

مِنْ كَلَامِ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ

تالين الإِمَامِ إِنِّي زَكِرِيَا يَعْنِي َ بْرِيْقِ كُلْ الْوَوِيّ

> وَ مِنَ مَنْ اِنْ الْكُلْوَيْنِ الْكُلْوَالِيْنِ الْكُلْوَالِيْنِ الْكُلْوَالِيْنِ الْكُلُولِيِّ الْكُلُولِيِّ نَاكِوْلِلِيْنِيِّ الْكِلْوَالِيْنِ الْكِلْوَالِيِّنِ الْكِلْوَالِيِّنِ الْكِلْوَالِيِّنِ الْكِلْوَالِيِّنِ ا

ٳۼڹٙٷڮ **ۼٵۜڒ؆ڿڒٳڡۯؙ** 



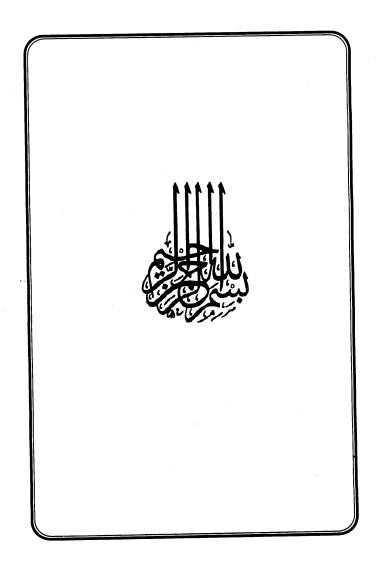



اسم الكتاب: رياض الصالحين اسم المؤلف: الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي عدد الصفحات: ٤٣١

اعتنی به: محمد تامر

الطبعة: الأولى ١٤٢٧هـ \_ ٢٠٠٦م

رقم الإِيداع: ٢٠٠٦/٢٤٥٤٩

مكتبة الأصولي للنشر والتوزيع دمنهور خلف عمر أفندي Ü: A7///77\03-\7.0 - .; 377/-30-/-\7.0



قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الْحَمْدُ للَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، مُكَوَّرِ الليْلِ عَلَى النَّهَارِ، تذكِرةً لأُولى الْقُلُوبِ والأَبصارِ، وَتَبْصِرةً لِذَوِي الأَلْبَابِ والاعتبار، الَّذِي أَيْقَظَ مِن خلْقِهِ مَنِ اصْطَفَاهُ فَرَمَّدهُمْ فِي هَذِهِ الدَّارِ، وَسُغَلَهُمْ بِمُراقبتهِ وإِدَامَةِ الأفكارِ، ومُلازمَةِ الاتَّعَاظِ والادَّكَارِ، ووَفَقَهُم للدَّأَبِ في طاعَتِهِ، والتَّأَهُّب لدَارِ الْقَرَارِ، والْحَذَرِ مِمَّا يُسْخِطُهُ ريُوجِبُ دارَ الْبِرَارِ، والمحافظةِ عَلَى ذَلِكَ مع تغايرُ الأَحَوَالِ والأَطْوَارِ.

أَخْمَدُهُ أَبْلَغَ حَمْدٍ وَأَزْكَاهُ، وأَشْمَلهُ وأَنْمَاه. وأَشْهِدُ أَنْ لا إِله إِلاَ اللَّهُ الْبَرُّ الْكَرِيمُ، الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وحبيبُهُ وخليلُهُ، الْهادِي إلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ، والدَّاعي إلَى دِينِ قَوِيمٍ. صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسلامُهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى سَاثِرِ النبييَّن، وَآل كُلُّ، وَسايْرِ الصَّالِحِين.

أما بعدُ: فقد قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَتُ اَلِحِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَمْبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن زَنْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُعْلِمِمُونِ﴾ [الداربات: ٥٠، ٥٥] .

وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُمْ خُلقُوا للعبَادَة، فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الاغتناءُ بِمَا خُلِقُوا لَهُ، والإِغراضُ عَنْ حُظُوظِ الدُّنْيَا بالزَّهَادة، فَإِنَّهَا دَارُ نَفَادِ لا مَحَلُّ إِخْلادٍ، ومَرْكَبُ عُبُورٍ لا مَنْزِلُ حُبُورٍ، وَمَشْرَعُ انْفصَامِ لا مَوْطنُ دَوَامٍ. فَلِهِذَا كَانَ الأَيْقَاظُ مِنْ أَهْلَهَا هُمُ الْمُبَّادُ، وَأَغْفَلُ النَّاسِ فيها هُمُ النُّبَادُ، قال اللَّه تعالى: ﴿ إِنَّا مَثُلُ الْحَيْزَةِ الدُّبَاكُمْ أَنْوَلُكُ مِنَ السَّمَةِ فَأَخْلَطُ بِعِنَ اللَّهُ مَا النَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْعُلَالَةُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللِهُ اللَه

ولقد أُحْسَنَ الْقَائلُ:

إِنَّ لللَّهِ عبادًا فُطَنَا طَلَقُوا اللَّنيا وَخَافُوا الْفِتنَا تَظَرُوا فيها فَلمَّا علمُوا أَلَّها لَيْسَتْ لِحَى وطنَا جَمَعُ لَحَمُ وطنَا جَمَعُ لَحِمَّ وطنَا جَمَعُ لَحِمَّ والنَّخَالِ فيها سُفُنَا فَإِذَا كان حالُها ما وصفْتُهُ، وحالُنَا وَمَا خُلِقْنَا لَهُ مَا قَدَّمْتُهُ، فَحَقَّ على الْمُكَلَّفِ أَنْ

· \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

يَذْهَبَ بَنَفْسِهِ مَذْهَبَ الأَخْيَارِ، ويسْلُكَ مَسْلَكَ أُولِي النُّهَى والأَبْصارِ، ويتَأَهَّبَ لَمَا أَشَرْتُ إلَيْهِ، ويَهْتَمَّ بِمَا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ.

وَأَضُوبُ طريقٍ له في ذلك، وأَرْشَدُ ما يَشْلُكُهُ من الْمسَالك: التَّأَدُّبُ بِمَا صَحَّ عَنْ نبيتًا سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخرينَ، وأَكرَمِ السَّابقينَ وَاللَّحقينَ. صَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ وعَلى سَائِرِ النَّبِيِّينَ. وقدْ قالَ اللَّهُ تَعَالى: ﴿ وَمَاكَوْوا عَلَى ٱلْإِرْ وَالنَّوْقَ ﴾ [المالعة: ١٢]، وقدْ صَحَّ عنْ رسول اللَّه ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ واللَّه في عَوْنِ الْعبْدِ مَا كَانَ الْعبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ ﴿ . وَأَنَّهُ قَالَ: ﴿ مَن دَعَا إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِنْ الأَخْرِ مِثْنَ أَجُورِهِمْ شَينًا ﴾ . وأَنَّهُ قَالَ لِعَلِى رَضِيَ الله عَنْهُ: ﴿ مِثْلَا لِعَلِى رَضِيَ الله عَنْهُ : ﴿ وَاللّه مِنْ وَاحِدًا خِيرٌ لك مِن حُمْرٍ النَّعَم ﴾ .

فرأَيْتُ أَنْ أَجْمِعَ مُخْتَصِرًا مِنَ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، مُشَنعِلاً عَلَى مَا يَكُون طَرِيقًا لِمَسَاحِبهِ إِلَى الآخِرة، ومُحَصَّلًا لآدَابِهِ الْبَاطِنَةِ والظَّاهِرةِ، جَامِعًا لِلتَّرْفِيبِ والتَّرْهِيبِ والتَّرْفِيبِ وسائِر أَنُواعِ آدَابِ السُّالِكِينَ: مِنْ أَحَادِيثِ الزُّهْدِ، ودِيَاضَاتِ النُّفُوسِ، وَتَهْذِيبِ الأَخْلاق، وطِيَانَةِ الْجُوَارِحِ وإِزالةِ اغْوِجَاجِها، وعَيْرِ ذَلِكَ الأَخْلاق، وطَهَاراتِ الْقُلُوبِ وعِلاجِهَا، وصِيَانَةِ الْجُوَارِحِ وإِزالةِ اغْوِجَاجِها، وَعَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَقَامِدِ الْعَارِفِينَ.

وَٱلْتَرْمُ فِيهِ أَن لا أَذَكُرَ إِلاَّ حَدِيثًا صَحِيحًا مِن الْواضِحاتِ، مُضَافًا إِلَى الْكُتُبِ الصَّحِيحَة الْمشْهُوراتِ، وأُصدُّرُ الأَبْوَابَ مِن الْقُرْآنِ الْعزِيزِ بِآيات كرِيمَاتٍ، وَأُوشُّحُ مَا يَحْتَاجُ إِلَى ضَبْطِ أَوْ شَرْحِ مَعْنَى خَفِيِّ بِنَفَاشِ مِن التَّنْبِيهاتِ. وَإِذَا قُلْتُ فِي آخِرِ حَديثٍ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَمَعْنَاهُ: رواه البخاري ومسلم.

وَأَرْجُو إِنْ تَمَّ مَذَا الْكِتَابُ أَنْ يَكُونَ سَائِقًا للْمُعْتَنِي بِهِ إِلَى الْخَيْرَاتِ، حَاجِزًا لَهُ عَنْ أَنُواعِ الْفَبَائِحِ والْمُهْلِكَاتِ. وَأَنَا سَائِلٌ أَخَا انْتَفَعَ بِشَىءَ مِنْه أَنْ يَدْعُو لِي، وَلِوالِدَيَّ، وَمَسَايِخِي، وسَايْرِ أَخْبَابِنَا، والْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى اللَّهِ الْكَرِيم اعْتِمَادِي، وَإِلِيْهِ وَمَسْلِينِي اللَّهِ الْمُرْيِعِينَ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى اللَّهِ الْكَرِيم اعْتِمَادِي، وَاللَّهِ الْعَرِينِ تَقْويضِي وَاسْتِنادِي، وَحسْبِيَ اللَّهُ وَيَعْمَ الْوكِيلُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَزِينِ الْحَكِيمِ.



# ١- بابُ الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَيْرُواْ إِلَّا لِيَسَبُدُوا اللَّهَ غَلِيمِينَ لَهُ اللَّذِينَ حُنْفَاةً وَيُفِيمُوا الطَّلَوَةَ وَيُؤَلُّوا الزَّلَوَةُ وَوَالِكَ دِينُ ٱلْقَيْمَةِ﴾ [المبنة: ٥]. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَنَ يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا يِمَاأَوُهَا وَلَئِكِنَ بَنَالُهُ ٱلنَّفُوى يَنَكُمُ ﴾ [العج: ٣٧]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُودِكُمْ أَوْ تُبَدُّوهُ يَعَلَمُهُ ٱللَّهُ ﴾ [ال معران:

١- وعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حفْص عُمرَ بِنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْل بْنِ عَبْد الْعُزَّى بن رياح بْن عبد الله بْن قُرْطِ بْنِ رزاح بْنِ عَلِيِّ بْن كَعْبِ بْن لُوَيِّ بن غالبِ القُرَشِيِّ العدويِّ (رضي الله عنه) قال: سمغتُ رسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إنّما الأعمالُ بالنّبَات، وإِنّما لِكُلُ المري مَا نَوَى، فمن كانت هجرَتُهُ إِلَى الله ورَسُولِهِ فهجرتُه إلى الله ورسُولِهِ، ومن كانت هجرتُه للنّبا يُصيبُها، أو امرَأَة يَنكحُها فهِجرتُهُ إلى ما هَاجَر إليه». مَثَفَقٌ على صحَّتِهِ.

رواهُ إِماما المُحَدِّثِينَ: أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعيل بْن إِبْراهيمَ بْن الْمُغيرة بْن برْدَزْبَهُ الْجُعْفِيُّ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو الحُسَيْنِ مُسْلمُ بْن الْحَجَّاجِ بن مُسلمِ القُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُوريُّ (رَضَيَ الله عَنْهُمَا) في صَحيحيهما اللَّذَيْنِ هما أَصَحُّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّقَةُ

٣- وعَنْ عَائِشَة (رَضِيَ الله عنهَا) قَالَت: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لا هِجْرَةَ بَغْدَ الْفَنْح، وَلَكَنْ جِهَادٌ وَنَيْئٌة ، وَإِذَا اسْتُنْفُرِثُمْ فَانْفِرُوا» . مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ . وَمَعْنَاهُ: لا هِجْرَةَ مِنْ مَكَّةَ لأَنَّهَا صَارَتْ ذَارَ إِسْلام . لخ . ٣٩٠٠ سلم ١٨٩٤

٤ - وعن أبي عَبْدِ اللَّهِ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأنْصَارِيِّ (رضِيَ الله عنْهُمَا) قَالَ: كُنَّا مَع النَّبِيِّ ﷺ في غَزَاة فَقَالَ: ﴿إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ كَانُوا

مَعكُم؛ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ». وَفِي روايَةِ: ﴿ إِلاَّ شَركُوكُمْ فِي الْأَجْرِ». رَواهُ مُسْلِمٌ. [م: (١٩١١)]

ورواهُ البُخَارِيُّ عَنْ أَنْسِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ: رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ
 قَقَالَ: «إِنَّ أَقْوَامًا خَلْفَنَا بِالمدِينةِ مَا سَلَكُنَا شِعْبًا وَلا وَادِيَا إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ».

٣- وَعَنْ أَبِي يَزِيدَ مَعْنِ بْن يَزِيدَ بْنِ الأَخْنسِ (رضي الله عَنْهمْ)، وَهُوَ وَأَبُوهُ وَجَدّهُ صَحَابِيُّونَ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَزِيدَ أَخْرَجَ دَنَائِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ في الْمَسْجِدِ، فَجِنْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَنِتُهُ بِهَا. فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رسول اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لَكَ مَا نونِتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخذْتَ يَا مَعْنُ». رواه البخاريُ . (ط: ١٤٢٧).

يرثى لَهُ رسولُ الله ﷺ أَن مَاتَ بمكَّةَ. متفقٌ عليه. [خ: (١٢٩٥)، م (١٦٢٨)]

٨- وَعَنْ أَبِي هُرِيْرة عَبْدِ الرَّحْمن بْنِ صَخْرِ (رضي الله عَنْهُ) قال: قالَ رَسُولُ الله
 ﴿إِنَّ الله لا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسامِكُم، وَلا إِلَى صُورِكُم، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ
 ﴿وَأَعمالِكُمْ ﴾. رواه مسلم. [م:: ٢٥١٤]

٩- وعَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّه بْنِ قَيْسِ الأَسْعَرِيِّ (رضِي اللَّه تعالى عنه) قالَ: سُئِلَ

ن كلام سيد المرسلين

رسول اللَّه ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقاتِلُ شَجَاعَةَ، ويُقاتِلُ حَمِيَّةٌ ويقاتِلُ رِياءَ، أَيُّ ذلِك في سَبِيلِ اللَّه؟ فَقَالَ رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ قاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعُلْيَا فَهُوَ في سَبِيلِ اللَّهِ". مُثَمَّقٌ عليه. لخ. (١٩٠٠/)، م(١٩٠٤)]

•١٠ وعن أبي بَكْرَة نُفيْع بْنِ الْحارِثِ الثَّقْفِي (رَضِي اللَّه عنه) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: ﴿إِذَا الْتَعَى الْمُسْلِمَانِ بسيفينهِ مَا فالقاتِلُ والمقتُولُ في النَّارِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَلَا الْقَاتِلُ، فما بَالُ الْمقْتُولِ؟ قَالَ: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ». متفقٌ عليه. لغ: (٢٦)، م (٨٨٨)]

11- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "صَلاةُ الرَّجُلِ في جماعة تزيدُ عَلَى صَلاتِهِ في سُوقِهِ وَبَتِيهِ بضِعاً وعِشْرِينَ دَرَجَةً، وذلِكَ أَنْ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوْضَأَ عَالَمُ الْوَضُوءَ، ثُمُ أَتَى الْمُسْجِد لا يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاةَ، لا يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاةُ، لَمْ يَخطُ خُطوةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِها دَرجةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِها خَطيقةٌ حَتَّى يَذْخلَ الْمُسْجِد، فَإِذَا دخل الْمُسْجِد كَانَ في الصَّلاةِ مَا كَانَتِ الصَّلاةِ هِيَ التي تحسِمُ، وَالْمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدكُمُ المُسْجِد كَانَ في الصَّلاةِ مَا كَانَتِ الصَّلاةِ مَا كَانَتِ الطَّهُمُ الرَّحَمَهُ، اللَّهُمَّ الْفُورَ لَهُ، اللَّهُمَّ تُبُ مَا لَمْ يُوْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُخدِث فِيهِ». متفقٌ عليه، وهَذَا لَقُظُ مُسْلمٍ. لغ: (٧٤٧)، مَ

وَقَوْلُه ﷺ : (ينْهَزُهُ): هُوَ بِفتح الْياءِ وَالْهاءِ وَبالزَّايِ: أَي يُخْرِجُهُ ويُنْهِضُهُ.

17 - وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطِّلْبِ (رَضِي اللَّه عنهما) عَنْ رسول اللَّه ﷺ ، فيما يَرُوى عَنْ ربِّهِ - تَبَارَكُ وَتَعَالَى - قَالَ: "إِنَّ اللَّه كتَبَ الْحسناتِ والسَّيِئاتِ، فُمَّ بَيْنَ ذلك: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنةِ قَلْمُ يَعْمَلْهَا كَتِبَهَا اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى عِنْدَهُ حسنة كامِلةً ، وَإِنْ همَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَشْر حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمَاثِةِ ضِعْفِ إِلَى أَضْعَافِ كامِلةً ، وَإِنْ همَّ بِها فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِها فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةَ ، وَإِنْ هَمَّ بِها فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِها فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِها فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِها فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدِهُ (١٤٤٥) .

١٣ - وعن أبي عَبْد الرَّحْمَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخطَّابِ، (رضي اللَّه عنهما) قال: سَمِعْتُ رسول اللَّه ﷺ يَقُولُ: «انطَلَقَ ثَلانَةَ نفر مِمَّن كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَاهُمُ الْمَبِيثُ إِلَى عَارٍ فَدَخَلُوهُ، فاتْحَدَرَتْ صَحْرةٌ مِنَ الْجبلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْفَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لا يُنْجِيكُمْ مِنَ الصَّحْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا اللَّه تعالى بصالح أَعْمَالكُمْ.

١ \_\_\_\_\_\_١

قال رجلٌ مِنهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْجَانِ كَبِيرانِ، وكُنْتُ لا أَعْنِيُ قَبْلَهَما أَهْلاً وَلا مالاً، فنأى بِي طَلَبُ الشَّجِرِ يَوْمًا قَلْمُ أُرِحُ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْت لَهُمَا عُبُوقَهِمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَافِهِنِي فَلَمْ أَوْمُ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْت لَهُمَا عُبُوقَهِمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَافِهِنِي فَلْلَهُمُ أَوْمَالاً، فَلَبِفْ – وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِى – أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُما حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ وَالصَّبْيَةُ يَتَصَاعَوْنَ عِنْدَ فَدَمَى، فَاسْتَيْقظَا فَشَرَبَا عَبُوقَهُمَا . اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبَيْنَاء وَجُهِكَ فَفَرَجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّهُرَة، فانْفَرَجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّهُرَة، فانْفَرَجْتُ شَيْئًا لا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهُ.

قال الآخر: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانتْ لِيَ ابْنَةُ عَمَّ، كانتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ - وفي رواية: كُنْتُ أُحِبُهَا كَأَشْد مَا يُحبُّ الرَّجَالُ النِّسَاءَ - فَأَرَدْتُهَا عَلَى نَفْسَهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّى حَتَّى أَلَمَتْ بِهَا السِّينَ فَجَاءَتْنِى فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَة دِينَارِ عَلَى أَنْ تُخَلِّى بَنِنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَلَكُ: مَنَّ السِّينَ فَجَاءَتْنِى فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَة دِينَارِ عَلَى أَنْ تُخَلِّى بَنِينَ رِجْلينها ، قَالتُ: فَفَحَلَت، حَتَّى إِذَا قَلَرْتُ عَلَيْهَا» ، قالتُ: اتَّقِ الله ولا تَفْضَ الْخَاتَم إِلاَّ بِحَقِّى ، فانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِي آخَبُ النَّاسِ إِليَّ وَتركْتُ الذَّهَبَ اللهُ ولا تَفْضَيْتُهَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعْلَتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُحُ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فافْرَجُ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فافْرَجُ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فافْرَجُ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ،

وقَالَ الثالثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجِرَاءَ وَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَّه وذهب، فشمَّرتُ أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أَذَ إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلْتُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ: مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقْرِ وَالْغَنَم وَالرَّقِيق، فقال: يا عَبْدَ اللَّهِ لا تَسْتَهْزَىٰ بِي، فَقُلْتُ: لا أَسْتَهْزَىٰ بك، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتُولُكُ مِنْ شَيْئًا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْنَعَاءَ وَجُهِكَ فَافُرُجْ عَنَا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ». مَعْقُ عليه . أخ: (٢٧٢٧)، م (٣٧٤٧)]

#### ٢- باب التوبة

قال العلماءُ: التوْيَةُ وَاجَبَةٌ مَنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَإِنْ كَانتِ المعْصيةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْن اَلله تَعَالَى لا تَتَعَلَّقُ بِحَقِّ آدَمِيِّ، فَلَهَا ثَلاثَةُ شُرُوطٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يُقْلِعَ عن الْمَعْصِيَة .

والثَّانِي: أَنْ ينْدَمَ عَلَى فعْلِهَا .

والثَّالَثُ: أَنْ يَعْزِمَ أَلَا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَدًا. فَإِنْ فُقِدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحَّ توبتُهُ.

بن كلام سيد المرسلين

وإِنْ كَانَتِ المَعْصِيةُ تَتعَلَّقُ بِآدَمِى فَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ: هَذِهِ النَّلاثَةُ، وَأَنْ يَبُرَأَ مِنْ صَاحِبِها. فَإِنْ كَانَتْ مَالاً أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَدَّ قَذْفِ ونحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَو طَلَب عَفْوَهُ، وإِنْ كَانَتْ غيبة اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا. وَيجبُ أَنْ يَتُوبَ مِنْ جَمِيعِ الذَّنُوبِ، فَإِنْ تَابَ مِنْ بغضِها صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عِنْدَ أَهْلِ الحقِّ مِنْ ذَلِكَ الذَّنْبِ، وبقى عَلَيْه الباقي.

وقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلائلُ الكتَابِ، والسُّنَّةِ، وإِجْمَاعِ الأُمَّةِ عَلَى وجُوبِ التَّوْبَةِ: قال الله تعالى: ﴿وَنُوبُونَ إِلَيْهِ جَمِيعًا أَيْدَ الْمُؤْمِنُونَ لَمَلَكُمْ ثُفِلِحُوبَ﴾ [اليور: ٣١] وقال تعالى: ﴿وَأَنِ السَّنَفِرُولُ رَبِّكُمْ ثُمُ وُولًا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيْدِ ﴾ [مود: ٣] وقال تعالى: ﴿بِتَأَيُّهُ اللَّذِينَ مَامَنُوا ثُولُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَهُ فَصُرًا ﴾ [التعريم: ٨].

١٤ - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضِيَ الله عنْهُ) قال: سبعتُ رسول الله فَهْ يَقُولُ: "والله إنّي الأَسْتَغْفُرُ الله، وأَتُوبُ إلِيه في اليوْمِ، أَكثر مِنْ سَبْعِين مَرَّةً". رواه البخاري. (خ: (١٣٠٧)]
 ١٥ - وعن الأَغَرِّ بْن يَسَار المُزنِيِّ (رضِي الله عنه) قال: قال رسول الله عنه "يا أَيُها النَّاس تُوبُوا إلى اللهِ والمنتَغْفُرُوهُ فإني أَتُوبُ في اليؤم مائة مَرَّةً". رواه مسلم. (م: ٢٧٧)

١٦- وعن أبي حَمْزَة أنس بن مَالِكِ الأَنْصَادِيُّ خَادِم رسول الله ، (رضِي الله عنه) قال: قال رسول الله عنه الله أَفْرَ بنوبة عَبدِه مِنْ أَحَدِكُمْ سقطَ عَلَى بعيرِه وقد أَصْلَهُ في أَرضِ فَلاةٍ». متفقٌ عليه. وفي رواية لمُسْلم: الله أَسْدُ فرحَا بِتَوْبةِ عَبدِهِ حِين يَتُوبُ إِليهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كان عَلَى راحِلَتِهِ بِأَرْضِ فلاةٍ، فَانفلتتْ مِنهُ وعلَيها طعامهُ وشرابُهُ، فأيسَ مِنْ رَاجِلتِه، فَبَينما هو كَذَلِكُ إِذْ فَأَيسَ مِنْهَا، فَلَمْ عَلَى اللهُ أَشَدُ مِنْهُ وعَلَيها طعامهُ وشرابُهُ، هُأَيسَ مِنْها، فأتَى شَجَرة فاضطَجَعَ في ظِلْهَا، وقد أيسَ مِنْ رَاجِلتِه، فَبَينما هو كَذَلِكُ إِذْ هُو بِها قَالِمِه عِنْدُهُ، فَأَخذ بِخطامِها ثُمَّ قَالَ مِنْ شِئَةِ القَرحِ: اللَّهُمُّ أَنت عَبْدِي وأَنا ربُكَ، أَخَلُهُ أَنْ مِنْ شِئَةِ الفَرحِ: اللَّهُمُّ أَنت عَبْدِي وأَنا ربُكَ، أَخْطأً مِنْ شِئَةِ الفَرحِ: اللَّهُمُّ أَنت عَبْدِي وأَنا ربُكَ،

١٧ ـ وعن أبي مُوسى عَبْدِ اللَّهِ بنِ قَيْسِ الأَشْعَرِيِّ (رضِي الله عنه) عن النَّبِيِّ قَال الله عنه)
 قال: "إن الله تعالى يبسُطُ يدهُ بِاللَّيْلِ لِيتُوبُ مُسيءُ النَّهَارِ ، وَيبْسُطُ يَدهُ بِالنَّهَارِ لَيَتُوبُ مُسيءُ اللَّهَارِ ، (١٩٥٩)
 مُسِيءُ اللَّيْل حتَّى تَطْلُحُ الشَّمْسُ مِن مغْرِبِها» . رواه مسلم. [م: (١٩٥٩)]

١٨ - وعَنْ أبي هُريْرةَ (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله ﷺ: «مُنْ تاب قَبْلُ أَنْ
 تطلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مغربها تَابَ الله علَيه». رواه مسلم. [م: (٢٠٠٣)]

١٩- وعَنْ أبي عَبْدِ الرَّحْمن عَبْدِ اللَّهِ بن عُمرَ بن الخطَّاب (رضي الله عنهما) عن النَّبِيِّ عَلَى قال: «إِنَّ الله عزَّ وجَلَّ يقبَلُ توبة العبْدِ مَا لَم يُعزَّعُر». رواه الترمذي وقال:

۱۱ ------ رياض الصالحين

حديث حسنٌ . [ت (٣٥٣٧)]

٧- وعَنْ ذِرْ بْنِ حُبْيشِ قَال: أَتَيْتُ صَفُوانَ بْنِ عسَّالِ (رَضِي الله عنهُ) أَسْأَلُهُ عن الْمَسْحِ عَلَى النُحْقَيْنِ فقال: إِنَّ الْملايكة الْمَسْحِ عَلَى النُحْقَيْنِ بَعْدَ الْعَلْمِ رِضاء بِمَا يَطلُبُ، فَقَلْتُ: إِنَّه قَلْ حَكَّ فِي صَدْرِي الْمسْحُ عَلَى الْخُقَيْنِ بَعْدَ الْعَلَيْطِ والْبولِ، وكُنْتَ امْرَءَا مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ عَلَى فَجنْت أَسْأَلُكَ: عَلَى الْمُعْتَ يَعْدَ الْعَلَيْطِ والْبولِ، وكُنْتَ امْرَءَا مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ عَلَى فَجنْت أَسْأَلُكَ: مَلْ سَمِعْتَهُ يُذْكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قال: نعمْ، كانَ يأمُرنا إذا كُنا سفرًا أَوْ مُسافِرِين، أَن لا من خانطٍ وبُولٍ ونُومٍ. فقُلْتُ: هَل سَمِعتهُ يَذْكُرُ فِي الْهوى شَيْئًا؟ قال: نعمْ، كُنَّا مَع رسول الله ﷺ في سفرٍ، فبيئنا نحنُ عِنْدهُ، إِذ نادَاهُ أَعْرابِي بصورتِ له جهوريٌ: يا مُحمَّدُ، فأَجَابهُ رسولُ الله ﷺ في فوقد نُفِيتَ عِنْدهُ، إِذَا نادَاهُ أَعْرابِي بصورتِ له جهوريٌ: يا مُحمَّدُ، فأَجَابهُ رسولُ الله ﷺ في فقوقد نُفِيتَ عَنْ هذا، فقال: وقلم له أَعْشُضُ. قالَ الأَعْرابِيُّ: الْمَرْهُ يُحِبُّ الْقُومِ ولَمَّا يلْحق بِهِمْ؟ عَنْ هذا، فقال: وقلم ولمَّا يلْحق بِهِمْ؟ قال النَّبِيُ ﷺ (الْمَرْءُ مِع من أَحَبَ يَوْمَ الْقِيامَةِ». فما زَالَ يُحدُّثُنَا حتَّى ذكر بابًا من قال النَّبِيُ عَيْضٍ « أَصَد واللهُ مَنْ عَرْضِهِ – أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ عَاما. قالَ المَّهُ اللهُ اللهُ يَعْلَى يؤم خلق السَموات والأَرْضَ مفتوحًا للشَّوبَة لا يُعْلَقُ حتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ. رَواه التَرْمذي وغيره وقال: حديث حسن صحيح . إن (١٥٥٥)]

٢١-وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سينان الخُدْرِيُ (رضي الله عنه) أن نَبِيَ الله عنه الله عنه أن نَبِيَ الله عنه الله عنه أخل على الله عنه أخل على الله على راهب، فأتنه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا، فسأل عن أعلَم أخل الأرض فلا على راهب، فأتنه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا، فهل له مِن تونية؟ فقال: لا، فقتلة فكمُّل به مِائة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فلا على رجل عالم فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له مِن تونية؟ فقال: نَعَمْ ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلين فقال: إنه قتل مائة نفس فهل أناسًا يعبُدُونَ الله تعالى فاغبُدِ الله معهم، ولا تربعغ إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسًا يعبُدُونَ الله تعالى فاغبُدِ الله معهم، ولا تربعغ إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسًا يعبُدُونَ الله تعالى فاغبُدِ الله معهم، ولا تربعغ إلى منافئة الرَّخمة الرَّخمة المعرفة العقبلا بقلبه إلى الله معالى، وقالت ملائكة العقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العداب: إنَّهُ لم يَعْمَلُ خيزًا قطُ، فأتَاهُمْ مَلكُ في صُورَة آدمي، فجعلو، بينهم - أي حكمًا - فقال: قيسوا ما بَين الأرضين فإلى أيتهما كان أذنى، فهو فجعلوه بينهم - أي حكمًا - فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أذنى، فهو

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_ ١٣

لَه، فقاسُوا فَوَجَدُوه أَذَى إِلَى الأَرْضِ التي أَرَادَ، فَقَبَضْتهُ مَلائكَةُ الرَّحمةِ». متفنَّ عليه. وفي رواية في الصحيح: «فكَان إِلَى القَرْيَةِ الصَّالحَةِ أَقْرَبَ بِثِيبْرٍ، فَجُعِل مِنْ أَهْلِها». وفي رواية في الصحيح: «فأَوْحَى اللَّه تعالَى إِنَى هَذِهِ: أَن تَبَاعَدِى، وإلى هَذِهِ: أَن تَقرَّبِي، وقَال: قِيسُوا مَا بينههمَا، فَوَجدُوه إِلَى هَذِهِ أَقَرَبَ بِشِيبْرٍ فَغْفِرَ لَهُ». وفي روايةٍ: «فَنَاى بِصَدْرِهِ نَحْوهَا». (خ: (٣٤٧٠)، م (٢٧٧٠)]

٧٢ - وعَنْ عبْدِ اللَّهِ بن كَعْب بن مَالكِ، وكانَ قائِدَ كعْب (رضِيَ الله عنهُ) مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ، قال: سَمِعْتُ كعْبَ بن مَالكِ (رضِي الله عنه) يُحَدِّثُ بِحديثِهِ حِين تَخَلُّف عَنْ رسول الله ﷺ، في غزوةِ تبُوكَ. قَال كعْبٌ: لَمْ أَتخلَّفْ عَنْ رسولِ الله ﷺ في غَزْوَةٍ غَزَاها إِلاَّ في غزْوَةِ تَبُوكَ، غَيْر أَنِّي قَدْ تَخَلَّفْتُ في غَزْوةِ بَدْرٍ، ولَمْ يُعَاتَبْ أَحد تَخلُّف عنْهُ، إنَّما خَرَجَ رسولُ الله ﷺ والمُسْلِمُونَ يُريُدونَ عِيرَ قُريْش حتَّى جَمعَ الله تعالَى بيْنهُم وبيْن عَدُوِّهِمْ عَلَى غيْرِ ميعادٍ. وَلَقَدْ شهدْتُ مَعَ رسولِ الله ﷺ ليْلَةَ العَقبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلام، ومَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وإِن كَانتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ في النَّاس مِنهَا وكان من خبري حِينَ تخلَّفْتُ عَنْ رسول الله ﷺ في غَزْوَةِ تبُوك أُنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى ولا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخلَّفْتُ عَنْهُ في تِلْكَ الْغَزْوَة، واللَّهِ ما جَمعْتُ قبْلها رَاحِلتيْن قطُّ حتَّى جَمَعْتُهُما في تلك الْغَزوَةِ، ولَمْ يكُن رسول الله ﷺ يُريدُ غَزْوةً إِلاّ ورَّى بغَيْرِهَا حتَّى كَانَتْ تِلكَ الْغَزْوةُ، فغَزَاها رسول الله ﷺ في حَرٌّ شَديدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا. وَاسْتَقْبَلَ عَدَا كَثِيرًا، فَجَلَّى للْمُسْلَمِينَ أَمْرَهُمْ، ليَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِي يُريدُ، وَالْمُسْلِمُونَ مَع رسول الله ﷺ كثِيرٌ وَلا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ - يُريدُ بذلكَ الدُّيَوان - قال كَعْبٌ: فقلَّ رَجُلٌ يُريدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إلاَّ ظَنَّ أَنَّ ذلكَ سَيَخْفي بِهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ فيهِ وَحْيٌ مِنَ اللَّهِ، وغَزَا رسول الله ﷺ تلكَ الغزوةَ حين طَابِت النُّمَارُ والظُّلالُ، فَأَنا إلَيْهَا أَصْعرُ، فتجهَّز رسول الله ﷺ وَالْمُسْلِمُون معهُ، وطفِقْت أَغدو لِكَىٰ أَتَجَهَّزَ معهُ فأَرْجعُ ولمْ أَقْض شيئًا، وأَقُولُ في نَفْسى: أَنا قَادِرٌ علَى ذلك إِذا أرَدْتُ، فلَمْ يَزِلْ يتمادى بي حتَّى اسْتمَرَّ بالنَّاس الْجِدُّ، فأَصْبَحَ رسول الله ﷺ غَاديًا والْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جهازي شيئنًا، ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَم أَقْض شَيْئًا، فَلَمْ يِزَلْ يَتَمادَى بِي حَتَّى أَسْرِعُوا وتَفَارَطِ الْغَزْوُ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلِ فأُدْرِكَهُمْ، فَيَاليُتَني فَعَلْتُ، ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذلك لي فَطفقتُ إِذَا خَرَجْتُ في النَّاس بَعْد خُرُوج رسُول الله ﷺ

يُحْزُنُنِي أَنِّي لا أَرَى لِي أَسْوَةً، إِلاَّ رَجُلاَّ مَغْمُوصًا عَلَيْه في النِّفاقِ، أَوْ رَجُلاً مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ تعالَى مِن الضُّعَفَاءِ، ولَمْ يَذكُرني رسول الله ﷺ حتَّى بَلَغ تَبُوكَ، فقالَ وَهُوَ جَالِسٌ في القوْم بتَبُوك: "ما فَعَلَ كغبُ بن مَالكِ؟" فقالَ رَجُلٌ مِن بَنِي سلمِة: يا رسول الله حَبَسَةُ بُرْدَاهُ، وَالنَّظرُ في عِطْفيْه. فَقال لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (رضيَ اللَّهُ تعالى عنه): بِنس ما قُلْتَ، وَاللَّهِ يا رسول الله مَا عَلِمْنَا علَيْهِ إلاَّ خَيْرًا، فَسكَت رسول الله ﷺ. فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذلك رَأَى رَجُلاً مُبْيِضًا يَزُولُ به السَّرَابُ، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «كُنْ أَبًا خَيِثْمَةً"، فَإِذا هِوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الأَنْصَارِيُّ وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصاعِ التَّمْرِ حين لمَزَهُ المنافقون قَالَ كَعْبٌ: فَلَّمَا بَلَغني أَنَّ رسول الله ﷺ قَدْ توَجَّهَ قَافلا منْ تَبُوكَ حَضَرَني بَثِّي، فطفقتُ أَتَذَكُّرُ الكَذِبَ وَأَقُولُ: بِمَ أَخْرُجُ من سَخطه غَدًا وَأَسْتَعينُ عَلَى ذلكَ بِكُلّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ: إِنَّ رسول الله ﷺ قَدْ أَظَلَّ قادمًا زاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنِّي لِم أَنج مِنْهُ بِشَيءٍ أَبَدًا، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ وأَصْبَحَ رسول الله ﷺ قَادمًا، وكان إِذَا قَدَمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِد، فرَكعَ فيه رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلس للنَّاس، فلمَّا فعل ذَلك جَاءَهُ الْمُخلَّفُونَ يعْتذرُون إِليْه وَيَحْلفُون لَهُ - وكانوا بضعًا وثمَانين رَجُلا - فقبل منْهُمْ عَلانيَتَهُمْ وَاسْتَغْفَر لَهُمْ وَوَكُلَ سَرَائرَهُمْ إِلَى اللَّه تَعَالَى حِتَّى جَنْتُ، فَلَمَّا سَلَمْتُ تَبسَّم تَبَسُّم الْمُغْضِب ثمَّ قَالَ: «تَعَالَ»، فجئتُ أَمْشي حَتى جَلَسْتُ بِيْن يَدَيْهِ، فقالَ لِي: «مَا خَلَفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قد ابْتَغْتَ ظَهْرَك»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَمُولَ الله إِنِّي واللَّه لَوْ جلسْتُ عنْد غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِي سَأَخْرُج مِنْ سَخَطه بِعُذْرٍ، لقدْ أُعْطيتُ جَدَلا، وَلَكنِّي وَاللَّه لقدْ عَلَمْتُ لَثن حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حديثَ كَذب ترْضي به عنِّي لَيُوشكَنَّ اللَّهُ يُسْخطكُ عليَّ، وإنْ حَدَّثْتُكَ حَديثَ صدْقِ تجدُ علَيَّ فيه، إنِّي لأَرْجُو فِيه عُقْبَي الله عَزَّ وَجلَّ، واللَّه ما كان لِي من عُذْرٍ، واللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلا أَيْسر مِنِّي حِينَ تَخلفْتُ عَنك، قَالَ: فقالَ رسول الله ﷺ: "أَمَّا هذَا فقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فيكَ ». وسَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلمة فاتَّبعُوني، فقالُوا لِي: واللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَذْبُبَ ذَنْبًا قَبْل هذَا، لقَدْ عَجَزتَ في أن لا تَكُون اعتذَرْت إِلَى رسول الله ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيهِ الْمُخَلَّفُون فقَدْ كَانَ كافيكَ ذَنْبُكَ اسْتِغفارُ رسول الله ﷺ لَك. قَالَ: فوالله مَا زَالُوا يُؤنَّبُوننِي حتَّى أَرَدْت أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رسول الله عَلِيْ فَأَكَذُبَ نفسي، ثُمَّ قُلتُ لهُم: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي مِنْ أَحدٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ لَقِيَهُ معك رَجُلان، قَالا مِثْلَ مَا قُلْتَ، وقيل لَهمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لكَ، قَال: من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_0

قُلْتُ: مَن هُمَا؟ قالُوا: مُرارةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ، وهِلال بْن أُميَّةَ الْوَاقِفِيُّ؟ قَالَ: فَذكروا لِي رَجُلَيْن صَالِحَيْن قَدْ شَهِدا بِدْرًا فِيهِمَا أَسْوَةٌ. قَالَ: فَمَضيْت -عِينَ ذَكَروهُمَا لِي. وَنهَى رسول اللهﷺ عن كلامِنَا أَيُّهَا الثلاثَةُ مِن بَين من نَخَلُّف عَنهُ، قالَ: فاجْتَنبَنا النَّاس - أَوْ قَالَ: تَغَيَّرُوا لَنَا - حَتَّى تَنَكَّرت لِي في نفسي الأَرْضُ، فَمَا هيَ بالأَرْضِ التي أُغرِفُ، فَابِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً. فأَمَّا صَاحبايَ فَاستَكَانَا رَقَعَدِا في بُيُوتهِمَا يَبْكيَانِ، وأمَّا أَنَا فَكُنتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُتُ أَخْرُجِ فَأَشْهَدُ الصَّلاة مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَطُوفُ في الأَسْوَاق وَلا يُكَلِّمُنِي أَحدٌ، وآتِي رسولَ الله على فأُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَهُو في مجْلِسِهِ بعد الصَّلاةِ، فَأَقُولُ في نفسِي: هَل حَرَّكَ شفتَيهِ بردِّ السَّلام أَم لا؟ ثُمَّ أُصلِّي قريبًا مِنهُ وأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقبَلتُ على صلاتِي نَظر إِلَيَّ، وإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنّي، حَتى إذا طَال ذلكَ عَلَيَّ مِن جَفْوَةِ الْمُسْلمينَ مشَيْت حَتَّى تَسوَّرُت جدارَ حَائط أبي قَتَادَةَ - وَهُوَ ابْن عَمِّي وأَحبُّ النَّاسَ إِلَىَّ - فَسلَّمْتُ عَلَيْهِ فَواللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ، فَقُلْت لَه: يا أَبَا قتادَة أَنْشُدكَ باللَّه هَلْ تَعْلَمُني أَحبُّ الله وَرَسُولَهﷺ ؟ فَسَكَتَ، فَعُدت فَنَاشَدتُه فَسكَتَ، فَعُدْت فَنَاشَدْته فَقَالَ: الله ورَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرتُ الْجدَارَ. فبَيْنَا أَنَا أَمْشي في سُوقِ المدينة إذَا نَبَطيُّ منْ نبطٍ أَهْلِ الشَّام مِمَّنْ قَدِمَ بالطَّعَام يبيعُهُ بالمدينةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُ عَلَى كعْب بْن مَالكِ؟ فَطَفقَ النَّاسُ يشيرون له إلَىَّ حَتَّى جَاءَني فَدَفَعَ إِلَى كَتَابًا منْ مَلِكِ غَسَّانَ، وكُنْتُ كَاتِبًا. فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بِلَغَنَا أَن صاحِبَكَ قدْ جَفاكَ، ولمْ يجْعلْك اللَّهُ بِدَارِ هَوَانِ وَلا مَضْيعَةٍ، فَالْحقْ بِنا نُوَاسِك، فَقلْت حِين قرأْتُهَا: وَهَذِهِ أَيْضًا من الْبَلاءِ؛ فَتَيمَّمْتُ بِهَا التَّنُّور فَسَجرْتُهَا، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِن الْخَمْسِينَ وَاسْتَلْبَتْ الْوَحْيُ إِذَا رسولُ رسول الله ﷺ يَأْتِينِي، فَقَالَ: إِنَّ رسول اللهﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرِأَتكَ، فَقُلْتُ: أَطَلَقُهَا، أَمْ مَاذا أَفعْلُ؟ قَالَ: لا بَل اعتْزِلْهَا فلا تقربَنَّهَا، وَأَرْسلَ إِلى صَاحِبيَّ بِمِثْل ذٰلِكَ. فَقُلْتُ لامْرَأْتِي: الْحقِي بِأَهْلكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ الله في هذَا الأَمر، فَجَاءَت امْرأَةُ هِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ رسولَ اللهﷺ فقالتْ لَهُ: يا رسول الله إنَّ هِلالَ بْنَ أُميَّةَ شَيْخٌ ضَائعٌ ليْسَ لَهُ خادِمٌ، فهلْ تَكْرهُ أَنْ أَخْدُمهُ؟ قال: لا، وَلَكِنْ لا يَقْربَنَّك. فَقَالَتْ: إِنَّهُ وَاللَّه مَا بِهِ مِنْ حَركةٍ إِلَى شَيءٍ، وَوَاللَّه مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا. فَقَال لِي بعْضُ أَهْلِي: لَو اسْتأذنْتَ رسول الله ﷺ في امْرَأَتِك، فقَدْ أَذن لامْراَةِ هِلالِ بْن أُمَيَّةَ أَنْ

\_\_\_\_رياض الصالح

تَخْدُمَهُ؟ فَقُلْتُ: لا اسْتَأَذَنتَ فِيهَا رسول الله ﷺ ، ومَا يُدْريني مَاذا يَقُولُ رسولُ اللهﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ. فلَبِثْتُ بِذلك عشر ليالٍ، فَكَمُلَ لَنا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حينَ نُهي عَنْ كَلامنا. ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلاةَ الْفَجْرِ صباحَ خمْسينَ لَيْلَةً عَلَى ظهْر بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبينَا أَنَا جَالسٌ عَلَى الْحال التي ذكر اللَّهُ تعالَى مِنَّا قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِح أَوْفَى عَلَى سَلْع يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ، فخرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ، فَآذَنَ رسولُ الله ﷺ النَّاسَ بِتوْبَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا حِين صَلَّى صَلاة الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُوننا، فذهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ، وركض رَجُلٌ إِليَّ فرَسًا وَسَعَى ساع مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِى وَأَوْفَى عَلَى الْجَبل، وكَان الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فلمَّا جَاءَنِي الَّذي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لُّهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ ببشارَته - واللَّه ما أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يوْمَعْذٍ - وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْن فَلَبَسْتُهُمَا وانْطَلَقتُ أَتَأَمُّمُ رسول الله ﷺ يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنِّتُونني بِالتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ لِيَ : لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ الله عَلَيْكَ، حتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رسول الله ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ طلْحَةُ بْنُ عُبَيْد الله (رضي الله تعالى عنه) يُهَرْوِل حَتَّى صَافَحَنِي وهَنَّأَنِي، واللَّه مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهاجِرِينَ غَيْرُهُ، فَكَان كَعْبٌ لا يَنْساهَا لِطَلحَة. قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رسول الله ﷺ ، قال – وَهوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ –: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مُذْ ولَدَتْكَ أَمُّكَ»، فقُلْتُ: أمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُول اللَّهِ أَم مِنْ عِنْد الله؟ قَالَ: «لاَ بَلْ مِنْ عِنْد الله عَز وجَلَّ»، وكانَ رسول اللَّه ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنارَ وَجْهُهُ حتَّى كَأنَّ وجْهَهُ قِطْعَةُ قَمر، وكُنَّا نعْرِفُ ذلِكَ مِنْهُ، فلَمَّا جلَسْتُ بَيْنَ يدَيْهِ قُلتُ: يَا رسول اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْحَلِعَ مِن مَالي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وإِلَى رَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولَ اللَّه ﷺ : «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوْ خَيْر لَكَ". فَقُلْتُ إِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذي بِخيْبَر. وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّ اللَّه تَعَالَى إِنَّما أَنْجَانِي بالصدق، وَإِنْ مِنْ تَوْبَتَي أَن لا أُحدِّثَ إلاَّ صِدْقًا ما بَقِيتُ، فواللَّه ما علِمْتُ أحدًا مِنَ المسلمِين أَبْلاهُ اللَّهُ تَعَالَى في صدَّق الْحَديث مُنذُ ذَكَرْتُ ذَلكَ لرِسُولِ اللَّه ﷺ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلانِي اللَّهُ تَعَالَى، وَاللَّهِ مَا تَعمَّدْت كِذْبَةً مُنْذُ قُلْت ذَلِكَ لرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هَذَا، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَحْفظني اللَّهُ تَعَالى فيمَا بَقِي، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدَ تَابَ اللَّهُ عَلَ النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِينَ وَالْأَنصَادِ الَّذِيبَ التَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْمُسْرَةِ﴾ حَـنَّـى بَـلَـغَ ﴿ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوكُ تَجِيدٌ وَعَلَى النَّلَنَةِ الَّذِيرَ خُلِقُوا حَتَى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ من كلام سيد المرسلين -----

الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ حتى بلغ ﴿ اَتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الْفَسَدِينَ ﴾ [التوبة: ١١٧، ١١٥]. قالَ كغبُ: واللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةً قَطَّ بَعْدَ إِذْ هَدانِي اللَّهُ لِلإِسْلام أَعْظَمَ في نَفْسِي مِنْ صِدْقي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبْتُهُ، فأهلك كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، إِن اللَّه تَعَالَى عَلَى اللَّذِينَ كَذَبُوا، إِن اللَّه تَعَالَى قَالَ للْعَدِ، فَقَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿ سَيَعَلِمُونَ بِاللَّهِ مَعَالَى: ﴿ سَيَعَلِمُونَ بِاللَّهِ لَنَعْ مِنْ الْوَرْمِ لَكُنْ مِنْ الْمَوْمِ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَعَلَى اللَّهُ مَعَالَى: ﴿ مَسَيَعَلِمُونَ بِاللَّهِ لَلْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

قال كَمْبٌ: كنَّا خُلِفْنَا أَيُّهَا الثَّلاثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولِئَكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ، فبايعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وِأَرْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرَنا حَتَّى قَضَى اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ بِذَلكَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ بِذَلكَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَهَلَ النَّلِنَةِ اللَّيرِ كَ خُلِيقُوا ﴾ . وليس الَّذي ذَكَرَ مِمَّا خُلُفنا تَخَلُفنا عَن الغزو وَإِنَّمَا هُو تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وإرجاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ واغتذَرَ إليْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ » . مُثَقَنِّ عليه .

وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ في غَزْوةِ تَبُوك يَوْمَ الخميسِ، وَكَان يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الخميس.

وفي رِوَايةٍ: "وَكَانَ لا يَقدمُ مِنْ سَفَرٍ إِلاَّ نِهَارًا في الصَّحَى. فَإِذَا قَدِم بَدَأَ بِالمُسجِدِ فصلَى فِيهِ رِكْعتينِ ثُمَّ جَلَس فِيهِ". [خ: (٤٤١٨)، م (٢٧٦٨)]

٧٣ - وَعَنْ أَبِي نُجَيْد - بِصَم النُّونِ وَقَتْح الْجيم - عِمْرانَ بْنِ الحُصيْنِ الخُزاعيِّ (رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا) أَنَّ امْرأةً مِن جُهينة أَتَت رَسُولَ اللَّه ﷺ وَهِي حُبْلَى مِنَ الزُّنَا، فقالَتْ: يَا رسول اللَّه أَصَبْتُ حَدًّا فأَوْمهُ عَلَيّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللَّه ﷺ وَلَبْهَا فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأَلِينِ، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيابُها، ثُمَّ أَمَر بِهَا نَرِي اللَّهِ ﷺ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيابُها، ثُمَّ أَمَر بِهَا فَرْحِمتْ، ثُمَّ صلَّى عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمْرُ: تُصلِّى عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ؟!، قَالَ: «لَقَذْ تَابَتْ تَوْبةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْن سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المدينةِ لوسعتهم، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنِفسِهَا لللَّهِ عَرَّ وَجَلَا؟، رواه مسلم، ام: (١٦٦٦)]

٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس وأنس بن مالك (رَضِي اللَّه عنْهُم) أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ لابْنِ آدَمَ وَادِينا مِنْ ذَهَبِ أَحَبَّ أَنْ يَمُونَ لَهُ وادِينانِ، وَلَنْ يَمُلاَّ فَاهُ إِلاَّ الشُرَابُ، وَيَتُوبِ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ». مُثَقَّقٌ عَلَيْهِ. لخ: (١٠٤٨)، م (١٠٤٨)

د بافر الصال

٢٥- وَعَنْ أَبِي هريرة (رَضِي اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: "يَضْحَكُ اللَّهُ سَبْحَانه وتَعَالَى إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلانِ الجَنَّة، يُقَاتِلُ هَذَا في سبيلِ اللَّهِ فَيَقْتَل، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيَسْلِمُ فيستشهدُ». مُتَقَنَّ مَلَيْد.

## ٣- باب الصبر

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَالَيُهُمُ الَّذِينِ عَامَنُوا اَصْبُرُوا وَمَا بِرُوا ﴾ [آل صعران: ٢٠٠١. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَسَائِونَكُمْ بِنَى وَ مِنْ الْفَوْفِ وَالْمَوْلِ وَالْمَنْفِيلُ وَالْمَنْفِيلُ وَالْمَنْفِيلُ وَالْمَنْفِيلُ وَالْمَنْفِيلُ وَالْمَنْفِيلُ وَالْمَنْفِيلُ وَالْمَنْفِيلُ وَالْمَنْفِيلُ وَمَنْفَوْ وَلَمَنْفُولُ وَالْمَنْفِيلُ وَمَالًا وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَكَنْ صَالِحُ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَلَمُنَافِقًا إِنَّامُ مِنْفُولُ السّعروي: ١٥٠. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَسَلَوْ إِنَّ مَنْ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْمَالُولُ اللّهُ مِنْ وَلَمْ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الل

٣٦- وعن أبي مَالِكِ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِم الاشْعرِيِّ (رَضِي اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الطَّهُورُ شَطْرُ الإِيمَان، وَالْحَمْدُ للَّه تَمْلا الْميزان، وسُبْحَانَ اللَّه والحَمْدُ للَّه تَمْلاَ الْميزان، وسُبْحَانَ اللَّه والحَمْدُ للَّه تَمْلاَ إِنْ وَلَا اللَّه والحَمْدُ للَّه تَمْلاَ إِنْ وَلَا اللَّه والحَمْدُ للَّه تَمْلاَ إِنْ وَلَا اللَّه والحَمْدُ لللَّه تَمْلاَ إِنْ وَلَا اللَّه والحَمْدُ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانَ، والصَّدَقَةُ بُرْهَانَ، والصَّدِيَةُ بُرْهَانَ، والصَّبْرُ ضِيّاءٌ، والقُرْآنُ حُجَّةً لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاس يَعْدُو، فَبِائِع نَفْسَهُ فَمُعْتِقُها، أَوْ مُولِقُهَا». وواه مسلم. [م: (١٣٧)]

٧٧- وَعَنْ أَبِي سَعيدِ سعد بْن مَالِك بْن سِنَانِ الخُدْرِيِّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنصَارِ سَٱلُوا رَسُولَ اللَّه عَنْهُمَا) أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنصَارِ سَٱلُوا رَسُولَ اللَّه ﷺ فَأَعْطَاهُم، ثُمَّ سَٱلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِد مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنَفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ: «مَا يَكُنْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ الْخُجِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يسْتغفِفْ يُعِفَّهُ اللَّه، وَمَنْ يَسْتغفِنْ يَغْنِهِ اللَّه، وَمَنْ يَسْتغفِنْ يَغْنِهِ اللَّه، وَمَنْ يَسْتغفِنْ يَغْنِهِ اللَّه، وَمَنْ يَسَعَبُرُهُ اللَّهُ، وَمَا أَعْطِي أَحَدُ عَطَاءَ خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ». مُقَتَّقٌ عَلَيْهِ اللَّه، ومَنْ يَسْتغفِن بِهُ اللَّهُ عَلَى المُعْرَادِ الله اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلِي أَحَدُهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْرِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَى اللَّهُ اللَ

٢٨- وَعَنْ أَبِي يَحْيَى صُهَيْبٍ بْنِ سِنَانِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:
 «عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنْ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إِلاَّ للْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتُهُ سَرًاءُ شَرًاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ». رواه مسلم. [م: (٢٩١٩)]

٢٩- وعن أنس (رضِيَ اللَّه عنْهُ) قَالَ: لمَّا ثَقُلَ النبى ﷺ جَعَلَ يتغشَّاهُ الكرْبُ، فقَالتْ فاطِمةُ (رَضِيَ اللَّه عنْهَا): واكَرْبُ أَبْنَاهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَى أبيك كرْبٌ بغدَ النِومِ». فلمَّا مَاتَ قالَتْ: يَا أَبْنَاهُ أَجَابَ ربًّا دعَاهُ، يا أَبْنَاهُ جَنَّةُ الفِرْدُوسِ ماوَاهُ، يَا أَبْنَاهُ أَبْنَاهُ

إِلَى جَبْرِيلَ ننمَاهُ، فلَمَّا دُفنَ قالتْ فاطِمَةُ (رَضِيَ اللَّه عَنهَا): أطَابِتْ أَنفسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رسُول اللَّه ﷺ التُّراب؟ . روَاهُ البُخاريُّ . [ع: (٤٤٦٧)]

٣٠ وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مؤلى رسُول الله ﷺ وجبِّهِ وجبِّهِ وابْنِ حبِّهِ (رضِيَ اللَّه عَهُمَا) قالَ: أَرْسَلَتْ بنتُ النَّبِيِّ ﷺ : إنَّ ابْنِي قَدِ احتُضِرَ فاشهدْنَا، فأرسَلَ يَقْرِيُ السَّلامَ ويَقُول: "إن للَّه مَا أَخَذَ، ولهُ مَا أَعْطَى، وكُلُ شَيْءِ عِنْدَهُ بِأَجُلِ مُسمّى، يقْرِيُ السَّلامَ ويتَقُول: "إن للَّه مَا أَخَذَ، ولهُ مَا أَعْطَى، وكُلُ شَيْءِ عِنْدَهُ بِأَجْلِ مُسمّى، فلتضبر ولتختسب ". فأرسَلَتْ إلِيْهِ تُقْسمُ عَلَيْهِ ليأتينَها. فَقَامَ ﷺ وَمَعَهُ سَعْدُ بَنُ عُبادَةَ وَمُعَادُ بَنُ جَبَلِ وَأَبَيُ بنُ كَعْبِ، وَزَيْدُ بنُ ثَانِيتِ، وَرِجَالٌ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ)، فَرُفِعَ إلَى رَسُولَ اللَّه عَنْهُمُ)، فَرَفِعَ لِلَى رَسُولَ اللَّه، مَا هَذَا؟ فقال : "هذِهِ رَحْمةُ جعلَهَا اللَّهُ تَعَالَى في قُلُوب عِبْدِهِ».

وفي روِايةِ: "في قُلُوبِ منْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنْمَا يَرْحَمُ اللَّهُ منْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ". مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَمَعْنَى "تَقَعْقُمُ": تَتَحَرَّكُ وَتَضْطَرِبُ. [خ: (١٢٨٤)، م (١٢٣)]

٣٩ وَعَنْ صُهَيْبٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: "كَانَ مَلِكٌ فَيِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِر، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِك: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَابِعَثْ إِلَيْ غُلامًا أَعَلَمُهُ السَّحْر، فَبَعَثْ إِلَيْ غُلامًا مَعْلَمُهُ، وَكَانَ فِي طُرِيقِهِ - إِذَا سَلَكَ - رَاهِبٌ، فَقَعَدْ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلامه فَأَعْجَبه، وَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْه، فَإِذَا أَتَى السَّاحِر ضَرَبَهُ، فَلَمَكَ فَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ فقال: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِر فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا فَقَلْ: اللهُمُ إِنْ أَهْلَكُ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي السَّاحِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَرًا فقالَ: اللهُمَّ إِنْ أَنْ الرَّاهِبُ فَقَلْ اللهُمْ أَنْ اللهُمُ إِنْ أَنْ الرَّاهِبُ فَعَلْ اللَّاسِ فَقَالَ: اللهُمُ أَنْ اللهُمَ إِنْ أَنْ الرَّاهِبُ فَاعَلَى النَّاسُ، فَإِن النَّاسِ فَقَالَ اللهُ الرَّاهِبُ: أَنْ يُنِي ، أَنْتَ اليوم الْفَلْ فَعَلْ اللهُمُ إِنْ أَنْ اللهُ الرَّاهِبُ فَعَلْ اللهُ تَعَلَى مَاهِ اللَّهُ تَعَلَى فَعَلَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى المُلِكَ فَجَلَس إليهِ كما كانَ يَجْلِسُ فقالَ لَهُ المَلكُ: مَا مَلْ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَهُ تَعَالًى اللَّهُ تَعَالَى الْمَلِكُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالًى الْمَلِكُ فَجَلَس إليهِ كما كانَ يَجْلِسُ فقالَ لَهُ المَلكُ: مَن رَدُ عَلَيكُ فَلَكُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ المَلكُ : مَن رَدُ عَلَيكُ فَاللَكُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ المَلكُ : مَن رَدُ عَلَيكُ فَاللَهُ المُلكُ : مَن رَدُّ عَلَيكُ فَاللَهُ المُلكُ اللهُ المُلكُ المُلكُ اللهُ المُلكُ عَلَى مُن رَدُّ عَلَيكُ اللهُ المُلكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المُلْكُ المَلْكُ ا

رياض الصالحي

بِصَرِك؟ قال: ربِّي. قَالَ: أُولِكَ ربِّ غيْرِي؟، قَالَ: رَبِّي وربُّكَ اللَّه، فأَخَذَهُ فلَمْ يزلْ يُعذُّبُهُ حتَّى دلُّ عَلَى الغُلام، فجئ بِالغُلام، فقال لهُ المَلكُ: أَيْ بُنَيَّ قَدْ بَلَغَ من سِخرك مَا تَبْرَئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ فَقَالَ: إِنِّي لا شَفْي أَحَدًا، إِنَّمَا يشفي اللَّه تَعَالَى، فَأَخَذُهُ فَلَمْ يِزَلْ يعذُّبُهُ حتَّى دلَّ عَلَى الرَّاهب، فجئ بالرَّاهِبِ فقيل لَهُ: ارجَعْ عنْ دينكَ، فَأْبَى، فَدَحَا بِالْمَنْشَارُ فَوْضِع الْمَنْشَارُ فِي مَفْرِقِ رَأْ بِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شقَّاهُ، ثُمَّ جِئ بجَلِيسِ المَلكِ فقِيلَ لَهُ: ارجِعْ عن دينِكَ فأبَى، فرُضِعَ المنشارُ في مفرق رأسِه، فشقّه به حتَّى وقَع شقَّاهُ، ثُمَّ جئ بالغُلام فقِيل لَهُ: ارجِعْ عنْ دينِكَ، فأبَى، فدَفعَهُ إِلَى نَفَر منْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلَ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بلغتُمُ ذروتُهُ فإنْ رجعَ عنْ دينِهِ وإلاَّ فاطرَحوهُ. فذهبُوا به فصعدُوا بهِ الجَبَل فقال: اللَّهُمُّ اكفنِيهمْ بما شنَّت، فرجَف بِهِمُ الجَبَلُ فسَقطُوا، وجَاءَ يمشي إِلَى المَلِكِ، فقالَ لَهُ المَلكُ: ما فَعَلَ أصحَابِكَ؟ فقالَ: كفانيهِمُ اللَّه تعالَى، فدفعَهُ إِلَى نَفَرَ منْ أَصْحَابِهِ فقال: اذهبُوا بِهِ فاحملُوه في قُرقُور وَتَوسَّطُوا بِهِ البخرَ، فإنْ رَجَعَ عنْ دينِهِ وإلا فَاقْدَفُوهُ، فلْعبُوا بِهِ فقال: اللَّهُمَّ اكفنِيهِمْ بِمَا شِئْت، فانكَفَأْتْ بِهِمُ السَّفينةُ فغرقوا، وجَاءَ يمشِي إِلَى المَلِك. فقالَ لَهُ الملِكُ: مَا فَعَلَ أَصِحَابِكَ؟ فقال: كفانِيهِمُ اللَّه تعالَى. فقالَ للمَلِكِ: إنَّك لشت بِقَاتِلِي حتَّى تَفْعلَ ما آمُركَ بِهِ. قال: ما هُو؟ قال: تَجْمَعُ النَّاس في صَعيدِ واحدٍ، وتصلُبُني عَلَى جَذْع، ثُمَّ خُذ سهْمًا مِنْ كنَانتي، ثُمَّ ضع السَّهْم في كَبدِ القَوْسِ، ثُمَّ قُل: بسْمِ اللَّهِ رِبِّ الغُلَّامِ ثُمَّ ارمِنِي، فإنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتِنِي . فجَمَع النَّاس في صَعيد واحِيُّه، وصلَبَهُ عَلَى جَذْع، ثُمَّ أَخَذَ سهْمًا منْ كَنَانَتِهِ، ثُمَّ وضَعَ السَّهمَ في كبِدِ القَوْسِ، ثُمَّ قَالَ: بِسْم اللَّهِ رَبِّ النَّمَلام، ثُمَّ رمَاهُ فَوقَعَ السَّهمُ في صُدْغِهِ، فَوضَعَ يدَهُ في صُدْغِهِ فَمَاتَ. فَقَالَ النَّاسُ: آمَنًا بِرَبِّ الغُلام، فَأَتِيَ المَلكُ فَقِيلُ لَهُ: أَرَأَيْت ما كُنْت تخذَر؟ قَدْ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ حَدْرُكَ؛ قَدْ آمَنَ النَّاسُ. فَأَمَرَ بِالْأَخَدُودِ بِالْفَوَاهِ السُّكَكَ فَخُدَّتَ وَأَضْرِمَ فِيهَا النيرانُ وقالَ: مَنْ لَمْ يرْجِعْ عنْ دينِهِ فأقحمُوهُ فِيهَا - أوْ قيلَ لَهُ: اقْتَحمْ - ففعَلُوا حتّى جَاءتِ امرَأَةٌ ومعَهَا صَبِيِّ لهَا، فَتقاعَسَت أَنْ تَقعَ فِيهَا، فقال لَهَا الغُلامُ: يا أمَّاهُ اصبرِي فَإِنَّكِ عَلَي الحَقِّ» . روَاهُ مُسْلَمٌ . [م: (٢٠٠٠]

ذرُوةُ الجَبلِ: أعْلاهُ، وَهي بكَسْر الذَّال المعْجمَة وضمها. والقُرُقورُ: بضَمَّ القَافَيْن: نوْعٌ من السُّفُن. والصَّعِيدُ هُنا: الأرضُ البارزَةُ. والأخْدُودُ: الشُّقوقُ في الأرْضِ كالنَّهْرِ . الصَّغيرِ. وأُضرِمَ: أوقدَ. وانكفَأَت: أي: انقلبَتْ. وتقاعسَت: توقَّفتْ وجبُنثْ.

٣٧ ـ وَعَنْ أَنَسٍ (رَضِي اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ: مَرَّ التَّبِيُ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: «اتَقِي اللَّه وَاصْبِرِي». فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنْي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بمُصِيبتى، وَلَمْ تعْرفْهُ، فَقيلَ لَهَا: إِنَّه التَّبِيُ ﷺ، فَالَتْ: لَمْ أَصْرفْكَ، لَهَا: إِنَّه التَّبِيُ ﷺ، فَقَالَتْ: لَمْ أَصْرفُكَ، فَقالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّلْمَةِ الأُولَى». متفقٌ عليه. وفي رواية لمُسْلمٍ: تَبْكِي عَلَى صَبِيً لَهَالَ : إِذَه المَّدِرَةِ المَسْلمِ: تَبْكِي عَلَى صَبِيً لَهَا وَلِي المَسْلمِ: وَبِيهِ المَسْلمِ: وَالْمُسْلَمِ الْمُسْلَمِ: وَالْمَالِمُ الْمُسْلَمِ الْمُسْلَمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ اللَّهُ الْمُسْلَمِ اللَّهُ الْمُسْلَمِ الْمُسْلَمِ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُسْلَمِ اللَّهُ الْمُسْلَمِ اللَّهُ الْمُسْلَمِ اللَّهُ الْمُسْلَمِ اللَّهُ الْمُسْلَمِ الْمُسْلَمِ الْمُسْلَمِ اللَّهُ الْمُسْلَمِ اللَّهُ الْمُسْلَمِ اللَّهُ الْمُسْلَمِ اللَّهُ الْمُسْلَمِ الْمُسْلَمِ اللْمُسْلِمُ الْمُسْلَمِ اللْمُسْلِمُ الْمُسْلَمِ الْمُسْلَمِ الْمُسْلَمُ الْمُسْلَمِ اللَّهُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلَمِ الْمُسْلَمِ الْمُسْلَمِ الْمُسْلَمِ الْمُسْلَمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلَمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلَمِ اللْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ اللْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ اللْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْ

٣٣ وَعَنْ أَبِي هَرَيرَةَ (رَضِي اللَّه عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قالَ: "بَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا لِمَنْدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءً إِذَا قَبَضْتُ صَفِيّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْسَبَهُ إِلاَّ الجَنَّة». رواه البخاري. [ع: (٦٤٢٤)]

٣٤- وعَنْ عائشَةَ (رضي اللَّهُ عنها) أنهَا سَأَلَتْ رسولَ اللَّه ﷺ عَن الطَّاعونِ فَأَخبَرَهَا «أَنْهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ تعالَى رَخمةَ للْمُؤْمنينَ، فَلَيْسَ «أَنْهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ تعالَى رَخمةَ للْمُؤْمنينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدِ يَقَعُ في الطَّاعُون فَيَمْكُثُ في بلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يُصِيبُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ آَجْرِ الشَّهِيدِ». رواه البخاري، [خ: (٣٤٧ه)، (٣٢٤)]

٣٥- وعَنْ أَنسِ (رضي اللَّه عنه) قال: سَمِعْتُ رسول اللَّه ﷺ يقولُ: "إنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبِدِي بحبيبتَيْهِ فَصبَرَ عَوْضَتُهُ مِنْهُمَا الْجِنْهُ". يُريدُ عينيُه، رواه البخاريُّ. [خ: (٥٠١٣)]

٣٦ وعن عطاءِ بْن أَبِي رَباحِ قالَ: قالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ (رضي اللَّهُ عنهُمَا): ألا أريكَ امْرَأَةَ مِن أَهْلِ الجَنَّة؟ فَقُلت: بلَى، قَالَ: هذِهِ المُرأَةُ السُوداءُ أَنَتِ النبيَّ ﷺ فقالَتْ: إِنِّي أَمْكُمُ، وإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَاذَعُ اللَّه تعالى لِي قَالَ: "إِن شَفْتِ صَبَرْتِ ولَكِ الْجَنَّةُ، وإِنْ شَفْتِ دَعُوتُ اللَّه تَعالَى أَنْ يُعالِيْكِ». فقالتْ: أَصْبَرُ، فقالت: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّه أَنْ يُعالِيْكِ». فقالتْ: أَصْبَرُ، فقالت: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّه أَنْ لا أَتَكشَّفَ، فَدْعًا لللَّه اللَّهُ اللَّه

٣٧ وعنْ أَبِي عبْدِ الرَّحْمنِ عبْدِ اللَّه بنِ مشعُودٍ (رضيَ اللَّه عنه) قال: كَأَنِّي أَنْظُرُ إلى رسولِ اللَّه ﷺ يحْكي نَبيًّا من الأَنْبِياءِ صلواتُ اللَّهِ وسَلامُهُ عَلَيْهِم، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَادْمَوْهُ وهُو يمْستُ اللَّم عنْ وجْهِه، يقُولُ: «اللَّهمَ اغْيْز لِقَوْمي فإنَّهُمْ لا يغلمُونَ». متفنّ عَلَيْه. اخ: (١٧٩٣)، م (١٧٩٧)]

٣٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وأَبِي هُرَيْرة (رضي اللَّه عَنْهُمَا) عن النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: «مَا يُصِيبُ

الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍ وَلا هَمُّ وَلا حَزَن وَلا أَذًى وَلا غَمُّ، حتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُها إِلاَّ كفَّر اللَّه بِهَا مِنْ خطَايَاه». متفقٌ عليه. [خ: (٢٤٢ه)، م (٧٥٢٧)]. والْوَصَب: الْمرضُ.

٣٩- وعن ابن مسعُود (رضي اللَّه عنه) قَالَ: دَخلْتُ عَلَى النَبِي ﷺ وَهُو يُوعَكُ فَقُلْتُ: يا رسُولَ اللَّه إِنَّكَ تُوعكُ وَعُكَا شَدِيدَا!! قال: «أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُم». قُلْتُ: ذلك أَنَّ لَكَ أَجُرِيْن؟ قال: «أَجَلْ ذَلك كَذَلك، مَا مِن مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذَى، شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلا كَفَر اللَّه بِهَا سيئاته، وَحُطَّتْ عنهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجِرةُ وَرَفَهَا». متفقٌ عليه. [خ: (١٤٥٥)، م (٢٥٧١)]

وَ«الْوَعْكُ»: مَغْثُ الحمَّى، وقيل: الْحُمى.

٤٠ وعن أَبِي هُرَيرة (رضيَ اللَّهُ عنه) قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يُردِ اللَّهُ بِهِ
 خَيْرًا يُصِبُ مِنْهُ». رواه البخاري [خ: (١٤٥٥)]

وضَبطُوا «يُصِب» بفَتْح الصَّادِ وكَسْرِهَا.

٤١- وعَنْ أَنَسِ (رضَي اللَّهُ عنه) قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «لا يتَمنينَ أحدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرُ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ فاعلاً فليقُل: اللَّهُمَّ أَخيني ما كَانَت الحياةُ خَيرًا لِي، وتوفّي إِذَا كَانَتِ الْوفَاةُ خَيرًا لِي». متفق عليه. [خ: (١٧١٥)، م (٢٦٨٠)]

٤٢ - وعن أبي عبد اللّه خَبّابِ بن الأرت (رضي اللّه عنه) قال: شكونًا إِلَى رسولِ اللّه عنه) قال: شكونًا إِلَى رسولِ اللّه ﷺ وَهُو مُتَوسِّدٌ بُردة لَهُ في ظلِّ الْكَعْبة، فَقُلْنَا: أَلا تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلا تَدْعُو لَنَا، أَلا تَدْعُو لَنَا، أَلا تَشْتَنْصِرُ لَنَا، أَلا تَدْعُو لَنَا فَي الأَرْضِ فَيْجَعَلُ فِيهَا، ثمَّ يُؤْتَى بالْمِنْسَارِ فَيُوضَعُ علَى رَأْسِهِ فيجعلُ نصفين، ويغشط بِأَمْسَاطِ الْحديدِ مَا دُونَ لَخمِهِ بالْمِنْسَارِ فَيُوضَعُ علَى رَأْسِهِ فيجعلُ نصفين، ويغشط بِأَمْسَاطِ الْحديدِ مَا دُونَ لَخمِهِ وَعَظْمِهِ، ما يَصُدُّهُ ذلك عَنْ وينِهِ، واللّه ليتِمنَ الله هُ هَذا الأَمْر حتَى يسير الرَّاكِبُ مِن صنعاءَ إِلَى حَضْرَمُوتَ لا يخافُ إِلاَّ الله والذَّفْبَ عَلَى عَنْمِهِ، ولكِنْكُمْ تَسْتَغْجِلُونَ». رواه البخاري. وفي رواية: وهُوَ مُتَوسِّدٌ بُرُدةً وقَدْ لقينًا مِنَ الْمُشْرِكِين شِدَّةً. له: (٢١١٣)]

٤٣- وعن ابن مَسعُودِ (رضي اللَّه عنه) قال: لمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ آثر رسولُ اللَّه ﷺ نَاسًا في الْقِيشَمَةِ: فَأَعْطَى الأَفْرَعَ بْنَ حابِسِ مافةً مِنَ الإِيلِ، وأَعْطَى عُبيئنَةَ بْنَ حِصْنِ مِثْلَ ذَلِكَ، وأَعْطَى عُبيئنَةَ بْنَ حِصْنِ مِثْلَ ذَلِكَ، وأعطى نَاسًا منْ أشرافِ الْعربِ وآثَرهُمْ يؤمئِذِ في الْقِشمَةِ. فَقَالَ رجُلٌ: واللَّهِ إِنَّ هَذِهِ قِشمةٌ ما عُدِلَ فِيها، وما أُريد فِيهَا وَجهُ اللَّه، فَقُلْتُ: واللَّه لاُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فأنيتُهُ فَأَخبرته بِما قال، فتغيَر وَجْهُهُ حتَّى كَانَ كَالصَّرْفِ. ثُمَّ قال: "فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَّا لَمْ

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_

يعدِلِ اللَّهُ ورسُولُهُ؟» ثمّ قال: «يرحَمُ اللَّهُ موسى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصبرَ»، فَقُلْتُ: لا جرمَ لا أَرْفَحُ إِلَيه بغدها حدِيثًا. متفقٌ عليه ل نه: (١٥٥٠)، م (١٠١٠)]

وقَوْلُهُ: «كَالصَّرْفَ» - هُو بِكَسْرِ الصادِ الْمُهْملةِ - وَهُوَ صِبْغٌ أَحْمَرُ.

وقَالَ النبِيُ ﷺ : "إِنَّ عِظْمَ الْجزاءِ مَعَ عِظْمِ الْبلاءِ، وإِنَّ اللَّه تعالى إِذَا أَحَبَّ قَومَا ابتلاهم، فَمَنْ رضِيَ فَلَهُ الرضَا، ومَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخُطُّ». رواه الترمذي وقَالَ: حديثٌ حسنٌ . [ت (۲۳۹۱)]

63- وعن أَنَسٍ (رضي اللَّه عنه) قال: كَانَ ابْنٌ لأبي طلْحة (رضي اللَّه عنه) يَشْتَكِي، فخرج أبُو طَلْحة قال: ما فَعَلَ ابني؟ قَالَت أُمُّ سُلَيْم فخرج أبُو طَلْحة قال: ما فَعَلَ ابني؟ قَالَت أُمُّ سُلَيْم - وَهِيَ أُمُّ الصَّبيِّ -: هو أَسْكَنُ مَا كَانَ، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا فرغَ قَالَتْ: وارُوا الصَّبيَّ، فَلَمَّا أَصْبحَ أَبُو طَلْحَة أَتَى رسولَ اللَّه عَلَيْ فَأَخبرهُ، فَقَالَ: أَعَرَّسُتُمُ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: (اللَّهِمَّ فَالَّذِيهُ اللَّهَمُّ فَالَّذِيهُ اللَّهَمُّ فَالَّذِيهُ اللَّهَمُّ فَالَّذِيهُ فَقَالَ: الْعَمْ اللَّهُمُّ فَالَّذِي بِهِ النبيَّ عَلَيْهُ ، وبَعثَ مَعهُ بِتمرَات، فقال: «أَمعهُ شيءٌ؟». قال: نعمُ، اخْدِلْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النبيَّ عَلَيْهُ ، وبَعثَ مَعهُ بِتمرَات، فقال: «أَمعهُ شيءٌ؟». قال: نعمُ، تمراتُ، فأخذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا في في الصَّبِيُ ثُمَّ حَتَكُه وسمَّاهُ عبدَ اللَّهِ. متفقُ عليه.

وَفِي رَوَايَةِ لَلْبُخَارِيِّ: قَالَ ابْنُ عُيَيْئَةً: فَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الأَنْصَارِ: فَرَأَيْتُ تَسَعَة أَوْلَادٍ كَلُّهُمْ قَدْ قَرُوُوا الْقُرْآنَ، يَغْنِي مِنْ أَوْلَادِ عَبْدِ اللَّه الْمُؤلُود.

وفي روايةِ لمسلِم: مات ابْنُ لأبِي طَلْحَةَ مِنْ أُمْ سُلَيْم، فَقَالَتْ لأَفْلِهَا: لا تُحَدِّنُوا أَبَا طَلْحَةَ بابنِهِ حتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّنُهُ، فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إلَيْهِ عَشَاءً فَأَكَلَ وَشَرِب، ثُمَّ تَصنَّعتْ لهُ أَحْسنَ ما كانتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذلكَ، فَوقَعَ بِهَا، فَلَمَّا أَنْ رأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِع وأَصَابَ مِنْها قَالتْ: يا أَبَا طلْحة، أَرَايْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعارُوا عارِيتهُمْ أَهْلَ بيْتٍ فَطَلبوا عاريتهُم، اللهُمْ أَنْ بيْتٍ فَطلبوا عاريتَهُم، اللهُمْ أَنْ يَعْنَعُوهَا؟ قَالَ: لا، فَقَالَتْ: فاحتسِبِ ابْنَكَ. قَالَ: فغضِبَ، ثُمَّ قَالَ: تركتني حتَّى إِنْ يَوْمًا أَعارُوا عارِيتهُمْ اللهَ عَلْمَ فَاخْبَرهُ بِما كَانَ، فَقَالَ رسولُ اللَّه عَلَى اللهَ اللهَ اللهُ فَلْ عَلْمَ بُعُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رياض الصالح

قال: فحملَتْ، قال: وكَانَ رسول اللَّه ﷺ في سفّرٍ وهِي مَعَهُ، وكَانَ رسولُ اللَّه ﷺ غَلَيْهَا أَبُو الْمَخاصُ، فَاحْتَبَسِ عَلَيْهَا الْمَخاصُ، فَاحْتَبَسِ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ، وانْطَلَقَ رسولُ اللَّه ﷺ. قَالَ: يقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: إِنَّكَ لتعلمُ يَا رِبُ أَنَّهُ يَعْجَبُنِي أَنْ أَخُرُجَ معَ رسولِ اللَّه ﷺ إِذَا خَرَجَ، وأَدْخُلَ مَعهُ إِذَا دَخَلَ، وقدِ احْتَبَسْتُ بِما يَعْجَبُنِي أَنْ أَخُرُجَ معَ رسولِ اللَّه ﷺ إِذَا خَرَجَ، وأَدْخُلَ مَعهُ إِذَا دَخَلَ، وقدِ احْتَبَسْتُ بِما تَرى. تقولُ أُمُّ شَلِيْم: يَا أَبَا طلْحَة، مَا أَجِد اللَّذِي كُنْتُ أَجِدُ، انْطَلِقْنَ، فانْطَلَقْنَا، وضَربها المَخاصُ حينَ قَدِمًا، فَولَدتْ غُلامًا. فقالَتْ لِي أُمِّي: يَا أَنَسُ لا يُرْضِعُهُ أَحَدٌ تَغُدُو بِهِ عَلَى رسُولِ اللَّه ﷺ، ولمولِ اللَّه ﷺ. . . وذَكَرَ تَمَا مُلْحَديثِ . لغ: (١٤٤٠)، م (١٤٤٤)

87- وعنْ أَبِي هُريرةَ (رضي اللّه عنه) أَن رسول 'للّه ﷺ قال: «لَيْسَ الشديدُ الشّهُ عِنْد الْعَضَبِ». متفقٌ عليه. اخ: (١١١٤)، م الشُرَعةِ، إِنمًا الشديدُ الّذي يملِكُ نَفسَهُ عِنْد الْعَضَبِ». متفقٌ عليه. اخ: (١١١٤)، م

والصُّرَعَةُ: بِضمِّ الصَّادِ وفتْح الرَّاءِ، وأصْلُهُ عنْد الْعربِ: منْ يصرَعُ النَّاسَ كثيرًا.

47- وعنْ سُلَيْمانَ بْنِ صُرَدٍ (رضي اللَّه عنهُ) قال: كُنْتُ جالِسًا مع النَّبِي ﷺ ورجُلان يستَبَّانِ، وأَحدُهُمَا قَدِ احْمَرُ وَجَهُهُ، وانْتفَخَتْ أُودَاجهُ. فقال رسولُ اللَّهﷺ : ﴿إِنِّي لِأَعلَمْ كَلِمهُ لَوْ قَالَهَا لَدَهَبَ عنهُ ما يجِدُ، لوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ، مَفقٌ عنهُ ما يجدُه. فقالُوا لَهُ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «تعوذُ بِاللَّهِ مِن الشَّيْطانِ الرُجِيمِ». مَنفقٌ عليه ما يجدُه، (١٩٤٨)، م (٢٦١٧).

٤٨- وعنْ مُعاذ بْنِ أَنْسِ (رضي اللَّه عنه) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غيظًا، وهُو قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْقِلَهُ، دَعَاهُ اللَّهُ سُبْحانَهُ وتَعالَى عَلَى رُوُوسِ الْخلائقِ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتَى يُخَيِّرَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءً». رواه أَبُو داوُدَ والتَّرْمِذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ. (د يُخرِر)، ت (٢٠٢١)]

وعنْ أَبِي هُريْرَةَ (رَضيَ اللَّهُ عنهُ) أَنَّ رَجُلاً قَالَ للنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنني، قَالَ: «لا تَغضَبْ»، فَردَد (١١١٦)]

• ٥٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ (رَضِيَ اللَّهُ عنه) قال: قال رسولُ اللَّهِﷺ: «مَا يَوَالَ الْبَلاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُومِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَيْهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّه تعالى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ». رواه التُرْمِذي ُ وقال: حديثُ حسنٌ صحيحٌ. [ت (٢٣٩٧)] من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_ ٥

١٥- وَعَن ابْن عَبَاسٍ (رضي اللَّه عنهما) قال: قَدِمَ عُمَيْنَة بْنُ حِصْنِ فَنَزلَ عَلَى ابْنِ أَحْمِهِ الْحُر بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَ مِن النَّقْرِ الَّذِين يُدْنِيهِمْ عُمرُ (رضِي اللَّه عنهُ)، وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحاب مَجْلِسِ عُمرَ (رضي اللَّه عنه) وَمُشاوَرَتِهِ كُهولاً كَانُوا أَوْ شُبَّانًا، فَقَالَ عُبِيئَةُ لابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِى، لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الأميرِ؛ فَاشتَأْذِنْ لَى عَلَيْهِ. فاستَأذنَ فَأَذِنَ لَهُ عُمرُ. فَلَمَّا دَحَلَ قَالَ: هِيْ يَا ابْنَ الْخَطَاب، فَوَاللَّه مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ وَلا تَحْكُمُ فِينَا بالْمَدْل، فَلَمَّا دَحَلَ قَالَ: هِيْ يَا الْبَنَ الْخَطَاب، فَوَاللَّه مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ وَلا تَحْكُمُ فِينَا بالْمَدْل، فَعَلَيْ باللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ الْعُرْلُ وَكَالَ وَقَالًا عِنْدَا كِتَابِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا جَاوَرُها عُمَرُ حِينَ تلاها، وكَانَ وَقَافًا عِنْد كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى . رواه البخارى . [واه البخارى . [و: (٢١٤٤)].

٧٥ ـ وعَن ابْنِ مسْمُودِ (رضي اللَّه عنه) أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: ﴿إِنَّهَا سَتَكُونُ بَغَدِى أَثَرَةٌ وَأَمُورٌ تُنْكِرونَهَا»، قَالُوا: يا رسُولَ اللَّهِ فَما تَأْمُونًا؟ قالَ: تُؤَدُّونَ الْحقَّ الَّذي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لكُمْ». منفقٌ عليه . [ج: (٣٦٠٣)، م (١٨٤٣)].

والأثَرَةُ: الانفرادُ بالشيءِ عمَّنْ لَهُ فيهِ حتٌّ

٣٥- وَعن أَبِي يحْبَى أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ (رضي اللَّهُ عنهُ) أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ قال: يا رسولَ اللَّهِ أَلا تَسْتَعْمِلْنِي كَمَا اسْتَعْملتَ فُلانًا وفلانًا؟ فَقَالَ: "إِنْكُمْ سَتَلْفُونَ بَعْدي أَثْرَةً فَاصَبرُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى الْحوض». منفقٌ عليه . [ع: (٢٧٩٣)، م (١٨٤٥)]

وأُسَيْدٌ: بِضَمِّ الْهِمْزَةِ. وحُضَيْرٌ: بِحاءِ مُهْمَلَةِ مضمُومَةِ وضادٍ مُعْجَمَةِ مفْتُوحةِ، واللَّهُ أَعْلَمُ.

30- وَعَنْ أَبِي إِبِراهِيمَ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي أَوْفَى (رضي اللَّهُ عنهماً)، أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ فَيَهِ فَي بغضٍ أَيَّامِو التِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُو، انْتَظَرَ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهمْ فَقَالَ: "يَا أَيُهَا النَّاسُ لا تَتَمَنَّوا لِقَاءَ الْعدُو، وَاسْأَلُوا اللَّه المَافِيَة، فَإِذَا لقيتُموهم فاصْبرُوا، وَاعْلَمُوا أَنْ الْجَنَّة تَحْتَ ظِلالِ السُيوفِ». ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "اللَّهُمَ مُنزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِي السَّحَابِ، وَمُجْرِي السَّحَابِ، وَمُعْرِي السَّحَابِ، وَاللَّه التَّوْفِيقُ. إِنْ اللَّهُمَ مَانِوْ اللَّهُ التَّوْفِيقُ. إِنْ السَّحَابِ، وَاللَّه التَّوْفِيقُ. إِنْ اللَّهُمَ وَالْصُرْنَا عَلَيْهِمْ». متفقٌ عليه. وباللَّه التَّوْفِيقُ. إِنْ (١٩٤٧).



#### ٤- باب الصدق

قال اللَّه تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَاسَوُا التَّقُوا اللَّهَ يَكُونُوا مَعَ الشَّكَدِقِينَ﴾ [النوبة: ١١٩]. وقال تعالى: ﴿وَالشَّدِيقِنَ وَالشَّئِدِقَتِ﴾ [الاحزاب: ٣٥] وقال تعالى: ﴿فَلَوْ صَكَفُواْ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ [محمد: ٢١].

### وأمَّا الأحَادِيثُ:

٥٥- فَالأُوَّلُ: عَن ابْنِ مَسْعُودِ (رضي اللَّه عنه) عن النَّبِي ﷺ قال: ﴿إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبَرْ، وَإِنَّ الْمِثْنَقُ مَثْنَى يُكتَبَ عِنْدُ اللَّهِ صِدْيقًا، وَإِنَّ الْمُجُلِّ لِيصَدُقُ حَتَّى يُكتَبَ عِنْدُ اللَّهِ صِدْيقًا، وإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَكُذِبُ، حَتَّى يُكتَبَ عِنْدُ اللَّهِ كَذَابًا». مَقَنَّ عليه . [خ: ٢٠٠٧)، م (٢٠٠٧)]

٥٦ - النَّاني: عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسنِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، (رَضيَ اللَّهُ عَنْهما) قَالَ: حفِظْتُ مِنْ رسولِ اللَّه ﷺ: «دَغ ما يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ، فَإِنْ الصَّدْقَ طُمانيتةٌ، قَالَ: حديثٌ صحيحٌ. [ت (١٥٥٨)]

قَوْلُهُ: ﴿يَرِيبُكَ﴾. هُوَ بِفَتْحِ الياء وضَمُّها، وَمَعْنَاهُ: اثْرُكُ مَا تَشُكُّ فِي حِلَّه واغْدِلْ إِلَى مَا لا تَشُكُّ فِيهِ.

٧٥- الثَّالثُ: عنْ أبي سُفْيانَ صَخْرِ بْنِ حَربِ (رضيَ اللَّه عنه) في حلييثِه الطَّويلِ في قِصَّةِ هِرفْلُ، قَالَ هِرفُلُ: فَماذَا يَأْمُرُكُمْ؟ - يغني النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: قُلْتُ: يقول: «اغبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ لا تُشرِكُوا بِهِ شَيننًا، واثرُكُوا ما يَقُولُ آباؤُكُمْ»، ويَأْمُرنَا بالصَّلاةِ، والصَّدقِ، والْعَفَافِ، والصَّلَةِ. متفقٌ عليه. [خ: (٧)، م (١٧٧٣)]

٥٨- الرَّابِعُ: عَنْ أَبِي ثَابِتٍ، وقِيلَ: أَبِي سعيدٍ - وقِيلَ: أَبِي الْولِيدِ - سَهْلِ بْنِ
 خُنيْفِ، وَهُوَ بدِرِيِّ، (رضي اللَّه عنه) أَن النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ سَأَلَ اللَّه تعالَى الشُهَادَة بِصِدْقِ بَلَغهُ اللَّهُ مَنَاذِلَ الشُهدَاء وإِنْ مَاتَ عَلَى فِراشِهِ». رواه مسلم. [م. (١٩٠٩)]

٩٥ - الخامِسُ: عَنْ أَبِي هُرِيْرة (رضي اللَّهُ عنه) قال: قال رسولُ ﷺ: اغزا نَبِيِّ مِنَ الأَنبِياءِ صلواتُ اللَّه وسلامُهُ علَيهِمْ فَقَالَ لقوْمِهِ: لا يَشْبغني رَجُلٌ ملَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرْمِدُ أَن يَبْنِيَ بِهَا وَلَمْ أَوْلَا أَحَدُ بَنَى بِيُوتًا لَمْ يَرفَع سُقوفَهَا، ولا أَحَدُ اشْتَرى غَنَمَا أَوْ يَبْعُ مِنْ وَقَالَ لَمْ يَرفَع سُقوفَهَا، ولا أَحَدُ اشْتَرى غَنَمَا أَوْ خَلِفَاتٍ وهُو يَنْتَظُرُ أَوْلادَهَا. فَعَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْبةِ صلاةً الْعضر أَوْ قَريبًا مِنْ ذَلكَ، فَقَال

من كلام سبد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_

للشَّمس: إِنَّكِ مَامُورةٌ وأَنا مامُورٌ، اللهمَّ اخبِسَهَا علَينا، فَحُبِستْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عليهِ، فَجَمَعَ الْفَتَاتِم، فَجَاءَتْ - يَعْنِي النَّارَ - لتَأْكُلهَا فَلَمْ تطْمِمُهَا، فقال: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولاً، فليبايعني من كُلُ قبِيلَةِ رجُلٌ، فلزِقتْ يدُ رَجُلٍ بِيدِهِ فَقَالَ: فِيكُمُ الْفُلُولُ، فليبايعني قبيلَتُك، فلزقتْ يدُ رجُلين أو ثلاثة بِيدِهِ فقالَ: فِيكُمُ الْفُلُولُ، فَجَاءوا برَأْسِ مِثْلِ رَأْس مِثْلُ رَأْس مِثْلُ رَأُس مِثْلُ رَأُس مِثْلُ رَأُس مِثْلُ رَأُس مِثْلُ رَأُس مَثَلَ النَّنَامُ الْحَدِ قَبِلَتَا، ثُمَّ الْفُلُولُ، مَتفقٌ عليه. أَعْ (٢١٧٤)، عَلَى ضَعْمَنَا، وعجزنَا فِأحلَها لئناً». متفقٌ عليه. أَعْ (٢١٧٤)،

الخلِفاتُ - بفتح الخاءِ المعجمة وكسرِ اللامِ: جمْعُ خَلِفَةِ، وهِي النَّاقَةُ الحاملُ.
• ٦- السادِسُ: عن أبي خالدِ حكيم بنِ حزَامِ (رضِيَ اللَّهُ عنه) قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «الْمِيْعَان بالخِيارِ ما لم يتفرَقا، فإن صدقاً وبئِنا بؤرك لهُما في بَيمهِما، وإن كَتَما وكذَبًا مُحِقَّتْ بركةُ بنِعِهِما». متفقّ عليه. أخ: (٢٠٧١)، م (١٣٥٢)

#### ٥. باب المراقبة

قال اللّه تعالى: ﴿ اللّهِ كَنْ اللّهِ كَنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَقَلْبُكَ فِي السّنَصِينَ ﴾ [المسمراه: ٢١١، ٢١١]. وقال اللّه تعالى: ﴿ وَلَمْ اللّهُ لَا يَغْفَلُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ تعالى: ﴿ وَلَا اللّهُ لَا يَغْفَلُ عَلَيْهِ لَنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّه

#### وأمًّا الأحاديث:

71- فالأوَّلُ: عَنْ عُمرَ بِنِ الخطابِ (رضيَ اللَّهُ عنه) قال: بَيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدُ رَصِولِ اللَّه ﷺ ذَات يَوْمٍ إِذْ طَلَع عَلَيْنَا رَجُلٌ شَديدُ بياضِ النَّيابِ، شديدُ سوادِ الشَّغْر، لا رَسُولِ اللَّه ﷺ ذَالَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَسْنَدُ رَكُبَتَيْه إِلَى يُرَى عليْهِ أَثَر السَّغَرِ، ولا يَغْرِفُهُ مَنَّا أَحدٌ، حتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَسْنَدَ رَكُبَتَيْه إِلَى رُكِبَتَيْه، وَوَضع كفَيْه عَلَى فجذيهِ وقال: يا محمَّدُ أخبِرْنِي عن الإسلام، فقالَ رسولُ اللَّه ﷺ: «الإسلام، أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَّه إِلاَّ اللَّهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللَّه وَتُعْيم الصَّلاة، وتَوْتِي الزَّكَاة، وتصُومَ رَمضانَ، وتحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ استَطَعتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً». قال: صدَقتَ. فَعجِبْنا لَهُ مِيسَالًهُ ويصدَقُهُ، قالَ: فَأَخْبِرْنِي عن الإِيمانِ. قَالَ: «أَنْ تُؤْمِن بِاللَّهِ وملائِكَيهِ وكُتُهِهِ ورُسُرِّهِ، والْيوم الآخِر، وتُؤمِنَ بالْقَدَرِ خَيْرِه وشرَّهِ». قال: صدَفَّ. قال: قاخْبِرْنِي عن ورسُرِّهِ، والْيوم الآخِر، وتُؤمِنَ بالْقَدَرِ خَيْرِه وشرَّهِ». قال: صدفَتَ. قال: قاخْبِرْنِي عن

۲۸ \_\_\_\_\_\_رياض الصالحين

الإِحْسانِ. قال: «أَنْ تَعْبُدُ اللَّه كَأَنَّكَ تَراهُ. فإِنْ لَمْ تَكُنْ تَراهُ فإِنَّهُ يَرِاكَ». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عن السَّاعةِ، قَالَ: «مَا المسؤُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِن السَّائِلِ». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَاراتِهَا. قَالَ: «أَنْ تلدَ الأَمَةُ ربَّتَها، وأَنْ تَرى الحُفَاةَ الْعُراةَ الْعالَةَ رِعاءَ الشَّاءِ يتَطاولُون في الْبُنيانِ». ثُمَّ انْطلَقَ، فلبثْتُ ملِيًّا، ثُمَّ قَالَ: «يا عُمرُ، أَتَدرِي منِ السَّائِلُ؟». قلتُ: اللَّهُ ورسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهُ جِنْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعلَّمُكم دِينَكُمْ». رواه مسلم . (م: (٨))

ومغنَى: «تلِدَ الأَمةُ ربَّتُهَا». أَيْ: سيِّدتَهَا، ومعناهُ أَنْ تَكْثُرُ السَّرارِي حتَّى تَلد الأَمةُ السُّرِّيةُ بِنتَا لِسيْدهَا، وبنتُ السَّيِّدِ في معنَى السَّيِّدِ، وقِيل غيرُ ذَلِكَ.

والْعَالَةُ: الْفُقراءُ. وقولُهُ: مَلِيًّا، أَيْ زمنًا طويلًا، وكانَ ذلك ثَلاثًا.

77- النَّاني: عن أبي ذَرُ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادة، وأبي عبْدِ الرَّحْمنِ مُعاذِ بْنِ جبل (رضي اللَّه عنهما) عن رسولِ اللَّه ﷺ، قال: «اتَّقِ اللَّه حَيْثُمَا كُنْت، وأَتْبع السَّيْنَة المُحسنة تَمْحُهَا، وخالقِ النَّاسَ بِخُلْقِ حَسَنٍ». رواهُ التَّرْمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ .[ت 1340]

78- النَّالَثُ: عن ابنِ عبَّاسٍ (رضيَ اللَّه عنهما) قال: كُنْتُ خَلْف النَّبِيُ ﷺ يؤمَّا فقال: «يَا عُلامُ إِنِّي أُعلَماتٍ ، اخفَظِ اللَّه يَخفَظكَ ، اخفَظِ اللَّه تَجِدهُ تُجَاهِكَ ، إِذَا سَأَلتَ فَاسْأَل اللَّه ، وَإِذَا اسْتَمَعْت عَلَى أَن سَأَلتَ فَاسْأَل اللَّه ، وَإِذَا اسْتَمَعْت عَلَى أَن يَنْفُولُ لِلاَ بِشَيْءٍ قَد كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ، وإنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوك بِنْفَيْءٍ ، لَمْ يَنفَعُوكَ إِلاَ بِشَيْءٍ قَد كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ، وإنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوك بِشَيْءٍ ، لَمْ يَضُمُولً إِلاَ بَشَيْءٍ قَد كَتَبَهُ اللَّه عليكَ ، رُفِمَتِ الأَفْلامُ ، وجَفَّتِ الصَّحُفُ». وواه التَّرمذيُ وقالَ: حديث حسنٌ صَحيحٌ .[ن (٢٠١٧)]

وفي رواية غيرِ التُرْمِذِيِّ : «احفظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَمَوَّفْ إِلَى اللَّهِ في الرَّحَاءِ يعرِفْك في الشَّدةِ، والهَلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأُكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَك، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، واغْلَمْ أَنْ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْب، وأَنْ مَعَ الْعُسرِ يُسْرَا».

17- الرَّابِعُ: عنْ أَنَس (رضي اللَّهُ عنه) قالَ: إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِيَ أَدقُ في أَعْيُبُكُمْ مِنَ الشَّعَرِ، كُنَّا نَعْدُهُمَا عَلَى عَهْدِ رسولِ اللَّبَيَّةِ مِنَ الْمُوبِقَاتِ. رواه البخاري.
 لغ: (١٤٩٢)]

وقال: الْمُوبِقَاتُ: الْمُهْلِكَاتُ.

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_

٦٥- النَّخَامِس: عَنْ أبي هريْرة (رضي اللَّه عنه) عن النبي قال: "إِنَّ اللَّه تَعَالَى يَعَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ". متفتى عليه [ح: (٣٢٣٥)، م (٢٧١٠)] النَّيْرةُ بفتح الغين: وَأَصلهَا الأَنْفَةُ.

٦٦- السَّادِسُ: عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ (رضي اللَّه عنه) أنَّهُ سمِع النَّبِيَّﷺ يَقُولُ: «إِنَّ ثَلاثَةً مِنْ بَنِي إِسْراثيلَ: أَبْرَصَ، وأَقْرَعَ، وأَغْمَى، أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلَيَهُمْ فَبَعث إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أُحبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حسنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، ويُذْهَبُ عني الَّذي قَدْ قَدْرِنِي النَّاسُ، فَمَسَحهُ فَذَهَب عنهُ قَدْرهُ وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسنًا. قَالَ: فَأَيُّ الْمالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قال: الإِبلُ، أَوْ قَالَ: الْبَقَرُ - شَكَّ الرَّاوِي - فأُعْطِيَ نَاقَةً عُشرَاءَ، فَقَالَ: بارَك اللَّهُ لَكَ فِيها. فَأَتَى الأَقُرعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أُحب إِلَيْكَ؟ قال: شَعْرٌ حسنٌ، ويذْهبُ عنَّى هَذَا الَّذِي قَاذِرَنَى النَّاسُ، فَمسحهُ فَذَهَبَ عنهُ. وأُعْطِىَ شَعرًا حسنًا. قال: فَأَيُّ الْمَالِ أَحبُّ إِلَيْكَ؟ قال: الْبَقَرُ، فأُعِطَىَ بقرةَ حامِلًا، وقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا. فَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قال: أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ إِلَىَّ بَصَرَي فَأَبْصِرَ النَّاسَ، فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بِصَرَهُ. قال: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قال: الْغنمُ، فَأُعْطِيَ شَاةً والِدَا فَأَنْتِجَ هذَانِ وَولَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الإِبِلِ، ولَهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ، وَلَهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَم. ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأبرص في صورَتِهِ وَهَينتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ قدِ انقَطَعتْ بِيَ الْحِبَالُ في سَفَري، فَلا بَلاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، والْجلْدَ الْحَسَنَ، والْمَالَ، بَميِرًا أَتبلُّغُ بِهِ في سفَرِي، فقالَ: الحقُوقُ كَثِيرةٌ. فقال: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تكُنْ أَبْرِصَ يَقْذُرُكَ النَّاسُ، فَقيرًا، فَأَعْطَاكَ اللَّهُ، فقالَ: إِنَّمَا وَرَثْتُ هَذَا المالَ كَابِرًا عَنْ كابِر، فقالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرُكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وأَتَى الأَقْرَع في صورتهِ وهيئتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ما قَالَ لهذَا، وَرَدَّ عَلَيْه مِثْلَ مَا ردَّ هَذَّا، فَقَالَ: إنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيرَكَ اللَّه إلى مَا كُنْتَ . وأَتَى الأَعْمَى في صُورتِهِ وهَيئتِهِ ، فقالَ : رَجُلٌ مِسْكينٌ وابْنُ سَبيل انْقَطَعَتْ بيَ الْحِبَالُ في سَفَرِي، فَلا بَلاغَ لِيَ اليَوْمَ إِلاَّ بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بصرَكَ شَاةً أَتَبَلُّغُ بِهَا فِي سَفَرِي؟ فقالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إلى بَصري، فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللَّهِ مَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيءٍ أَخَذْتُهُ للَّهِ عزَّ وجلَّ. فقالَ: أَمْسِكْ مالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رضيَ اللَّهُ عنك، وَسَخَطَ عَلَى صَاحِبَينكَ». متفتَّ عليه .[خ: (٣٤٦٤)، م

٣ ------رياض الصالحين

وَالنَّاقَةُ الْعُشَرَاءُ: بِضِم العينِ، وبالمدِّ: هِيَ الحامِلُ. قُولُهُ: أَنْتَجَ - وفي روايةٍ: فَنَتَجَ، مغنَاهُ: تَوَلَّى نِتَاجَهَا، والنَّاتِجُ للنَّاقَةِ كالْقَابِلَةِ لَلْمَرْأَةِ. وقولُهُ: ولَّدَ هَذا، هُوَ بِتشْدِيدِ اللام: أَيْ: تُولَّى نِتَاجَهَا، وهُوَ بِمَغْنَى نَتَجَ في النَّاقَةِ. فالمولِّدُ، والناتجُ، والقَابِلَةُ بِمَعْنى، لَكِنْ هَذا للْحَيَوانِ وذاكَ لِغَيْرِهِ. وقولُهُ: انْقَطَعَتْ بِي الجِبالُ: هُو بالحاءِ المهملة والباءِ الموحدة: أي الأَسْبَاب. وقولُه: لا أَجَهَدُكَ، معناهُ: لا أَشَقُ عليك في رَدَّ شَيْءٍ تَأْخُدُهُ أَوْ تَطْلُبُهُ مِنْ مَالِي. وفي رواية البخاري: لا أَخْمَدُكَ، بالحاءِ المهملة والميم، ومعناهُ: لا أَحْمَدُكَ بِتَرُكُ شَيْءٍ تَحتاجُ إِلَيْهِ، كما قالُوا: لَيْسَ عَلَى طُولِ الحياةِ وَالميم، ومعناهُ: لا أَحْمَدُكَ بِتَرْكُ شَيْءٍ تَحتاجُ إِلَيْهِ، كما قالُوا: لَيْسَ عَلَى طُولِ الحياةِ نَتَمْ غَلَى فَوَاتِ طُولِهَا.

٧٧- السَّابِعُ: عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْن أَوْسِ (رضي اللَّه عنه) عن النبي على قال:
 «الكَيْس مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِما بَعْدُ المُوتِ، وَالْمَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَه هُواهَا، وتمنَى عَلَى اللَّهِ الأَمانِي». رواه التَّرْمِذيُّ وقالَ: حديثٌ حَسَنٌ.

قال التَّرْمذيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ: مَعْنَى ﴿ وَانَ نَفْسَهِ » : حَاسَبَهَا . [ت (٢٤٥٩)، وضعف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى]

٦٨- الثَّامِنُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي اللَّهُ عنهُ) قال: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلام الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَغْبِيهِ". حديثٌ حسن، رواهُ التَّرْمذيُ وغيرهُ. [ت (٢٣١٧)]

٦٩- التَّاسعُ: عَنْ عُمَرَ بن الخطاب (رضي اللَّهُ عنه) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «لا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَربَ امْرَأْتَهُ». رواه أبو داود وغيرُه. [د (٢١٤٧)، ابن ماجه (١٩٨٦)، وهو حديث ضعيف].

#### ٦- باب التقوى

قال اللَّه تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ مَاسُؤُا اللَّهُ عَلَّ ثُقَالِدِ. ﴾ [الاحمران: ١٠٧] وقال تعالى: ﴿ فَالْقُولُ اللَّهَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّ

وقال تعالى: ﴿وَمَن يَنْنِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْهُمَّا وَيَزِزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَمْتَسِئُ ﴾ [الطلاق:٣٠٧] وقال تعالى: ﴿إِن تَنْقُوا اللّهَ يَجْعَل لَكُمْ فَرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنصُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيَفْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَصْلِ أَلْعَظِيدِ ﴾ [الانفال: ٢٩]، والآيات في الْبَابِ كَثيرةٌ مَعْلُومَةٌ.

#### وأمَّا الأحَاديثُ:

٧٠ فَالأَوَّلُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي اللَّهُ عنه) قال: قِيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، مَن أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قال: «أَنْقَاهُمْ». فقالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فيوسُفُ نَبِيُ اللَّهِ ابن نَبِي اللَّهِ ابن نَبِي اللَّهِ ابن خَلِيلِ اللَّهِ». قَالُوا: لَيْسَ عن هَذَا نَسْأَلُكَ، قال: «فعَنْ مَعَادِنِ اللَّهِ ابن خَلِيلِ اللَّهِ». قَالُوا: لَيْسَ عن هَذَا نَسْأَلُونَي؟ خِيَارُهُمْ في اللِّعِلَيْةِ خِيَارُهُمْ في الإسلامِ إِذَا فَقُهُوا». متفقٌ عليه. [خ: (٣٥٥٠)) ، (٣٧٥٨))

وَقَهُوا: بِضَمَّ الْقَافِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَحُكِي كَشْرُهَا. أَي: عَلِمُوا أَخْكَامَ الشَّرْع.

٧١ ـ الثَّانِي: عَنْ أَبِي سَعيدِ الْخُدْرِيِّ (رضي اللَّه عنه) عن النبيِّ ﷺ قال: ﴿إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوةً خَضِرَةً، وإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخَلِفُكُمْ فِيهَا، فينظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتْقُوا الدُّنْيَا واتَّقُوا النَّسَاءَ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ فِشْتِهَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كانت في النساء » . [م: (٢٤٢٢)]

٧٧\_ الثالث: عَن ابْنِ مَسْعُودِ (رضي اللَّه عنه) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلُكُ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعِفَافَ والْغِنَى». رواه مسلم. [م: (٢٧٢١)، ت (٢٤٨٩)]

٧٣- الرَّابِعُ: عَنْ أَبِي طَرِيفٍ عِدِيِّ بْنِ حاتمِ الطَائِيِّ (رضي اللَّه عنه) قال: سمعت رسولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: "مَنْ حَلْفَ عَلَى يمِين ثُمَّ رَأَى أَتقَى للَّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى". رواه مسلم. [م: (١٦٥١)]

٧٤ الْخَامِسُ: عنْ أبي أُمَامَةَ صُدَيّ بْنِ عَجْلانَ الْباهِلِيِّ (رضي اللَّهُ عنه) قال: سَمِعْتُ رسول اللَّه ﷺ يَخْطُبُ في حَجَّةِ الْودَاعِ فَقَالَ: «اتَقُوا اللَّه، وصَلُوا خَمْسكُم، وصُومُوا شَهْرَكم، وأُدُوا زكاة أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا أَمْرَاءُكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّةً رَبُكُم، رواه التَّوْمذيُّ، في آخر كتابِ الصلاةِ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. [ت (١١٦)]

#### ٧ باب في اليقين والتوكل

قىال السَّه تىعىالىي: ﴿وَلَمَّا رَمَا الْمُؤْمِثُونَ ٱلأَخْرَابَ قَالُواْ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُمْ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُمْ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَشَلِيمَا﴾ [الاحزاب: ٢٧] وقال تعالى: ﴿ اللَّهِنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخَمُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ۞ قَانَفَلُواْ بِيْعَمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَنْسَسَمُمْ شُومٌ وَأَلْتَمُواْ رِضْوَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾ [ال معران: ١٧٣]. \_\_\_\_\_ رياض الصالحين

وقال تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْمَتِي ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٥]. وقال تعالى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَـنَوَكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ [ايرامهم: ١١]. وقال تعالى ﴿ فَإِذَا عَرَهُتَ فَتَوَكُلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [آل صمران: ١٥٩]. والآيات في الأمْرِ بالنَّوكل كَثِيْرةٌ معلُومةٌ.

وقال تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسَبُهُۥ ﴿ الطلاق: ٣]. أَيْ: كَافِيهِ. وقَالَ تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْغُوْمُونَ كَالَةِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَصِلْتَ قُلُومُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَاينَتُمْ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَكُونَ﴾ [الانفال: ٢]. والآيَات في فَضْلِ التَّوكُل كَثِيرةً مغروفةٌ .

#### وأمَّا الأحادِيثُ:

٧٥- فَالأَوَّل: عَن ابْن عَبَّاسِ (رضي اللَّهُ عنهما) قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «عُرِضَت عليَّ الأمَمُ، فَرَأَيْت النَّبِيِّ ومَعه الرَّهيطُ، والنَّبِيِّ ومَعهُ الرَّجُل وَالرَّجُلانِ، وَالنَّبِيِّ ولينسَ مَعهُ أَحَد، إذ رُفِعَ لي سوادٌ عظيمٌ فظننتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيل لي: هذا موسى وقومه ولكِن انظرُ إلى الأفق، فإذا سوادٌ عظيم، فقيل إلى الأفق الآخَرِ، فإذا سوادٌ عظيم، فقيل لي: هذه أُمْتُك، ومعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّة بِغَيْرٍ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ».

ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاضِ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونِ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حسابِ وَلا عِذَابٍ، فَقَالَ بغضهُمُ: فَلَعَلَّهُمُ النَّذِينَ صَحِبُوا رسول اللَّه ﷺ، وقَال بغضهُم: فَلَعَلَّهُمُ النَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإسلامِ، فَلَمْ يُشْرِكُوا باللَّه شيئًا - وذَكَروا أشياء - فَخرجَ عَلَيْهُمْ رسول اللَّه اللَّهِ فَقَالَ: «هُم الَّذِينَ لا يرقُونَ، رسول اللَّه اللَّهِ فَقَالَ: «هُم الَّذِينَ لا يرقُونَ، وَلا يَسْتَرْفُونَ، وَلا يَتَطَيَّرُون، وَعَلَى رابُهُمْ يَتَوكَّلُونَ».

فقَامَ عُكَّاشَةُ بِنُ مِحْصَن فَقَالَ: اذْعُ اللَّه أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ، فَقَالَ: «أَنْت مِنْهُمْ». ثُمَّ قَام رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: اذْعُ اللَّه أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فقال: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ». متفقٌ عليه. [خ: (٥٠٧٠)، م (٢٢٧)]

الرُّمُيْطُ بِضمٌ الرَّاء: تَصغير رَهْط، وهُم دُونَ عشرةِ أَنْفُس. والأَفْقُ: النَّاحِيةُ والْجانِب. وعُكاشَةُ بِضَمَّ الْمَيْن وَتَشْدِيد الْكَافِ وَبِتَخْفيفها، والتَّشْديدُ أَفْصحُ.

. ٧٦- الثَّانِي: عَنْ أَبْنِ عَبَّاس (رضي اللَّه عنهما) أَيْضًا أَنَّ رسول اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَ لَكَ أَسْلَمْتُ وبِكَ آمَنْتُ، وعليكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيكَ أَنْبَتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ .اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لا إِلَه إلا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي أَنْت الْحِيُّ الَّذِي لا تَمُوتُ، وَالْجِنُ وَالإِنْسُ يَمُونُونَ». متفنَّ عليه. وَهَذَا لَفُظُ مُسْلِم، وَاخْتَصَرهُ لَحَ: (٧٣٨٧)، م (٧٧١٧)]

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

٧٧- الثَّالِثُ: عن ابْنِ عَبَّاس (رضي اللَّه عنهما) أيضًا قال: "حسْبُنَا اللَّهُ ونِعْمَ الْوَكِيلُ، قَالَهَا إِبْراهِيمُ ﷺ حينَ قَالُوا: إِنَّ النَّاسَ قَلْهَا أَمْحِمُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمانًا وقَالُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوكِيلُ". رواه البخاري.

وفي رواية له عن ابْنِ عَبَّاسِ (رضي اللَّه عنهما) قال: كَانَ آخِرَ قَوْل إبْراهِيمَ حِينَ أَلْقِي في النَّار: "حسْبي اللَّهُ وَبِعمَ الْوَكِيلُ». [خ: (٢٠٥٣)]

٧٨- الرَّابعُ: عَن أبي هُرَيْرةَ (رضي اللَّه عنه) عن النبي ﷺ قال: "يَدْخُلُ الْجَنَّةُ أَقْوَامٌ
 أَفْتِدتُهُمْ مِثْلُ أَفْتَدةَ الطَّيْرِ». رواه مسلم. [م: (١٨٤٠)]

قيل: معْنَاهُ مُتَوَكِّلُون، وقِيلَ: قُلُوبُهُمْ رقيقةٌ.

٧٩- الْخَامِسُ: عنْ جَابِرِ (رضي اللَّه عنه) أَنَهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ فَيْلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَل رسول اللَّه عَلَى عَنْ مَعُهُم، فَأَدْرِكَتُهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادِ كَثِيرِ العِضَاءِ، فَنَزَلَ رسولُ اللَّهِ عَلَى وَتَقَرَقَ النَّاسُ يَسْتَظُلُونَ بالشجر، ونَزَلَ رسولُ اللَّه عَلَى تَحْتَ سمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَبْفَه، وَنَمْنَا نَوْمَةً، فإذا رسولُ اللَّه عَلَى يَدْعُونَا، وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٍّ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَ سِيفي وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيقَظتُ وَهُو فِي يدِوصَلْتًا، قالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مَنِّي؟ قُلْتُ: «اللَّه» سيفي وأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيقَظتُ وَهُو فِي يدِوصَلْتًا، قالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مَنِّي؟ قُلْتُ: «اللَّه» - ثَلاثًا و وَلَمْ يُعاقِبُهُ وَجَلَسَ. مَعْقَ عليه.

وفي رواية: قَالَ جابِرٌ: كُنَّا مع رسول اللَّهِ ﷺ بذاتِ الرَّقاعِ، فإذَا أَتينا على شَجرةٍ ظليلة تركَّناهَا لرسول اللَّه ﷺ مُعَلَّقٌ عَلَى الْمُشْرِكِين، وسيفُ رسول اللَّه ﷺ مُعَلَّقٌ بالشَّجرةِ، فاخْترطهُ فقال: تَخَافُني؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَمَنْ يَمْنَمُكُ مِثْى؟ قَال: «اللَّه».

وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحِهِ قال: منْ يمنعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: «اللَّهُ». قال: «اللَّهُ» فقال: منْ يمنعُكَ مِنِّي؟ قال: فسقطَ السَّيفُ مِنْ يدِه، فأخذ رسول اللَّه ﷺ السَّيف، فقال: منْ يمنعُكَ مِنِّي؟ فقال: لا، فقال: كُن خَيْرَ آخِذِ، فَقَالَ: تَشهدُ أَنْ لا إِلَه إِلاَ اللَّهُ، وأنَّي رسولُ اللَّه؟ قال: لا، ولكِنِّي أعاهِدُكُ أَن لا أقَاتِلَكَ، ولا أكُونَ مع قوم يقاتلونك، فَخلَّى سبِيلهُ، فَأتى أصحابَه فقال: جِتتُكُمْ مِنْ عِندِ خير النَّاس. لغ: (۲۹۱۰)، م (۱۸۹۳)

قُولُهُ: قَفَل. أَيْ: رجع. والْعِضَاهُ: الشَّجر الذي لَه شَوْك. والسَّمْرةُ: بِفَتْحِ السينِ وضمَّ الْميم: الشَّجَرةُ مِن الطَّلْحِ، وهِي الْعِظَام منْ شَجرِ الْعِضاو. واخْترطَ السَّيْف، أي: سلَّهُ. وهُو في يدِو صلتًا. أَيْ: مَسْلُولاً، وهُو بفْتح الصادِ وضمَّها. رياض الصالحين

٨- السادِسُ: عنْ عمرَ (رضي اللَّهُ عنه) قال: سمغتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقُولُ: «لَوْ أَنْكُم تتوكَّلُونَ على اللَّهِ عَلَى يَوْكُلُهِ لرزَقكُم كَما يرزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِماصًا وترُوحُ إطَّانًا». رواه الترمذي، وقال: حديثُ حسنٌ ١٠ (و (٣٣٤))

مغناهُ تَذْهَبُ أَوَّلَ النَّهَارِ خِماصًا: أي ضَامِرةَ الْبُطونِ مِنَ الْجُوعِ، وترْجِعُ آخِرَ النَّهَارِ بِطَانًا: أَيْ مُمْتَلِنَةَ الْبُطُونِ.

٨١ السَّابِعُ: عن أبي عِمَارة الْبراء بْنِ عازِبِ (رضي اللَّه عنهما) قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "يا فُلان، إذَا أُونِتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُل: اللَّهِمَّ الشَّمْتُ نَفْسي إلَيْكَ، ووجَّهْتُ وَجَهِي إِلَيْكَ، وفَهُوضْتُ امري إِلَيْكَ، والْجأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ. رفَبَة ورهبة إلَيْكَ، لا ملجَا ولا منجى مِنْكَ إلا إلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي انْزَلْتَ، وبنبيئك اللَّذي أَرْسلتَ، فَإِنْكَ إِنْ مِنْ مِنْ لَيْلِكَ مَنْ مَنْفَى عليه. وفي فَإِنْكَ إِنْ مِنْ مِنْ لَيْلِكَ مَنْ مَلْي الْفِطْرَةِ، وإنْ أَصْبختَ أَصَبْتَ خيرًا». متفق عليه. وفي وأين أُولِية في الصَّحيحين عن الْبرَاء قال: قال لي رسول اللَّه عِنْهِ : "إذَا أَتَيْتَ مضجمَكَ فَتَوَشَأْ وَصُوءَكَ لَلْمُ للمَّلاةِ، ثُمَّ أَضْطَجِعْ عَلَى شِقْكَ الأَيْمَنِ وقُلُّ : . . . » وذَكَر نحْوَه ثُمَّ قَالَ: "(١٠١٥)

٨٧ النَّامِنُ: عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيق (رضي اللَّه عنه) عبدِ اللَّه بنِ عثمانَ بنِ عامِرِ ابنِ عُمرَ ابنِ عَمرَ النَّيْمِيِّ التَّيْمِيِّ التَّيْمِيِّ التَّيْمِيِّ التَّيْمِيِّ التَّيْمِيِّ التَّيْمِيِّ التَّيْمِيِّ التَّيْمِيِّ التَّيْمِيِّ اللَّه عنه) - قال: نظرتُ إلى أَفْدَامِ (رضي اللَّه عنهم) - قال: نظرتُ إلى أَفْدَامِ المُشْرِكِينَ ونَحنُ في الْغَارِ وهُمْ علَى رؤوسنا فقلتُ: يا رسولَ اللَّه لَوْ أَنَّ أَحَدَهمْ نَظرَ تَحتَ قَدميْهِ لأَبصرَنا فقال: «مَا ظَنْك يا أَبا بكرِ باثنينِ اللَّهُ ثَالِثَهُما؟!». متفقٌ عليه . [خ:

7077), , (1877)]

- التّاسِعُ: عَنْ أُمِّ المُومِنِينَ أُمُ سلَمة - واسمُها هِنْدُ بنْتُ أَبِي أُمَيَّة حُدَيْفة - المخزومية (رضي اللّهُ عنها) أن النبيّ على كانَ إذَا خَرِجَ مِنْ بيْتِهِ قالَ: «بسم الله، توكُلْتُ عَلَى اللّهِ، اللّهُ اللّهُ عنها) أن النبيّ أَنْ أُضِلُ أو أُضَلُ ، أَوْ أَزِلُ أَوْ أُزِلُ ، أَوْ أُطْلِمَ أَوْ أُطْلَمَ أَوْ أُطْلَمَ ، أَوْ أَخِهَلَ أَو يُجهَلَ عَلَيّ ». حديثٌ صحيحٌ رواه أبو داود والتّرمذي وَغيرُهُمَا بِأَسانِيدَ صحيحةٍ. وهذا لَفظُ أبي داودَ . [د (١٩٠٥).

ت (٣٤٢٧)، النسائي (٤٨٦٠)]

AL الْعَاشِرُ: عنْ أنس (رضيَ اللَّهُ عنه) قال: قال: رسولُ اللَّهِ عَنْ أنس (رضيَ اللَّهُ عَنْ قَالَ» -

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

يعني إذا خَرَج مِنْ بَيْدِه -: "بِسْم اللَّهِ توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ولا حوْلَ ولا قُوةَ إلا بِاللَّهِ، يقالُ لَهُ: هُديتَ وَكُفِيت ووُقِيتَ، وتنجَّى عنه الشَّيْطَانُ». رواه أبو داود والترمذيُّ، والنسائيُّ وغيرُهم: وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ، زاد أبو داود: "فيقول - يغنِي الشَّيْطَانَ -لِشَيْطَانِ آخر: كيْفَ لك بِرجُل قَدْ هُدِيَ وَكُفي وَوُقِي؟». [د(٥٠٩٠)، ت (٢٤٦٦)]

معن أنس (رضي الله عنه) قال: كان أخوانِ عَلَى عهٰدِ النبي ﷺ وكَانَ أحدُهُما يأتِي النبي ﷺ وكَانَ أحدُهُما يأتِي النبي ﷺ والآخرُ يحترف، فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ للنبي ﷺ فقال: "لَعلَك تُرزَقُ بِهِ". رواه التَّرُهذيُ بإسناد صحيح على شرط مسلمٍ. يخترِف: يكتسب ويتسببُ. [ت (۲۲۱۵)]

#### ٨. باب الاستقامة

حَمَنْ أَبِي عمرو- وقبل: أَبِي عمْرة - سُفْيانَ بَنِ عبد اللَّه (رضي اللَّه عنه) قال:
 قُلْتُ: يا رسول اللَّهِ، قُلْ لِي في الإِسلامِ قَولاً لا أَشْأَلُ عنْه أَحدًا غيْركَ. قال: "قُلْ: آمَنْتُ باللَّهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ». رواه مسلم أم: (٣٨)]

٨٧- وعنْ أبي هُريْرة (رضي اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (قَارِبُوا وسدُّوُوا، والْمَلَّهُ أَنْ يَنْجُو أَحَدُ مَنْكُمْ بعملهِ ". قَالوا: ولا أَنْت يَا رسُولُ اللَّه؟ قال: (ولا أَنَا يَا رسُولُ اللَّه؟ قال: (ولا أَنَا ) إلا أَنْ يَتَغَمَّدني اللَّه برَحْمةِ منه وَفضل ". رواه مسلم . [خ: (٩٢٥٠)، م (٨١٦٠)]

والْمُقارَبةُ: الْقَصْدُ الَّذي لا غلُوَّ فيه ولا تقْصيرَ. والسَّدادُ: الاسْتقَامةُ وَالإِصابةُ، ويتَغَمَّدني: يُلْبسُني ويَسْتُرني.

قالَ الْعُلَمَاءُ: معنَى الاستقامَةِ: لُزومُ طَاعِة اللَّهِ تَعالى، قالُوا: وَهِي مِنْ جوامِعِ الْكلِم، وهِيَ نظام الأمُورِ، وباللَّه التَّوفيق. ا الصالحة

# ٩. باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة

قال اللّه تعالى: ﴿ وَهَلَ إِنَّمَ أَعْلَكُمْ بِرَحِدَةً أَن تَعُومُوا بِقَو مَثَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ تَفَكُّولُ السِا: ٢٠]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّيلِ وَالنَّهَادِ لَاَيْتَ لِأَوْلِي الْأَلْبَيِ 

﴿ اللّهِ مَن اللّهِ اللّهِ يَعَلَى وَهُمُودًا وَعَلَى جُمُوبِهِمْ وَيَعْكُرُونَ فِي عَلَق الشَمَوَتِ وَالأَرْضِ رَبّنا ما خَلَقَت 

هَذَا بَطِلاً شُهُمَّنَكُ ﴾ الآيات إلى صمران: ١٩١، ١٩١]. وقال تعالى: ﴿ أَفَلا يَظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ 

حَبْقَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى النَّيْقِ كُنْكُ رُوعَتْ ﴿ وَإِلَى الْجُبَالِ كُنْكُ نُصِبَتْ ﴿ وَإِلَى الأَرْضِ كَبْكُ سُلِحَت 

هُ وَإِلَى الْأَرْضِ كَبْكُ سُلِحَت 

هُ وَإِلَى الْأَرْضِ كَبْكُ سُلِحَت 

هُ وَإِلَى اللّهُ تعالى: ﴿ أَفَلَا بَهِ مُلْوَالُهُ 

الاّية [معمد: ١٠] والآيات في الباب كثيرةً .

ومِن الأحَاديث الحديثُ السَّابق: «الْكَيْس مَنْ دَانَ نَفْسه ».

# ١٠ باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد

قال اللَّه تعالى: ﴿ فَالْسَنَيْتُوا الْغَيْرَاتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨] وقال تعالى: ﴿ رَسَادِعُوا إِلَى مَشْفِرَةِ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُكَمَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّت لِلْمُنَقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣] .

### وأمًّا الأحاديث:

^^ فَالأَوَّلُ: عَنْ أَبِي هريرة (رضي اللَّه عنه) أن رسولَ اللَّهِ قال: "بادروا المُعْمَالِ الصَّالِحةِ، فستكونُ فِتَنْ كقطَع اللَّيلِ الْمُظْلَمِ. يُصبحُ الرجُلُ مُؤمنا ويُمْسِي كافرًا، ويُمسِي مُؤمنا ويُصبحُ كافرًا يبيع دينه بعَرَضٍ من الدُّنْيا». رواه مسلم . [م: (١١٨)] كافرًا، ويُمسِي مُؤمنا ويُصبحُ كافرًا يبيع دينه بعَرَضٍ من الدُّنْيا». رواه مسلم . أم: (١١٨)] ^^ الثَّانِي: عنْ أَبِي سِرْوَعَة - بكسرِ السين المهملةِ وفتحها - عُقبةً بنِ الْحارِثِ (رضي اللَّه عنه) قال: صليت وراءَ النَبي عَلَيْ بالمدِينةِ الْعَصْرَ، فسلَّم ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إلى بعض حُبجرِ نسائِه، فَقَرَعَ النَّاس من سرعتهِ، فخرج عَليهمْ، فرأى النَّهُمْ قَلْ عَجبوا منْ سُرْعتِه، قالَ: "ذكرت شيئًا من تبرِ عندُنا، فكرِهْتُ أن في حسني، فأمرَتُ بقسمتِه». رواه البخاري. وفي رواية له: "كنتُ خلَفْتُ في الْبيتِ تِبرًا من الصَّدَةِ، فكرِهْتُ أنْ أَبْبَتُهُ . [ع: (١٥٥)]

التُّبْر: قطعُ ذهب أوْ فضَّةٍ.

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_

٩٠ الثّالث: عن جابر (رضي اللّهُ عنه) قال: قال رجلٌ للنبي ﷺ يومَ أُحُدِ: أرأيتَ إِنْ قُتلتُ فأينَ أَنَا؟ قال: (في الْجنّةِ». فألْقى تَمراتِ كنَّ في يَدِهِ، ثُمَّ قاتل حتَّى قُتلَ». متفينٌ عليه. [خ: (٤٠٤١)، م (٨٩٩)]

٩١- الرابع: عن أبي هُريرةَ (رضي اللَّهُ عنه) قال: جاءَ رجلٌ إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسولَ اللَّهِ: أيُّ الصَّدقةِ أَغْظمُ أَجْرًا؟ قال: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْت صحيحٌ شَحيحٌ تَخْشى الْفقرَ، وتأمَّلُ الْغنى، ولا تُمْهِلُ حتَّى إذا بلَغتِ الْحلُقُومَ. قُلتَ: لفُلانِ كذا ولفلانِ كَذَا، وقَدُ كان لفُلانِ ». متفنَّ عليه. لغ: (١٤١٩)، م (١٠٣٧).

الْحَلْقُوم: مجرى النَّفسِ. والْمريءُ: مجرى الطَّعام والشَّرابِ.

97 - المخامس: عن أنس (رضي اللَّه عنه) أنَّ رسول اللَّه ﷺ أَخذَ سَيْفًا يوم أُحدِ فقَال : «مَنْ يَأْخُذُ مَنِي هَذَا؟» فبسطُوا أَيدِيهُم، كُلُّ إنسانِ منهمْ يَقُول: أَنَا، أَنا. قَال : "هَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحقه؟» فَأَخْده بِعقه؟» فَأَخْده بِعقه؟، فَأَخْده بِعقه، فَأَخَذه بِعقه، فَأَخَذه بِعقه، فَأَخَذه بِعقه، فَأَخَذه بِعقه، فَأَخَذه بِعقه، فَأَخَذه بِعقه مِنْ الله عنه عنه الله عنه الل

اسم أبي دجانة: سماكُ بْنُ خَرَشَة. قولُهُ: أَحجم الْقوم: أي توقَّفُوا.

وفَلق بهِ: أَي شَق. هام الْمشرِكين: أَيْ رؤوسهُمْ.

٩٣- السَّادس: عن الزُّبيْرِ بنِ عديِّ قال: أَتَيْنَا أَنس بن مالكِ (رضي اللَّه عنه) فشَكوْنا إليه ما نلْقى من الْحَجَّاج. فقال: «اصْبِروا فإنه لا يأني زمانُ إلا والَّذي بعْده شَرِّ منه حتَّى تلقوا ربَّكُمْ». سمعتُه منَّ نبيكُمْ ﷺ. رواه البخاري . [خ: (٢٠١٨)]

98- السَّابع: عن أبي هريرة (رضي اللَّه عنه) أن رسول اللَّه عَلَى قال: «بادروا بالأَعالَ عنه أو مرضاً مُفسداً، أو هرمًا مُفسداً، أو هرمًا مُفسداً، أو مرمًا مُفسداً، أو هرمًا مُفتداً، أو موتًا مُجهزًا، أو الدَّجًال فشرُ غَائب يُنتَظر، أو السَّاعة فالسَّاعة أذهى وأمر». رواه الترمذي وقال: حديث حسن (ت (٣٠٦))

وهـ الثامن: عنه أن رسولَ اللَّه ﷺ قال يوم خيبر: "الأعطِينَ هذهِ الراية رجُلا يُحبُ اللَّه ورسُوله، يفتَح اللَّه عَلَى يديهِ"، قال عمر (رضي اللَّهُ عنه): ما أُحببُت الإمارة إلا يومئذ؛ فتساورْتُ لهَا رجَاءَ أَنْ أُدْعى لهَا، فدعا رسول اللَّه ﷺ عليَّ بن أبي طالب (رضي اللَّه عنه) فأعْطَاه إيَّاها، وقال: «امشِ ولا تلتَفتْ حتَى يفتح الله عليكَ". فسار

د باض الصاله

عليِّ شيئًا، ثُمَّ وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول اللَّه، على ماذًا أُقاتل النَّاس؟ قال: «قاتلهُمْ حتَّى يشهدوا أَنْ لا إله إلا اللَّه، وأَنَّ مُحمَّدًا رسول اللَّه، فَإِذا فعلوا ذلك فقذ منعوا منك دماءَهُمْ وأموالهُمْ إلا بحقها، وجسابُهُمْ على اللَّهِ». رواه مسلم. [م: ٥٠٤)]

### ١١- باب المجاهدة

قال اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُويَنَّهُمْ سُبُنَا ۚ وَلِنَّ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُعْسِنِينَ﴾ .[العنكبوت: ١٩] . وقال تعالى: ﴿وَاقْلُمْ اللّهَ اللّهُ وَقَالَ تعالى: ﴿وَاقْلُمْ اللّهِ مَنْ وَقَالَ تعالى: ﴿وَاللّهُ مَنْ وَقَالَ تعالى: ﴿وَمَا نَعْلَمُ إِلَيْهُ . وقال تعالى: ﴿وَمَن يَعْسَلَ مِنْقَالَ مَنْ فَاللّهُ وَمَا لَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ هُو عَيْلًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

والآيات في الباب كثيرة معلومة .

### وأما الأحاديث:

٩٦- فالأول: عن أبي هريرة (رضي اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه : "إِنَّ اللَّه تعالى قال: من عادى لي وليًا. فقذ آذنته بالحزب. وما تقرَّبَ إِلَيَّ عبْدِي بِشْيءِ أُحبً إِلَيَّ مِمًّا افْتَرَضْت عليه، وما يَزالُ عبدي يتقرَّبُ إلِي بالنَّوافِل حَتَّى أُجِبَّه، فَإِذَا أَحبَبْتُه كُنْتُ سمعهُ اللَّذي يسمعُ به، وبَصره الذي يُبصِرُ بِه، ويده التي يَبْطِسْ بِهَا، ورِجله التي يمشي بها، ورَاه البخاري وزيده الذي يمشي بها، وأنِ سَتَعَادَني الْعَبِدُنه». رواه البخاري وز: (١٥٠٧)]

آذنتُهُ: أَعَلَمْتُهُ بِأَنِّي محارب لَهُ. استعاذني: رُوِيَ بالنون وبالباءِ.

ُ ٩٧- الثاني: عن أنس (رضي اللَّه عنه) عن النبي ﷺ فيمًا يرويهِ عنْ ربهِ عزَّ وجَلَّ قال: «إِذَا تقرب الْعبْدُ إِلِيَّ شِبْرًا، تَقرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِراعًا، وإِذَا تقرَّب إِلَيَّ ذراعًا تقرَّبْتُ منه باعًا، وإِذَا أَتَانِي يَمْشِي، أَنْيَتُهُ هُرُولَةً». رواه البخاري. (خ: (٢٥٣١)]

٩٨- الثالث: عن ابن عباس (رضي اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "نِغمتانِ مغبونٌ فيهما كثيرٌ مِنَ الناسِ: الصَّحَّةُ والفَراغُ». رواه مسلم اخ: (١٤١٧)]

٩٩- الرابع: عن عائشة (رضِي اللَّه عنها) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَان يقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حتَّى

من كلام سيد المرسلين -----

-تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تصنعُ هذا يا رسولَ اللَّهِ، وقدْ غَفَرَ اللَّه لَكَ مَا تقدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وما تأخّرَ؟ قال: «أَفَلا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا؟». متفقٌ عليه. هذا لفظ البخاري.

١٠٠- ونحوه في الصحيحين من رواية المُغيرة بن شُعُبَةً . [خ: (١٨٣٧)]

الخامس: عن عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: كان رسولُ الله الله إذا وَخَلَ الْعَشْرُ أَحِيا اللَّيْلَ وَأَيقَظُ أَلْمُه وجدًّ وشَدًّ الوِخْزَرَ. مَتْفَقٌ عليه . أخ: (٢٠٢١) م (١١٧٤) والمراد: العشْرُ الأواخِرُ من شهر رمضان . والمؤذّر: الإِذارُ، وهُو كِنايَةٌ عن اغْتِزَال النساءِ، وقيلَ: المُرادُ تشميرهُ للعِبادَةِ. يُقالُ: شَددُتُ لِهذا الأمرِ مِثْرَرِي، أيْ: تشمرتُ

المُؤبِن السَّادس: عن أبي هريرة (رضي اللَّه عنه) قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «المُؤبِن الْقَوِيُّ خيرٌ وَأَحبُ إلى اللَّه مِنَ المُؤبِنِ الضَّعِيفِ، وفي كُلُّ خيرٌ، اخرِض عَلَى مَا الْقَوِيُّ خيرٌ وأَحبُ إلى اللَّه وَلا تَعْجَز. وإنْ أصابَك شيءٌ فلا تقل: لَوْ أَنِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَا تَعْجَز. وإنْ أَصابَك شيءٌ فلا تقل: لَوْ أَنِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكَانَ عَلَا لَمْ فَكُلُ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنْ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». رواه مسلم.

م ١٠٣ - السابع: عنه أَنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: «حُجِبتِ النَّارُ بِالشَّهَواتِ، وحُجِبتِ النَّارُ بِالشَّهَواتِ، وحُجِبت النَّارُ بِالشَّهَواتِ، وحُجِبت النَّبَلُةُ بَالمَكَارِهِ». متفقُّ عليه. [خ: (١٤٨٧)]

وفي رواية لمسلم: «حُفَّت». بَدلَ «حُجِبتْ»، وهو بمعناهُ: أيْ: بينهُ وبيْنَهَا هَذا الحجابُ، فإذا فعلهُ دخَلها.

10.4 الثامن: عن أبي عبد اللَّه حُذَيْفة بن اليمانِ (رضي اللَّهُ عنهما) قال: صَلَّبْتُ مع النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةِ، فَافَتَتَحَ الْبقرة، فَقُلْت: يرْكَعُ عِندَ المائة، ثُمَّ مضى، فَقُلْت: يُصلِّي بِهَا في رَكْعةٍ، فَمَضَى. فَقُلْت: يَرْكَع بهَا، ثمَّ افْتتَح النِّسَاء، فَقَرأَهَا، ثمَّ افْتتح النَّعَ بِهَا فَي رَكْعةٍ، فَمَضَى . فَقُلْت: يَرْكَع بهَا، ثمَّ افْتتَح النِّسَاء، فَقَرأُهَا، ثمَّ افْتتح الَّ عِمْوانَ فَقَرأَهَا، يَقُرأُ مُتَرَسُلاً إِذَا مرَّ بِلْيَةٍ فِيها تَسْبِيعٌ سَبِّعَ، وإِذَا مَرَّ بِسُوالِ سَأَل، وإذَا مَرَّ بِتَعَوْدُ تَعَوَّذَ مَعْ مَرْ مَعْ فَجوا مِنْ قِيامِهِ، يَعَوَّدُ تَعَوَّذَ، ثمْ ركع فَجعل يقُول: «سُبحانَ رَبِّي الْعظِيمِ»، فَكَانَ ركوعُه نخوا مِنْ قِيامِهِ، ثُمَّ قَالَ : «سبحا اللَّهُ لِمن حمِدَه ربُنا لك الْحمدُ». ثُم قَام قِيامًا طويلاً قَريبًا مِمَّا ركع، ثُمَّ سَجَد فَقالَ: «سبحان رَبِّي الأعلَى». فَكَانَ سُجُوده قَرِيبًا مِنْ قِيامِهِ. رواه مسلم 10،

[(٧٧٢)

وَتَفَرَّغتُ لَهُ .

١٠٥ - التاسع: عن ابن مسعود (رَضِيَ اللَّهُ عنه) قال: صلَّيْت مع النَّبِي ﷺ لَيلَةً،
 فَأَطَالَ الْقِيامَ حتَّى هممْتُ بأمرِ سوءٍ، قيل: وما هَمَمْتَ به؟ قال: هممتُ أَنْ أَجْلِسَ
 وَأَدْعَهُ. مَتْفَقٌ عليه. [خ: (١١٣٥)، م (١٧٧٧)]

١٠٦- العاشر: عن أنس (رضي اللّه عنه) عن رسولِ اللّهِ ﷺ قال: «يشبعُ المينتَ ثلاثةٌ: أهلُهُ ومالُه ويبقَى عملُه».
 متفقٌ عليه . [خ: (١٥١٤)، م (٢٩٦٠)]

١٠٧- الحادي عشر: عن ابن مسعود (رضيَ اللَّهُ عنه) قال: قال النبيُ ﷺ: «العَجْنَةُ أَقَرِبُ إلى أَحدِكُم مِنْ شِواكِ نَعْلِهِ، والنَّارُ مِثْلُ ذلِكَ». رواه البخاري. [خ: (١٤٨٨)]

1٠٨ الثاني عشر: عن أبي فراس رَبِيعة بنِ كَعْبِ الأَسْلَمِيّ خادِم رسولِ اللَّه ﷺ وَمِنْ أَهْلِ الصَّفَةِ (رضي اللَّه عَنه) قال: كُنتُ أبيتُ مع رسول اللَّه ﷺ، قاتِيه بِوَضوئِه، وحاجتِه فقال: «أَن غَيْرَ ذَلِك؟». وحاجتِه فقال: «أَن غَيْرَ ذَلِك؟». قُلْت: هو ذَاك. قال: قُلْت: أَسْأَلُكَ مُرافَقَتَكَ في الجنَّةِ. فقالَ: «أَو غَيْرَ ذَلِك؟». قُلْت: هو ذَاك. قال: «أَعْنِي على نَفْسِكَ بِكَثْرةِ السجُودِ». رواه مسلم. [م: (٨٨٤)]

١٠٩ - الثالث عشر: عن أبي عبد اللّه - ويُقَالُ: أَبُو عبْدِ الرَّحمنِ - قَوْبانَ مولى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قال: سمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: «عليكَ بِكَثْرةِ السُّجُودِ، فإنَّك لَنْ تَسْجُد لللهِ سَجْدةَ إلا رفَعكَ اللَّهُ بِهَا درجةً، وحطَّ عنْكَ بِهَا خَطِيئَةً». رواه مسلم. [م: تَسْجُد لللهِ سَجْدةً إلا رفَعكَ اللَّهُ بِهَا درجةً، وحطَّ عنْكَ بِهَا خَطِيئَةً». رواه مسلم. [م:

١١٠ الرابع عشر: عن أبي صَفُوانَ عبدِ اللَّه بن بُسْرِ الأسلَمِيِّ (رضي اللَّه عنه)
 قال: قال رسولُ اللّه ﷺ: «خَيْرُ النّاسِ مَن طالَ عمْرُه وَحَسْنَ عملُه». رواه الترمذي،
 وقال: حديثٌ حسنٌ. [تـ (٢٢٢٩)]

بُسْر : بضم الباءِ وبالسين المهملة .

111- الخامس عشر: عن أنس (رضي اللَّه عنه) قال: غَاب عمِّي أَنَسُ بنُ النَّفْرِ (رضي اللَّه غِبْتُ عن أَوَّلِ قِتالِ قَاتلْتَ (رضي اللَّه غِبْتُ عن أَوَّلِ قِتالِ قَاتلْتَ (رضي اللَّه غِبْتُ عن أَوَّلِ قِتالِ قَاتلْت المُشرِكِينَ، لَيْرِينَ اللَّهُ ما أصنعُ، فلما كانَ يومُ أُحدِ الْمُشرِكِينَ، لَيْرِينَ اللَّهُ ما أصنعُ، فلما كانَ يومُ أُحدِ الْكَشَفَ المُسْلِمُون فقال: اللَّهُمَ أَعْتَارُ إليْكَ مِمَّا صنعَ هَوُلاءِ - يَعْني أَصْحَابَه - وأبرأُ إليْكَ مِمَّا صنعَ هَوُلاءِ - يَعْني أَصْحَابَه - وأبرأُ إليْكَ مِمَّا صنعَ هَوُلاءِ - يعني المُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سعْدُ بْنُ مُعاذِ، فَقالَ: يا

سعْدُ بْنَ مَعُاذِ الْجَنَّةُ ورَبِّ الكَعْبَةِ، إِنِي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدِ. قال سعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رسول اللَّه، ما صنَعَ، قَالَ أَنسٌ: فَوجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وثمانِينَ ضَرْبَةُ بِالسَّيفِ، أَوْ طَعْنَةُ بِرُمْحٍ، أَو رمْيةً بِسهْم، ووجدْناهُ قَد قُتِلَ، وَمثَلَ بِهِ المُشرِكُونَ، فَمَا عَرفَهُ أَحدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبِنَانِهِ. قَال أَنسٌ: كُنَّا نَرى، أَوْ نَظُنُ أَنَّ هَذِهِ الآيَة نزلَتْ فيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ: ﴿ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ ﴾ اب: ١٣] إلى آخرها. متفقٌ عليه. [خ: (١٩٠٨)، م(١٩٠٣)]

قوله: لَيريَنَّ اللَّهُ - رُوى بضم الياءِ وكسر الراءِ، أي لَيُظْهِرنَّ اللَّهُ ذَلِكَ لِلنَّاسِ، ورُوِى بفتحهما، ومعناه ظاهر، واللَّه أعلم.

117 - السادس عشر: "عن أبي مسعود عُقْبة بن عمرو الأنصاري البدري (رضي اللَّهُ عنه) قال: لمَّا نَزَلَتْ آيةُ الصَّدَقَةِ كُنَا نُخامِلُ عَلَى ظُهُورِنا. فَجَاء رَجُلُ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَلَيْرٍ، فَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّ عَنْ صاعِ كَثِيرٍ، فَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّ عَنْ صاعِ مَذَا، فَتَنزَلَتْ ﴿ اللَّهِ لَغَنِيُ عَنْ صاعِ مَذَا، فَتَزَلَتْ ﴿ اللَّهِ لَعَنِي كَا لَمُؤْوِينَ مِنَ اللَّهُ وَمِينَ فِي السَّدَقَتِ وَاللَّيْنَ لَا يَجِدُونَ إِلَّهُ مُعْنَمُمْ ﴾ الآية [النوبة: ٧٧]). مقنق عليه. لغ: (١٤٥٥)، م (١٠١٨).

و"نُحَامِلُ" بضم النون، وبالحاءِ المهملة: أَيْ يَحْمِلُ أَحَدُنَا على ظَهْرِهِ بِالأَجْرَةِ، وَيَتَصَدَّقُ بِها.

11 السابع عشر: عن سعيد بن عبد العزيز، عن رَبيعة بن يزيد، عن أَبِي إدريس الخَوْلانيِّ، عن أَبِي ذَرِّ جُنْدُبِ بنِ جُنَادَةَ (رضي اللَّهُ عنه) عن النَّبِيّ في فيما يَرُوي عن الخَوْلانيِّ، عن أَبِي ذَرِّ جُنْدُبِ بنِ جُنَادَةَ (رضي اللَّهُ عنه) عن النَّبِيّ في فيما يَرُوي عن اللَّهِ تباركَ وتعالى أنه قال: (يا عِبَادِي إِنِي حَرْمُتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَمَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلا تَظالمُوا، يَا عِبَادِي كُلُكُم ضَالَ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدَكُمْ، يا عِبادي كلكم عَار إلا مِنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ اللَّنُوبَ جَمِيمًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَوْ أَلْفُوا نَفْعِي فَاسْتَغْفِرُونِي أَوْنَ أَوْلَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ وَاخِرِكُمْ وَإِنسَكُم وجنكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيئًا، يَا عِبَادِي لُو أَنْ أَوْلَكُمْ وَآخِرِكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنْكُمْ مَا وَاسْكُم وَحَرْكُمْ وَآخِرِهُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِبْكُمْ وَاخِرِكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنُكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيئًا، يَا عِبَادِي لُو أَنْ أَوْلَكُمْ وَآخِرِكُمْ وَإِنْسَكُم وَجِنْكُمْ مَا وَالْمَلَانُ فَلَا مُعْمَلِيثُ كُلُ إِنْ الْمُعْلِيثُ كُلُولُ أَنْ

\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

مَسْأَلَتُهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ إِذَا أُذْخِلَ البَّخْرَ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُخْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوقَيْكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَخْمَدِ اللَّه، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلا يَلُومَنَّ إِلاَ نَفْسَهُ». رواه مسلم. [م: (۲۵۷۷)]

قَالَ سعيدٌ: كان أبو إدريس إذا حدَّثَ بهذا الحديث جَثَا عَلَى رُكبتيه.

ورُوِّينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللَّه قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث.

## ١٢ - باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر

قال اللَّه تعالى: ﴿أَوَلَتُ نُعَيِّرُكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَمَآءَكُمُ النَّذِيرِ ﴾ . [فاطر: ١٧]. قال ابن عباس والمحققونَ: مَعْنَاهُ: أو لَمْ نُعمركمْ سِتِّينَ سنةً؟ . ويُويِّدُهُ الحديثُ الذي سنذُرُه إن شاء اللَّه تعالى، وقيل: معناه ثماني عشرة سنة، وقيل: أرْبعين سنةً. قالهُ الحسنُ والكلبيُ ومسْرُوقٌ، وثقِل عن ابنِ عباسِ أيضًا. وتقلوا: أنَّ أهْل المدينةِ كانوا إذا بلَحسنُ أدبَينَ سنة تَفَرَّعُ لِلعِبادةِ. وقيل: هو الْبُلُوغُ.

وقوله تعالى: ﴿وَمَآهُكُمُ ٱلنَّذِيْرُ﴾ قال ابن عباس والجمهور: هو النبيُ ﷺ. وقيل: الشَّيبُ. قاله عِكْرمةُ، وابنُ عُبيئةَ. واللَّه أعلَم.

#### وأمَّا الأحادِيثُ:

118- فالأوَّل: عن أَبِي هريرة (رضي اللَّه عنه) عن النَّبِيِّ ﷺقال: «أَغَذَرَ اللَّهُ إلى المُوعِ إلى المُّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللِهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّ

قال العلماءُ: معناه: لَمْ يَتُوكُ لَه عُذْرًا إِذْ أَمْهَلَهُ هَذِهِ المُدَّةَ. يُقال: أَعْذَرَ الرَّجُلُ إِذَا بلغَ الغاية في الْعُذْرِ.

110- الثانى: عن ابن عباس (رضي اللَّه عنهما) قال: كان عمر (رضي اللَّه عنه) يُمْخِلُنى مَع أَشْيَاخ بدرٍ، فَكَانَّ بعْضَهُمْ وجدَ فِي نفسه فقال: لِمَ يَدْخُلُ هَذَا معنا ولنَا أَبْنَاء يُمْخُلُنى مَع أَشْيَاخ بدرٍ، فَكَانَّ بعْضَهُمْ وجدَ فِي نفسه فقال: لِمَ يَدْخُلُنى معهُمْ، فما رأَيْتُ أَنَّه دعانى عوميْذٍ إِلاَّ لِيُرِيهُمْ قال: ما تقولون في قول اللَّه تعالى ﴿إِذَا جَاءَ نَصْسُرُ اللَّهِ وَنَسْتُمْفِره إِذَا نَصَرتُا، وفَتَحَ عَلَيْنَا، وسكَتَ وَالْمَنْمُ فَمْ فلم يَثُلُ شَيْنًا، فقال لى: أكذلك تقول يا ابنَ عباس؟ فقلت: لا. قال: فما بعضهُمْ، فلم يشُلُ شيئًا، فقال لى: أكذلك تقول يا ابنَ عباس؟ فقلت: لا. قال: فما

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_ ٣

تقول؟ قلت: هُو أَجِلُ رسولِ اللَّه ﷺ أَعْلَمُه له قال: ﴿ إِذَا جَآهَ نَصْرُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ وذلك علامة أُجلِك ﴿ فَسَرَةُ عِيمَةٍ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرَةً إِنَّهُ كَانَ فَوَابًا ﴾ فقال عمر (رضي اللَّه عنه): ما أَعْلَم منها إلا ما تَقُول. رواه البخاري. لخ: (١٤٩٧)]

الثالث: عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: ما صَلَّى رسولُ الله هُ صلاةً بعد أَنْ نزَلَتْ علَيْهِ ﴿إِذَا جَانَة نَصْرُ اللهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ إلا يقول فيها: «سُبْحانك ربَّنَا وبحمْدِكُ، اللَّهُمَّ الْفَهْرُ لى». متفقٌ عليه.

وفي رواية الصحيحين عنها: كان رسول اللَّه ﷺ يُكْثِر أَنْ يَقُولُ فِي رَكُوعِه وسُجُودِهِ: «سَبْحانَكَ اللَّهُمّ رَبّنَا وَبِحمْدِكَ، اللَّهمّ اغْفِرْ لي.» يتأوّل الْقُرْآن.

معنى: يتأوَّل الْقُرآنَ. أيْ: يعْمل مَا أُمِرَ بِهِ في الْقُرآنِ في قولِهِ تعالى﴿فَسَيَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ٱسْتَغَذَّهُ ﴾

وفي رواية لمسلم: كان رسولُ اللَّه ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ: «سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وبخمدِكَ، أَسْتَغْفِركَ واتُوبُ إلَيْكَ». قالت عائشةُ: قلت: يا رسولَ اللَّه ما هذِهِ الكَلِمَاتُ اللَّي أَرَاكَ أَحْدَثْتُهَا تَقُولُها؟ قال: «جُعِلَتْ لِي علامةٌ في أَمَّتي إِذَا رَأَيتُها فَانُهَا ﴿ إِذَا جَاءَ مَثْمُ اللَّهِ وَٱلْفَتَمُ ﴾ إلى آخر السورة».

وفي رواية له: كان رسولُ اللَّه ﷺ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلٍ: «سُبْحانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ». قالت: يا رسولَ اللَّه، أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْل: «سُبْحَانَ اللَّهِ وبحمْدِهِ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ». قالت: يا رسولَ اللَّه، أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْل: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبَحْمْدِهِ الْخَبْرني ربِّي أَنِّي سَارَى علامَة فِي أُمْتِي، فَإِذَا رائِنَهَا أَكْثَرْتُ مِن قَوْلٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ وبحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّه وَآتُوبُ إِلَيْهِ؛ فَقَدْ رَأَيْتُه: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَٱلْمُؤْنَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَنْوَاكُم فَسَيْعٌ مِحَدْدِ رَبِّكَ نَصَّاتُ وَالنَّهُ أَلْهَا مُسَتَعْ مِحَدْدِهِ السَّنَفِيْرُ أَلِثُكَ اللَّه والنَّوبُ إِلَيْهِ؛ فَقَدْ رَأَيْتُه: ﴿ وَرَأَيْتُكَ النَّاسُ يَدْعُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَنْوَاكُم فَسَيْعٌ مِحَدْدِ رَبِكَ وَالنَعْبُومُ إِلَيْهِ أَنْوَاكُم فَسَيْعٌ مِحَدْدِهِ ( اللَّه والْمُعَلَّمُ اللَّه والْمُوبُ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُوبُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوبُ إِلَيْهِ اللَّهُ وَالْمُوبُ إِلَيْهِ اللَّهُ وَالْمُؤْتُ فِي وَبِنِ اللَّهِ أَنْوَاكُم اللَّهُ وَالْمُوبُ إِلَيْهُ وَالْمُؤْتُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْتُ فِي وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْتُ اللَّهُ وَالْمُؤْتُ اللَّهُ وَالْمُؤْتُ اللَّهُ وَالْمُؤْتُ اللَّهُ وَالْمُؤْتُ اللَّهُ وَالْمُؤْتُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْتُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُؤْتُ فِي وَاللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْتُوبُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَ

١١٧- الرابع: عن أنس (رضي اللَّهُ عنه) قال: إنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ تَابِعَ الوحْيَ على رسول اللَّه ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ، حتَّى تُوفِّي أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ. متفقٌ عليه. لخ: (٢٩٨١)، م

١١٨- الخامس: عن جابر (رضي اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدِ على ما مَاتَ عَلَيْهِ». رواه مسلم [م: (٢٥٧٨)]

### ١٣ - باب بيان كثرة طرق الخير

قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَا تَغْمَلُواْ مِنْ غَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِدِ عَلِيكُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]وقال تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ مَشْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرً وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْمَلُ مِشْفَكَالُ ذَرَّةٍ خَيْرً يَكُومُ﴾ [الزلزلة:٧]. وقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِيحًا فَلِفْسِكِ ۖ [الجالبة: ١٥]. والآيات في الباب كثيرةً . وأمَّا الأحاديث فكثيرة جدًّا، وهي غير منحصرة، فنذكر طرفًا منها:

119- الأوَّل: عن أَبِي ذرَّ جُنْدَبِ بنِ جُنَادَةَ (رضي اللَّه عنه) قال: قلت: يا رسولَ اللَّه، أَيُّ الأَعْمالِ أَفْضَلُ؟ قال: «الإِيمانُ بِاللَّه، وَالجِهادُ فِي سَبِيلِهِ». قُلْتُ: أَيُّ اللَّه، أَيُّ الأَعْمالِ أَفْضَلُ؟ قال: «الإِيمانُ بِاللَّه، وَاكثَرُهَا ثَمَنَا». قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعلُ؟ قال: «تُعينُ صَانِعًا أَوْ تَضَنَعُ لأَخْرَقَ». قُلْتُ: يا رسول اللَّه أَرَأَيتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعملِ؟ قال: «تَكُفُ شَرَّكَ عَن النَّاسِ فَإِنَّها صدقةٌ مِنْكَ على نَفسِكَ». متفقٌ عليه. [غ: (۵۵)»، م(۵۶))

الصانِعُ، بالصَّاد المهملة، هذا هو المشهور، ورُوى: ضَائعًا بالمعجمة: أيْ: ذَا ضياع مِنْ فقر أوْ عِيالِ، ونحو ذلكَ. والأخْرَقُ: الَّذي لا يُتقنُ ما يُحاوِلُ فِعْلَهُ.

١٢٠ الثاني: عن أَبِي ذرِّ (رضي اللَّه عنه) أيضًا أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "يُضبِخ على كلُ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صدقَةٌ، فَكُلُّ تَسبِيحةٍ صَدقَةٌ، وكُلُّ تخمِيدة صدقَةٌ، وكُلُ تخمِيدة صدقةٌ، وكُلُ تخمِيرة صَدقَةٌ، والمُرْ بالمغرُوفِ صدقَةٌ، ونَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صدقَةٌ. ويُجزئُ مِنْ ذَلكَ رَكعَتَانٍ يرْكمُهُما مِنَ الضَّحى». رواه مسلم. [م: (٧٢٠)]

السُّلامَى: بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم: المفصِلُ.

١٢١ - الثَّالثُ: عنْهُ قال: قال النبي ﷺ: "عُرِضَتْ عَلَيْ أَعْمالُ أُمَّتِي حَسَنْهَا وسيتُهَا، فوجَدْتُ في مَحاسِنِ أَعْمالِهَا: الأذَى يُماطُ عن الطَّرِيقِ، وَوجَدْتُ في مَساوَئِ أَعْمالِها: النُّخَاعَةُ تَكُونُ في المَسْجِدِ لا تُدْفَنْ». رواه مسلم. [م: (٦٥٥)]

۱۲۲ - الرابع: عنه أنَّ ناسًا قالوا: يا رسُولَ اللَّهِ، ذَهَب أَهْلُ الدُّثُور بالأَجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَّا نُصُلَّى، وَيَصُومُونَ كَمَّا نُصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بَقُضُولِ أَمُوالهِمْ قال: «أَو لَيْس قَدْ جَعَلَ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ: إِنَّ بِكُلُ تَسْبِيحَةٍ صَدقَةً، وكُلُّ تَكْبِيرةٍ صدقة، وكلَّ تَحْمِيدةٍ صدقة، وكلُّ تفليلةٍ صَدقة، وأمرٌ بالمغرُوفِ صدقة، ونهي عن المُنكر صدقة، وفي بُضْع من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_ ٥

أحدِكُمْ صدقةً". قالوا: يا رسولَ اللَّهِ أَيَاتِي أَحدُنَا شَهْوَتَهَ، ويكُونُ لَه فيها أَجْر؟، قال: "أَرأَيْتُمْ لو وضَعهَا في حرامٍ أَكَانَ عليهِ وِزْرٌ؟ فكذلك إذا وضَعهَا في المحلالِ كانَ لَهُ أَجْرٌ». رواه مسلم. [م: (١٠٠٦)]

الدُّثُورُ: بالثاءِ المثلثة: الآموالُ، واحِدُها: دَثْرٌ.

١٢٣ - الخامس: عنه فال: فال لي النبيُ ﷺ: «لا تَحقِرنَ مِن المهفرُوفِ شَينتًا ولَوْ أَنْ
 تلْقى أَخَاكَ بوجهِ طليقِ». رواه مسدم. (م: (٢٩٢١)]

174- السادس: عن أبي هريرة (رضي اللَّه عنه) قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: «كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ علَيهِ صدَقةً كُلَّ يَوْم تَطْلُعُ فيه الشَّمْسُ: تعدلُ بين الاثْنَينِ صدَقةٌ، وتُعِينُ الرَّجُلَ في دائِيهِ، فَتحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ ترْفَعُ لَهُ علَيْهَا مَنَاعَهُ صدقةٌ، والكلمةُ الطَّيْبةُ صدَقةٌ، وبكُلُ خُطُوةٍ تمثييها إلى الصَّلاةِ صدَقةٌ، وتُميطُ الأذى عن الطريق صَدَقةٌ». متفق عله.

ورواه مسلم أيضًا من رواية عائشة (رضي اللَّه عنها) قالت: قال رسُول اللَّه ﷺ: "إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانِ مِن بني آدم علَى سِتُينَ وثلاثمائة مَفْصِلٍ، فَمن كَبَر اللَّه، وحمِدَ اللَّه، وَحَمِدَ اللَّه، وَمَثِلَ اللَّه، وسبَّحَ اللَّه واستَغْفَر اللَّه، وعَزلَ حَجرًا عن طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عن طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ أمر بمعرُوفِ أَوْ نهى عن مُنْكَرٍ، عَددَ السَّتَينَ والثَّلاثمائة، فَإِنَّهُ يَعْمَلُو وَقَد زَحزحَ نَفْسَهُ عنِ النَّارِ". [خ: (٢٩٨٩)، م (٢٠١٠)]

السابع: عنه عن النّبِي ﷺ قال: "من غذا إلى المَسْجِد أو رَاحَ، أعد اللّه لَهُ في الجنّةِ نُؤلاً كُلّما غَدا أوْ رَاحَ». متفقّ عليه. (خ: (١٦٢)) م (١٦٢)]

النُّزُل: القُوتُ والرِّزْقُ ومَا يُهَيَّأُ للضَّيفِ.

الثامن: عنه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "يا نِسَاء المُسْلِماتِ، لا تَحْقِرنَ جارَةُ
 لِجَارتِهَا ولَوْ فِرْسِنَ شَاقًا". متفقٌ عليه . [خ: (٢٥٦٦)، م (١٠٣٠)]

قال الجوهري: الفِرْسِنُ مِنَ الْبعِيرِ: كالحافِرِ مِنَ الدَّابَّةِ، قال: ورُبَّمَا اسْتُعِير في

التاسع: عنه عن النبي على قال: «الإيمان بضغ وسبغون، أو بضغ وستتون شعبة: فأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأذناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شغبة

وياض الصالحين \_\_\_\_\_

مِنَ الإِيمانِ». متفقٌ عليه. [خ: (٩)، م (٥٥)]

البضْعُ: من ثلاثة إلى تسعةٍ، بكسر الباءِ وقد تُفْتَحُ. والشُّعْبَةُ: القطُّعة.

١٢٨ - العاشر: عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: «بَينمَا رَجُلٌ يَمْشِي بطَريقِ اشْتَدَّ علَيهِ الْعَطشُ، فَوجد بِنِرَا فَنزَلَ فيها فَشَربُ، ثُمَّ خرج فإذا كلْبٌ يلهثُ يَأْكُلُ الشَّرَى مِنَ الْعَطشُ، فَوجد بِنِرًا فَنزَلَ فيها فَشَربُ، ثُمَّ خرج فإذا كلْبٌ يلهثُ يَأْكُلُ الشَّرَى مِنَ الْعَطْشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلْغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْمُطَنِّ مِثْلَ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلْغَ مِنِّي، فَنَزَلَ اللَّهُ لَهُ فَقَفَرَ لَه». الْبِثْرَ فَملاً خُفَّه مَاءَ ثُمَّ أَمْسَكُم بِفِيهِ، حتَّى رقيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَه فَقَفَرَ لَه». قَالُوا: يا رسولَ اللَّه إِنَّ لَنَا في الْبَهَائِم أَجْرًا؟ فَقَالَ: «في كُلُّ كَبِدِ رَطْبةِ أَجْرٌ». متفتّى عله.

وفى رواية للبخاري: «فَشَكَر اللَّه لهُ فَغَفَرَ لَه، فَأَدْخَلَه الْجِنَّةَ».

وفي رواية لَهُما: "بَيْنَما كَلْبٌ يُطيف بِركِيَةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُه الْعَطْشُ، إِذْ رَأَتُه بِغِيِّ مِنْ بَغَايا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فاسْتَقت لَهُ بِهِ، فَسَقَتْهُ فَغُفِر لَهَا بِهِ". [خ: (١٧٣)، م (٢٢٤٤)]

الْمُوقُ: الْخُفُّ. وَيُطِيفُ: يَدُورُ. حَوْلَ رَكِيَّةٍ: وَهِيَ الْبِشْرُ.

١٢٩ الْحادي عشرَ: عنهُ عن النبي على قال: «لَقَد رأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي الْجنّةِ فِي شَجرةِ قطعها مِنْ ظَهْرِ الطَّريقِ كَانَتْ تُؤذِي الْمُسلِمِينَ». رواه مسلم.

وفي رواية: «مرَّ رجُلٌ بِغُصْنِ شَجرةِ عَلَى ظَهْرِ طرِيقٍ فَقَالَ: واللَّهِ لأَتُحُينَ هذا عنِ الْمسلِمِينَ لا يُؤذِيهُمُ، فأَدْخِلَ الْجَنَّةَ».

وفي رواية لهما: "بينتَما رجُلٌ يمثنِي بِطريقِ وجد غُصْن شَوْكِ علَى الطَّرِيقِ، فأخُرُه؛ فشَكَر اللَّهُ لَهُ، فغَفر لَهُ». [م: (١٩١٤)]

الثّاني عشر: عنه قالَ: قال رسولُ اللّه ﷺ: "من توضّأ فأحسنَ الْوضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمعةِ وزِيادةُ ثَلاثةِ أَيّامٍ، ومَنْ مسَّ الْجُمعةِ وزِيادةُ ثَلاثةِ أَيّامٍ، ومَنْ مسَّ الْحصا فقد لَغَا». رواه مسلم. [م: (٨٥٥)]

١٣١ النَّالَثَ عَشر: عنه أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: ﴿إِذَا تَوضَاً الْعَبْدُ الْمُسْلِمِ أَو الْمُؤْمِنُ فَغَسلَ وَجُهِهُ حُرِج مِنْ وَجُهِهِ كُلُّ خَطِيئةٍ نظر إلَّيْهَا بعينهِ مَعَ الْماءِ، أَوْ مَعَ آخِر قَطْرِ الْماءِ، فَغَسَلَ يديهِ حَرج مِنْ يديهِ كُلُّ خَطِيئةٍ كانَ بطشتْهَا يداهُ مع الْمَاءِ أَو مع آخِرٍ قَطْرِ

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_ 24

الماءِ، فَإِذَا غسلَ رِجليْهِ خَرجَتْ كُلُّ خَطِيثَةِ مشَتْها رِجْلاُه مع الْماءِ، أَوْ مع آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، حَتَّى يِخْرُج نَقِيًا من الذُّنُوبِ». رواه مسلم. [م: (۲۴٤)]

١٣٢ - الرَّابِعَ عشرَ: عنه عن رسول اللَّه ﷺ قال: «الصَّلواتُ الْخَمْسُ، والْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، ورمضانُ إِلَى رمضانَ مُكفَّرَاتُ لِمَا بِينَهُنَّ إِذَا اجْتنبَت الْكَبائِرُ». رواه مسلم. [م: (٢٣٣)]

١٣٣- الْخَامسَ عشر: عنه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «ألا أدلُكَم على ما يَمْحُو اللَّه بِهِ الْخَطايا، ويزفَعُ بِهِ الدَّرجاتِ ؟». قالوا: بلى يا رسُولَ اللَّهِ، قال: "إسباغ الْوُضوءِ على الْمَكَارِهِ، وكثرةُ الْخُطَا إِلَى الْمسَاجِدِ، وانْتِظَارُ الصَّلاةِ بغد الصَّلاةِ، فَذَلِكُمُ الرّبَاطُ». رواه مسلم. [م: (٢٥١)]

١٣٤ السَّادسَ عشرَ: عن أَبِي موسى الأشعري (رضي اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من صلَّى الْبَرْدنِنِ دَخَلَ الْجنَّة". منفقٌ عليه. [خ: (٥٧٤)، م (١٣٥٠)]

البرْدَانِ: الصُّبْحُ والْعَصْرُ.

السَّابِعَ عشر: عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿إِذَا مرضَ الْعَبْدُ أَوْ سافَر كُتِب لَهُ ما كانَ يغملُ مُقِيمًا صحيحًا». رواه البخاري. [خ: (۲۹۱۹)]

١٣٦- الثّامنَ عشَرَ: عنْ جابرِ (رضي اللّه عنه) قال: قال رسولُ اللّه ﷺ: «كُلُ معرُوفٍ صدقةٌ». رواه البخاري، ورواه مسلم مِن رواية حذَيفَةَ (رضي اللّه عنه). [خ: (١٠٢١)، مسلم من طريق حليفة (رضي الله عنه) (١٠٠٥).

١٣٧ - التَّاسع عشر: عنهُ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ما مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غُرْسًا إلا
 كانَ ما أُكِلَ مِنهُ لهُ صدقةً، وما سُرِقَ مِنه له صدقةً، ولا يززؤه أَحَدٌ إلا كَانَ له صدقةً».
 رواه مسلم.

وفي رواية له: «فَلا يغْرِس الْمُسْلِم غرسًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنسانٌ ولا دابةٌ ولا طَيرٌ إلا كانَ له صدقةَ إِلَى يَوْم الْقِيَامة».

وفي رواية له: «لا يغرِس مُسلِم غَرْسًا، ولا يزرعُ زرْعًا، فيأْكُل مِنْه إِنْسانٌ وَلا دابَّةً ولا شَيْءٌ إلا كَانَتْ لَه صدقةً»

١٣٨- ورويًاه جميعًا مِنْ رواية أنَّس (رضي اللَّه عنه) [م: (١٥٥٢)]

قولُهُ: «يرزَؤُهُ». أي: يَنْقُصهُ.

١٣٩- العشْرُونَ: عنْهُ قالَ: أَراد بنُو سَلِمَة أَن ينْتَقِلُوا قُرْبَ المَسْجِدِ، فبلَغَ ذلك رسولَ اللَّه عَيْدٍ، فَقَالَ لَهُمْ: "إِنْه قَدْ بَلْغَنِي أَنْكُمْ تُريدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُربَ الْمَسْجِدِ؟». فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رسولَ اللَّهِ قَدْ أَرَدْنَا ذلكَ، فَقالَ: "بَنِي سَلِمةَ، ديارَكُمْ، تُكْتبُ آثَارُكُمْ، فِقَالُ: "بَنِي سَلِمةَ ديارَكُمْ، تُكْتبُ آثَارُكُمْ، وواه مسلم. وفي رواية: "إِنَّ بِكُلُّ خَطُوةٍ درجةً». رواه مسلم.

11- ورواه البخاري أيضًا بِمعنَاهُ مِنْ روايةِ أَنَسِ (رضي اللَّه عنه). [م: (٦٦٥)]
 وبنُو سَلِمَةَ - بكسر اللام -: قبيلة معروفة من الأنصار (رضي اللَّه عنهم). وآثارُهُمْ: خُطاهُمْ.

181- الْحَادي والْعِشْرُونَ: عنْ أَبِي الْمُنْذِر أُبِيِّ بِنِ كَعبِ (رضي اللَّه عنه) قال: كَان رجُلٌ لا أَعْلَمُ رجُلا أَبْعَدَ مِنَ الْمُشْجِدِ مِنْهُ، وكَانَ لا تُخْطِئُهُ صُلاةٌ، فَقِيل لَه، أَوْ فَقُلْتُ له : ثُلُو اشْتَرِيْتَ حِمارًا ترْكَبُهُ فِي الظَّلْماءِ، وفي الرَّمْضَاءِ !! فَقَالَ: ما يسُرُّنِي أَن منْزلِي إِلَى جُنْب الْمَسْجِدِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَب لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِد، ورُجُرعِي إِذَا رجعْتُ إِلَى أَمْشَاقُ مِنْ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلُهُ». رواه مسلم. وفي رواية: أَمْلِي، فقالَ رسول اللَّه ﷺ: (هَذَ جمع اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلُهُ». رواه مسلم. وفي رواية: "إنَّلُ لَكَ مَا اختسَبْت». [م: (٦٢٣)]

الرمْضَاءُ: الأَرْضُ الَّتِي أَصَابَهَا الْحرُّ الشَّديدُ.

127- الثَّاني والْعشُرُونَ: عنْ أَبِي محمدٍ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو بن العاص (رضي اللَّه عنهما) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أَرْبعُونَ خَصْلةَ أَعلاها منيحةُ الْمَنْزِ، ما مِنْ عامَلٍ عنهما) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أَرْبعُونَ خَصْلةَ أَعلاها منيحةُ اللَّهُ بِهَا الْجنَّةَ ». رواه يعملُ بِخَصْلةَ مِنْها رجاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مؤعُودِهَا إِلاَّ أَذْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجنَّةَ ». رواه البخارى - [خ: (۱۳۲۱)]

الْمنيحةُ: أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهَا ليأْكُل لبنَهَا ثُمَّ يَردَّهَا إليه.

الثَّالثُ والْعشرونَ: عَنْ عدِيِّ بنِ حاتِم (رضي اللَّه عنه) قال: سمِعْتُ النَّبِيَ
 غي يقول: «اتَقُوا النار وَلوْ بِشقُ تَمْرَقِ». متفقٌ عليه .

وفي رواية لهما عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ سِيْكَلْمُه رَبُّهُ لَيْس بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَان، فَينْظُرَ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلا يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّم، وينظُر أَشَامٌ مِنْهُ فلا يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّم، وينظُر أَشَامٌ مِنْهُ فلا يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَينْظُر النَّارَ وَلوْ بِشِيقٌ مَمْرَةٍ، فَمَنْ من كلام سيد المرسلين على المرسلين المرس

لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَة طَيْبَةٍ». [خ: (٦٠٢٣)، م (١٠١٦)]

الرَّابِعِ والْعشَرونَ: عنْ أَنَسِ (رضي اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه عِنه: «إِنَّ اللَّه لَيْرضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فيحْمدَهُ علينها، أَوْ يشربَ الشَّرْبَةَ فيحُمدَهُ علينها، . رواه مسلم. [م: (٧٣٤٤)]

وَالأَكْلَة - بفتح الهمزة -: وهي الْغَدوة أَوِ الْعشوة.

150- الْخَامِسُ والْعشْرُونَ: عن أَبِي موسى (رضي اللَّه عنه) عن النبي عَلَيْ قال: "عَلَى كُلُ مُسْلِم صدقة". قال: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجدْ؟ قالَ: "يعْمَل بِيديهِ، فَينْفُعُ نَفْسَه وَيَتَصَدُّقُ". قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يسْتَطِعْ؟. قال: "يُعيِنُ ذَا الْحَاجَةِ الْملْهوفَ". قالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يسْتَطِعْ، قالَ: "يَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ، أَوِ الْخَيْرِ ". قالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يفْعلْ؟ قالُ: "يَعْمُر فَا عَلْدَ هَا فَعَلْ؟ قالُ: (يَامُورُ فِي الشَّرِ فَإِنْهَا صدَقةً". منفقٌ عليه . [ج: (١٠٤٥)]، م (١٠٠٨)]

## ١٤ - باب الاقتصاد في الطاعة

قال الله تعالى: ﴿ طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْمَانَ لِتَشْغَى ﴾ [طه: ١]. وقال تعالى ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِحُمُ ٱلْمِسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِحُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البغرة: ١٥٥]

117 عن عائشة (رضي الله عنها) أن النبي على دخَلَ عليْها وعِنْدها امْرأةٌ قال: "منْ هَذِهِ؟" قالت: هَذِهِ فُلائة تَلْكُرُ مِنْ صَلاتِهَا قالَ: "مَهْ، عليكُمْ بِما تُطِيقُون، فَوَالله لا يَمَلُ الله عَنْى تَمَلُوا"، وكَانَ أَحَبُّ اللّينِ إِلَيْهِ ما داوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ. مَتَفَقٌ عليه . [خ: (٥٠٨١)]

ومهُ: كَلِمة نَهْى وزَجْرٍ. ومَعْنى «لا يعملُ اللَّهُ». أي: لا يَقْطَعُ ثَوابَهُ عَنْكُمْ وَجَزَاءَ أَعْمَالِكُمْ، ويُعَامِلُكُمْ مُعاملَةً الْمالُ حَتَّى تَملُوا فَتَتْرُكُوا، فَينْبَنِي لكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا ما تُطِيقُونَ الدَّوَامَ عَلَيْهِ لَيَدُومَ فَوَابُهُ لَكُمْ وفَصْلُهُ عَلَيْكُمْ.

- 18۷ وعن أنس (رضي الله عنه) قال: جاء ثلاثة رهْط إِلَى بُيُوتِ أَزْواجِ النَّبِي ﷺ اللهُ عَنْ عَبَادَةِ النَّبِي ﷺ اللهُ عَنْ عَبَادَةِ النَّبِي ﷺ اللهُ عَنْ النَّبِي ﷺ اللهُ عَنْ عَبَادَةِ النَّبِي ﷺ اللهُ عَنْد مَنْ ذَنْبِهِ وما تَأَخَّرَ. قالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأُصلِّي اللهل أَبدًا، وقال الآخرُ: وأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ أَبدًا ولا أَنْظِرُ، وقالَ الآخرُ: وأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ أَبدًا ولا أَنْظِرُ، وقالَ الآخرُ: وأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ لَبدًا ولا أَنْرَقَحُ أَبدًا، فَفَال : "أَنْتُمْ الذَين ثُلْتُمْ كذا وكذَا؟ أَما والله إِنِيهُ فقال: "أَنْتُمْ الذَين ثُلْتُمْ كذا وكذَا؟ أَما والله إِنْ لاَ خَشَاكُمْ للهِ

\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

وَأَثْقَاكُم له، لكِني أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصلِّي وَأَرْقُد، وَأَثَرَوْجُ النَّسَاءَ؛ فمنْ رغِب عن سُنَّتِي فَلَيسَ مِنْي». متفقٌ عليه . لغ: (١٣٠٧ه)، م(١٤٠١)

18/ - وعن ابن مسعودِ (رضي اللَّه عنه) أن اسنبيَّ ﷺ قال: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ». قالَهَا ثلاثًا. رواه مسلم. [م: (١٦٧٠)]

الْمُتَنَطِّعُونَ: الْمُتعمِّقونَ الْمُشَدِّدُون فِي غَيْرِ مؤضَ التَّشْدِيدِ.

١٤٩ عن أبِي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي ﷺ قال: "إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، ولنْ يُشادً الدِّينَ إلا فَكَلَبه؛ فسدُدُوا وقارِبُوا وأَبْشِرُوا، واسْتعِيثُوا بِالْغَدُوةِ والرَّوْحةِ وشَيْءِ مِن الدُّلْجةِ». رواه البخاري. وفي رواية له: "سدُدُوا وقارِبُوا واغدوا ورُوحُوا وشَيْء مِنَ الدُّلْجةِ، الْقَصْدَ الْقضدَ تَبْلُغُوا». [خ: ٣١)]

قوله: الدِّينُ: هُو مرْفُوعٌ عَلَى ما لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ. وروِي مَنْصُوبًا، وروِيَ: لَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ.

وقوله ﷺ: ﴿إِلاَّ غَلَبَهُ». أَيْ: غَلَبَه الدِّينُ وَعَجزَ ذلكَ الْمُشَادُّ عنْ مُقَاوِمَةِ الدِّينِ لِكَثْرِةِ طُرَقِهِ.

والْغَدُوةُ: سَيْرُ أَوَّلِ النَّهَارِ. وَالرَّوْحَةُ: آخِرُ النَّهَارِ. والدُّلْجَةُ: آخِرُ اللَّيْلِ. وَهَذا استعارةٌ، وتَمْثِيلٌ، ومغناهُ: اسْتَعِينُوا عَلَى طَاعةِ اللَّهِ عز وجلَّ بالأَعْمالِ فِي وقْتِ نشاطِكُمْ، وفَراغِ قُلُوبِكُمْ بحيثُ تستلذُّونَ الْعِبادَةَ ولا تسأمُونَ مقْصُودَكُمْ، كَما أَنَّ الْمُسافِرَ الْحافِقَ يَسيرُ في هَذو الأَوْقَاتِ وَيستَرِيحُ هُو ودابَّتُهُ فِي غَيْرِهَا، فيصِلُ الْمقْصُود بِغَيْرِ تَعَب، واللَّهُ أَعلم.

اوعن أنس (رضي اللَّه عنه) قال: دَخَلَ النَّبِيُ ﷺ الْمسْجِدَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فقالَ: «ما هَذَا الْحَبْلُ؟» قالُوا: هَذا حَبْلٌ لِرَيْنَبَ فَإِذَا فَترَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ.
 فقال النَّبِيُ ﷺ: "حُلُوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ تَشَاطَهُ، فَإِذَا فَترَ فَلْيرْقُدُ». متفقٌ عليه. [خ: (١٥٠٠)]

١٥١- وعن عائشة (رضي اللَّه عنها) أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إِذَا نَعَسَ أَحذُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلْيَرْتُذ حَتَّى يَلْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فإِن أَحدَكم إِذَا صلَّى وهُو نَاعَسٌ لا يَدْرِي لملَّهُ يَضَلِّي يُسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ». متفقٌ عليه. لخ: (٢١٦)، م (٢٨٦).

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

١٥٧\_ وعن أبي عبد اللَّه جابر بن سمْرَةَ (رضي اللَّهُ عنهما) قال: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النبيِّ ﷺ الصَّلَوَاتِ، فَكَانَتْ صلاتُهُ قَصدًا وخُطْبَتُهُ قَصْدًا. رواه مسلم. [م: (٨٦٦)]

قُولُهُ: قَصْدًا: أَيْ بَيْنَ الطُّولِ وَالْقِصَرِ.

- 10٣ وعن أَبِي جُعَيْقَةَ وَهِ بُنِ عِبد اللّه (رضي اللّهُ عنه) قال: آخَى النّبيُ عِيدُ بَيْن سَلْمَانُ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَوَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَوَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَوَالَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَي اللّهُ نِيْا. فَجَاء أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَه شَأَنُكِ؟. قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لِيْسَ له حَاجةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاء أَبُو الدَرْدَاءِ فَصَنَعَ لَه طَعَامًا، فقالَ لَهُ: كُلُ فَإِنِي صَايِمٌ، قالَ: ما أَنا بآكلٍ حَتَّى تأْكلَ، فَأَكلَ، فَلَمًا كانَ اللّيلُ ذَهَبَ بَقُوم فقالَ لَه: نَمْ، فَلَمًا كان من آخَو اللّيلِ قالَ سلْمَانُ: قُم الآنَ، فَصَلَّبًا جَمِيعًا، فقالَ له سَلْمَانُ : إِنَّ لرَبِّكَ عَلَيْكَ حَتًا، وَلاَهلِكَ عَلَيْكَ حَتًا، وَلاَهلِكَ عَلَيْكَ حَتًا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّه، فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْكَ وَإِلَّ لَنْشَرِكَ عَلَيْكَ حَتًا، ولاهملِك عَلَيْكَ حَقًا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّه، فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ حَقًا، والمِعلِكَ عَلَيْكَ رُواه البخاري، (5 حَقَّه، فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْكَ مَقَالَ النَبِيُ عَلَيْكَ حَقًا، والمِعلَقُ سلْمَانُ". وإن البخاري، (5 : ١٣٤٥)

102 وعن أبِي محمد عبدِ اللَّهِ بن عمرو بنِ العاص (رضي اللَّه عنهما) قال: أُخبرَ النَّبِيُ عَيْدٍ أُنِّي أَوُل: وَاللَّهِ لاَصومَنَّ النَّهَارَ، ولأَقُومنَّ اللَّهْلَ ما عشْتُ، فَقَالَ رسُول اللَّه النَّبِي عَيْدُ اللَّهِي تَقُول ذلك؟» فَقُلْت له: قَدْ قُلْتُهُ بأَبِي أَنْتَ وأُمِّي يا رسولَ اللَّه. قَالَ: «فَلِي لا تَشْتَطِيعُ ذلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطرْ، وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثُةَ أَيَّامٍ ؛ فَإِنْ الْحسنةَ بعَشْرِ أَمْثَالهَا، وذلكَ مثلُ صِيام الدَّهْرِ»، قُلْت: فَإِنِّي أُطيق أَفْيل مَنْ ذلكَ قالَ: «فَصمْ يَوْمَا وَأَفْطرْ يومَانِ»، قُلْت: فَإِنِّي أُطيق أَفْصَلُ مِنْ ذلكَ، قَالَ: «فَصمْ يَوْمَا وَأَفْطرْ يومَانِ السَّيَام دَاوود عَلَيْهِ، وَهُو أَهْدَل الصَيَام .

وَفِي رَوَايَة: «هُوَ أَفْضَلُ الصِّيامِ». فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذلكَ، فقال رسول اللَّه ﷺ: «لا أَفْضَلَ مِنْ ذلك». وَلأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلاثَةَ الأَيَّامِ الَّتِي قال رسولُ اللَّه ﷺ أَحَبُّ إِليَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالى.

وفي رواية: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنْكَ تَصومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّبْلَ؟». قلت: بلَى يَا رسول اللَّهِ. قال: «فَلا تَفْعل، صُمْ وأَفْطر، وتَمْ وقُمْ ؛ فَإِنَّ لَجَسَدكَ عَلَيْكَ حَقًا، وإِنْ لعينيَكَ عَلَيْكَ حَقًا، وإِنْ لعينيَكَ عَلَيْكَ حَقًا، وإِنْ لعينيَكَ عَلَيْكَ حَقًا، وإِنْ بحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ فِي كُلُ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّام، فَإِنْ لَكَ بِكُلُ حَسَنةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِن ذلك صِيامُ الدَّهْرِ». فشَدَّدُتُ، فَشَدُّدَتُ، فَلَدُ عَلَيْ ذلك صِيامُ الدَّهْرِ». فشَدَّدْتُ، فَشَدُّدَ عَلَيْ ذلك صِيامُ الدَّهْرِ». فشَدَّدُتُ، فَشَدُّدَ عَلَيْ داودَ وَلا تَرْف

٥ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

عَلَيْهِ". قلت: وما كَان صِيَامُ داودَ؟ قال: "نِصْفُ الدَهْرِ". فَكَان عَبْدُ اللَّهِ يقول بعْد مَا كَبِر: يا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخُصةَ رسول اللَّه ﷺ.

وفي رواية: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّك تَصُومُ الدَّهْر، وَتَقَرَّا الْقُرْآنَ كُلُّ لَيَلَة؟». فَقُلْتُ: بَلَى يا رسولَ اللَّهِ، ولَمْ أُوْ بَذِلِكَ إِلاَّ الْخَيْر، قَالَ: «فَصُرْ صَوْمَ نَبِي اللَّهِ داودَ، فَإِنَّه كَانَ أَغَيْدَ النَّاسِ، واقْواْ الفُرْآنَ فِي كُلُّ صَهْرٍ». فُلُت: يَا نَبِي اللَّهِ إِنِّي أُطِيق أَفْصَل مِنْ ذَلِك؟ قَالَ: فَاقْرَأْهُ فِي كُلُّ عِشْرِينَ. قُلْت: يَا نَبِي اللَّهِ إِنِّي أُطِيق أَفْصَل مِنْ ذَلِك؟ قَالَ: فَاقْرَأْهُ فِي كُلُّ عَشْرِينَ. قُلْت: يَا نَبِي اللَّهِ إِنِّي أُطِيق أَفْصَل مِنْ ذَلِك؟ قَالَ: فَاقْرَأْهُ فِي كُلُّ عَشْرِينَ فَلْت: يَا نَبِي اللَّهِ إِنِّي أُطِيق أَفْصَل مِنْ ذَلِك؟ قَالَ: فَاقْرَأَهُ فِي كُلُّ مَنْهِ وَلا تَزِمُ عَلَى عَشْر. فُلْتَ: يَا نَبِي اللَّهِ إِنِّي أُلِيقِ النَّبِي ﷺ فَلَمَّا كَبْرِثُ وَدِدْتُ أَنِي قَبْلُت رَحْصَة عُمُر". قالَ: فَصِرْت إِلَى النَّبِي قَالَ لِي النَّبِي ﷺ فَلَمَّا كَبْرِثُ وَدِدْتُ أَنِي قَبْلُت رَحْصَة عُمُر". قالَ: فَو رواية: "أَنَى قَبْلُت رحْصَة بَعْرُك وَفِي رواية: "أَخَبُ الصَّبَامِ إِلَى اللَّه تَعَالَى صِينَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبُ الصَّلاة إِلَى اللَّه بَعَالَى صَلاةً دَاوُدُ؛ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيلِ، وَيَقُومُ ثُلُكُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيْفَعُورُ يَوْمًا، وَلا يَعْرُ إِذَا لاَقَى».

وفي رواية قَالَ: أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةَ ذَاتَ حَسَبٍ، وكَانَ يَتَعَاهَدُ كَتَنَهُ. أَي: امْرَأَةَ وَلَدِهِ، فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا، فَتَقُولُ لَهُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُل لَمْ يَطَأُ لِنَا فِرَاشًا ولَمْ يُعْتَشُ لِنَا كَنَا مُنْدُ أَتَيْنَاهُ. فَلَمَّا طَالُ ذَلِكَ عليه ذكرَ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فقَالَ: «الْقَنِي به». فَلَقِبَهُ بَعْدَ ذلكَ فَقَالَ: «وكيفَ تَحْتِم؟». قلتُ: كُلَّ لَيلة، ذلكَ فَقَالَ: «وكيفَ تَحْتِم؟». قلتُ: كُلَّ لَيلة، وَذَكَ نَحْوَمُ مَن النَّهَارِ وَذَكَر نَحْوَ مَا سَبَق. وكَان يَقْرَأُ عَلَى بِعْضَ أَهْلِهِ السُّبُعَ الَّذِي يقْرَوْهُ، يعْرضُهُ مِن النَّهَارِ لِيكُونَ أَحْفَى الْخَطْر أَيَّامًا وَأَحْصَى وصَام مِثْلَهُنَّ؛ كَراهِيةً أَنْ يَتُوكُونَ الْفَطَر أَيَامًا وَأَحْصَى وصَام مِثْلَهُنَّ؛ كَراهِيةً أَنْ يَتْوَلَّ لَيْ السَّبُعَ النَّذِي يَقْرَوْهُ، يعْرضُهُ مِن النَّهَارِ لِيكُونَ أَحْفَى وَصَام مِثْلَهُنَّ؛ كَراهِيةً أَنْ يَتْوَلَى الْفَطْر أَيَامًا وَأَحْصَى وصَام مِثْلَهُنَّ؛ كَراهِيةً أَنْ يَتْرُكُ شَيْنًا فارقَ عَلَيهِ اللَّبِي عَلَيْ النَّهِي ( ١٩٠٤)، م (١٩٠١)

كُلُّ هَذِهِ الرَّوَاياتِ صحِيحةٌ مُعْظَمُهَا فِي الصَّحيحيْنَ وقليلٌ منْهَا في أَحَدِهِما .

 من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_

مَذَا، فانْطلقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُر حتى دَخَلْنَا عَلى رسول اللَّه ﷺ فَقُلْتُ: نافَقَ حَنْظَلَةُ يا رسول اللَّه ﷺ فَا مُنْ عِنْدِكَ مُلَكًا عَلَى رسول اللَّه نُكونُ عِنْدكَ تُذَكِّرُنَا باللَّه وَاللَّهِ عَنْدَكَ تُذَكِّرُنَا باللَّهِ وَاللَّهُ نَكونُ عِنْدكَ تُذَكِّرُنَا بالنَّارِ والْجِنَةِ كَأَنَّا رأْيَ المَيْنِ فَإِذَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسنَا الأَزْوَاج والأَوْلادَ والضَّيْعاتِ نَسِينَا كَثِيرًا. فقال رسولُ اللَّه ﷺ ﴿ وَاللَّهِي نَفْسِي بِيدِهِ أَن لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عَلَى وَفِي الذَّكُم لَصَافَحَتْكُمُ المَلاَيْكُةُ عَلَى فُرْشِكُم وفي طُرُقِكُم، وَلَكِنْ يا حَنظَلَةُ ساعة وساعة »، ثَلاثَ مُراتِ. رواه مسلم · [م: (٢٥٥٠)]

قولُهُ: رِبْعِي، بِكَسْرِ الرَّاءِ. والأُسيَّدِي، بِضمَّ الْهَمَزُةِ وفَتْحِ السِّينِ وَبعُدها ياء محُسُورةً مُشدَّدةً. وقَوْلُهُ: عافسْنَا، هُوَ بِالْعينِ والسِّينِ الْمُهْمَلتَيْنِ أَيْ: عالجْنَا والاعبنَا. والشَّينِ الْمُهْمَلتَيْنِ أَيْ: عالجْنَا والاعبنَا. والشَّينَ الْمُهُمَالتَيْنِ أَيْ: عالجْنَا والاعبنَا.

١٥٦ - وعن ابن عباس (رضي اللَّه تعالى عنهما) قال: بينهما النَّبِيُ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ يَرْجُلِ قَاتِم، فسأَل عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرائيلَ نَذَر أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسُ وَلا يقُعُدَ، ولا يستَظِلُ وليتِمْ صومَهُ .. يستَظِلُ وليتِمَّ طومَهُ .. ويصومَ، فقالَ النَّبِيُ ﷺ: "مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وليستَظِلُ وليْتِمْ صومَهُ .. رواه البخاري . [م: (١٧٠٤)]

# ١٥. باب في المحافظة على الأعمال

## وأَمَّا الأَحادِيثُ، فَمِنْهَا:

حديثُ عائشَةَ: وَكَانَ أَحَبُّ الدُّينِ إلَيهِ مَا داومَ صاحِبُه عَلَيْهِ. وقدْ سَبَقَ في الْبابِ يُلَهُ.

١٥٧ - وعن عمرَ بن الخطاب (رضي اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "منْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْل، أَو عَنْ شَيْءِ مِنْهُ فَقَرأَه ما بينَ صلاةِ الْفَجر وَصلاةِ الظَّهْرِ، كُتب لَهُ كأنما قرأَهُ مِن اللَّيْل». رواه مسلم [م: (١٤٧)] ۵ ----- رياص الصالحين

١٥٨ - وعن عبدِ اللّه بنِ عمرو بنِ العاص (رضي اللّه عنهما) قال: قال لي رسولُ اللّه ﷺ: "يَا عبد اللّه، لا تَكُنْ مِثلَ فُلانِ، كَانَ يقُومُ اللّينلَ فَتَركَ قِيامَ اللّينل».
 متفقٌ عليه . [خ: (١١٥٧)، م (١١٥٩)]

١٥٩ - وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذَا فَاتَنَهُ الصَّلاةُ مِنْ اللَّبِيلِ مِن وجع أَوْ غَيْرِهِ صلَّى مِنَ النَّهَارِ ثَنْتَى عَشْرَةَ ركعةً . رواه مسلم . 1م: (٧٤٦)

# ١٦. باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها

قال اللّه تعالى: ﴿ وَمَا عَالَنَكُمُ الرَّسُولُ فَتُحَدُّوهُ وَمَا نَهَائُمُ عَنْهُ فَانَهُواً ﴾ [لحسر: ٧]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا يَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَمَعْ إِنّ كُنتُمُ اللّهُ وَيَعْفِي اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمَعْلَمُ اللّهُ وَيَعْفِي اللّهُ وَيَعْفِي اللّهِ عَمِلُ اللّهُ وَقَالَ تعالى: ﴿ فَقَدْ كَانَ لَكُمْ فَيُونُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ تعالى: ﴿ فَقَدْ كَانَ لَكُمْ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قال الْعُلَماءُ: معْنَاهُ إِلَى الْكَتَابِ والسُّنَّةِ. وقال تعالى: ﴿مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهُ النسودى: ٢٥، اللَّهُ النسودى: ٢٥، اللَّهُ النسودى: ٢٥، وقال تعالى: ﴿وَلَيْكَ لَمَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيعٍ صِرَطِ اللَّهِ النسودى: ٢٥، ٢٥، وقال تعالى: ﴿ فَلَيْحَدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمَرِهِ أَن نُصِيبَهُمْ يَتَمَاهُ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَدَابُ السِّرَكِ النسود: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿وَلَذَكُرُنَ مَا يُتَكَلّ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَاينتِ اللَّهِ وَالْمِلَّكَمَةُ ﴾ [الاحزاب: ٢٤]، والأياتُ في الْبَابِ كَثِيرةً .

## وأمَّا الأحادِيثُ:

17٠- فالأوَّلُ: عنْ أَبِي هُرِيْرَةَ (رضي اللَّه عنه) عن النبيِّ عَلَى قَال: «دَهُونِي ما تَرَكُنُكُمْ؛ إِنَّمَا أَهْلَكَ من كَانَ قَبْلَكُم كَفْرةُ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلافُهُمْ عَلَى أَنْبِيائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِيُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». متفق عليه. [خ: (٧٢٨٨)، م

171- الثَّاني: عَنْ أَبِي نَجِيحِ الْعِرْباضِ بْنِ سَارِيَة (رضي اللَّه عنه) قال: وَعَظَنَا رسولُ اللَّه ﷺ مَوْعِظَةُ بليغةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُون، فَقُلْنَا: يا رَسولُ اللَّه كَأَنْهَا موْعِظَةُ مُودِّعٍ فَأَوْصِنَا. قال: "أُوصِيكُمْ بِتَقْوى اللَّه، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ

وإِن تَأَمَّر عَلَيْكُمْ عَبْدُ حَبِشَيْ، وَأَنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرى الْحَيْلافَا كثيرا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَةِ الْخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينِينَ، عَضُوا عَلَيْهَا بالنُّواجِدِ، وإِيَّاكُمْ ومُحْدَثَاتِ الأُمُودِ فَإِنَّ كُلُّ مِلْمَةِ ضَلالَةً". رواه أبو داود، والترمذِي وقال: حديث حسن صحيح. [د(٢٠٧٤)، الدهذي (٢١٧٢)]

النَّواجِذُ بالذال المعجمة: الأنْيَابُ، وقيلَ: الأَضْرَاسُ.

١٦٢ - الثَّالِثُ: عَنْ أَبِي هريرة (رضي اللَّه عنه) أن رسول اللَّه ﷺ قالَ: «كُلُّ أُمْتِي يذخلُونَ الْجئَّة إلاَّ مَنْ أَبِي. قِيلَ: وَمَنْ يَأْبِي يا رسول اللَّه؟ قالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجئَّة، ومن عصاني فَقَدْ أَبِي». رواه البخاري. [خ: (٧٦٨٠)]

17٣- الرَّابِعُ: عن أَبِي مسلم، وقيلَ: أَبِي إِيَاسٍ سلَمةَ بْنِ عَمْرو بن الأَكُوعِ (رَضِي اللَّه عنه) أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رسولِ اللَّه ﷺ بِشِمَالِهِ فقالَ: «كُلْ بِيعِينكَ»، قَالَ: «لا استطعت؛ ما منعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ». فَمَا رَفعَها إِلَى فِيهِ. رواه مسلم، [م: ٧٠٠٧)

١٦٤ الْخاصِسُ: عنْ أَبِي عبد اللَّه النَّعْمَانِ بْنِ بَشيرِ (رضي اللَّه عنهما) قال: سمِعْتُ
 رسولَ اللَّه ﷺ يقولُ: «لَتُسَوَّنُ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيْخَالِفَنَ اللَّه بَيْنَ وُجُوهِكُمْ». متفق عليه.

وفي رواية لِمُسلم: كان رسولُ اللَّه ﷺ ِيُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوي بِهَا الْقِداحَ حَتَّى إِذَا رأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَومًا، فقامَ حتَّى كَادَ أَنْ يكبِّر، فَراَى رجُلا بادِيًا صدْرُهُ فقالَ: «عِبادَ اللَّه، لتُسؤنَّ صُفوفَكُمْ أَوْ لَيَخَالِفَنَّ اللَّه بين وُجُوهِكُمْ». [خ: (٧١٧)، م

١٦٥ السَّادِسُ: عن أَبِي موسى (رضي اللَّه عنه) قال: اختَرق بيثٌ بالْمدِينَةِ عَلَى أَملِهِ مِن اللَّمْ وَاللَّهُ عَلَى أَملِهِ مِنَ اللَّمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ بِشَأْنِهِمْ قال: "إِنَّ هَذِهِ النَّارِ عَدُوً لَكُمْ، فَإِذَا إِنْهَ مَا أَطْفِئُوهَا عَنَكُمْ». متفق عليه . [خ: (٢٠١٦)، م (٢٠١٦)]

177- السَّابِعُ: عَنْهُ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿إِنَّ مَثَل مَا بِمَثْنِي اللَّه بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعُلْمِ كَمَثَلَ خَيْثِ أَصَابِ أَرْضًا فَكَانَتْ طَائِفَةٌ طَّيِبَةٌ، قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتِ الْكَلاَ والْمُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمسكَتِ الماءَ، فَنَفَعَ اللَّه بِهِا النَّاسِ فَشَرِبُوا مِنْهَا وسَقُوا الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمسكَتِ الماءَ، فَنَفَعَ اللَّه بِهَا النَّاسِ فَشَرِبُوا مِنْهَا وسَقُوا وَرَرَعوا. وأَصَابَ طَائِفَةَ أُخِرَى، إِنْمَا هِيَ قِيعانُ لا تُمْسِكُ ماء وَلا تُنْبِثُ كَلاً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهُ بِهِ لِلكَ رَأْسًا

ولم يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الذي أُرْسِلْتُ بِهِ» . متفقٌ عليه . [خ: (٧٩)، م (٢٢٨٢)]

فَقُهُ: بِضِم الْقَافِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وقيلَ: بكَسْرِهَا، أَيْ: صارَ فَقِيهًا.

١٦٧ - الثَّامِنُ: عن جابرِ (رضي اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مثلبي ومثلُكُمْ كَمَثَل رجُلِ أَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَراشُ بَقَعْنَ فيهَا وهُوَ يَذُبُهُنَّ عَنهَا وأَنَا آخذٌ بحُجَزِكُمْ عَنِ النارِ، وأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مَنْ يَدِيِّ. رواه مسلمٌ. (م: (١٢٨٥)]

الْجَنَادِبُ: نَحْوُ الجَراد والْفرَاشِ، هَذَا هُوَ المَعْرُوفُ الَّذِي يَقَعُ في النَّارِ .

والْحُجَزُ: جَمْعُ حُجْزَةٍ، وهِي معْقِدُ الإِزَارِ والسَّراويلِ.

17.4- التَّاسِعُ: عَنْهُ أَنْ رسولَ اللَّه ﷺ أَمَر بِلَعْقِ الأَصابِعِ وَالصَحْفَةِ وَقَالَ: "إِنْكُمُ لا تَدْرُونَ فِي أَيِّهَا الْبَرَكَةَ". رواه مسلم.

وفي رواية لَهُ: ﴿إِذَا وَقَعَتْ لُقُمةُ أَحِدِكُمْ، فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُعِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلا يَدَعْهَا لَلشَّيْطانِ، وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمُندِيلِ حَتَّى يَلْمَقَ أَصَابِعهُ، فَإِنَّهُ لا يذرِي في أَيْ طَعَامِهِ الْبَرَكَةَ».

وفي رواية له: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَخْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلُّ شَيءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَخْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللَّفْمَةُ فَلَيْمِطْ مَا كَان بِهَا مِنْ أَذَى، فَلْمِأْكُلُها، وَلا يَدَمُهَا لِلشَّيْطَان». [م: (۲۰۳۳)]

179- الْعَاشِرُ: عن ابن عباس (رضيَ اللَّه عنهما) قال: قَامَ فينَا رسولُ اللَّه ﷺ بَمُوْعِظَةِ فقال: قَامَ فينَا رسولُ اللَّه ﷺ بَمُوْعِظَةِ فقال: «أَيُهَا النَّاسُ إِنْكُمْ محشورونَ إِلَى اللَّه تَعَالَى خَفَاةَ عُرَاةً غُرلاً ﴿ كَمَا بَدَأَنَّ اللَّهُ اللَّهُ يَعُلَى جَدَاءً وَاللَّهُ وَعَدًا عَلَيْناً إِنَّا كُمَّ فَعِلِينَ ﴾ [الانبياه: ١٠٠] «ألا وَإِنَّ أَوْلَ الْخَلابِقِ يَخْسَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ إِبراهيم ﷺ ألا وإِنَّهُ سَيُجًاء بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي، فَيُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمالُ عَاقُولُ : يَا رَبِّ أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لا تَدْدِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ فَاقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الْمَالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْمَ مَهِيدًا مَا وَهُمَ فَيْهِمْ مُنذُ فَارَقْتُهُمْ ﴾ [لماند: ١١٠، ١١١] فَقْقَالُ لِي: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُوتَدِّينَ عَلَى أَعَقَابِهِمْ مُنذُ فَارَقْتُهُمْ ﴾ . متفق عليه . لخ: (٢٣٤٩)، م

غُرُلاً أَيْ: غَيْرَ مَخْتُونِينَ.

١٧٠- الْحَادِي عَشْرَ: عَنْ أَبِي سعيلٍ عبدِ اللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ (رضي اللَّه عنه) قال: نَهَى

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

رسولُ اللَّه ﷺ عَن الخَذْفِ، وقالَ: "إِنَّهُ لا يقْتُلُ الصَّيٰدَ، ولا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ، ويكنيرُ السَّنَّ». متفق عليه.

وفي رواية: أَنَّ قريبًا لابْنِ مُغَفَّلِ خَذَف، فَنَهَاهُ وقال: إِنَّ رسولَ ﷺ نَهَى عن الخَذْفِ وقَالَ: "إِنْهَا لا تَصِيدُ صَيْدًا». ثُمَّ عَادَ، فقالَ: أُحَدَّثُكُ أَن رسولَ اللَّهﷺ نَهَى عَنْهُ، ثُمَّ عُدْتَ تَخْذِفُ؟ لا أُكَلِّمُكَ أَبدًا .[ج: (١٣٢٠)، م(١٩٥٤)]

الاً- وعنْ عابسِ بن ربيعة قال: رَأَيْتُ عُمَرَ بنَ الخطاب (رضي اللَّه عنه) يُقَبَّلُ الْحَجَرَ - يَمْنِي الأَسْوَة - ويَقُولُ: إِنِي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ ولا تَضُرُّ، ولَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رسولَ اللَّهِ \$ " يُقَبِّلُكُ مَا قَبَلْتُكُ. متفقٌ عليه إخ: (١٩٧٠)، م (١٧٧٠)]

# الله الله وما يقول من دُعِيَ إلى ذلك وأمِر الله وما يقول من دُعِيَ إلى ذلك وأمِر الله وأمِر بمعروف أو نُهيَ عن المنكر

قال اللّه تعالى: ﴿فَلَا وَرَئِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُعَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَّا مِمَّا فَضَيْتِ وَمُسَلِمُواْ شَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٥٥]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا كَانَ قَلَ آلْتُوْمِيْنَ إِذَا دُمُوَّا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَحَكُمُ بَيْنَامُ أَن يَقُولُواْ سَيْعَنَا وَأَلْمَنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلمُمْلِمُونَ ﴾ [السور:

وفَيِهِ مِنَ الأَحَادِيثِ حدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورُ في أَوَّلِ الْبَابِ قَبْلَهُ، وَغَيْرُهُ مِنَ الأَحَادِيثِ فِيهِ.

 وَعَلَيْهَا مَا اَكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَكُأَناً ﴾ قَـالَ: نَـعَـمْ ﴿ رَبَّنَا وَلا يَعْجِلْ عَلَيْهَا إِلَّهِ الْعَلَمَةُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُو

## ١٨ باب في النهى عن البدع ومحدثات الأمور

قال اللّه تعالى: ﴿ فَمَاذَا بَسْدَ الْمَتِي إِلّا الشَّلَالَ ﴾ [بونس: ٢٧] وقال تعالى: ﴿ قَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَبِ مِن شَيْعٍ ﴾ [الانعام: ٨] وقال تعالى: ﴿ وَإِن نَسْرَعُمْ فِي نَسْءِ فَرُدُّوهُ إِلَّ اللّهِ وَارْسُولِ ﴾ [النساء ٥٠] أَى: الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَانَّبِعُوهٌ وَلا تَنْبِعُوا السُّبُلَ فَنَقَوْقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الانعام: ٢٠١] وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ نُجُونُ اللّهَ فَانَّبِعُونِ يُعْيِمَكُمُ اللهُ وَيَقِيمُ مَعْلُومَةٌ . الله معران: ٢١]. والآياتُ في البابِ كثيرةٌ مَعْلُومَةٌ.

# وأمَّا الأحاديثُ فكنيرَةٌ جِدًا، وهِي مشْهُورةٌ، فنقْتصِرُ عَلَى طَرفِ مِنْهَا:

1٧٣ - عن عائشةَ (رضي اللَّه عنها) قالت: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «منْ أَخدتَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدًّ». متفق عليه .

وفي رواية لمسلم: «مَنْ عَمِلَ عمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو ردٌّ». [خ: (٢٦٩٧)، م (١٧١٨)] .

1٧٤ وعن جابر (رضي الله عنه) قال: كان رسولُ الله ﷺ إِذَا خَطَب الحَمرَّتُ عَيْنَاهُ، وعَلا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبهُ، حتَّى كَأَنَّهُ مُنْاذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ ومَسَّاكُمْ، وَيَقُولُ: فَبِغِثْ أَنَا والسَّاعَةُ كَهَاتَينِ، وَيَقُولُ: السَبَابَةِ، وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيرَ الْمُحَدِيثِ كِتَابُ الله، وخَيْرَ الْهَذَى هَذِي مُحمَد ﷺ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحدَثَاتُهَا وكُلَّ بِدْعَةِ ضَلالَةٌ، مُمَّ يَقُولُ: «أَنَا أَوْلَى بُكُلُ مُؤْمِن مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَك مَالا مَلاه، وَعَلَى، رواه مسلم. [م: (٨٦٧)]

العُرباض بن سَارِيَة (رضي اللّه عنه) حَدِيثُهُ السَّابِقُ في بابِ الْمُحَافَظةِ
 عَلَى السُّنّةِ

# ١٩. باب في من سنَّ سنة حسنة او سيئة

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزَفَجِنَا وَذُرِيَّلِنِنَا قُـرَةَ أَعَيْبِ وَلَجْمَلَنَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ىن كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- 177 عَنْ أَبِي عَمرو جَرير بنِ عبدِ اللّه (رضي اللّه عنه) قال: كُنّا في صَدْر النّهارِ عِنْد رسولِ اللّه عَنْد رَبِه مِن الْفَاقة، فلدخلَ ثُمَّ خَطبَ، فَقالَ: ﴿ يَكَابُهُ النّاسُ اتَقُوا رَبّيكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ رَفِيكُ ﴾، وَالآيةُ الأُخْرى النّي في خَلَم مَن نَفْسِ وَهِه إلى آخِر الآية: ﴿ إِنّ اللّه كَنْ عَلَيْكُمْ رَفِيكُ ﴾، وَالآيةُ الأُخْرى النّي في آخر الحشرِ: ﴿ يَكَابُهُ اللّهِ اللّه اللهُ وَلَمْ عَنْهُ اللّهُ وَلْمَنْكُمْ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ رَفِيكُ ﴾، وَالآيةُ الأُخْرى النّبي في آخر الحشرِ: ﴿ يَكَابُهُ اللّهُ وَلَمَنظُر نَفْسٌ مَا قَدْمَت لِنَدُ ﴾ وَالآيةُ الأَخْرى النّبي في المِناوِ مِنْ وَعَنْ مِنْ الأَنْصَارِ مِصُوعٌ كَادْتُ كَمُّ تَعجزُ عَنْهَا، بَلُ قَدْ عَجزتُ، ثَمَّ تَتَابَع مَنْمُ وَلَهُ مَنْ مَنْ وَيُ الْمِسْلُ مَثَى رَأَيْتُ كُومُونِ مِنْ طَعام وثيابٍ، حتَى رَأَيْتُ وَجْهَ رسولِ اللّه، يَتهلّلُ كَانّهُ مَلْمَةً مَن مَنْ وَلَيْ اللّهُ عَنْدُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْرُارِهُمْ شَيْءٌ، وَمَنْ مَنْ فِي الإِسْلامِ مُنْ قَيْدٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْرُوهُمْ مَنِي عَلَى الإِسْلامِ مُنْ قَوْرُ اللّهُ مِنْ المُنْ مَنْ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِن بَعْده مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْرُارِهُمْ شَيْءٌ، ومَنْ مَنْ أَوْرُارِهُمْ شَيْءٌ وَلَا يَنْقُصَ مِنْ أَوْرُارِهُمْ شَيْءٌ ومَنْ مَنْ أَوْرُارُهُمْ شَيْءٌ . رواه مَلْ وَوْرُدُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِن بَعْده مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُوزُارِهُمْ شَيْءٌ . رواه مُسلم . [م: (١١٥)]

قَوْلُهُ: مُجْتَابِي النّمارِ: هُو بالجِيمِ وبعد الأَلِفِ باء مُوَحَدةٌ. والنّمَارُ: جمْعُ نَهِرَة، وَهِيَ: كِسَاءٌ مِنْ صُوفِ مُخَطَّط. وَمَعْنَى مُجْتَابِيها أَي: لَابِسِيهَا قَدْ خَرَقُوهَا فِي رؤوسهم. والْجَوْبُ: الْقَطْعُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَتَعُودَ اللّذِينَ جَاهِا الصّخْرَ بِالوَّوِهِ أَي: نَحَتُوهُ وَقَطَهُوهُ. وَقَوْلُهُ: رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ بفتح اللهاءِ وصَمّها، أَيْ: صَمَرْتَيْنِ، وقَوْلُهُ: كَأَنَّهُ مَذْهَبَةٌ هو بالذال المعجمة، وفتح الهاءِ والباءِ الموحدة، قَالَهُ الْقَاضي عِيَاضٌ وغَيْرُهُ. وصَحَقَة بَعْضُهُمْ فَقَالَ: مُذْهُنَةٌ بِدَال مهملةِ وضم الهاءِ وبالنون، وكذَا صَبَعَهُ الْحُمَيْدِيُّ، والصّحيحُ الْمُشْهُورُ هُوَ الأَوَّلُ. وَالْمُرَادُ بِهِ عَلَى الْوَجْهَيْن: الصَّفَاءُ وَالاسْتِنَارَة.

١٧٧ وعن ابن مسعود (رضي اللّه عنه) أَنَّ النَّبِيَ عَلَى قال: «ليس مِنْ نفْسِ تُقْتَلُ ظُلمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابنِ آدمَ الأول كِفْلُ مِنْ دمِهَا؛ لأَنَّهُ كَانَ أُول مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ». متفق عليه .[خ: (٣٣٥)، م (١٦٧٧)]

٢٠ باب في الدلالة على خير، والدعاء إلى هُدّى أو ضلالة

قال تعالى: ﴿وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكُ ﴾[النصص: ٨٧] وقال تعالى: ﴿أَدُّعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ

٦٠ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

وَالْمَوْعِظَةِ اَلْمَسَنَةِ ﴾ النحل: ١٢٥ وقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَوُا عَلَى ٱلْهِرِ وَالْلَقُوَكَ ﴾ اللماند: ١٢ وقال تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أَمَّةٌ يُدَّعُونَ إِلَى الْمُدَّيِّ ﴾ الاعمران: ٨٤ .

١٧٨- وعن أَبِي مسعودٍ عُقبَةَ بْن عَمْرِو الأَنْصَارِيِّ (رضي اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّهﷺ: "مَنْ ذَلَ عَلَى خَيْرِ فَلَهُ مثلُ أَخْرِ فَاعِلِهِ". رواه مسلم. [م:: (١٨٩٣)]

الله عنه أبِي هريرة (رضي الله عنه) أن رسولَ الله عنه قال: "من دَعَا إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مِنْ بَبِعَهُ لا ينقُصُ ذلِكَ مِنْ أُجُورِهِم شَيْئًا، ومَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيهِ مِنَ الإِنْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ لا ينقُصُ ذلكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا». رواه مسلم.
 اد: (۲۷۲۶)

-10 وعن أبي العباسِ سهل بنِ سعدِ السَّاعِدِيّ (رضي اللَّه عنه) أن رسولَ اللَّه قال يَوْمَ حَيْبَرَ: «لأَ فطِيئَ الرَّايَةَ غَذَا رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّه عَلَى يَدَيْهِ، يُحبُ اللَّه ورسُولَهُ، وَوَبُحبُهُ اللَّه وَرَسُولُهُ، فَيَا اللَّه عَلَى يَدَيْهِ، يُحبُ اللَّه ورسُولَهُ، عَلَى رسولِ اللَّه عَلَى رسولِ اللَّه عَلَى رسولِ اللَّه عَلَى رسولِ اللَّه عَلَى رسولُ اللَّه عَلَى رسولُ اللَّه عَلَى رسولُ اللَّه عَلَى رسولُ اللَّه عَلَى بَعْنَيْه، قال: «فَأَرْسِلُوا إِلْيهِ»، فَأَتِي بِهِ، فَبَصقَ رسولُ اللَّه عَلَى يَكُن بِهِ وَجعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ. فقال علي في عينيهِ، وَدعا لَهُ، فَبَراً حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُن بِهِ وَجعٌ، فأَعْطَاهُ الرَّايَةَ. فقال علي (رضي اللَّه عنه): يا رسول اللَّه، أقاتِلُهمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلُنَا؟ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رسلِكَ رضي اللَّه عنه): يا رسول اللَّه، أقاتِلُهمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلُنَا؟ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رسلِكَ حَتَّى تَنْزِلُ بِسَاحِتِهِمْ، ثُمَّ اذَعُهُمْ إِلَى الإِسْلام، وَأَخْبِرُهُمْ بِمَا يجِبُ مِن حَقَ اللَّه تَعَالَى فِيهِ، فَواللَه لأَنْ يَهْدِيَ اللَّه بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِن حُمْرِ النَّعَم». متفق عليه الله تَعَالَى فيهِ، فَوالله لأَنْ يَهْدِيَ اللَّه بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِن حُمْرِ النَّعَم». متفق عليه الح: (٢١٤٢)

قوله: يَدُوكُونَ: أَيْ يخُوضُونَ ويتحدَّثُون، قَوْلُهُ: رِسْلِكَ بكسر الراءِ وبفَتجهَا لُغَتَانِ، - وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ .

1۸۱- وعن أنس (رضي اللَّه عنه) أَنْ فَتَى مِنْ أَسْلَمَ قال: يا رسُولَ اللَّه إِنِّي أُويد الْغَزْرُ ولَيْس مَعِي مَا أَتجهَّرْ مِهِ؟ قَالَ: «الْتِ فُلانًا فَإِنه قَدْ كَانَ تَجَهَّرْ فَمَرِضَ» فَأَتَاهُ فقال: إِنَّ رسولَ اللَّه ﷺ يُقُرْنُكَ السَّلامَ وَيَقُولُ: أَعْطِني الذي تجَهَّرْتَ بِهِ، فقال: يا فُلانَهُ أَعْطِيهِ الذي تجَهَّرْتَ بِهِ، فقال: يا فُلانَهُ أَعْطِيهِ الذي تجَهَّرْتَ بِهِ، ولا تخبِيعِي مِنْهُ شَيْئًا، فَواللَّه لا تَحْبِيينَ مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ. رواه مسلم. [م: (۱۸۹4)]



#### ٢١. باب في التعاون على البرِّ والتقوى

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَتَمَاوَثُوا عَلَى اَلْيِرَ وَالْتَقَوَّى ﴾ [المالنة: ٢] ، وقال تعالى: ﴿ وَالْمَصْلِ إِنَّ الْإِسْنَنَ لَنِي خُشْرٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَثُواْ وَعَيِلُواْ الصَّلِحَتِ وَوَاصَوْاً بِالْحَقِّ وَتَوَصَوْا بِالصَّهِ ﴾ [المعسر: ١- ٢] . قال الإِمَامُ الشَّافِعِي رَحِمَه اللَّه كَلامًا مَعْنَاهُ: إِنَّ النَّاسَ أَوْ أَكْثَرَهُمْ في غَفْلَةٍ عَنْ تَدَبَّر هَذِهِ السُّورةِ. السُّورةِ.

١٨٢ عن أبي عبدِ الرحمن زيدِ بن حالدِ الْجُهَنيِّ (رضيَ اللَّه عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عِنهَ عَازِيًا في أَهلِهِ بِخَيْرِ رَسُولُ اللَّه عَنْ خَلَفَ عَازِيًا في أَهلِهِ بِخَيْرِ وَمَنْ خَلَفَ عَازِيًا في أَهلِهِ بِخَيْرِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ عَازِيًا في أَهلِهِ بِخَيْرِ فَقَدْ غَزَا». مَتْفَنَّ عليه [ج: (٢٨٤٣)]

1۸٣\_ وعن أَبِي سعيدِ الخُدْرِيُّ (رضي اللَّه عنهُ) أَنَّ رسولَ اللَّهِ عِنهُ بَعَثَ بَعْثَا إلى بَني لِحيانَ مِنْ هُذَيْلٍ فقالَ: «لِيَنْبعِثْ مِنْ كُلُّ رَجُلَيْنِ أَخَدُهُمَا، وَالأَّجْرُ بَيْنَهُمَا». رواه مسلم اه: (١٥٩٦)

١٨٤ وعن ابنِ عباسِ (رضي اللَّه عنهما) أَنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بالرَّوْحَاءِ
 فقال: «مَنِ الْقَوْمُ؟» قالُوا: المشلِمُونَ، فَقَالُوا: «مَنْ أَنْتَ؟» قال: «رسولُ اللَّه» فَرَفَعَتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلَهذَا حَجُّ؟ قال: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ». رواه مسلم [م: (١٣٣٦)]

- 1۸٥ وَعَنْ أَبِي موسى الأَشْعَرِيِّ (رضيَ اللَّهُ عنه) عن النبيِّ أَنَّهُ قال: «الخَاذِنُ المُسْلِمُ الأَمِينُ الذي ينتَفَدُ ما أُمِرَ بِهِ، فَيَعْطِيهِ كَامِلاً موفَرًا، طَيْبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إلى الذي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ المُتَصَدُقَينِ". متفق عليه. وفي رواية: «الذي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ". [خ: (۱۲۳۸)]

وضَبطُوا المُتَصدُّقَيْنِ بفتح القاف مع كسر النون على التَّثْنِيَةِ، وعَكْسُهُ عَلَى الجمْعِ، وكلاهُمَا صَحِيحٌ.

#### ٢٢۔ باب في النصيحة

قال تعالى: ﴿ إِنَّنَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخَوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠] ، وقال تعالى إِخبارًا عن نوحِﷺ : ﴿ وَلَنْصَحُ لَكُ ﴾ [الامراف: ٢٦] وَعَنْ هُودﷺ : ﴿ وَأَنَا لَكُو نَاجُ أَمِينًا ﴾ [الامراف: ٦٨]

وأمًّا الأكاديث:

١٨٦- فَالأُوَّلُ: عن أَبِي رُفيَّةَ تَميم بنِ أَوْس الدَّارِيِّ (رضي اللَّه عنه) أَنَّ النَّبِيَّ ﴿

\_\_\_\_\_رياض الصالحين

قَال: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «للَّه وَلِكِتَابِه ولِرسُولِهِ وَلأَتُمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ». رواه مُسْلم. [م: (٥٠٠]]

الثّاني: عَنْ جرير بْنِ عبد اللّه (رضي اللّه عنه) قال: بَايَعْتُ رَسولَ اللّه ﷺ عَلى إِقَامِ الصَّلاقِ، وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكلّ مُسْلِمٍ. مَعْقٌ عليه. لخ: (٥٧)، مَ (٢٥).
 الثّالثُ: عَنْ أَنَس (رضي اللّه عنه) عن النبيّ ﷺ قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى اللّهِ عنه)

# ٢٣- باب في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

يُحِبُّ الْأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». متفق عليه [خ: (١٣)، م (٤٥)]

#### وأمًّا الأحاديث:

اللّوَلُ: عن أَبِي سعيدِ الخُدْرِيِّ (رضي اللّه عنه) قال: سجعتُ رسُولَ اللَّهِ عَنْهُ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ اللَّهُ الل

- ١٩٠٠ الثّاني: عن ابن مشعُودِ (رضي اللَّه عنه) أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: «مَا مِنَ نَبِيً بِمثَهُ اللَّه في أُمَّةٍ فَبْلِي إِلاَّ كَان لَه مِن أُمَّةِ حواريُون وأَضحَابٌ يَأْخذون بِسُنَتِه ويقتدُون بِمُثَهُ اللَّه في أُمَّةٍ مِنْ أُمَّةٍ حواريُون وأَضحَابٌ يَأْخذون بِسُنَتِه ويقتدُون بأَمْرِه، ثُمَّ إِنَّها تَخْلُفُ مِنْ بغدِهم خُلُوفٌ يقُولُون مَا لا يفعلُونَ، ويفعَلُون مَا لا يؤمرون، فَمَن جاهدهُم بِيَدو فَهُو مُؤْمِنٌ، ومَن جاهدهم بقَلْهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، ومَن جَاهدهُم بِلِسانِه، فَهُو مُؤْمِنٌ، وليس وراء ذلك مِن الإيمانِ حبَّةُ خردلٍ». رواه مسلم [م: (٥٠)]

191- الثالث: عن أبي الوليدِ عُبَادةً بنِ الصَّامِتِ (رضي اللَّه عنه) قال: بايعنا رسول اللَّه ﷺ على السَّمعِ والطَّاعَةِ في العُسْرِ واليُسْرِ والمَشْطِ والمَكْرَهِ، وَعلى أَثْرَةٍ عَلَيْنَا، وعَلَى أَنْ لا نُتَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّه تعالَى فيه بُرهانٌ، وعلى أن نقول بالحقُ أينَما كُنَّا لا نخافُ في اللَّه لَوْمةَ لائمٍ. متفق عليه . [خ: (۱۷۰۸)، (۱۷۰۹)]

المنشَط والمَكْره بِفَتْح مِيميهما: أَيْ: في السَّهْلِ والصَّعْبِ. والأَثَرَةُ: الاختصاصُ بالمُشْتَرك، وقَدْ سبق بيَانُهَا. بوَاحًا بِفَتْح الْبَاءِ المُوَحَّدة بِعْدَهَا وَاو ثُمَّ أَلِفٌ ثُمَّ حاء مُهْمَلَةٌ أَي ظَاهِرًا لا يَخْتَمِلُ تَأْوِيلاً.

197- الرَّابِع: عن النغمانِ بنِ بَشيرِ (رضي اللَّه عنهما) عن النبيِّ عَلَيْهِ قال: «مَثَلُ القَائِم في حُدودِ اللَّه، والْوَاقِع فيها كَمَثَلِ قُومِ اسْتَهَمُوا على سفينةِ فصارَ بعضُهم أعلاهَا وبعضُهم أسفلَها إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الماءِ مَرُوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ وَعَلَى اللَّهَ اللَّهَ عَرْقًا مِنْ المَاءِ مَرُوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا في نَصَيبِنا حَرْقًا وَلَمْ نُوذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرادُوا هَلكُوا جَمِيمًا، وإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِم نَجضوا ونَجَوْا جَمِيمًا». رواهُ البخاري . [خ: (٢٤٩٣)، ت

القَائمُ في حُدودِ اللَّه تعَالى مَعْنَاهُ: المُنْكِرُ لها، القَائمُ في دفعِهَا وإِزالَتِهَا. والمُرادُ بِالحُدودِ: مَا نهى اللَّه عَنْهُ. اسْتَهَمُوا: اقْتَرعُوا.

19۳ – الخامِسُ: عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أُمُّ سَلَمَة هِنْدِ بنتِ آبِي أُمْيَّة (رضي اللَّه عنها) عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّهُ يُستَغملُ عَلَيْكُمْ أَمْراءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ. فَمِن كَرِهِ فَقَدْ بَرِيءَ، وَمَن أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ». قالوا: يا رَسُولَ اللَّه أَلا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلاةَ». رواه مسلم (م: (١٩٨٥)، ح (٢٢٧٥)]

مَعْنَاهُ: مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ ولَمْ يَسْتَطِعْ إِنْكَارًا بِيَهِ وَلا لِسَانِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الإِسْمِ وَأَدَّى وَظِيفَتَهُ، ومَنْ أَنْكُرَ بَحَسَبٍ طَاقَتِهِ فَقَدْ سَلِمَ مِنْ هَلِهِ المعصيةِ، وَمَنْ رَضِيَ بِفِعْلِهِمْ وتابعهم، فَهُوَ العَاصِي.

148- السَّادسُ: عن أُمُّ الْمُؤْمِنين أُمُّ الْحَكَم زَيْنبَ بِنْتِ جَحْشٍ (رضي اللَّه عنها) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَخَلَ عَلَيْهَا فَزَعًا يقُولُ: ﴿لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهِ»، ويْلٌ لِلْعربِ مِنْ شَرَّ قَدِ اثْتربَ، فُتحَ الْنَيْوَمَ مِن ردْمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجوجَ مِثْلُ هذِهِ. وَحَلَّقَ بأُصْبُعه الإِبْهَام والنِّي تَلِيهَا. فَقُلْتُ: يَا

٦ \_\_\_\_\_ رياض الصالحين

رسول اللَّه أَنَهْلِكُ وفِينَا الصَّالحُونَ؟ قال: «نَعَمْ إِذَا كَثُرُ الْخَبَثُ». متفق عليه. اخ: (٣٤٦)، م(٢٨٨٠)]

190- السَّابِعُ: عنْ أَبِي سَعيد الْخُدْدِيِّ (رضَي اللَّه عنه) عن النَّبِيِّ قال: "إِيَّاكُم وَالْجُلُوسَ في الطَّرِقاتِ"، فقالُوا: يَا رسَولَ اللَّه مَا لَنَا مِنْ مَجالِسنَا بُدِّ، نَتحدَّثُ فِيهَا، فقال رسول اللَّه ﷺ: "قَالُوا: ومَا حَقُ الطَّرِيقِ عَقْهُا". قالُوا: ومَا حَقُ الطَّرِيقِ يا رسولَ اللَّه؟ قال: "غَضْ الْبَصَر، وكَفُ الأَذَى، ورَدُ السَّلامِ، وَالأَمْرُ بالمَمْروفِ، والنَّهْيُ عن المُنكَرَّ». متفقٌ عليه. لغ: (١٢١٥)، م (٢٢١٠)

197- النَّامن: عن ابن عباس (رضي اللَّه عنهما) أَن رسولَ اللَّه ﷺ رأى خَاتمًا مِنْ ذَهَبٍ في يَد رَجُلٍ، فَنَزِعَهُ فَطَرِحَهُ وقَال: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيجْعلهَا في يَدِهِ"، فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَمْدَ مَا ذَهَبَ رسولُ اللَّه ﷺ: خُذْ خَاتمَكَ، انتَفعْ بِهِ. قَالَ: لا واللَّه لا آخُذُهُ أَبَدًا وقَدْ طَرِحهُ رسول اللَّه ﷺ. رواه مسلم. [م: (٢٠١٠)]

194 - التَّاسِعُ: عَنْ أَبِي سعيدِ الْحسنِ البضرِي أَنَّ عَائِذَ بن عَمْرِو (رضي اللَّه عنه) دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بن زيَادِ فَقَالَ: أَيْ بنيَّ، إِنِّي سمِعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: "إِنْ شَرَ الرَّعاءِ الحُطَمَةُ، فَإِيَّاكُ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ». فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ فَإِنِّمَا أَنت مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍﷺ، فقال: ومَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ إِنَّمَا كَانَتِ التُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيرِهِمْ. رواه مسلم. [م: (١٨٣٠)]

194 - الْعاشرُ: عَنْ حذيفةَ (رضي اللَّه عنه) أَنَّ النبي ﷺ قال: "والَّذِي نَفْسِي بِيندِهِ
 لَتَأْمُرُنَّ بِالْمعرُوفِ، ولَتَنْهُونَ عَنِ المُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّه أَنْ يَبْعثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَذَعُونَهُ فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ». رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ. [ت (٢١١٩)]

199- الْحَادي عشَرَ: عَنْ أَبِي سَعيد الْخُدريِّ (رضي اللَّه عنه) عن النبيِّ ﷺ قال: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلِ عندَ سَلْطَانِ جائِرٍ». رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ . [د(۱۳۱۶))

الثّاني عَشَر: عنْ أَبِي عبدِ اللّه طارِقِ بنِ شِهابٍ البّجَلِيِّ الأَحْمَسيِّ (رضي الله عنه) أَنَّ رجلاً سأَلَ النّبِيَّ ﷺ، وقَدْ وَضعَ رِجْلَهُ في الغَرْزِ: أَيُّ الْجِهادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:
 «كَلِمَةُ حَقْ عِنْدَ سُلْطَانِ جائِر». رواه النسائيُّ بإسنادِ صحيح. [ن (١٠٠٩)]

الْغَرْز بِعَيْنِ مُعْجَمةٍ مَفْتُوحةٍ ثُمَّ راءٍ ساكنة ثم زَاي، وَهُوَ ركَابُ كَورِ الْجمَلِ إِذَا كَانَ مِنْ ۚ

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

جِلْدِ أَوْ خَشَبٍ، وَقِيلَ: لا يَخْتَصُّ بِجِلدٍ وَخَشَبٍ.

٢٠١ الثّالِثَ عشَرَ: عن ابن مَسْعُود (رضي اللّه عنه) قال: قال رسول اللّه على الوّلَ مَا دخلَ النّفصُ عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنْه كَانَ الرّجُلُ بَلْقَى الرّجُلَ فَيَقُولُ: يَا هَذَا اتّق اللّه وَمَعْ عَلَى حالِمِ، فلا يمنَعُه ذلِك أَن يكونَ أَكِيلُهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللّه قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْض، ثُمُّ قال: يكونَ أَكِيلُهُ وشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللّه قُلُوبَ بَعْضِهمْ بِبَعْض، ثُمُّ قال: عِنْونَ اللّهِ عَلَوبَ اللّهِ قُلُوبَ بَعْضِهمْ بِبَعْض، ثُمُّ قال: عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ قُلُوبَ بَعْضِهمْ إِنهُ مِن مِنْ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى الْحَقِّ قَضْرًا، أَوْ لَيَضُونُهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللّه عَلَى يَكُوبُ اللّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللّه بَعْلُوبُ اللّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللّه بَعْلُوبَ بَعْضِ، ثُمَّ لَيَلْعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ، وواه أبو داود، والترمذي وقال: بثلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى الْعَلْ أَي داود.

وَلَفَظَ الترمذي: قال رسول اللَّه ﷺ: «لَمَّا وَقَعَتْ بَنو إِسْرَائيلَ في الْمُمَاصِي نَهَتْهُمْ عُلْمَاوُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَجَالُسُوهُمْ في مَجالِسِهِمْ وَوَاكُلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ، فَضَرَبَ اللَّه قُلُوب بَغْضِهِمْ بَبَغْضِ، وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وعِيسَى ابنِ مَزيمَ ذلِكَ بِمَا عَصوا وكَانُوا يَغْتَدُونَ» فَجَلَسَ رسول اللَّه ﷺ وكَان مُتَّكِئًا فَقَالَ: «لا والذِي نَفْسِي بِيدِهِ حَتَّى تَأْطِرُوهُمْ عَلَى الحَقِّ أَطْراً». [د (٣٦٤،)، ت (٣٠٤٠)

قَوْلُهُ: «تَأْطِرُوهم». أَيْ تَعْطِفُوهُمْ. «ولْتَقْصُرُنَّهُ». أَيْ: لَتَحْبِسُنَّهُ.

٢٠٢ - الرَّابِعَ عَشَر: عن أَبِي بَكْرِ الصَّدِين (رضي اللَّه عنه) قال: يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقرءونَ هَلُو الآيةَ: ﴿ يَكُنُ اللَّهِ عَالَمَةٌ لَا يَشْرُكُمْ مَن صَلَّ إِذَا الْمَتَلَيْثُ ﴾ [المائد:: ١٠٥] وإنِي سَمِعت رسول اللَّه ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمُهُمُ اللَّه بِعِقَابٍ مِنْهُ ٤. رواه أبو داود، والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة . [د(٢١٦٨)). تو (٢١١٨)]



# ٢٤. باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله

قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿ أَتَأْثُرُونَ النَّاسَ بِٱلْهِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتَلُونَ الْكِنبُ أَفَلَا تُمْفِلُونَ﴾ العرد: 121.

وقال تعالى: ﴿يَتَأَمُّنَا الَّذِينَ مَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَكُبُرَ مَقْتًا عِندَ اللّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٣٠٦].

وقال تعالى إِخْبَارًا عَنْ شُعْيَبٍ ﷺ: ﴿وَمَا أَبِيدُ أَنْ أَعَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَنَكُمْ عَنْهُ ﴿ آمود:

٣٠٣ - وعن أبي زيد أسامة بْنِ حَارثَة (رضي اللَّه عنهما) قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه عِنهما) قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه عَنْهَ لِكُورُ : "يُؤْتَى بالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيامةِ فَيَلْقَى في النَّار، فَتَنْدَلِقُ أَفْتَابُ بَطْنِهِ، فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ في الرَّحا، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّار فَيَقُولُونَ: يَا فَلانُ مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُن تَأْمُرُ بالمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، كُنْتُ آمُرُ بالمَعْرُوفِ وَلا آتِيه، وَأَنْهَى عَنِ المُنْكَر وَآتِيه. وَأَنْهَى عَنِ المُنْكَر وَآتِيه. وَأَنْهَى عَنِ المُنْكَر وَآتِيه. وَأَنْهَى عَنِ المُنْكَر وَآتِيه.

قولُهُ: تَنْدلِقُ هُوَ بِالدَّالِ المهملة، وَمَعْنَاهُ: تَخْرُجُ. والأَقْتَابُ: الأَمْعَامُ، واحِدُهَا:

#### ٢٥ باب الأمر باداء الأمانة

قال اللَّه تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن ثُوَقُوا ٱلأَكْتَنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] وقال تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلأَمْانَةُ عَلَى السَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَنْبَکَ أَن يَعْمِلْنَا وَٱشْفَقْنَ بِنْهَا وَكَمْلَهَا ٱلْإِنسَنُنَّ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الاحزاب: ٧٧].

٢٠٤ عن أَبِي هريرة (رضي اللَّه عنه) أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: «آيةُ المُتَافِقِ ثَلاثٌ:
 إذَا حَدْثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وإذَا اؤْتُهِنَ خَانَ». متفقٌ عليه.

وفي رواية: «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وزعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ». [خ: (٣٣)، م (٥٩)]

٢٠٥ وعن حُدَيْفَة بنِ الْيمانِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قال: حدثنا رسولُ اللَّه ﷺ، حَديثْين قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْظُولُ الآخَرَ: حدَّثْنَا أَنَّ الأَمَانَة نَزلتْ في جَدْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَزَلَ الْقُرآنُ، فَعلموا مِنَ الشُّنَّةِ، ثُمَّ حَدَّثْنَا عَنْ رَفْعِ الأَمَانَةِ فَقال:

"يَنَامُ الرَّجلِ النَّوْمَةَ فَتَقبضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيظلُ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ، ثُمَّ بِنامُ النَّوْمَةَ فَتَقبضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيظلُ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثْرَهَا مِثْلُ أَثْرُهَا مِثْلُ أَثْرُهَا مِثْلُ أَثْرُهَا مِثْلُ أَثْرُهَا مِثْلُ أَثْرُهَا مِثْلُ الرِ الْمَجْلِ، كَجَمْرِ دَخرجَتَهُ عَلَى رِجْلِكِ، فَيضبعُ النَّاسُ فَتَراه مُنْتَبرًا وَلَيْسَ فِيهِ مَنْيَ النَّاسُ يَتَبايَعُونَ، فَلا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤدي الأَمَانَةَ، حَتَّى يُقْالَ: إِنَّ فِي بَنِي فَلانٍ رَجُلاً أَمِينَا، حَتَّى يَقْالَ لِلرَّجلِ: مَا أَجْلَدُهُ، مَا أَطْرَفْهُ، مَا أَعْلَمُهُ، وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ المان».

وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بايعْتُ، لَيْنُ كَانَ مُسْلمًا ليردُنَّهُ عَلَيَّ دِينُه، ولَيْنُ كَانَ نَصْرانيًا أَوْ يَهُوديًّا لَيُرُدنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيه، وأَمَّا الْيَوْمَ، فَما كُنْتُ أُبايعُ مِنْكم إِلاَّ فُلانًا وَفلانًا . منفق عليه . [خ: (١٤٩٧)، م (١٤٩٣)]

قوله: جَذْرُ، بفتح الجيم، وَإِسْكَانِ الذَّالِ الْمُعجمةِ: وهُوَ أَصْل الشَّيءِ. و «الْوَكْتُ». بالتَّاءِ الْمُثَنَّاة مِنْ فَوْق: الأَثْرُ الْيسيرُ. وَالْمَجْل بفتح الميم وإسكان الجيم، وهُوَ تَنَفُّظٌ فِي الْيَدِ وَنَحْوِهَا مِنْ أَثَرِ عَمَلٍ وَغَيْره. وقوله: مُثْتَبِرًا: مُرْتَفِعًا. قوله: سَاعِيهِ: الْوَالى عَلَيْهِ.

7٠٦-وعن حُذَيْفَةَ، وَأَبِي هريرة (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) قالا: قال رسول اللَّه ﷺ: «يَبْجُمعُ اللَّهُ عَنْهُمَا) قالا: قال رسول اللَّه ﷺ: «يَبْجُمعُ اللَّهُ تَبْارِكَ وَتَعَالَى النَّاسَ، فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تَزِلْفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ، فَيَاتُونَ آهَمَ صلواتُ اللَّهَ عَلَيْهِ، فَيَقُولُون: يَا أَبَانَا اسْتَفْتِح لَنَا الْجَنَّة ، فَيقُولُ: وهَلَ أَخْرِجكُمْ مِنْ الْجِنَّةِ إِلاَّ خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ، لَسْتُ بِصاحبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْراهِيمَ خَلِيلا اللَّه، قَالَ: فَيَاتُونَ الْإِراهِيمَ، فيقُولُ إِبْرَاهِيمَ، فيقُولُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وراء، اغمَدُوا إِلَى مُوسَى الذي كَلُمهُ اللَّه تَكْلِيمًا، فَيَأْتُونَ مُوسَى، فيقُولُ: لسنتُ بِصَاحِبِ ذلكَ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا ﷺ إِلَى عِيسى كَلِمَةِ اللَّه ورُوحِهِ، فَيقُولُ عيدَى: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذلكَ. فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا ﷺ وَشِمالاً، فَيَمُرُّ وَيَكُمْ كَالْبَرْقِ».

قُلْتُ: بأَبِي وَأُمُّي، أَيُّ شَيءِ كَمَرُ الْبَرْقِ؟ قال: «أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ يمُرُ ويَرْجِعُ في طَرْفَةِ عَيْنِ؟ ثُمَّ كَمَرُ الربحِ ثُمَّ كَمرُ الطَّيْرِ. وَأَشَدُّ الرُّجالِ تَجْرِي بهمْ أَعْمَالُهُمْ، ونَبِيْكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصراطِ يَقُولُ: رَبُّ سَلَمْ، حَتَّى تَعْجِرَ أَعْمَالُ الْمَبَادِ، حَتَّى يَجِئَ الرَّجُلُ لا يَسْتَظِيعُ السَّيْرَ إلا زَحْفًا، وفِي حافتي الصراطِ كَلالِيبُ مُعَلَّقَةً مَا أَمُورَةً بِأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ، يَ ٦ ----- رياض الصالحين

فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ، وَمُكَرْدَسٌ في النَّارِ».

وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرَ جَهِنَّم لَسَبْعُونَ خَرِيفًا. رواه مسلم. [م: (١٩٥)] قوله: ورَاءَ وَرَاءَ هُو بالْفَتْحِ فِيهِمَا. وَقيل: بِالضَّمِّ بِلا تَنْوين، وَمَعْتَاهُ: لسُتُ بِتَلْكَ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ، وهِي كَلِمةٌ تُذْكَرُ عَلَى سبِيل التَّواضُعِ. وَقَدْ بسطْتُ مَعْنَاهَا في شَرْحِ صحيح مسلم، واللَّه أعلم.

٧.٧ ـ وعَن أَبِي خُبَيْبِ - بضم الخاءِ المعجمة - عبد اللَّهِ بن الزُّبَيْرِ (رضي اللَّه عنهما) قال: لَّمَّا وَقَفَ الزَّبَيْرُ يَوْمُ الْجَمَلِ دَعانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلاَّ ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ، وإِنِّي لا أَرَانِي إِلاَّ سَأَقْتَلُ الْيَومَ مَظْلُومًا، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَينْي أَفَتَرَي دَيْنَنَا يُبْقى مِنْ مالِنا شَيْئًا؟ ثُمَّ قَالَ: بعْ مَا لَنَا واقْضِ دَيْنِي، وَأَوْصَى بالثُّلُثِ، وَثُلُّثِهُ لبنيه، يَعْنِي لبَنِي عَبْدِ اللَّه بن الزبير ثُلُثُ الثُّلُث. قَالَ: فَإِن فَضل مِنْ مالِنَا بعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيءٌ فَثُلُثُهُ لِبَنِيك، قَالَ هِشَامٌ: وكان وَلَدُ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ وازى بَعْضَ بَني الزبَيْرِ خُبيبٍ وَعَبَّادٍ، وَلَهُ يَوْمَتْلُو تَسْعَةُ بَنينَ وتِسعُ بَنَاتٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّه: فَجَعَل يُوصِينِي بديْنِهِ وَيَقُول: يَا بُنَيَّ إِنْ عَجزْتَ عنْ شَيءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِموْلايَ. قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا دَريْتُ ما أرادَ حَتَّى قُلْتُ يَا أَبَتِ مَنْ مَوْلاكَ؟ قَالَ: اللَّه. قال: فَواللَّهِ مَا وَقَعْتُ في كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلاَّ قُلْتُ: يَا مَوْلَى الزبَيْرِ اقض عَنْهُ دَيْنَهُ، فَيَقْضِيَهُ. قَالَ: فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ وَلَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا إِلاَّ أَرَضِينَ، مِنْهَا الْغَابَةُ وَإِحْدَى عَشَرَةَ دارًا بالْمَدِينَةِ. وداريْن بالْبَصْرَةِ، وَدَارًا بِالْكُوفَة وَدَارًا بِمِصْرَ. قال: وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الذي كَانَ عَلَيْهِ، أَنَّ الرَّجُلَ يَأْتيهِ بِالمالِ، فَيَسْتَودِعُهُ إِيَّاهُ، فَيَقُولُ الزُّبيْرُ: لا، وَلَكَنْ هُوَ سَلَفٌ إِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعةَ. وَمَا ولِي إَمَارَةً قَطُّ وَلا جِبَايةً ولا خَراجًا ولا شَيْتًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ في غَزْوٍ مَعَ رسول اللَّه ﷺ، أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ (رضي اللَّه عنهم) قَالَ عَبْدُ اللَّه: فَحَسَبْتُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفِ وَماثَتَيْ أَلْفٍ، فَلَقِيَ حَكِيمُ بْنُ حِزَام عَبدَ اللَّهِ بْن الزُّبَيْرِ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي كُمْ عَلَى أُخِي مِنَ الدَّيْنِ؟ فَكَتَمْتُهُ وَقُلْتُ: مِائَةُ أَلْفُي. فَقَالَ: حَكيمٌ: وَاللَّه مَا أَرَى أَمْوَالَكُمْ تَسعُ هَذِهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَرَأَيْتُكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَي أَلْفٍ؟ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ؟ قَالَ: مَا أَرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي. قَالَ: وكَانَ الزُّبَيْرُ قدِ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ ومِائَةَ أَلْف، فَبَاعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بِأَلْف أَلْفٍ وسِتِّمِائَةِ أَلْف، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ شَيْء فَلْيُوافِنَا بِالْغَابَةِ، فأَنَّاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعفر، وكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبُيْرِ أَرْبِهُ مِانِةِ أَلْفِ، فَقَالَ لَعَبْدِ اللَّه: إِنْ شِئتُمْ تَرَكُتُهَا لَكُمْ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّه: لا، قال: فَافْطَعُوا فَإِنْ شِئتُمْ مَعَلَى مُعَلَى اللَّه عِنْهَ اللَّه عِنْهَ اللَّه عِنْهَ اللَّه عِنْهَ اللَّه عَلَى مَعْدُ اللَّه عِنْهَ افْقَضَى عَنْه دَيْنَه، وَوَقَاهُ وَيَقِيَ مِنْهَا فَقَضَى عَنْه دَيْنَه، وَوَقَاهُ وَيَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَهُ أَسْهُم وَيِصْفٌ، فَقَدم عَلَى مُعَاوِيَة، وَعَنْدَهُ عَمْرُو بِنُ عُمْمَانَ، وَالْمُنْذِرُ بَنُ الزَّبِيْرِ، وَابْن رَمْعَةً. فقال لَهُ مُعَاوِيةُ: كَمْ قَوْمَتِ الْغَابَةُ؟ قال: كُلُّ سَهْم بِعانَةِ أَلْفِ قال: كَلْ مَعْهُ إِنْهُ الْمُنْذِرُ بَنُ الزَّبِيْرِ، وَابْن رَمْعَةً. أَشْهُم ويضفٌ، فقال الْمُنْذِرُ بَنُ الزَّبِيْرِ: قَدْ أَخَذْتُ مِنْهَا سَهْمًا بِعِانَةِ أَلْفِ. وقال أَنْهُ مَعْهُ اللَّهُ بَنْ جَعْفَو نَصِيبَهُ ابْن رَمْعَةً: قَدُ أَخَذْتُ مِنْها سَهْمًا بِعِانَةِ أَلْفِ، فقال مُعَاوِيةُ: كَمْ بَقِي مِنْهَا؟ قال: وَمَا عَمْرُو بِنُ عُثْمَان: قَدْ أَخَذْتُ مِنْها سَهْمًا بِعِانَةِ أَلْفٍ. وقال وَمُرُو بِنُ عُثْمَان: قَدْ أَخَذْتُ مِنْها سَهْمًا بِعِانَةِ أَلْفٍ. وقال وَمُونَ النَّهُ اللَّهُ بَنْ جَعْفَو نَصِيبَهُ ابْنُ اللَّهُ بِنُ جَعْفَو نَصِيبَهُ اللَّهُ بِنَ اللَّهُ بِنُ جَعْفَو نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيةً بَسِيمُ مَا اللَّهِ بِنَ جَعْمَلُ فِي الْمَوسِمِ أَرْبَعُ بَنُو الزَّيْوِ: الْمُعْمَ بِعَنْ الْمُعْمَلِ وَالْعَبْوَ اللَّهِ بِنَ الْمَالِقَ الْفُرْقِ الْمُوسِمِ اللَّهُ بِنُ جَعْمُ لِنُهُمْ وَقَعْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ أَنْهُ مُومُ وَلَعْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ عِنْ الْمُوسِمِ فَلَكُمْ وَقَعْ اللَّهُ وَالْمُومُ وَلَا اللَّهُ مِنْ أَنْهُ وَمِائِنَا أَلْفُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِائِنَا أَلْف وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِائِنَا أَلْف وَاللَّهُ وَلْفَ وَاللَّهُ وَلَا اللْوَالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُنْ وَلَاللَّهُ وَلَا اللْوَالِقُولُولُوا اللْوَالِقُولُولُولُولُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

# ٢٦. باب تحريم الظلم والأمر برَدّ المظالم

قال اللَّه تعالى: ﴿مَا لِلظَّالِلِينَ مِنْ جَيِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُعُلَّاعُ﴾ [خانر: ١٨] وقال تعالى: ﴿وَمَا لِلظَّالِينَ مِن نَسِيمِ﴾ [الحج: ٧٩].

وأَمَّا الأَحاديثُ، فَمِنْهَا: حَدِيثُ أَبِي ذرِّ (رضي اللَّه عنه) الْمُتَقَدَّمُ في آخِرِ بابِ الْمُجَاهَدة.

٢٠٨ - وعن جابر (رضي اللّه تعالى عنه) أن رسولَ اللّه ﷺ قال: «اتَقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، واتَقُوا الشّعَ؛ فَإِنَّ الشّعَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حملَهُمْ على أَنْ سَفَكُوا وماءَهُمْ واسْتَحلُوا مَحارِمَهُمَّ، . رواه مسلم. [م: (٢٥٧٨)]

٢٠٩ وعن أبِي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله ﷺ قال: «لَتُؤدَّنَ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقيامَةِ حَتَّى يُقَادَ للشَّاةِ الْجَلْحَاء مِنَ الشَّاةِ الْقُرْنَاء». رواه مسلم. [م: (٨٥٥)]

٢١٠ وعن ابن عمر (رضِيَ اللَّه عَنْهُمَا) قال: كُنَّا نَتحدَّثُ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَالنَّبِيُ
 ﷺ وَأَلْفَى عَلَيْهِ
 بَيْن أَظْهُرِنَا، وَلا نَدْرِي مَا حَجَّةُ الْوداع، حَتَّى حمِدَ اللَّهُ رسولُ اللَّه ﷺ وَأَلْنَى عَلَيْهِ

٧ ----- رياض الصالحين

ثُمَّ ذَكَر الْمسِيحَ الدَّجَالَ فَأَطْنَبَ في ذِكْرِهِ، وَقَالَ: «ما بَمَثَ اللَّه مِنْ نَبِي إِلاَ أَنْذَرَهُ أُمْتهُ: أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُون مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنَّهُ أِنْ يَخْرُجْ فِيكُمْ فما خفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفى عَلَيْكُمْ، إِنِّ رَبَّكُمْ لَيس بأَعُورَ، وَإِنَّهُ أَعورُ عَين الْيَمْنَى، كَأَنَّ عَينهُ عِنبَهُ طَافِيةٌ. ألا إن اللَّه حَرَّم علَيْكُمْ ، إِنْ رَبَّكُمْ لَيس بأَعُورَ، وَإِنَّهُ أَعورُ عَين الْيَمْنَى، كَأَنَّ عِينهُ عِنبَهُ طَافِيةٌ. ألا إن اللَّه أَلْ عَلَيْكُمْ مِناء كُمْ وَأَمُوالكُمْ، كَحُرْمَةٍ يَوْمكُمْ هذا، في بلدِكُمْ هذا، في شَهْرِكُم هذا، أن شَعْرُهُ مِناء كُمْ وَأَمُوالكُمْ - أَنْ : ويحكُمْ - انظُرُوا: لا عَلْمُ اللَّهُمَّ الشَهْدَ» ثَلاثًا «ويلَكُمْ - أَنْ : ويحكُمْ - انظُرُوا: لا ترْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يضرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». رواه البخاري. وروى مسلم بعضه، [ : (١٤٠٤ ، ٤٤٠٠)، م (١٦) مختمرًا ]

٢١١ - وعن عائشة (رضِيَ اللَّه عَنْهَا) أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: «مَنْ ظَلَم قِيدَ شِبْرِ مِنَ
 الأَرْضِ طُوْقَهُ مِنْ سَبْع أَرْضِينَ». متفق عليه. [خ: (١٩٤٣)، م (١١١٢)]

٧١٧ - وعن أَبِي مُوسى (رضِيَ اللَّه عَنهُ) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهُ لَيَمْلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِئُهُ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿وَكَذَلِكَ أَغَدُّ رَئِكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْثَرَىٰ وَهِىَ ظَلَيْئَةً إِنَّ أَغَذَهُۥ لِلشَّ شَكِيدُ﴾ [هود: ١٠٧]، (خ: (٤٦٨٦)، م (٩٠٨٠)]

٣١٣- وعن مُعاذِ (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: بِعَثَنِي رسولُ اللَّه ﷺ فقال: «إِنَّكَ تَأْتِي قوْمَا مِنْ أَهْلِ الْكَبَاب، فاذَّعُهُمْ إِلَى شَهَادة أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّه، وأَنِّي رسول اللَّه، فإِنْ هُمْ أَطاعُوا لِلْكَب، فَأَعْلِمهُمْ أَنْ اللَّه قَدِ افْترضَ عَلَيهم خَمْسَ صَلُواتِ في كُلِّ يومٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلكَ، فَأَعِلْمَهُمْ أَنْ اللَّه قَدِ افْتَرْضَ عَلَيهمْ صَدَقَةً تُؤْخِذُ مِنْ أَغْدِياتِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقُراتهم، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلكَ، فَإِبَّاكَ وَكَراثِمَ أَمُوالِهم. واتَّقِ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسِ بَينَا وبِينَ اللَّه حِجَابٌ». متفق عليه. (خ: (١٣٩٥)، م (١١)]

118-وعن أَبِي حُميْد عَبْدِ الرَّحْمن بنِ سعدِ السَّاعِدِيِّ (رضِيَ اللَّه عَنْه) قال: استغملَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِن الأَزْدِ يُمَّالُ لَهُ: ابْنُ اللَّنْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمًا قَدِمَ قال: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أَمُعْدُ أُمُعَنِي إِلَّي اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قال: «أَمًا بعنه أَهُدِيَ إِلَّي اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قال: «أَمًا بعنه فَإِنِي أَسْتغملُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ على الْعمَلِ مِمًّا ولأنِّي اللَّه، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا هَدِيَةً أُفْدِيتَ إِلَي اللَّه عَلَى الْعمَلِ مِمًّا ولأنِّي اللَّه، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا هَدِيَةً أَفْدَ اللَّه بَعْلُهُ عَلَى اللَّه تَعالَى، يَخْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ، فَلا أَعْرِفَنَ أَحدًا مِنْكُمْ مَيْنَا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلا لَقِي اللَّه تَعالَى، يَخْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ، فَلا أَعْرِفَنَ أَحدًا مِنْكُمْ لَيْعُولُ اللَّه رَعَانَ اللَّه تَعالَى، يَخْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ، فَلا أَعْرِفَنَ أَحدًا مِنْكُمْ لَيْعُولُ اللَّه رَعْمَ الْقِيامَةِ، فَلا أَعْرِفَنَ أَحدًا مِنْكُمْ لَيْعَرِحْ اللَّهِ عَلَى اللَّه مَعْلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْقَالَ : «اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ الْحُدُولُ اللَّهُ مَالُولُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّي عَلَى اللَّهُ الْمُالُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمَالُقُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمَعْلُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْقُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمَعْلَى عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْقِيلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ

ن كلام سيد المرسلين ———————————————

٥١٥ - وعن أبي هُرِيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "مَنْ كَانتْ عِنْدَه مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ، مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلُه منه الْيوْمَ قَبْلَ أَنْ لا يكُونَ دِينَارٌ ولا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَملٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْه بِقدْرِ مظْلَمتِهِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ سَيْئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُبلَ عَلَيْهِ.. رواه البخاري. [ج: (١٥٥٢)]

٢١٦ وعن عبد اللّه بن عَمْرو بن العاص (رضِيَ اللّه عَنْهُما) عن النّبِي على قال:
 «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ ويَدِهِ، والْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى اللّه عَنْهُ». متفق
 عليه . [خ: (١٠)، م (٤٠)]

٧١٧\_ وعنه (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: كَانَ عَلَى ثَقَل النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرهُ، فَمَاتَ، فقال رسول اللَّه ﷺ: "هُوَ في النَّارِ". فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَة قَدْ غَلَّهَا. رواه البخاري. [ج: (٣٠٧)]

71۸ وعن أبي بَكُرة نُفَيْع بِنِ الحارثِ (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) عن النبي عَلَيْقِ قال: ﴿إِنَّ الرَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّه السَّمواتِ والأَرْضَ: السَّنةُ اثْنَا عَشَر شَّهْرَا، مِنْهَا الرَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّه السَّمواتِ والأَرْضَ: السَّنةُ اثْنَا عَشَر شَهْرَا، مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُم: فَلاَ مُ مَنْعَ الْيَاتُ : ذُو الْقعندة وَذُو الْحِجَّةِ، والْمُحرَّم، وَرجُب الذي بَينَ جُمادَى وَشَعْبَانَ، أَيُ شَهْرٍ هَذَا؟» تُلْنَا: اللَّه ورسُولُهُ أَعْلَم، فَسَكَتَ حَتَّى طَنَنا أَنَّهُ سَيْسميهِ بِغَيْرِ اسْدِهِ، قال: ﴿أَلْيَسَ الْبلَدَةَ الحرم؟» وَلُنَا: اللَّه ورسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى طَنَنا أَنَّهُ سَيْسميهِ بِغَيْرِ اسْدِهِ. قال: ﴿أَلْيَسَ الْبلَدَةَ الحرم؟» مُلْنا: اللَّه ورسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى طَنَنا أَنَّهُ سَيْسميهِ بِغِيْرِ اسْدِهِ. قال: ﴿أَلْيَسَ الْبلَدَةَ الحرم؟» مُلْنا: اللَّه ورسُولُهُ أَعْلَمُ، فَلَا: ﴿ فَلَى عَلَى عَلَى الْبَلَدَةُ الْحَرم؟» وَأَمْراضَكُم عَلَا: ﴿ فَلَى قَلَى اللَّهُ وَالْمَالِكُمْ وَالْمُوالَكُمْ عَلَا اللَّهُ وَالْمَالِكُمْ عَلَا الْعَلْمِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى عُمْوا بَعْفِي كُفَارًا يضرِبُ بَعْضُكُم وَالْمَاكِمُ مَلَا الْعَلْ بَعْض من يبلغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَه مِن بَعْضِ مِنْ سَهْمِهِ مُ اللَّهُمُ الْمُهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُهَا الْمُهُمُ عَلَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُلْولُكُمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلُولُ اللَّهُ الْمُلْعِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُكُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْعِلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّه

٢١٩ وعن أبي أُمَامة إِيَاسِ بنِ ثغلبَة الْحَارِثِيِّ (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) أَن رسولَ اللَّه ﷺ
 قال: "مَنِ اقْتَطْعَ حَقَّ امْرِيءِ مُسْلم بتِمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّه لَه النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيهِ الْجَنَّةَ»،
 فقال رجُلٌ: وإنْ كَانَ شَيْئًا يسِيرًا يا رسولَ اللَّه؟ فقال: "وإنْ قضِيبًا مِنْ أَرَاكِ». رواه

رياض الصالحين

مسلم . [م: (۱۳۷)]

. ٢٢- وعن عَدِي بن عُمَيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يَقُول: «مَن اسْتَغَمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَل، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولا يَأْتِي بِهِ يوم اللَّهِ، الْبَيامَةِ، فقام إَلْيهِ رجُلٌ أَسُودُ مِنَ الأَنْصَارِ، كَأَنِي أَنْظرُ إِلَيْهِ، فقال: يا رسول اللَّه، الْبل عني عملَكَ قال: «وما لكَ؟» قال: سَمِعْتُك تقُول كَذَا وَكَذَا، قال: وَأَنَا أَقُولُهُ الآن: من السّعْملُنَاهُ عَلَى عملٍ فليجِيء بقليلهِ وَكِثيرِه، فمَا أُوتِي مِنْهُ أَخَذَ ومَا نُعِي عَنْهُ انْتَهَى. رواه مسلم. [م: (١٨٣٣)]

- (عن عمر بن الخطاب (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: لمَّا كان يؤمُ خيبر أَقْبل نَفرٌ مِنْ أَشْل نَفرٌ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ قَقَالُوا: فُلانٌ شَهِيدٌ، وفُلانٌ شَهِيدٌ، حتَّى مَرُّوا علَى رَجُلٍ فقالوا: فلانٌ شهِيد. فقال النَّبِيُّ عَيْدُ: (كلاً إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَها أَوْ عبَاءَةٍ، رواه مسلم. [م: (١١٤)]

٧٢٧ وعن أَبِي قَتَادَةَ الْحارثِ بنِ ربعي (رضِيَ اللَّه عَنهُ) عن رسول اللَّه ﷺ "أَنَهُ قَام فِيهِمْ، فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهادَ فِي سَبِيلِ اللَّه، وَالإِيمانَ بِاللَّه أَفْضُلُ الأَعْمالِ، فَقَام رَجلٌ فقال الله أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّه، ثُكَفُرُ عنِي خَطَايَاى؟ فقال لَهُ رسولُ الله ﷺ: نعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّه وَأَنْتَ صَابِر مُحْتَيبٌ، مُثْبِلٌ غِيرَ مُدْبرٍ، ثُمَّ قال رسول اللَّه ﷺ: كيف مُلْتَ؟ قال: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّه، أَنْكَفَرُ عني خَطَاياي؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: تعمْ وأنت صابِرٌ مُحتَيبٌ، مُقبِلٌ غَيْرَ مُدْبرٍ، إِلاَّ الدَّيْن، فَإِلْ جَبْرِيلَ قال لي ذلِكَ». رواه مسلم. [م: (١٨٨٥)]

"٢٧٣ - وعن أَبِي هريرة (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) أَن رسولَ اللَّه ﷺ قال: «أَتَدْرُون من المُفْلِسُ ؟ قال: «أَتَدْرُون من المُفْلِسُ ؟ قالُوا: المُفْلِسُ مِنْ أَمْتِي مَنْ المُفْلِسُ مِنْ أَمْتِي مَنْ يَأْتِي وَلَا شَتَمَ هذا، وقَذَف هذَا وَأَكُلُ مالَ هَذَا، وسَفَكَ دَم هذَا، وقَذَف هذَا وَرُكَاةٍ، ويأتِي وقَدْ شَتَمَ هذا، وقَذَف هذَا وَلَكُ مالَ هَذَا، وسَفَكَ دَم هذَا، وَضَرَبَ هذا، فَيغظى هذَا مِن حسَناتِهِ، وهذا مِن حسَناتِهِ، فَإِنْ فَنِيتُ حسناته قَبْلُ أَنْ يقضِيَ مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرحَتْ علَيْه، ثُمَّ طُرِح في النَّارِ». ورواه مسلم، [م: (٢٥٥١)]

٢٢٤ وعن أُمْ سَلَمة (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أَن رسول اللَّه ﷺ قال: «إِنْمَا أَنَا بِشَرٌ، وَإِنْكُمْ
 تَخْتُصِمُونَ إِلَيً، وَلَعَلَ بَغْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنْ بِحُجْدِهِ مِنْ بَغْض، فأَفْضِي لَهُ بِنخو ما

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_ من كلام سيد المرسلين

أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقُ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». متفق عليه. [خ: (۲۲۵۸)، م(۱۷۱۳)]

أَلْحَنَ أَيْ: أَعْلَم.

٢٢٥ وعن ابن عمر (رضِيَ اللَّه عَنْهُمَا) قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤمِنُ
 في فُسْحَة مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمَا حَرامًا». رواه البخاري. [خ: (١٨٦٦)]

٣٢٦- وعن خَوْلَةَ بِنْتِ عامِرِ الأَنْصَارِيَّةِ، وَهِيَ امْرَأَةُ حَمْزَةَ (رضِيَ اللَّه عَنْهُ وعنها)، قالت: سمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺيَقُولُ: ﴿إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوْضُونَ فِي مالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقَّ فَلهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه البخاري. [خ: (٣١١٨)]

# ۲۷ باب تعظیم حرمات السلمینوبیان حقوقهم والشفقة علیهم ورحمتهم

قال اللّه تعالى: ﴿ وَالِكَ وَمَن يُعَلِّمْ خُرُمُنِ اللّهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عِنـدَ رَبِّهِ \* ﴾ [الحج: ٣٠] وقال تعالى: ﴿ وَاللّهِ عَلَيْ اللّهُ فَإِنّهَا مِن تَقْوَى الْفَلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٠] وقال تعالى: ﴿ مَن فَتَكُلْ نَفْسًا بِغَيْرٍ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ﴿ وَمَن فَتَكُلْ نَفْسًا بِغَيْرٍ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْمَارِينَ ﴾ [الحجر: ٨٨] وقال تعالى: ﴿ مَن فَتَكُلْ نَفْسًا بِغَيْرٍ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْمَارِينَ فَكَأَنْهَا قَبَلُ النَّاسَ جَعِيمًا ﴾ [العالم: ٣٢].

٢٢٧ - وعن أبي موسى (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الْمُؤْمِنُ للْمُؤْمِن
 كَالْبُنْيَانِ يَسْدُ بغَضْهُ بَغضُهُ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِه. متفق عليه. [خ: (٨١١)، م (٨٥٥٧)]

٢٢٨ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: (مَن مَرَّ فِي شَيْءِ مِنْ مَسَاجِدِنَا، أَوْ أَسْوَاقِنَا، وَمَنهَ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ، أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى نِصِالِهَا بِكَفْهِ؛ أَنْ يُصِيب أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِكَفْهِ؛ أَنْ يُصِيب أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِكَفْهِ؛
 بِشَيْءٍ، مَعْق عليه. [خ: (٢٠١)، م (٢٦١٥)]

٢٢٩ - وعن التُعْمَانِ بنِ بشِيرِ (رضِيَ اللَّه عَنْهُمَا) قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ امقَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادْهِمْ وتَرَاحُوهِمْ وتَعاطَفْهِمْ مَثلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْقَ تَداعَى لهُ سائِرُ الْجسدِ بالسهر والْحُمَّى». متفق عليه [خ: (٢٠١١)، م (٢٥٨٦)]

٢٣٠ وعن أبي هُريْرَةَ (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: قبَّل النَّبِيُ ﷺ الْحسنَ بن عَليً (رضِيَ اللَّه عَنْهُمَا) وَعِنْدُهُ الأَفْرِعُ بْنُ حَاسِي، فقال الأَفْرَعُ: إِنَّ لِي عَشرةَ مِنَ الْولَدِ ما قبَّلتُ مِنْهُمْ أَحدًا !! فنَظَر إلَيْهِ رسولُ اللَّه ﷺ فقال: «مَن لا يَرْحمُ لا يُرْحمُ ». منفقٌ

٧ \_\_\_\_\_ رياض الصالحين

عليه . [خ: (۹۹۷)، م (۲۳۱۸)]

- (حون عائشة (رضِيَ اللَّه عَنْهَا) قالت: قدِم ناسٌ مِن الأَغْرابِ عَلَى رسول اللَّه عَنْهَا فَقَال اللَّه اللَّه اللَّه عَنْهَا). قالوا: لَكِنَّا واللَّهِ ما نُقَبَّلُ، فقال رسولُ اللَّه ﷺ: «أَوَ أَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّه نَزعَ مِنْ قُلُوبِكُم الرَّحمَةُ». متفقٌ عليه . اخ: (۲۳۱۷).

٣٣٢ - وعن جرير بن عبد الله (رضِيَ الله عَنْهُ) قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ لا يزخَم النّاس لا يزحَمهُ الله". متفق عليه. (خ: (٢٣٢١)، م (٢٣١١)]

٣٣٣- وعن أَبِي هُريرةَ (رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ) أَنَّ رسولَ اللَّهَ ﷺ قال: "إِذَا صلى أَحدُكُمْ للنَّاسِ فَلْيَخَفُّفُ، فَإِنَّ فِيهِم الضَّعِيفَ وَالسقيمَ والْكَبِيرَ. وإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيطُوّل ما شَاءً». متفق عليه. وفي روايةٍ: "وذَا الْحاجَةِ». [خ: (٧٠٧)، م(١٤٤)]

٣٣٤ - وعن عائشة (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) قَالَتْ: إِنْ كَان رسولُ اللَّه ﷺ لَبدعُ الْعَمَلَ،
 وهُوَ يحِبُّ أَنَ يَعْملَ بِهِ، خَشْيةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُقْرَضَ عَلَيْهِم. متفق عليه. الخ:
 (٨١١)، م (٨١٧).

٣٥- وعنْهَا (رضِيَ اللَّه عَنْهَا) قالَتْ: نَهَاهُمُ النَّبِيُ ﷺ عَن الْوِصال رَحْمةً لهُمْ،
 فقالوا: إِنَّكَ تُواصلُ؟ قال: "إِنِّي لَسْتُ كَهَبْتَيْكُمْ إِنِي أَبِيتُ يُطْعِمُني رَبِّي ويَسْقِيني". متفق عليه. [خ: ١٩٦٥)، م (١١٠٥)]

مَعناهُ: يجعَلُ فيَّ قُوَّةَ مَنْ أَكَلَ وَشَرَبَ.

٣٣٦- وعن أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بِنِ رَبْعِي (رَضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «اني لأقُومُ إِلَى الصَّلاةِ، وَأُرِيدُ أَنْ أَطُولُ فِيها، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَنَجَوَّزَ فِي صلاتِي كَرَاهِيَةً أَنْ أَشْقً عَلَى أُمُهِ». رواه البخاري. [خ: (٧٠٧)]

٣٣٧ - وعن جُنْدبِ بن عبد اللّه (رضِيَ اللّه عَنْهُ) قال: قال رسولُ اللّه ﷺ: "منْ صَلاةَ الصّبحِ فَهُوَ فِي ذِمةِ اللّه؛ فَلا يطلُبنكُم اللّهُ مِنْ ذِمّتِهِ بِشَيْءٍ، فَإِنّهُ من يَطلُبنهُ مِنْ ذِمّتِهِ بِشَيْءٍ يُدرِكُه، ثُمّ يكُبُهُ عَلَى وجهِهِ في نَارِ جَهَنّم». رواه مسلم. [م: (١٥٥)]

٢٣٨ - وعن ابن عمر (رضِيَ اللَّه عَنْهُمَا) أَنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: «المُسْلِمُ أَخُو
 المُسْلِم، لا يظلِمُه، ولا يُسْلِمه، من كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حاجِتِهِ، ومَنْ فَرَج

عَنْ مُسْلِمٍ كُرُبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يوْمَ الْقِيامَةِ، ومَنْ ستر مُسْلِمَا سَتَرهُ اللَّهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ». منفق عليه . [خ: ٢٤٤٢)، م (٢٥٨٠)]

٣٩٩ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمِ عَلَى المُسلم». رواه وماله ودمه التقوى هَاهنا، بِحسبِ المرىءِ مِنَ الشَّرُ أَنْ يَخْقِرَ أَخَاهُ المسلم». رواه الترمذي وقال: حديث حسن. [ت (١٩٢٧)]

٧٤٠ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَحاسدُوا ولا تناجشُوا ولا تَباغَضُوا ولا تَباغَضُوا ولا تَعابرُوا، ولا يَبغ بغض، وكُونُوا عِبادَ الله إِخْوانًا. المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم لا يَظْلِمُه ولا يَخْفَرُهُ ولا يَخْلُلُهُ. التَّقُوٰى هَاهُنا» - ويُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاثَ مرَّاتٍ - «بِحسبِ امْرِيءِ مِنَ الشَّرُ أَنْ يَخْفِر أَخَاهُ المسلم. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حرامُ دمهُ ومالله وجِرْضُهُ». رواه مسلم. [م: (٢٥١٤)]

النَّجَش: أَنْ يزيدَ فِي نَمنِ سلْعةِ يُتَادِى عَلَيْهَا فِي السُّوقِ ونخوهِ، ولا رَغْبةَ لَه فِي شِرائهَا بَلْ يَفْصِد أَنْ يَغُرَّ غَيْرهُ، وهَذا حرامٌ. والتَّدابُرُ: أَنْ يُعرِض عنِ الإِنْسانِ ويهْجُرَهُ ويجعله كَالشَّيءِ الذي وراءَ الظهْر والدُّبُرِ.

٢٤١ - وعن أنس (رضِيَ اللّه عَنْهُ) عن النبي ﷺ قال: (لا يُؤمِنُ أحدُكُمْ حتَّى يُحِبُ لَأَخِيهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ». متفق عليه. [خ: (١٣)، م (٥٤)]

٢٤٢ - وعنه قال: قال رسول اللّه ﷺ: "انصْرْ أَخَاكَ ظَالِمَا أَوْ مَظْلُومًا"، فقَالَ رَجُلٌ: يَا رسول اللّه، أَنْصرهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قال: "تَخجُرُهُ أَوْ تَصْدُهُ مِنَ الطّلْم؛ فَإِنَّ ذَلِك تَصْرُهُ". رواه البخاري. [خ: (١٩٥٣)]

٣٤٣ - وعن أبي هريرة (رضِيَ اللّه عَنهُ) أنَّ رسول الله ﷺ قال: «حقُ الْمُسْلمِ عَلَى الْمُسْلمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خمسٌ: رَدُّ السَّلامِ، وَعِيَادةُ الْمريضَ، واتبتاعُ الْجِنَائِزِ، وإجابة الدَّعوةِ، وتشميت العاطِس». متفق عليه .

وفي رواية لمسلم: (حق الْمُسْلَمِ سِتُّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وإِذَا دَعَاكَ فَأَجَبُهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصِحُ لَهُ، وإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُهُ، وَإِذَا مرِضَ فَعُدُهُ، وَإِذَا ماتَ فَانْبِعَهُ، [م: (٢١٦٧)] رياض الصالح

٢٤٤ - وعن أبي عُمارة البراء بنِ عازب (رضِيَ اللَّه عَنْهُمَا) قال: أمرنا رسولُ اللَّه يَسْبِع: أَمرنَا بِعِيادة الْمريضِ، وَاتَّبَاعِ الْجنازةِ، وتَشْمِيتِ الْعاطِس، وَإِبْرانِ الْمُقْسِمِ، وَتَعْانِ المَظْلُومِ، وَإِجابَةِ الدَّاعِي، وإِفْشاءِ السَّلامِ. وَنَهانَا عَنْ خواتِيمَ أَوْ تَختُم بالدَّهبِ، وَعَنْ شُرْبِ بالفَضَّةِ، وعَنِ المياثِرِ الحُمْرِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالدِّبِيّاجِ. متفق عليه، وفي روايةٍ: "وإِنْشَادِ الضَّالةِ فِي السَّبْعِ الأُولِ». [خ: (١٣٢٨)، م

المياثر: بياء مُثنَّاةِ قَبْلَ الأَلِفِ، وَقَاء مثلثة بعْدَهَا، وَهِيَ جَمْعُ مَيْثِرةِ، وَهِي شَيْءٌ يتَّخَذُ مِنْ حريرٍ وَيُحْشَى قُطْنًا أَوْ غَيْرَهُ ويُجْعلُ فِي السُّرْجِ وكُورِ الْبعيرِ يجْلِسُ عَلَيْهِ الرَّاكِبُ. والقَسِّيُّ بفتح القاف وكسر السينِ المهملة المشدَّدةِ: وَهِيَ ثِيَابٌ تُنْسَحُ مِنْ حَرِيرٍ وكَتَّانِ مُخْتَلِطَيْن . وإنْشَادُ الضَّالَة : تَعريفُهَا .

### ٢٨ باب ستر عورات السلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة

قال اللَّه تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَثُواْ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةُ﴾ [النور: ١٩] ·

ه٢٤- وعن أَبِي هريرة (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) عن النبي ﷺ قال: ﴿لا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلاَ سَتَرَهُ اللَّه يَوْمَ الْقيامَةِ». رواه مسلم. [م. (٢٥٥٠)]

٣٤٦ وعنه قال: سمِعت رسول الله على يقول: «كُلُ أَمْتِي مُعَافَى إِلاَّ المُجاهرينَ، وإِنَّ مِن المُجاهرةَ، الله عَلَيه فَيقُولُ: يَا وَإِنَّ مِن المُجاهرةَ أَن يعمَلُ الرَّجُلُ بالليلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِعَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّه عَلَيه فَيقُولُ: يَا فَلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْترهُ ربُّهُ، ويُصْبِحُ يَكُشفُ سِتْرَ اللَّه». متفق عليه . [خ: (١٠٦٥، م (١٩٩٠)]

٧٤٧ - وعنه عن النبي على قال: ﴿إِذَا زَنْتِ الأَمَةُ فَتَبِينَ زِنَاهَا، فَلَيَجَلَاهَا الحدُّ، ولا يُشَرِّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنْتِ الثَّالِثَةَ يَثْرَبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنْتِ الثَّالِثَةَ يَنْرَبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنْتِ الثَّالِثَةَ فَلْيِعَها وَلَا يُشْرِبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنْتِ الثَّالِثَةَ فَلْيِعَها وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْرٍ». متفق عليه. [خ: (١٥٠٣)، م(١٧٠٣)]

التَّثْرِيبُ: التَّوْبيخُ.

٧٤٨- وعمنه قال: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرجلٍ قَدْ شُرِب خَمْرًا قال: «اَضْرِبُوهُ». قال أَبُو هُرَيْرةَ: فمِنًا الضَّارِبُ بِيدهِ والضَارِبُ بِنَعْله، والضَّارِبُ بِثوبِهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَال بعْضُ

الْقَومِ: أَخْزاكَ اللَّه، قال: «لا تقُولُوا هَكَذا لا تُعِينُوا عليه الشَّيْطان». رواه البخاري. [خ: (۲۷۷۷)]

#### ٢٩ باب قضاء حوائج السلمين

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَاَفْكُواْ ٱلْخَدْرُ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُوبَ ﴾ [العج: ٧٧]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَ اللَّهِ بِهِ عَلِيْمٌ ﴾.

• ٢٥- وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) عن النبيِّ عَلَى المَن نَفَس عن مؤمن كُرْبة من كُرب اللَّه اللَّه عَنْهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَنْهُ اللَّه عَن اللَّه عَلَى العَبْد ما كانَ العبد أي عون أحيه، ومن سلك طَريقًا يلتَمسُ فيهِ عِلْمَا سهَل اللَّه له به العبد ما كانَ العبد أي عون أحيه، ومن سلك طَريقًا يلتَمسُ فيهِ عِلْمَا سهَل اللَّه له به طريقًا إلى الجنّة. وما اجْتَمَع قومٌ فِي بنيتٍ من بُيُوتِ اللَّه تعالَى، يتلُون كِتَابَ اللَّه، ويَتَدارسُونه بينتهُمُ إلا مَرَلَتُهُم الملائكَةُ، وعَشِيتُهُمُ الرَّحْمةُ، وحقَتْهُمُ الملائكَةُ، وذَكْرهُمُ اللَّه فيمَنْ عنده. ومن بَطَّا به عَملُه لمْ يُسْرِغ به نَسَبُهُ». رواه مسلم. [م: (٢٦٥٩)]

#### ٣٠ باب الشفاعة

قال اللَّه تعالى: ﴿ مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنَّما ﴾ [النساء: ٨٥] .

٢٥١ وعن أبي موسى الأشعري (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: كان النبي إذًا أَنَاهُ طالِبُ
 حَاجةِ أَقْبَلَ عَلَى جُلسائِهِ فقال: "اشْفَعُوا تُوجَرُوا ويقْفضِي اللَّه عَلَى لِسان نَبِيتِهِ ما أَحبَّ».
 متفق عليه . وفي رواية: "مَا شَاءً» . [خ: (٢٠٢٧)، م (٢٢٢٧)]

٢٥٢ - وعن ابن عباس (رضِيَ اللَّه عَنْهُمَا) في قِصَّة بريرةَ وزَوْجِها. قال: قال لَهَا النَّبِيُّ النَّبِيُّ : «لَوْ راجَمْتِهِ؟ قَالَتْ: يا رَسُولَ اللَّه تَأْمُرْنِي؟ قال: «إِنَّما أَشْفَعْ». قَالَتْ: لا حاجة لي فِيهِ. رواه البخاري. [خ: (٢٥٨٥)]



رياض الصالحين

#### ٣١ باب الإصلاح بين الناس

قال اللَّه تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَيْرِ مِن نَجْوَنَهُمْ إِلَا مَنْ أَمْرَ بِصَدَقَةِ أَوْ مَمْرُوفِ أَوْ إِصَلَيْج بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [النساء: ١١٤] وقال تعالى: ﴿وَالشَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨] وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِثُونَ إِخَوَّهُ فَأَصْلِحُوا ﴿فَاتَقُوا اللّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [الانفال: ١] وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِثُونَ إِخَوَّهُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوْبُكُمْ ﴾ [العجرات: ١٠] .

٣٥٣ ـ وعن أَبِي هريرة (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قَال: قال رسول اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ) اللَّهُ عَنْهُ اللَّ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يوم مَطْلُحُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بِينِ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرُّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَنَاعهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِبةُ صدقَةٌ، وبكُلُ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدقَةٌ، وَتُعْمِطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ». متفق عليه. [ع:

[(۱۰۰۹), م (۲۸۹۱)]

ومعنى تَعْدِلُ بَيْنَهُمَا: تُصْلحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ.

٢٥٤ وعن أُمْ كُلْثُوم بنتِ عُقْبَةَ بن أَبِي مُمَيْطٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) قالت: سمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الذي يُصْلحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمي خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا». متفق عليه .

وفي رواية مسلم زيادة: قالت: وَلَمْ أَشْمَعُهُ يُرَخُصُ فَيْ للنَّيْءِ مِمَّا يَقُولُهُ النَّاسُ إِلاَّ في ثَلَاثِ، تَغْنِي: الحَرْب، وَالإِصْلاحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثَ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ، وَحَديثَ المَرْأَةِ زَوْجَهَا لهِ: (٢٦٩٧)، م (٢٦٠٠)]

٧٥٥ وعن عائشة (رضِيَ اللَّه عَنْهَا) قالت: سمِع رسول اللَّه ﷺ صَوْتَ خُصُومِ بِالْبَابِ عَالِيةِ أَصُواتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَشْتَوْضِعُ الآخَرَ، ويَسْتَرْفِقُهُ فِي شيء، وَهُوَ يَقُولُ: واللَّهِ لا أَفعَلُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رسولُ اللَّه ﷺ فقال: «أَيْنَ الْمُتَأْلِي عَلَى اللَّه لا يَفْعَلُ المَعْرُوفَ؟» فقال: أَنَّ يَا رسولَ اللَّه، فَلهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ. مَفقٌ عليه.

[خ: (۲۷۰۵)، م (۲۷۰۵)]

معنى يَسْتَوْضِعُهُ: يَسْأَلَهُ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ بَعْضَ دينِهِ.

وَيَسْتَرَفْقُهُ: يَسْأَلَهُ الرِّفْقَ، والْمُتَأْلِي: الحَالِفُ.

٢٥٦- وعن أبي العباس سهلِ بنِ سعدٍ السَّاعِدِيِّ (رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَن رسولَ اللَّه ﷺ

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_ و٧

بِلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بِن عَوْفِي كَان بِينْهُمْ شَرَّ، فَخَرَجَ رسولُ اللَّه ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَهَمْ فِي أَنَاسٍ مَعَه، فَحُسِسَ رسول اللَّه ﷺ وَحَانَتِ الصَّلاةُ، فَجَاءَ بِلالُّ إِلَى أَبِي بَكْرٍ (رضي اللَّه عنهما) فقال: يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ حُسِسَ، وَحَانَتِ الصَّلاةُ، فَهَلْ لِكَ أَنْ تَوُمَّ النَّاسُ، وَجَاءَ قال: نَعَمْ إِنْ شِنْتَ، فَأَقَامَ بِلالَّ الصَّلاةَ، وَتقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَبَّرَ وكبَّرَ النَّاسُ، وَجَاءَ رسول اللَّه ﷺ يمشِي في الصَّفٰوفِ حتَّى قامَ في الصَّفْ، فَأَخَذَ النَّاسُ التَصْفِيقِ، وَكَانَ أَبُو بَكُر (رضِي اللَّه عَنْهُ) لا يَلْتَفِتُ فِي صلابِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَصْفِيقِ النَّهَ عَنْهُ) يدَهُ فَوَلَا رسولُ اللَّه ﷺ، فَأَشَار إلَيْهِ رسول اللَّه ﷺ، فَرَفَعَ أَبُو بَكُر (رضِي اللَّه ﷺ، فَصَلَّى فَوَانَاسُ مِن اللَّهُ عَلْهُ) يدَهُ للنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَخَعَ القَهْقَرَى وَراءَهُ حَتَى قامَ فِي الصَّفْ، فَتَقَدَّمَ رسول اللَّه ﷺ، فَصَلَّى للنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَخَعَ أَفْبِلَ عَلَى النَّاسِ فقال: "أَيُهَا النَّاسُ ما لَكُمْ حِين نَابَكُمْ شَيْءُ في الصَّفْ، أَعْدَ أَنْ المَّفْتِ إِنْ التَّصْفِيقِ إِنْمَا التَصْفِيقِ لِللَّاسِ، فَلَمَّا النَّاسُ مَلَى التَصْفِيقِ النَّاسُ التَصْفِيقِ اللَّهُ عَلْمَ لَيُ السَّفَاءِ اللَّهُ النَّاسُ مَلَى التَصْفِيقِ النَّاسُ مَنْهُ في الصَّفْ، إللَّهُ النَّاسُ مَلَى التَصْفِيقِ التَصْفِيقُ لِلْسُنَاءِ مَن نَابَهُ شَيْءُ في صلابِهِ قَلْيَقَلَ: اللَّهِ الْمُونُ اللَّهُ الْمَنْ الْكَمْ مَنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمَاسُ مِينَ أَبِي النَّاسِ حِينَ أَسْمُعُهُ أَحَدُ حِينَ يَقُولُ: صَافَى عَلْهُ الْمُوبُونَ اللَّهُ الْمُوبُونَ اللَّهُ الْمَاسُ مَا لَكُمُ عَلَى النَّاسُ مِينَ اللَّهُ الْمَثْلُ الْمُعْلَالِ اللَّهُ الْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُ الْمَاسُ مَا لَكُمُ مَا لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ الْمُعْمُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُهُمُ الْمُؤْلُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ

### ٣٢. باب فضل ضَعَفة المسلمين والفقراء والخاملين

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَاَسْمِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَنْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَسَدُوٰةِ وَالْشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَمُّ وَلَا نَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمُ﴾ [الكهد ٢٨].

٧٥٧- عن حَارِثَة بْنِ وهْب (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقولُ: "أَلا أُخْبِرُكُمْ بَأَهْلِ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الجنَّةِ؟ كُلُّ ضَعيفِ مُتَضَمِّفِ لَوْ أَقْسَم عَلَى اللَّه لأبرًه، أَلا أُخْبِرُكُمْ بَأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عَتْلْ جَوَاظٍ مُسْتَكْبِرِ». متفقٌ عليه. [خ: (٤٩١٨)، م(٢٨٥٣)]

الْعُنُلُّ: الْغَلِيظُ الجافِي. والجوَّاظُ بفتح الجيم وتشديدِ الواو وبِالظاءِ المعجمة وَهُو الجمُوعُ المنُوعُ، وقِيلَ: الضَّخُمُ المُخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ، وقيلَ: الْقَصِيرُ الْبَطِينُ.

٢٥٨ - وعن أبي العباس سهلِ بنِ سعدِ الساعِدِيِّ (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: مرَّ رجُلٌ على النَبيِّ ﷺ فقال: رَجُلٌ مِنْ أَشْرافِ على النَبيِّ ﷺ فقال: رَجُلٌ مِنْ أَشْرافِ النَّه النَّه مِنْ أَشْرَافِ مَنْ أَشْرَافِ اللَّه عَذَا وَاللَّهِ حَريٌّ إِنْ خَطَب أَنْ يُتْكَحَ، وَإِنْ شَفَع أَنْ يُشَفَّعَ. فَسَكَتَ رسول اللَّه ﷺ: هُمَّا وَأَيْكَ فِي هَذَا؟، فقال: يا

\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

رسولَ اللَّه هذا رَجُلٌ مِنْ فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، هذَا حَرِيٌّ إِنْ خطَب أَنْ لا يُنتَحَعَ، وَإِنْ شَفَع أَنْ لا يُشتَعَعَ، وَإِنْ شَلَعَ لَعَوْلِهِ. فقال رسول اللَّه ﷺ: «هَذَا خَيْرٌ مَنْ مِل عِ الأَرْض مِثْلُ هذَا». متفقٌ عليه [خ: (١٤٤٧)]

قوله: حَرِيُّ هو بفتحِ الحاءِ وكسر الراءِ وتشديد الياءِ: أَيْ حِقِيقٌ. وقوله: شَفَعَ: بفتح الفاءِ.

٩٥٦ - وعن أَبِي سعيدِ الخدري (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) عن النبي ﷺ قال: «اختجَّتِ الجنَّةُ والنَّارُ، فقالت الثَّارُ: فيَ الجبَّارُونَ والمُتَكَبِّرُونَ، وقالتِ الجَنَّةُ: فيَ ضُعفَاءُ النَّاسِ ومسَاكِينُهُم. فَقَضَى اللَّهُ بَينَهُما: إِنَّك الجنَّةُ رخمتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أَعذُب بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيْ مِلوُها». رواه مسلم. [م: (١٨٤٧)]

٢٦٠ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) عن رسول اللَّه ﷺ قال: (إِنَّه لَياتِي الرَّجُلُ السَّمِينُ العظِيمُ يَوْمَ القِيامَةِ، لا يزنُ عِنْد اللَّه جنَاحَ بعُوضَةٍ». متفقٌ عَلَيه. (خ: (٢٧٦٩)، م
 (٥/٢٧)]

٧٦١ - وعنه أنَّ المرأة سؤداء كانت تقعم المسجد، أوْ شَابًا، فَفقَدَهَا، أو فقده رسولُ الله على المراقة سؤداء كانت تقعم المسجد، أوْ شَابًا، فَفقدَمَ آفَنتُمُونِي!!». رسولُ الله على المستروا أمْرَمَا، أوْ أمْرهُ، فقال: «دُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ»، فدلُوهُ فَصلَى علَيه، ثُمَّ قال: «إِنَّ هَلِهِ اللهُ تعالى يُنورهَا لَهُمْ بصلاتي عَلَيهِمْ». متفى عليه، له: (١٣٣٧)، م (١٩٣٧).

قوله: تَقُمُّ، هو بفتح التَّاءِ وَضَمَّ الْقَافِ: أَيْ تَكنُسُ. وَالْقُمَامَةُ: الْكُنَاسَةُ. وَ «آفَتُمُونِي» بِمدِّ الهَمْزَو: أَيْ: أَعْلَمَتُمُونِي.

٧٦٧ ـ وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «رُبُّ أَشْعَتُ أَغْبِرَ مَذْفُوعِ بِالأَبْوَابِ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبْرُهُ". رواه مسلم. [م: (٢٦٢٧)]

٣٦٣ ـ وعن أُسامَة (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) عن النبي ﷺ قال: (قُمْتُ عَلَى بابِ الْجِنَةِ، فَإِذَا عامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمُسَاكِينُ، وأَضحابُ الجَدُ مخبُوسُونَ غير أَنَّ أَضَحابِ النَّارِ قَدْ أُمِر بِهِمْ إِلَى النَّارِ. وقُمْتُ عَلَى بابِ النَّارِ فَإِذَا عامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النَّسَاءُ». متفق عليه. [خ: (١٩٦٦)، مردي النَّارِ عَلَيْهَا النَّسَاءُ». متفق عليه. [خ: (١٩٦٦)]

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_ ١١

وَ الجَدُهُ . بفتحِ الجيم: الحظُّ والْغِنى. وقوله: محْبُوسُونَ أَيْ: لَمْ يُؤذَنْ لَهُمْ بَعْدُ فِي دُخُول الجَنَّةِ.

718 وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) عن النبي على قال: اللَّم يَتَكَلَّمْ فِي المَهْدِ إِلاَ وَلِمَةُ وَعِسَى ابْنُ مُرْيَمَ، وصَاحِب جُرْيَج، وكَانَ جُرَيْج رَجُلاَ عَابِدًا، فَاتَخْذَ صَوْمَعة فكانَ فِيهَا، فَأَتَثَهُ أُمُّهُ وَهُو يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فقال: يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلاتِي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فقال: يَا رَبِ أُمْي وَصَلاتِي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فقال: أَيْ صِلاتِي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فقال: أَيْ وَصَلاتِي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فقال: أَيْ رَبُ أُمْي وَصَلاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فقالَتْ: اللَّهُمَّ لا تُبغَه حَتَّى بَرْنِجُ القَلْلُ عَلَى صَلاتِي، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لا تُبغَه حَتَّى يَظُرَ إِلَى وَجُوه المومِسَاتِ. فَتَذَاكُرَ بَنُو إِسْرائِيلَ جُرِيْجًا وَعِبَادَته، وَكَانَتِ امْرَأَةً بِغِي يَشْطُرُ إِلَى وَجُوه المومِسَاتِ. فَتَذَاكُرَ بَنُو إِسْرائِيلَ جُرِيْجًا وَعِبَادَته، وَكَانَتِ امْرَأَةً بِغِي يَشْطُرُ إِلَى وَجُوه المومِسَاتِ. فَتَذَاكُرَ بَنُو إِسْرائِيلَ جُريْجًا وَعِبَادَته، وَكَانَتِ امْرَأَةً بِغِي يَشْطُرُ إِلَى وَجُوه المومِسَاتِ. فَتَذَاكُنَ بَنُو إِسْرائِيلَ جُريْجًا وَعِبَادَته، وَكَانَتِ امْرَأَةً بِغِي يَشْطُرُ إِلَى وَجُوه المومِسَاتِ. فَتَذَاكُنَ بَنُو إِسْرائِيلَ جُرِيْجًا وَعِبَادَته، وَكَانَتِ امْرَأَةً بِغِي كَانَ يَأْوي إِلَى صُومَتِهِ، فَقَالَتْ: إِنْ فَشَها فَوقع علَيْهَا. فَحَملَتْ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْقَا، فَالَتْ رَاعِينَ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْرَبُونَ اللَّهُ وَلَا الْمَرْفَ أَلُوا اللَّهُ عُلُوا يَعْلِي اللَّهُ عُلْمُ مَنْ أَبُوكَ؟ قال: قَالَتْ المُوكَ؟ قال: يَا غُلامُ مَنْ أَبُوكَ؟ قال: وقال: يا غُلامُ مَنْ أَبُوكَ؟ قال: فَلَانَ المَارَعِي، فَأَفُوا علَى جُرِيْحِ يُقَالُوا: نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَكُ مِنْ فَلَالْ الْحُومَا مِنْ طِينَ كَمَا كَانَتْ، فَقَعُلُوا.

وَبِينَا صَبِيُ يرضعُ مِنْ أُمُو، فَمَرْ رَجُلْ رَاكِبْ عَلَى دابُةِ فَارِمَةِ وَشَارةِ حَسَنَةِ فَقالت أُمُّهُ: اللَّهُمَّ اجْعَل ابني مثلَ هَذَا، فَتَرَكَ الشَّذِي وَأَقْبَلَ إِلَيهِ فَنَظَرَ إِلَيهِ فقال: اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْني مِلْلهُ، ثُمُ أَقْبَلَ عَلَى قَدْيهِ فَجَعَلْ يَرْتَفِيعُ فَكَأْني أَنْظُرُ إِلَى رسول اللَّه ﷺ وَهُوَ يحْكِي مِلْلهُ، ثُمُ أَقْبَلُ عَلَى قَدْيهِ فَجَعَلْ يَمُصُها، قال: وَمَرُوا بِجَارِيةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَها، وَيَقُولُونَ: رَنَيْتِ سَرَقْتِ، وَهِي تَقُولُ: حَسْبِي اللَّهُ وَيَعْمَ الْوكِيلُ. فقالت أُمُّهُ: اللَّهُمُّ لا تَجْعَلُ ابني مِثْلَها، فَهَالِكَ تَرَاجَمَا المَّهُمُّ الْمَعْمِ مِثْلُهَا، فَهَالِكَ تَرَاجَمَا المَّهُمُّ الْمَعِيفِ فِقَالَت: اللَّهُمُّ الْحَدِيثِ فقالَت: مَرَّ رَجُلُ حَسنُ الهَيْئَةِ فَقُلْتُ: اللَّهُمُّ الْجَمَلُ ابني مِثْلُهَا فَقُلْتَ: اللَّهُمُّ الْحَدِيثِ فقالَت: مَرَّ رَجُلُ حَسنُ الهَيْئَةِ فَقُلْتُ: اللَّهُمُّ الْجَمَلُ ابني مِثْلُهَا وَقُلْتُ: اللَّهُمُّ اجْمَلُ ابني مِثْلُهَا فَقُلْتَ: اللَّهُمُّ اجْمَلُ الرَّعِي مِثْلُهُ الْمُعْرَا لِمُ اللَّهُ مَا الْمَلْقِي مِثْلُهُ الْمُعْرَلُ الرَّعُلُ الرَّعُلَ اللَّهُ اللَّهُمُّ اجْمَلُنِي مِثْلُهُ الرَّعُلِ عَلْلُكَ: اللَّهُمُ الْمَالِكَ تَرَفِيهُ اللَّهُ الرَّعُلُ الرَّعُلِ الْمُعْلَى اللَّهُمُ الْمَالِقُ مَنْ الْمَلْفِي اللَّهُمُ الْمَعْلُ الْمُعْلَى اللَّهُمُ لا تَجْمَلُ الْمُ عَلْمَ الْمُعُلِقُ الْمُعْمَلُ الْمُعْلَى اللَّهُمُ الْمُعَلِّى اللَّهُمُّ الْمُعْمَ لا تَجْمَلُ الْمُعْمُ لا تَجْمَلُ الْمُولُونَ لَهَا وَلَوْلُونَ لَهَا وَنَقُولُونَ اللَّهُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْقَالِدُ وَاللَّهُمُ الْمُعْمُ الْمُنْ اللَّهُمُ الْمُعْمُلُ الْمُعْمَلُ اللَّهُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُلِقِي مِثْلُهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُلُ اللَّهُمُ الْمُعْمُلُ اللَّهُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُمُ الْمُعُمُّ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ اللَّهُمُ الْمُعُلِقِي الْمُعْمِلُونَ اللَّهُمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعُمْ وَالْمُعُمْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُمُ الْمُعُلِقُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُولُونُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ

رياض الصالحين

تَسْرِقْ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا». متفق عليه. [خ: (٣٤٣٦)، م (٥٥٥٠)]

والمُومِسَاتُ: بضَمَّ الميم الأُولَى، وإِسكان الواو وكسر الميم الثانيةِ وبالسين المهملَةِ وهُنَّ الزَّوانِي. والمُومِسةُ: الزانية.

وقوله: دابَّة فَارِهَة بِالْفَاءِ: أَي حاذِقَةٌ نَفيسةٌ. الشَّارَةُ بِالشَّينِ المعْجمةِ وتَخْفيفِ الرَّاءِ: وَهِي الجمالُ الظَّاهِرُ فِي الهيْنَةِ والمنْبس .

ومعْنى: «ترَاجعا». الحدِيث أَيْ: حدَّثَتِ الصَّبِي وحدَّثَهَا، واللَّه أعلم.

# ٣٣ باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضَّعَفة والساكين والتواضع معهم وخفض الجناح لهم

قال تعالى: ﴿ وَاَخْفِضَ جَنَاعَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [العجر: ٨٨] وقال تعالى: ﴿ وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ وَيَهُم بِالْفَدُوْقِ وَالْشَئِي بُرِيدُونَ وَجَهُمْ وَلَا فَقَدْ عَيْنَاكَ عَنْهُم ثُرِيدُ زِينَة الْحَيْوَةِ الدُّنِيَّ ﴾ [الكهف: ٢٨] وقال تعالى: ﴿ فَأَنَّا الْلِيْمَ فَلَا لَلْهَرْ ۞ وَأَنَّا السَّلَهِلَ فَلَا نَتُهَرٌ ﴾ [الضعى: ٩، ١٠] وقال تعالى: ﴿ أَرْمَيْتُ اللَّذِى يُكُذِبُ بِاللَّهِبِ ۞ فَلَالِكَ اللَّهِ يَكُ الْمَيْدِ . ۞ وَلَا يَخُشُّ عَلَى طَمَارِ الْمِسْكِينِ ﴾ [الماعون: ١- ٣] .

٣٦٦ - وعن أَبِي هُبِيْرةَ عائِذِ بن عَمْرو المَزَنِيِّ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بِيْعَةِ الرَّضُوانِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّ أَبًا سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سِلْمَانَ وصُهَيْب وبلالٍ في نفَرِ فقالوا: مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللَّهُ عَنْهُ) : أَتَقُولُونَ مَذَا لِشَيْخ قُرِيْشٍ مِنْ عَدُو ّ اللَّه مَأْخُذَقَ مُنَا لِشَيْخ قُرِيْشٍ وَسِيَّ اللَّه عَنْهُ): أَتَقُولُونَ مَذَا لِشَيْخ قُرِيْشٍ وَسِيِّهِ اللَّه عَنْهُ) النَّبِيَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه عَنْهُ اللَّه عَنْهُ اللَّه عَنْهُ اللَّه عَنْهُ اللَّه عَنْهُ مَا أَخَوْمَ اللَّه اللَّه عَنْهُ اللَّه اللَّهُ عَنْهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ عَنْهُ اللَّه اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّه اللَّهُ عَنْهُ اللَّه اللَّهُ عَنْهُ اللَّه اللَّهُ عَنْهُ اللَّه اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قُولُهُ: "مَأْخَذَهَا". أَيْ: لَمْ تَسْتَوفِ حَقَّهَا مِنْهُ.

ن كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_

وقولُهُ: «يا أُخيًّ رُوِي بفتحِ الهمزةِ وكسر الخاءِ وتخفيفِ الياءِ، ورُوِي بضم الهمزة وفتح الخاءِ وتشديد الياءِ .

٧٦٧- وعن سهلٍ بن سعدٍ (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أَنَا وكافلُ الْبِيهِمِ فِي الجنَّةِ هَكَذَا»، وأَشَار بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وفَرَّجَ بَيْنَهُمَا. رواه البخاري . اخ:
(١٠٠٥)

وكَافِلُ الْيتيم: الْقَائِمُ بِأُمُورِهِ.

٣٦٨ - وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: قال رسول اللَّهﷺ: «كَافِل الْيَسِيمِ - لَهُ أَوْ لِغَيرِهِ - أَنَا وهُو مَالِكُ بُنُ أَنَسِ بِالسَّبَّابِةِ وَأَشَارَ الرَّاوي وهُو مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ بِالسَّبَّابِةِ والْوُسُطى. رواه مسلم. (م: (٣٩٨٣))

وقوله ﷺ: «الْمَتِيمُ لَه أَوْ لِغَيرو» معناهُ: قَرِيبهُ، أَوْ الاَجَنَبِيُّ مِنْهُ، فَالْقرِيبُ مِثْلُ أَنْ تَكَفُّلَهُ أُمَّهُ أَوْ جَدُّهُ أَو اَخُوهُ أَوْ غَيْرُهُمْ مِنْ قَرَابِتِهِ، واللَّه أَغَلَم.

٢٦٩ وعنه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الذي تَرُدُهُ التَّمْرةُ وَالنَّمْرتَانِ،
 ولا اللَّقْمةُ واللَّقْمتانِ إِنَّمَا الْهِسْكِينُ الذي يَتَعَقَفُ». متفق عليه.

وفي رواية في الصحيحين: «لَيْسَ العِسْكِينُ الذي يطُوفُ علَى النَّاسِ تَرُدُهُ اللَّقْمَةُ واللُّقْمَتَان، وَالتَّمْرةُ وَالتَّمْرَتَانِ، ولَكِنَّ العِسْكِينَ الذي لا يَجِدُ غِنَى يُعْنَبِه، وَلا يُفْطَنُ بِهِ، فيُتصدُّقَ عَلَيهِ، وَلا يَقُومُ فَيَسْأُلَ النَّاسَ». (خ: ١٧٦١)، م (١٠٣٨)

٢٧٠ وعنه عن النبي على الله قال: "السَّاعِي على الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ المُجاهِدِ في سبيلِ الله"، وأَحْسبهُ قال: "وَكَالْقَائِمِ اللَّذِي لا يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لا يُفْطِرُ". متفقٌ عليه.
 [خ: (٢٠٠٦)، م (٢٩٨٢)]

٢٧١ - وعنه عن النبي ﷺ قال: «شَرُ الطَّعَام طَعَامُ الْوليمةِ، يَمْنَعُها مَن يأتِيهَا، ويُذعَى إلَينها مَن يأتِيها، ويُذعَى إلَينها مَن يأتِاها، ومَن لَمْ يُجِبِ الدَّعْوةَ فَقَدْ عَصَى اللَّه ورَسُوله، رواه مسلم، وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله: «بِنْسَ الطَّمَامُ طَمَامُ الْوليمَةِ يُدْعَى إلَينها الأَغْنِيَاءُ في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله: «بِنْسَ الطَّمَامُ طَمَامُ الْوليمَةِ يُدْعَى إلَينها الأَغْنِيَاءُ ويَتْرَكُ الْفُقْرَاءُ». (خ: (١٤٧٧ه)، م (١٤٢٧)]

٢٧٢ - وعن أنس (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) عن النبي ﷺ قال: (مَنْ عَالَ جَارِيتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغُا
 جَاءَ يَومَ القِيامَةِ أَنَا وَهُو كَهَاتَيْنِ) وَضَمَّ أَصَابِعَهُ. رواه مسلم. [م: (٢٦٣١)].

٨٤

---- رياض الصالحين

جَارِيَتَيْنِ أَيْ: بِنْتَيْن .

٣٧٣\_ وعن عائشة (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) قالت: دَخَلَتْ عليَّ امْرَأَةٌ ومعهَا ابْنَتَانِ لها تسأَلُ فَلَم تَجِدْ عِنْدِى شَيْغًا غَيْرَ تَمْرةِ واجِدةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمتْهَا بَيْنَ ابنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلُ مِنْهَا، ثُمَّ قامتْ فَخَرَجتْ، فَدخلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا، فَأَخْبرتُهُ فقال: "مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَخْسَنَ إِلْيَهِنْ كُنَّ لَهُ سِنْرًا مِن النَّارِ". مَثْقَ عليه. [خ: (١٩٥٥)،م (٢٦٢٩)]

٢٧٤ وعن عائشة (رضِيَ اللَّه عَنْهَا) قالت: جَاءتنى مِسْكِينَةٌ تَحْمِل الْبَنتَيْن لها، فَأَطعمتها ثَلاثَ تَمْرَا فِيها تَمْرةً لَرَافِهُ اللَّه عَنْهَا تَمْرةً وَرَفعتْ إِلَى فيها تَمْرةً لَتَأْكُلُهَا، فَأَعجبنى شَأْنها، فاستطعمتها الْبُنتَاهَا، فَشَقَّت التَّمْرةَ التي كَانَتْ تُريدُ أَنْ تَأْكُلُهَا بِينَهُمَا، فأَعجبنى شَأْنها، فَلَدَرْتُ اللَّه قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الجِنَّةُ، أَو أَعْتَهَا فَذَكُرْتُ اللَّه قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الجِنَّةُ، أَو أَعْتَهَا بِهَا مَن النَّارِ». رواه مسلم المن إن (مهمه)]

٢٧٥ وعن أبي شُريْح خُويَلِدِ بْنِ عَمْروِ الخُزاعِيِّ (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: قال النبي
 ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّى أَحْرُجُ حَقَّ الضَّعيفينِ: الْيَتِيمِ والمرْأَةِ، . حديث حسن صحيح رواه النسائي بإسناد جيدٍ. [ن (١٩٥٠)]

ومعنى أُحَرِّجُ: ٱللجِقُ الحَرَجَ، وَهُوَ الإِثْمُ بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُما، وَأُحَذَّرُ مِنْ ذلكَ تَحْذيرًا بَلِيغًا، وَأَذْجُرُ عَنْهُ زَجْرًا أَكِيدًا.

٣٧٦ وعن مُضعبِ بنِ سعادِ بنِ أبي وقَّاصِ (رضِيَ اللَّه عَنْهُمَا) رأى سعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلاً علَى مَنْ دُونهُ، فقال النبيُ ﷺ: «هَل تُنْصُرُونَ وتُرزئُونَ إلاَّ بِضُعفائِكُم». رواه البخاري هَكذا مُرسلاً، فإن مصعّب بن سعد تَابِعِيُّ، ورواه الحافِظُ أَبو بكر الْبَرْقَانِي في صحيحِهِ مُتَّصلاً عن أَبِه (رضِيَ اللَّه عَنْهُ). [ج: (٢٩٩٦)]

٢٧٧ وعن أبي الدَّرْداءِ عُويْمرِ (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: سبعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول:
 «ابنعوني في الضُّمَفَاءَ، فَإِنَّمَا تُنصرُونَ، وتُرزقون بضُعفائِكُمَ». رواه أَبو داود بإسناد جيد.
 [د (۲۵۹۶)]

#### ٣٤- باب الوصية بالنساء

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَتْرُونِ ﴾ [الناء: ١٥] وقال تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيمُواْ أَن تَشْدِلُواْ بَيْنَ الْإِسْلَةِ وَلَوْ حَرْصُنْتُمْ فَكَ تَبِيدُواْ كُلُّ الْمَيْسِلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُمَلَقَةُ وَلِن تُشْلِحُوا من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_من

وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا زَّجِيمًا ﴾ [النساء: ١٢٩] ٠

٢٧٨ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «استؤضوا بالنساء خيرًا، فإنَّ المرزَة خُلِقَتْ مِن ضِلَع، وَإِنَّ أَعُوجَ ما في الضّلع أَعُلاهُ، فَإِنْ ذَهبتَ تَعِيمهُ كَسرَتَهُ، وإِنْ تركتَهُ، لم يزل أَعوجَ، فاستؤضوا بِالنسّاءِ». متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: «المرزَةُ كالضلع إِنْ أَقَمْتُها كسرَتَهَا، وإِنِ استَمتغت بِهَا، استَمتغت وفيها عَوجٌ».

وَفي رواية لمسلم: ﴿إِنَّ المرأَةَ خُلِقتْ مِن ضِلَعٍ ، لَنْ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلَى طريقةٍ ، فَإِنْ استمتغت بِهَا ، اسْتَمَتَعْتَ بِهَا وفِيها عَوجٌ ، وإِنْ ذَهَبْتَ تُقيمُها كسرتَهَا ، وَكَسْرُهَا طلاقُها» . [خ: (٣٣٦) ، (١٤٦٨)]

قولُهُ: عوجٌ، هو بفتح العين والواو.

- ٢٧٩ وعن عبد اللّه بن زَمْعَة (رضِيَ اللّه عَنْهُ) أنه سمعَ النبيَّ ﷺ يخْطُبُ، وذكر النَّاقَةَ والَّذِي عقرهَا، فقال رسول اللَّهﷺ: "إِذِ البعث أَشْقَاهَا، البعث لَها رَجُلُ عزِيزٌ، عارمٌ منيعٌ في رهطِهِ، ثُمَّ ذكرَ النِّساء، فوعظ فيهنَّ، فقال: "يغيدُ أَحَدَكُمْ فيجلِدُ امْرأَتَهُ جلُد الْمَبْدِ فلعلَّه يُضاجعُها مِن آتِح يومِهِ، ثُمَّ وَعَظهُمْ في ضحكهِمْ مِن الضَّرْطَةِ وقال: "لِمَهْ يَضحكُ أَحَدَكُمْ مِمَّا يفعلُ؟». متفق عليه. [خ: (١٩٤٣)، م (٢٨٥٥)]

والعارِمُ بالعينُ المهملة والراءِ: هُو الشِّرِيرُ المُفْسِد، وقولُه: انبعثَ، أَيُ: قَامَ

- ٢٨٠ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِه مِنها خُلقًا رضِيَ مِنْها آخَرَ». أَوْ قَالَ: «غيرَهُ». رواه مسلم. [م: (١٤٦٩)]

وقولُهُ: يَفْرِكُ هو بفتحِ الياءِ وإِسكانِ الفاءِ معناه: يُبغضُ، يقَالُ: فَركَتِ المرْأَةُ زَوْجَهَا، وقَرِكَهَا زَوْجُها، بكسر الراءِ، يفركها بفتحهَا: أَيْ: أَبغضهَا، والله أعلم.

٢٨١ وعن عَمْرو بن الأَخْوَصِ الجُشميِّ (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) أَنَّهُ سَمِعَ النبي ﷺ في حَجِّةِ الْوَداع يَقُولُ بعد أَنْ حَمِدَ اللَّه تعالى، وأَلْتَى علَيْهِ، وذكَّر ووعظَ، ثُمَّ قال: «أَلا واسْتَوْصوا بِالنَساءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوانِ عَنْدُكُمْ لَيْس تَمْلكُونَ مِنْهُنَّ شَيْنًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ مِأْتِينَ بِفَاحشةِ مُبيئَنةٍ، فإِنْ فَعلْنَ فَاهْجُروهُنَّ في المضاجعِ، واضْربُوهنَ ضَربًا غير مُبرّحٍ،

فإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا هَلَيْهِنَّ سبيلا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ هَلَى نِسائِكُمْ حَقًّا، ولِنِسائِكُمْ عَلَيْكُمْ حقًّا، فَحَقَّكُمْ هَلَيْهِنَّ أَن لا يُوطِئنَ فُرُسُكمْ مِنْ تَكْرِهُونَ، وَلا يَأْذَنَّ في بُيُوتكمْ لِمِن تَكْرِهُونَ، أَلا وحقُهُنَّ عَلَيْكُمْ أَن تُحْسَنُوا إِلَيْهِنَّ في كِسُوتِهِنَّ وَطَعَامُهِنَّ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيعٌ. [ت (١١٦٣)]

قوله ﷺ: عوانِ أَيْ: أَسِيرَاتٌ، جمْعُ عانِيةِ، بِالْعَبْنِ المُهْمَلَةِ، وهي الأَسِيرَةُ، والْعانِي: الأَسِيرَةُ، والْعانِي: الأَسِيرُ. شَبَّهُ رسول اللَّهِ المرْأَةَ في دُخُولها تختَ حُكُم الرَّوْجِ بالأَسير. والضرْبُ المُبرِّحُ: هُوَ الشَّاقُ الشديدُ، وقوله ﷺ: «فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَيْ: لا تَطلُبوا طَرِيقًا تختَجُونَ بِهِ عَلَيْهِنَّ وَتُؤُونِهِنَّ بِهِ، واللَّه أعلم.

٢٨٢ - وعن مُعَاوِيَةً بنِ حَيْدة (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: قلتُ: يا رسول اللَّه ما حَقُ
زَوْجَةِ أَحَدنَا عَلَيْهِ؟ قال: «أَن تُطعمَها إِذَا طَعِمْتَ، وتَكُسُوهَا إِذَا الْحَسَيْتَ، ولا تَضْربِ
الْوَجَة، وَلا تُقَبِّعُ، ولا تَهْجُرْ إِلاَّ في الْبَيْتِ». حديثٌ حسنٌ رواه أَبو داود[د (٢١٤٢)]

وقال: معنى: لا تُقَبُّحْ، أَى: لا تقُلْ: قَبَّحَكِ اللَّه.

٣٨٣- وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: قال رسول اللَّهﷺ: ﴿ أَكُمَلُ المُؤْمنينَ إِبِمَانَا أَخسنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيارِكُمْ خِيارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ ، رواه التَّرمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . [- (١١٦٢)]

٢٨٤ وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب (رضِيَ الله عَنْهُ) قال: قال رسولُ الله عَنْهُ) قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تَضْربُوا إِمَاءَ اللهِ»، فَجاءَ عُمَرُ (رضِيَ اللهَ عَنْهُ) إلى رسول اللهﷺ: فَقَالَ: فَرَرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْواجهنَّ، فَرَخْصَ في ضَرْبهِنَّ، فَأَطَاف بِآلِ رسولِ اللهﷺ نِساءُ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْواجهنَّ، فقال رسول اللهﷺ: «لَقَذْ أَطَافَ بَآلِ بَيْت مُحمَّدٍ نِساءً كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْواجهنَّ، لَيْسَ أُولِئك بخيارِكُمْ، رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح .[د(٢١٤٦)]

٢٨٥ - وعن عبدِ اللَّه بنِ عمرو بن العاص (رضِيَ اللَّه عَنْهُمَا) أَن رسول اللَّه ﷺ
 قال: «اللُّذْنِا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا المَرْأَةُ الصَّالحةُ». رواه مسلم. [م: (١٤٦٧)]

## ٣٥ باب حقِّ الزوج على المراةِ

قَالَ اللَّهُ تَعِالَى: ﴿ الْيَهَالُ قَوْمُوكَ عَلَ النِّسَآءِ بِمَا فَضَكُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمُّ فَالْفَكَلِكُ قَننِكُ خَفِظَتْ لِلْفَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [الساء: ٢٤]. من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٨٧

وأمَّا الأحاديثُ، فَمِنْهَا:

٢٨٦- حَدِيثُ عَمْرو بنِ الأَحْوَصِ السَّابقُ في الْبابِ قَبْلَهُ .

٧٨٧ - وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذَا دَعَا الرَّجُلُ
 امْرأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلُمْ تَأْتِهِ فَبَات غَضْبانَ عَلَيْهَا لَمُنتَهَا الملائكةُ حَتَّى تُضبِعَ». مَنفنٌ عليه .

وفي رواية لهما: «إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنْتُهَا المَلاثِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ».

وفي روايةٍ قال رسولُ اللَّه ﷺ: «والَّذِي نَفْسِي بِبَدِهِ، مَا مِن رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى مَلَيْهِ، إِلاَّ كَانَ الَّذي في السَّماءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْها». [خ: (٣٢٧٧)، م (١٤٣٦)]

٢٨٨ - وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) أَيضًا أَن رسول اللَّه ﷺ قال: (لا يَحلُّ لامْرَأَةٍ
 أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدُ إِلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَأْذُنْ في بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ». متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. (١٠٤٥)، م (١٠٢٦).

٣٨٩- وعن ابن عمر (رضِيَ اللَّه عَنْهُمَا) عن النبي ﷺ قال: «كُلُكُمْ راع، وكُلُكُمْ مستولٌ عن رعِيْتِهِ، والمرأةُ راعِيةُ على بيتِ مستولٌ عن رعِيْتِهِ، والمرأةُ راعِيةُ على بيتِ رَوْجِها وولَدِه، فَكُلُكُمْ راعٍ، وكُلُكُمْ مستولٌ عن رعِيْتِهِ». متفق عليه. [خ: (٨٩٢)، م

٢٩٠ وعن أبي علي طُلق بن علي (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "إِذَا دعا الرَّجُلُ زَوْجَتُهُ لِحَاجِتِهِ فَلْتَأْتِهِ وإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُور». رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. [ت (١٦٠٠)، ورواه النساني ني السن الكبري (١٣١/٥)]

٢٩١ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) عن النبي على قال: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدُ لِزَوْجِهَا». رواه الترمذي وقال: جديث حسن صحيح. [ت (١٥١٥)]

٢٩٢ - وعن أُم سلمة (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) قالت: قال رسول اللَّه ﷺ (: أَيُهما امرأَةِ
 ماتَتْ وزوْجُهَا عنها راض دَخَلَتِ الجَنَّةَ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن. (ت. (١٦٦١)، وضعه الشيخ الألباني]

٢٩٣- وعن معاذِ بنِ جبلِ (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) عن النبي ﷺ قال: «لا تُؤذِي المرَأَةُ زُوجَهَا

في الدُّنْيا إِلاَّ قالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ الْعِينِ: لا تُؤذِيه قَاتلَكِ اللَّه، فَإِنَّمَا هُو عِنْدَكِ دخِيلٌ، يُوشِكُ أَنْ يُفارِقُكِ إِلَيناً». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. [تـ(١١٧٤)]

٢٩٤ – وعن أُسامَةَ بنِ زيد (رضِيَ اللَّه عَنْهُمَا) عن النبي ﷺ قال: (ما ترنحُتُ بغدِي فِئْنَةً هِي أَضَرُ عَلَى الرَّجالِ مِنَ النِّسَاءِ؛. متفق عليه. (خ: ٥٠١٦))

#### ٣٦- باب النفقة على العيال

قىال السلَّمة تسعىالىي: ﴿ وَعَلَى الْمَؤْلُودِ لَكُمْ يَوْفُقُنَّ وَكِسْوَهُنَّ بِالْمَرُونِ ﴾ [السيفرو: ٢٣٣] وقيال تعالى: ﴿ لِيُنْفِق مِثَا ءَائِنَهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَسْنَا إِلَّا مَائِنَهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَسْنَا إِلَّا مَائِنَهُ ﴾ [الطلاق: ٧] وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُم قِن نَوْجٍ فَهُو يُخْلِفُهُ ﴾ [الطلاق: ٧] وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُم قِن نَوْجٍ فَهُو يَخْلِفُهُ ﴾ [الطلاق: ٧] و

٩٥ - وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «دِينَارُ أَنفَقْتُهُ في سبيلِ اللَّه، وَدِينَارُ أَنفَقْتُهُ عَلَى اللَّه، وَدِينَارُ أَنفَقْتُهُ عَلَى أَفْلُكَ، وَدِينَارُ أَنفَقْتُهُ عَلَى أَفْلِكَ، (واه مسلم. [م: (٩١٥)]

٢٩٦- وعن أبي عبد - اللَّهِ وَيُقَالُ له: أبو عبدِ الرَّحمن - ثَوْبانَ بْن بُجْدُدَ مَوْلَى رسولِ اللّه ﷺ: «أَفْضَلُ وينَارُ يُنفِقُهُ الرَّجُلُ وِينَارُ يُنفِقُهُ عَلَى عِبالِهِ، وَوِينَارٌ يُنفِقُهُ عَلَى أَضحابه في سبيلِ اللّه، ووينَارٌ يُنفِقُهُ عَلَى أَضحابه في سبيلِ اللّه». ووان مسلم. [م: (١٩١٤)]

٢٩٧ - وعن أُم سلَمَة (رضِيَ اللَّه عَنْهَا) قَالَتْ: قلتْ: يا رسولَ اللَّه، هَلْ لي أَجْرٌ في بني أبي سلَمة أَنْ أَنْفِق عَلَيْهِم، وَلَسْتُ بتَارِكَتِهمْ هَكَذَا وهَكَذَا، إنَّما هُمْ بنيَّ؟ فقال: «نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِم». متفق عليه. إخ: (٥٠١٥).

٢٩٨ - وعن سعد بن أبي وقاص (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) في حديثِهِ الطَّريلِ الذِي قَدَّمْناهُ في أَوَّل الْكِتَابِ في بَابِ النِّيَّةِ، أَنَّ رسول اللَّه ﷺ قال له: "وَإِنْكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَة تَبْتَغِي بِهَا وَجَه اللَّه إلا أُجِزتَ بها، حَتَّى ما تَجْعلُ في في امرأتِكَ». متفق عليه. [خ: (٥٦)، م (١٦٢٨)]
 ٢٩٩ - وعن أبي مَسْعُودِ البُّدرِيِّ (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) عن النبي ﷺ قال: "إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ على أَهْلِهِ نفقة يحتَسبُها فَهِي لهُ صدقةً». منفق عليه. [خ: (٥٥)، م (٢٠٠٧)]

٣٠٠- وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو بنِ العاص (رضِيَ اللَّه عَنْهُمَا) قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «كَفي بِالمرَء إِثْمَا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ». حديثٌ صحيحٌ. رواه أبو داود وغيره.

ه خ د کلاه سید ال سلب

ورواه مسلم في صحيحه بمعنّاهُ قال: «كَفي بِالمزءِ إِثْمًا أَنْ يَخْسِنَ عَمَّنْ يملِكُ قُوتَهُ». [د (١٩٦٢)، م (١٩٩٠)]

٣٠١ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) أَن النبيُّ قَلَى الله عَنْهُ الْعِبَادُ اللهُمَّ الْعِبَادُ اللهُمَّ الْعَبَادُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْقًا، ويَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْقًا، ويَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْقًا، ويَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَفْطٍ مُمْسِكًا تَلْقًا». متفق عليه . [ع: (١٤٤١)، م (١٠١٠)]

وعنه عن النبي ﷺ قال: «الْيَدُ الْمُلْيا خَيْرٌ مِنَ الْيدِ السُّفْلَى، وابْدَأُ بِمِن تَعُولُ، وَخَيْرُ الْصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنى، ومَنْ يَسْتَعِفْفُ، يُعِفَّهُ اللَّهُ، ومَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ». رواه البخاري. [خ: (۱۹۲۸))

#### ٣٧ باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد

ُ قال اللَّه تعالى: ﴿ لَنَ لَنَالُواْ الَّهِرَّ حَتَّى تُتَفِقُوا مِنَا غِيْبُونَّ﴾ (آل عسران: ٤٦] وقال تعالى: ﴿ يَتَاتُهُا اللَّذِينَ اَلْنَوْا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبَشْدُ وَمِثَاۤ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلَا تَبَتَّمُوا الْخَيِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [المِدَه: ٢٦٧].

٧٠٠- عن أنس (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: كَانَ أَبُو طَلْحَة (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) أَكْثُر الأَنْصَارِ بِالمدينةِ مَالاً مِنْ نَخْلِ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمُوالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحاء، وَكَانَتُ مُسْتَقْبِلَةَ المسْجِدِ وكَانَ رَسُولُ عَلَى يَدُخُلُهَا وَيشُربُ مِنْ ماءِ فِيهَا طَيْبٍ، قَالَ أَنَسٌ: فلَمَّا نِزَلَتْ هَلُو الآيةُ: ﴿ لَنَ اللَّهُ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَرْجُو بِرَّمَا وَذُخْرِهَا عِنْدِ اللَّهُ تعالى، فَضَعْها يا رسول اللَّه عَنْ أَرَاكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَرُاكَ اللَّهُ عَلَى أَرُاكَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْمَالِلَهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى ا



# ٣٨ باب وجوب أمره أهله وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن الخالفة

قال اللَّه تعالى: ﴿وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالشَّلَوْةِ وَآسَطَيْرِ عَلَيْمٌ ﴾ [ط: ١٣٢] وقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّمُا الَّذِينَ عَاشُواْ قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ نَازًا﴾ [النحريم: 1].

٣٠٣- وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: أَخذ الحسنُ بنُ عليٌّ (رضِيَ اللَّه عَنْهُمَا) تَمْرةً مِنْ تَمرِ الصَّدقَةِ، فَجعلهَا في فِيهِ، فقال رسولُ اللَّه ﷺ: "كُنْحُ كُنْحُ، ارْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدقَةَ؟». متفق عليه .

وفي روايةِ: «إنا لا تَجِلُّ لنَا الصَّدقةُ». [خ: (١٤٨٥)، م (١٠٦٩)]

وقوله: "كِنْح كِنْح، يُقالُ بِإِسْكَانِ الخَاءِ، ويُقَالُ بكَسرِهَا مع التَّنْوِينِ وهيَ كلمةُ زَخْر للصَّبِيِّ عن المُسْتَقَدَرَاتِ، وكَانَ الحسنُ (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) صبيًا.

٣٠٤ وعن أبي حفْص عُمَر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد: ربيب رسول الله ﷺ قال: كُنْتُ غُلامًا في حجْرِ رسول الله ﷺ قال: كُنْتُ غُلامًا في حجْرِ رسول الله ﷺ: وكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ في الصَّخْفَةِ، فقال لي رسولُ الله ﷺ: "يا غُلامُ سمَ الله تعالى، وكُلْ بِيمِينِكَ، وكُل ممًّا يليكَ"، فَما زَالَتْ تِلْكَ طعمتى بغدُ. متفق عليه. [خ: (٢٠٢٥)، م (٢٠٢٠)]

و"تَطِيش": تَدُورُ في نَواحِي الصَّحفَةِ.

٣٠٥ وعن ابن عمر (رضِيَ اللَّه عَنهُمَا) قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «كُلْكُمْ راعٍ، وكُلُكُمْ مسئولٌ عن رعِيتِهِ، والإمامُ رَاعٍ، ومسئولٌ عَن رَعِيتِهِ، والرَّجُلُ رَاعٍ في أَهْلِهِ ومسئولٌ عَن رَعِيتِهِ، والمعرَّأةُ راعِيةٌ في بينتِ زُوْجِهَا ومسئولة عن رعِيتِهَا، والخَادِمُ رَاعٍ في مالِ سينيهِ ومسئولٌ عَن رَعِيتِهِ، فكلُكُمْ راعٍ ومسئول عن رعِيتِهِ. متفق عليه. له: (٨٩٣)، م (١٨٢٩).

٣٠٦- وعن عمرو بن شُغيب، عن أبيه، عن جَدِّو (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: قال رسول اللَّه ﷺ وَهُمْ أَبْنَاءُ سبع سِنِينَ، واضْرِبُوهمْ علَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ سبع سِنِينَ، واضْرِبُوهمْ علَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ سبع سِنِينَ، واضْرِبُوهمْ علَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ صَدْر، وأَبُو داود بإسنادٍ حسنِ. [د أَبُنَاءُ عَشْر، وَفْرَقُوا بِينَهُمْ فِي المضَاجِعِ». حديث حسن رواه أبو داود بإسنادٍ حسنِ. [د (١٩٥)]

٣٠٧ - وعن أبي ثُريَّةَ سَبْرَةَ بنِ مَعْبدِ الجهنيِّ (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: قال رسول اللَّه

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_ ٩١

هُ اللهُ اللهُ الصَّبِيِّ الصَّلاةَ لِيَسْبِعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ». حديث حسن رواه أَبُو داود، والترمِذي وقال: حديث حسن. ولَفْظُ أَبِي داوُد: «مرُوا الصَّبِيِّ بِالصَّلاةِ إِذَا بِلَغَ سَبْغَ سِنِينَ». [د(٤١٤)، ت(٤٠٧)]

#### ٣٩۔ باب حق الجار والوصية به

قىال السَّلَمه تىعىالىسى: ﴿ وَاعْبَدُوا اللّهَ وَلَا نَشْرِكُوا بِهِ. شَيْعًا ۖ وَبِالْوَلِيَدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْفُرَةِي وَالْبَسَنَىٰ وَالْسَكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْفُرْقِيْ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالشَّاجِ بِالْجَسَٰبِ وَابْنِ السَّهِيلِ وَمَا مَلَكُتْ أَيْمَنْكُمْ ﴾ [النساء: ١٦].

٣٠٨- وعن ابنِ عمرَ وعائشةَ (رضِيَ اللَّه عَنْهُمَا) قَالا: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجارِ حتَّى ظَنَنتُ أَنَّهُ سيَوَرَقُهُ». متفق عليه . [خ: (٦٠١٤) ( (٦٠١٠) م (٢٦٢٤) عن مائنة، ورواه البخاري (٢٠١٥)، وم (٢٦٢٠) عن ابن عمر]

٣٠٩- وعن أبي ذرِّ (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "يَا أَبَا ذَرْ إِذَا طَبَخْتَ مَرْقَةَ، فَأَكْثِيرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَائَكَ". رواه مسلم.

وفي رواية له عن أبي ذرّ قال: إن خليلي ﷺ أَوْصَانِي: ﴿إِذَا طَبِخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَنْتِ مِنْ جِيرانِكَ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمغُرُوفِ». [م: (٢٦٢٥)]

٣١٠- وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) أَن النبي ﷺ قال: "واللَّهِ لا يُؤمِنُ، واللَّهِ لا يُؤمِنُ، واللَّهِ لا يُؤمِنُ، قال: "الّذي لا يأمنُ جارُهُ بَوَائِقَهُ». متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: "لا يَذْخُلُ الجئَّة مَنْ لا يأْمنُ جارُهُ بوَاثِقَهُ".

الْبُوائِقُ: الْغُوَائِلُ وَالشُّرُّورُ. [خ: (١٠١٦)، م (٤٦)]

٣١١- وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "يَا نِسَاءَ المُسلِمَاتِ لا تَخْفِرَنَّ جَارَةٌ لجَارِيْهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاقِ». متفق عليه. [خ: (٢٥٦١)، م (١٠٣٠)]

٣١٢ - وعنه أَن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا يَمْنَغ جارُ جارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةٌ في جِدارِهِ»، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هريرة: مَا لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مَعْرِضِينَ، واللَّهِ لأرمينَّ بها بيْنَ أَكْتَافِكُمْ. منفقٌ عليه. [خ: (٢٤٦٣)، م (١٠٠٨)]

رُوِيَ خَشَبَهُ بِالإِضَافَةِ والجمْعِ، ورُوِي «خَشبَةً» بالتَّنْوِينَ عَلَى الإِفْرَادِ. وقوله: ما لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ: يعني عنْ هَذِهِ السُّنَّةِ. رياض الصالحين

٣١٣- وعنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَان يُؤْمِنُ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخرِ، فَلْيكرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمَنُ بِاللَّهِ وَالْيومِ الآخِر، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ». متفق عليه، (خ: (١٠١٨)، م (٧٤)]

٣١٤- وعن أبي شُريْح الخُزاعيِّ (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) أَن النبي ﷺ قال: «مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفهُ، ومنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيسْكُتُ. رواه مسلم بهذا اللفظ، ومن كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيسْكُتُ. رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى البخاري بعضه . (خ: (٢٠١٥)، م (٨١))

٣١٥ وعن عائشة (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) قالت: قلت: يا رسول اللَّه إِنَّ لَي جَارَيْنِ،
 قَإِلى أَيِّهما أَهْدِي؟ قال: "إلى أَقْرِبهمِا مِنْك بابًا». رواه البخاري. [خ: (١٠٢٠)]

٣١٦- وعن عبدِ اللَّه بن عمر (رضِيَ اللَّه عَنْهُمَا) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿خَيْرُ الْأَصِحَابِ عِنْدَ اللَّه تعالى خَيْرُهُمْ لصاحِبِهِ، وَخَيْرُ الجيران عِنْدَ اللَّه تعالى خيرُهُمْ لجارِهِ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن. [تـ (١٩٤٤)]

### ٤٠ باب برّ الوالدين وصِلَة الأرحام

قىال اللّه تىعىالىي: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلاَ نَشْرِكُوا يِهِ. شَيْعًا وَبِالْوَلِاتِينِ إِحْسَنَا وَبِذِي الشّرِي وَالْبَنْكَنِي وَالْمَسْكِينِ وَالْجَنْلِ وَلَكَمْ وَالْسَاحِي وَالْمَسْكِينِ وَالْجَنْلِ وَالسّامِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْلِينِ وَالسّامِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْلِينِ وَالسّامِينِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣١٧- عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود (رضِيَ الله عَنْهُ) قال: سألتُ النبي على الله عَنْهُ) قال: سألتُ النبي على: أَيُّ اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى وَقَتِهَا». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قال: (﴿إِرُّ الْوَالِدِيْنِ»، قلتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قال: (المِهَادُ في سبِيلِ اللهُ». متفق عليه. لخ: (٢٥)، م (٥٥)]

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

٣١٨– وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿لا يَجْزِي ولَدْ والِدَا إِلاَّ أَنْ يَجِدُهُ مملُوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ، فَيَعْتِقَهُ». رواه مسلم. [م: (١٠١٠)]

٣١٩- وعنه أيضًا (رضِيَ اللَّه تعالى عَنْهُ) أَن رسول اللَّه ﷺ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الآخِرِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، بِاللَّهِ وَالْيُومِ الآخِرِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خيرًا أَوْ لِيَصمُتْ». متفق عليه. [خ: (١٦٢٨)، م (٧٤)]

٣٧١- وعنه (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه مَنْ أَحَقُ النَّاسِ بحُسنِ صَحَابَتي؟. قال: «أَمُك»، قال: ثُمَّ منْ؟ قال: «أَمُك»، قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: «أَمُك»، قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: شُمَّ عَلْه.

وفي رواية: يا رسول اللَّه، مَنْ أَحَقُّ الناس بِحُسْن الصُّحْبةِ؟ قال: «أَمُكَ ثُمَّ أَمُكَ، ثُمَّ أَمُكَ، ثَمَّ أَباكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ». [خ: (٥٩٧١)، م (٢٥٤٨)]

والصَّحابة بمعنى: الصُّحبة. وقوله: "ثُمَّ أباك". هَكَذا هو منصوب بفعلٍ محذوف، أي ثم برَّ أباك. وفي رواية: "ثُمَّ أَبُوكَ"، وهذا واضِح.

٣٢٧- وعنه عن النبي ﷺ قال: "رخِم أَنْفُ، ثُم رخِم أَنْفُ، ثُمَّ رَغِم أَنْفُ، ثُمَّ رَغِم أَنْف مَنْ أَدرْكَ أَبُونِه عِنْدَ الْكِبرِ، أَحدُهُمَا أَوْ كِلاهُما، قَلمْ يدخل الجَنَّةَ". رواه مسلم. [م: (٥٥١)]

٣٢٣- وعنه (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) أَن رجلاً قال: يا رسول اللَّه إِنَّ لِي قَرابَةَ أَصِلُهُمْ وَيَشْهُلُونَ علَيَّ فقال: «لَيْنُ وَيَشْهُلُونَ علَيَّ فقال: «لَيْنُ كُنْتَ كما قُلْتَ، فَكَأَنْمَا تُسِفُّهُمُ المَلُ، ولا يَزَالُ معكَ مِنَ اللَّهِ ظهِيرٌ عَلَيْهِمْ ما دمْتَ عَلَى ذَلَكَ ». رواه مسلم. [م: (١٥٥٨)]

٩ ----- رياض الصالحين

وتسِفُّهُمْ: بضم التاءِ وكسرِ السين المهملةِ وتشديد الفاءِ.

والمَلُ: بفتح الميم، وتشديد اللام، وهو الرَّماد الحارُّ: أَيْ كَأَنَمَا تُطْعِمُهُمْ الرَّماد الحارُّ: أَيْ كَأَنَمَا تُطْعِمُهُمْ الرَّماد الحارَّ وهُو تَشْبِيهٌ لِما يَلْحَقُهُمْ مِنَ الإِثْم بِما يَلْحَقُ آكِلَ الرَّمادِ مِنَ الإِثْم، ولا شئ على المُحْسِنِ إِلَيْهِمْ، لَكِنْ يَنَالَهُمْ إِثْمٌ عَظَيمٌ بَتَقْصيرهِم في حَقه، وإدخَالِهِمُ الأَذَى عَلَيْهِ، واللَّه أعلم.

٣٢٤ - وعن أنس (رضِيَ اللَّه تعالى عَنْهُ) أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: «مَنْ أَحبُ أَنْ يُسُطَ له في رِزقِهِ، ويُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ، فَلْمِصِلْ رجِمهُ، متفق عليه . [خ: (٢٠٦٧)، م (٧٥٥٧)] ومغنى يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِه: أَيْ: يؤخر له في أَجلهِ وعُمُرُو.

وَسبق بَيَانُ أَلْفَاظِهِ في باب الإنْفَاقِ مِمَّا يُحِب.

٣٢٦-وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص (رضِيَ اللَّه عَنْهُمَا) قال: أَقْبلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّه عَنْهُمَا) قال: أَقْبلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّه يَّالِينَ فَقَال: أَبايِمُكَ على الهِجرةِ وَالجِهادِ أَبتَنِي الأَجَرَ مِنَ اللَّه تعالى. قال: «فَقَبْقَغِي الأَجْرَ مِنَ اللَّه تعالى: «فَقَبْقَغِي الأَجْرَ مِنَ اللَّه تعالى؟» قال: نعم. قال: «فَارْجعْ إِلى والدِينَكَ، فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُماً». متفقٌ عليه. وهذا لَفَظُ مسلم.

وفي روايةٍ لهُما: جاءَ رجلٌ فاسْتَأَذْنُه في الجِهَادِ فقال: «أَحيُّ والِداكَ؟» قال: نَعَمْ، قال: «ففيهما فَجاهِدْ». [خ: (٣٠٠٤)، (١٤٥٩)] ن كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_ ٥

٣٢٧- وعنه عن النبي ﷺ قال: «لَيْسَ الْواصِلُ بِالمُكافئ، وَلَكِنَّ الواصِلَ الَّذِي إِذَا قَطَعتْ رَحِمُهُ وصَلَهَا». رواهُ البخاري. [خ: (٩٩١٠)]

وقَطعتْ بِفَتْح القافِ وَالطَّاءِ. وَ «رَحِمُهُ». مَرْفُوعٌ.

٣٢٨ وعن عائشة قالت: قال رسول اللّه ﷺ: «الرّحمُ مُعَلَقةٌ بِالعَرْشِ تَقُولُ: مَنْ
 وصلني وَصَلَهُ اللّه، وَمَن قَطَمَني، قَطَعَهُ اللّه». متفق عليه. [خ: (٩٨٩٠٠)، م (٩٥٠٠)]

٣٢٩- وعن أُمَّ المُؤْمِنِينَ ميمُونَةَ بنْتِ الحارِثِ (رضِيَ اللَّه عَنْهَا) أَنَّهَا أَعَقَتْ وليدةً وَلَم تَستَأْذِنِ النَّبِيِّ ﷺ ، فلَمَّا كانَ يومَها الَّذِي يدورُ عَلَيْهَا فِيه ، قالت : يا رسول اللَّه إِنِي أَعْتَقْتُ ولِيدتي؟ قال: أَوَ فَعَلْتِ؟ قالت: نَعمْ. قال: «أَمَا إِنَّكِ لُو أَعْطَيتِهَا أَحُوالَكِ كَانَ أَعظَمَ لأجركِ». متفق عليه . [خ: (٢٩٥٧) م (٢٩٩٩)]

٣٣- وعن أَسْمَاءَ بنْتِ أَبِي بِكُو الصِّدْيَقِ (رضِيَ اللَّه عَنْهُمَا) قالت: "قَلِمتْ عليَّ أُمِّي وهِي مُشركة في عهٰدِ رسول اللَّه ﷺ قَلْتُ: قَلِمتْ عَليَّ أُمِّي وهِي مُشركة في عهٰدِ رسول اللَّه ﷺ قَلْتُ: قَلِمتْ عَليَّ أُمِّي وَهِي راغبةٌ ، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قال: "نَعْمُ صِلي أُمِّكِ». متفق عليه . إن: (٢٦٢٠)، م (٢١٠٠) وقيل: وقيل: وقولها: راغِبةٌ أي: طَامِعةٌ عِندِي تَسْأَلُني شَيئًا، قِيلَ: كَانَت أُمُّهَا مِن النَّسبِ، وقيل: مِن الرَّضاعةِ. والصحيحُ الأول.

٣٣١- وعن زينب النقفيَّةِ امْرأَةِ عبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ (رضِيَ اللَّه تعالى عَنْهُ وعَنْهَا) قالت: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "تَصدَّقَنَ بِا مَعْشَرَ النَّسَاءِ ولَو مِن حُلِيْكُنَّ". قالت: فَرجعتُ إلى عبدِ اللَّه بنِ مسعودٍ فقلتُ له: إنَّك رجُل خَفِيفُ ذَات اليَدِ ، وإِنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَدْ أَمرنا بالصدقة، فأتِه فاسألَهُ، فإن كان ذلك يُجْزِئُ عني وَإِلاَّ صَرَفْتُها إلى غَيركُمْ. فقال عبدُ اللَّهِ: بَلِ التيهِ أَنتِ، فانطَلَقْتُ، فَإذا امْرأَةٌ مِن الأَنصارِ بِبابِ رسول اللَّه ﷺ حاجَتي عبدُ اللَّهِ: فَخَرج علينا بلالٌ، فقُلنَا له: اثْتِ حاجتُهَا، وكان رسول اللَّه ﷺ قَد أُلقيتُ علَيهِ المهابةُ. فَخَرج علينا بلالٌ، فقُلنَا له: اثْتِ رسولَ اللَّه ﷺ، فَأَخْبِرُهُ أَنَّ امْرأَتَيْنِ بِالبَابَ تَسألَانِكَ: أَتُجزِئُ الصَّدَقَةُ عنهُمَا على رسولَ اللَّه ﷺ، فقال لهُ رسولُ اللَّه ﷺ، فقال لهُ رسولُ اللَّه ﷺ، فقال رسولُ اللَّه ﷺ؛ فقالَ رسولُ اللَّه ﷺ؛ "فقال رسولُ اللَّه ﷺ؛ "لَهُمُ اللَّهِ، فقال رسولُ اللَّه ﷺ؛ "لَهُمُ المَواتِ وَزَيْنَبُ. فقالَ رسولُ اللَّه ﷺ؛ "لَهُمُ المَّهُ عليه. لهُ إِنْ اللَّهِ، فقال رسولُ اللَّه ﷺ؛ "لَهُمُ اللَّهِ، فقال رسولُ اللَّه ﷺ؛ "لَهُمُ المَّهُ عليه. لهُ إِنْ المَرأَةُ عبدِ اللَّهِ، فقال رسولُ اللَّه ﷺ؛ "لَهُمُ المُؤْلِقِ وَأَجُرُ الصَّدَقَةِ». متفق عليه. له. إذا (١٤٤٠)، م (١٤١٠))

٣٣٢-وعن أبي سُفْيان صخْر بنِ حربِ (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) في حديثِهِ الطَّويل في قصَّةِ

رياف الما

هِرقل، أَنَّ هِرقْلَ قال لأَبَي سَفْيان: فَماذَا يأْمُرُكُمْ بِهِ؟ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ قال: قلت: يقولُ: «اغْبَدُوا اللَّه وَحدَهُ، ولا تُشْرِكُوا بِهِ شَيِئًا، واتْرُكُوا ما يقُولُ آباؤُكُمْ،، ويأْمُرُنَا بالصَّلاةِ، والصِّدْقِ، والعفَافِ، والصَّلَةِ. متفق عليه. [خ: (۷)، م(۱۷۷۳)]

٣٣٣- وعن أبي ذر (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «إنَّكُم ستفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكُرُ فِيهَا القِيرَاطُ». وفي رواية: «ستفتحُونَ مضر، وهِي أَرْضُ يُسَمَّى فِيها القِيراطُ، فَاستَوْصُوا بِأَهْلِها خيرًا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمة ورحِمًا». وفي رواية: «فإذا افتتَحتُموها، فَأَخْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُم ذِمَّةً ورحِما» أَو قال: «ذِمَّةً وصِهرًا». رواه مسلم. [م: فَأَخْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُم ذِمَّةً ورحِما» أَو قال: «ذِمَّةً وصِهرًا». رواه مسلم. [م: (۲۶۴۲)]

قال العُلَماءُ: الرَّحِمُ التي لهُمْ كَوْنُ هَاجَرِ أُمُّ إِسْماعِيلَ ﷺ مِنْهمْ. والصَّهْرُ: كونُ مارِية أُمَّ إبراهِيمَ ابن رسول اللَّه ﷺ منهم.

٣٣٤- وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) قال: لما نزلَتْ هذهِ الآيَةُ ﴿ وَأَنذِرْ عَيْدِهَ لَكُ الْخَيْمِكِ الشعاه: ٢١٤] دعا رسولُ اللَّه ﷺ فَرَيْشا فاجْتَمعُوا فَعَمَّ، وحَصَّ وقال: ايا بَني عبدِ شَمس، يا بني حُغب بنِ لُوَي، أَنقِذُوا أَنفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بني مُرَّةَ بنِ كُعب، أَنقِدُوا أَنفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يا بني هاشِم، أَنقِدُوا أَنفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يا بني هاشِم، أَنقِدُوا أَنفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يا بني عبدِ المطلِبِ أَنقِدُوا أَنفُسكُمْ مِن النَّارِ، يا فاطِمَة أَنقِدَي أَنقِدُوا أَنفُسكُمْ مِنَ النَّارِ، يا فاطِمَة أَنقِدَي نَقْدُوا أَنفُسكُمْ مِنَ النَّارِ، يا بني عبدِ المطلِبِ أَنقِدُوا أَنفُسكُمْ مِن النَّارِ، يا فاطِمَة أَنقِدَي نَقْدُوا أَنفُسكُمْ مِنَ النَّارِ، يا مَاكِلُهُ لَكُمْ مَنَ اللَّهُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنْ لَكُمْ رحِمًا سَأَبلُهَا بِبِلالِها».

قوله ﷺ : بِبِلالِهَا هو بفتحِ الباءِ الغَّانِيةِ وكَسرهَا، والبِلالُ الماءُ. ومعنى الحديث: سأَصِلُهَا، شبَّهَ قَطِيعَتَهَا بالحرارةِ تُطْفاً بالماءِ وهذه تُبرَّهُ بالصَّلةِ.

٣٣٥- وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص (رضِيَ اللّه عَنْهُمَا) قال: سمعتُ رسول اللّه عَنْهُمَا) قال: سمعتُ رسول اللّه على جهارًا غيرً سِرٌ يَقُولُ: ﴿إِنَّ آلَ بَنِي فُلانِ لَيسُوا بِأَوْلِياتِي، إِنّما وَلِيْي اللّهُ وصلاً اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

٣٣٦- وعن أبي أَيُّوب خالدِ بن زيدِ الأنصاري (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) أَن رجلاً قال: يا رسولَ اللَّه، أَخْبِرْني بِعملِ يُذْخِلُني الجنَّة، ويُبْمَاعِدني مِنَ النَّادِ. فقال النبيُّ ﷺ: «تعبُدُ اللَّه، ولا تُشْرِكُ بِهِ شَيْقًا، وَتَقِيمُ الصَّلاةَ، وتُوْتِي الزَّكاةَ، وتَصِلُ الرَّحِمّ». متفق

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_

عليه . [خ: (١٣٩٦)، م (١٣)]

٣٣٧- وعن سلمان بن عامر (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) عن النبيِّ ﷺ قال: ﴿إِذَا أَفَطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْفِطْرَ عَلَى تَمرِ، فَإِنَّهُ بَرِواهِ الطَّلَقَةُ وَلَلَهُ عَلَى تَمرِ، فَإِنَّهُ بَرِكَةً، فَإِنْ لَمْ يَجِد تَمْرًا، فَالماء، فَإِنَّهُ طُهُورٌ»، وقال: «عَلَى المِسكِينِ صِدقَةً، وعَلَى ذي الرَّحِمِ ثِنْقَانِ: صَدَقَةً وصِلَةً». رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. [د(١٥٥٠)، ت (١٥٥٨)]

٣٣٨- وعن ابن عمر (رضِيَ اللَّه عَنْهُمَا) قال: كَانَتْ تَحتي المْرَأَةُ، وكُنْتُ أُحِبُّها، وكَانَ غُمرُ يكْرهُهَا، فقال لي: طَلَقْها فأبيْتُ، فَأَتَى عَمرُ (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) النبيَّ ﷺ، فَكَر ذلكَ لَهُ، فقال النبيُّ ﷺ: ﴿طَلَقْهَا». رواه أَبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . [د (١١٨٥)، ت (١١٨٩)]

٣٣٩ وعن أبي الدَّرْداءِ (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) أَن رَجُلاً أَنَاهُ فقال: إِنَّ لِي امْرَأَةَ وإِن أُمِّي تَأْمُرُني بِطَلاقِها؟ فقال: سَمِعْتُ رسول اللَّهِ ﷺ يقولُ: «الوالِدُ أَوْسطُ أَبُوابِ الجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبابَ، أَوِ احفظُهُ». رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن صحيح. [ت (١٠٠٠)

٣٤٠ وعن البراء بن عازب (رضِيَ اللَّه عَنْهُمَا) عن النبي ﷺ قال: «الخَالَةُ بِمَنْزِلَة الأُمُ». رواه الترمذي: وقال: حديث حسن صحيح. [د (١٩٠٤)]

وفي الباب أحاديث كِثيرة في الصحيح مشهورة، منها حديث أصحابِ الغارِ، وحديث جُريْج وقد سَبقا، وأحاديث مشهورة في الصحيح حَدَفْتُهَا اخْتِصارًا، وَمِنْ أَهَمُهَا حديثُ عَمْرو بن عَبسَة (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) الطَّوِيلُ المُشْتَولُ على جُمَلٍ كثيرة مِنْ قَوَاعِدِ الإِسْلامِ وآدابِه، وَسَأَذْكُرُهُ بِتَمَامِه إِن شَاءَ اللَّه تعالى في بابِ الرَّجَاء، قال فيه: دَحَلْتُ عَلَى النبيُّ عَنْهُ يَعْنَى فِي أَوَّل النُبُوَّةِ، فقلتُ له: ما أنت؟ قال: «نَبَيْ». فقلتُ: وما نبيًّ؟ قال: «أَرسلني بِصِلةِ نبيًّ؟ قال: «أَرسلني اللَّه تعالى»، فقلتُ: بِأَيِّ شَيء أَرْسلَك؟ قال: «أَرسلني بِصِلةِ الأَراحام، وكَشْرِ الأوفانِ، وأَنْ يُوحَدَ اللَّه لا يُشْرَكُ بِهِ شَيءً». وذكر تَمامَ الحديث. واللَّه المهر.



#### ٤١. باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم

قال الله تعالى: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن ثَوْلَيْمُ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَلِمُوا أَرْسَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمُنْهُمُ اللهُ فَأَصَمَّكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمُنْهُمُ اللهُ فَأَصَمَّكُمْ أَلَهُ وَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ فَأَصَمَّكُمُ اللّهَ عَلَمَ اللّهُ مِنْهُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

٣٤١- وعن أبي بكرة نُفيْع بنِ الحارثِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «أَلا أُنْبَثُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَباثِرِ؟». ثلاثًا قُلنا: بلَى يا رسولَ اللَّه: قال: «الإِشْراكُ بِاللَّهِ، وعُقُوقُ الوالِدين، وكان مُتَّكِنًا فَجلَسَ، فقال: «أَلا وقولُ الزُّورِ وشهادُة الزُّورِ»، فَما زَال يكرَّرُهَا حتَّى قُلنَا: لِيْنهُ سكتْ. متفق عليه. أخ: (٥٧١)، م (٨٧)]

٣٤٢- وعن عبد اللَّهِ بنِ عمرو بن العاص (رضِيَ اللَّه عنهما) عن النبي ﷺ قال: «الكبائر: الإِشْراكُ بِاللَّه، وعقوق الوالدينِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، واليعِينُ الغَموس». رواه البخاري. [خ: (١٧٥٠)]

«اليعِين الغَمُوسُ». التي يَحْلِفُهَا كَاذِبًا عامِدًا، سُمِّيت غَمُوسًا، لأنَّهَا تَغْمِسُ الحالِفَ في الإثم.

٣٤٣ - وعنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: «مِنَ الكبائِرِ شَنْمُ الرَّجلِ والِدَيْهِ». قالوا: يا رسولَ اللَّه، وهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُل والِدِيْهِ؟، قال: «نَعم، يَسُبُ أَبَا الرَّجُل و فيسُبُ أَبَاه، ويسُبُ أَمَّهُ، فَيسُبُ أَمَّهُ، مَتفق عليه.

وفي رواية: «إِنَّ مِنْ أَكْبِرِ الكبائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ والِدَيْهِ». قيل: يا رسول اللَّهِ، كَيْفَ يَلْعَنُ الرَجُلُ والِدَيْهِ؟، قال: «يسُبُ أَبَا الرَّجُل، فَيسُبُ أَبَاهُ، وَيَسَبُ أُمَّه، فيسُبُ أُمَّه». [خ: (٥٩٧٣)، م (٩٩٠)]

٣٤٤ وعن أبي محمد جُبيْرِ بنِ مُطحِم (رضِيَ اللَّه عنه) أَن رسولَ اللَّه ﷺ قال: «لا يَخْدُلُ الجُنَّةَ قَاطِعٌ» قال سفيان في روايته: يَعْني: قاطِع رجِم. متفقٌ عليه. [خ: (٩٩٨٤)، م (٢٠٥٠)]

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_ من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_ 99

٣٤٥ وعن أبي عِيسى المُغِيرةِ بنِ شُعْبةَ (رضِيَ اللَّه عنه) عن النبيُ ﷺ قال: «إنَّ اللَّهَ تعالى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عَقُوقَ الأُمْهَاتِ، ومنعًا وهات، ووأَدَ البنَاتِ، وكَرِهَ لَكُمْ قِيل وقالَ، وكثرة السَوْالِ، وكَرْهَ لَكُمْ قِيل وقالَ،
 وكثرة السَوْالِ، وإضَاعة المالِ». متفق عليه. [خ: (٢٤٠٨)، م(٩٣٥)]

قولُهُ: "منعًا». معنّاهُ: منعُ ما وجَبَ عَلَيْهِ وَ "هَاتِ»: طَلَبُ مَا لَيسَ لَهُ، و"وَأَدَ البنَاتِ». مغنّاهُ: الحديثُ بِكُلِّ مَا يَسمعُهُ، البنَاتِ». مغنّاهُ: الحديثُ بِكُلِّ مَا يَسمعُهُ، فيقُولُ: قيلَ كَذَا، وقالَ فُلانٌ كَذَا مِمَّا لا يَعلَمُ صِحَّتُهُ، ولا يَظُنُّهَا، وكَفى بالمرَّءِ كذِبًا أَنْ يُحدِّث بِكُلُّ ما سَمِعَ. و "إضَاعَةُ المال»: تبذيره وصرفَهُ في غَيْرِ الوُجُوهِ المأذُون فيها مِنْ مُقاصِدِ الآخِوةِ والدُّنيا وتَرْكُ حِفْظِهِ مع إمْكَانِ الحَفْظِ.

و «كثرةُ السُّؤَالِ». الإِلحاحُ فِيمَا لا حاجةَ إِلَيْهِ.

وفي الباب أَحاديثُ سبقَتْ في البابِ قبله كَحَدِيثَ "وأَقْطَعُ مَنْ قَطَعكِ". وحديث "مَن قطَعني قَطَعهُ اللّه».

## ٤٢. باب فضل بِر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يُنْدَب إكرامه

٣٤٦- عن ابن عمر (رضِيَ اللَّه عنْهما) أَن النبي ﷺ قال: ﴿إِن أَبِرُ البِرُ أَنْ يصِلَ الرَّجُلُ وَدَّ أَبِيهِ».

وعن عبدِ اللَّهِ بن دينارِ عن عبد اللَّه بن عمر (رضِيَ اللَّه عنهما) أَنَّ رجُلاً مِنَ اللَّه عنهما) أَنَّ رجُلاً مِنَ الأَغُرابِ لِقِيهُ بِطِرِيق مكَّة، فَسلَّم عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّه بْنُ عُمرَ، وحملهُ على حمارٍ كَانَ يرْكَبُهُ، وأَعْطَاهُ عِمامةً كانتُ على رأسِه، قال ابنُ دِينَارِ: فقُلنا لهُ: أَصْلَحكَ اللَّه إِنَّهُمُ الأَغْرابُ وهُمْ يرْضَوْنَ بِاليسِيرِ. فقال عبدُ اللَّه بنُ عمر: إِنَّ هذا كَان ودًّا لِحُمرَ بن الخطاب (رضِيَ اللَّه عنه) وإنِّي سمِعْتُ رسول اللَّه ﷺ يقول: "إِنَّ أَبْرَ البِرْ صِلْةُ الرُجُلِ أَهْلَ وُهُ أَبِيهِ".

وفي روايةٍ عن ابن دينار عن ابن عُمَر أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرِج إلى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمارٌ يَتَروَّحُ عليْهِ إذا ملَّ رُكُوب الرَّاحِلَةِ، وعِمامةٌ يشدُّ بِها رأسهُ، فَبيئنا هُو يؤما على ذلِكَ الجِمَارِ، إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرابيِّ، فقال: أَلَسْتَ فُلانَ بْنَ فُلانِ؟ قال: بلَى: فَأَعْطَاهُ الجِمَارَ، فقال: ارْكَبْ هذا وأَعْطاهُ العِمامة وقال: اشْدُدْ بِهَا رأْسَكَ، فقال لَهُ بَعْضُ أَصْحابِهِ: غَفَر اللَّه لَكَ، \_\_\_\_\_ رياض الصالحة

أَعْطَيْتَ هَذَا الأَغْرَابِيَّ حِمَارًا كَنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ، وعِمَامَةٌ كُنْتَ نَشُدُّ بِهَا رأْسَكَ؟ فقال: إِنِّي سَمِعْتُ رُسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقُولُ: "إِنْ مِنْ أَبَرُ البِرُ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدُ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدُ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِئَى، وإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمر رضي اللَّه عنه. روى هذِهِ الرَّواياتِ كُلَّهَا مسلم. [م: رويه]:

٣٤٧ وعن أبي أُسَيْد - بضم الهمزة وفتح السين - مالكِ بنِ ربِيعَةَ السَّاعِدِيِّ (رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) الذَّاعِدِيِّ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ أَبُو عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بني سَلَمة فقالَ: يا رسولَ اللَّه هَلْ بقى مِن بِرَّ أَبويَّ شَيْءٌ أَبُرُّهُمَا بِهِ بَعدَ مَوْتِهِمَا وَفقال: "نَعَمْ، الصَّلاة علَيْهِمَا، والاسْتِنْفَارُ لَهُما، وإِنْفاذُ عَهْدِهِما، وصِلةُ الرَّحِمِ التي لا تُوصَلُ إِلاَّ بهما، وإكرامُ صَدِيقهما، رواه أبو داود [د (١٤٢٥)، ابن ماجد (١٦١٤)، وإسناده ضبف]

٣٤٨ وعن عائشة (رضِيَ اللَّه عنها) قالت: ما غِرْتُ على أَحَدِ مِنْ نِسَاءِ النبي ﷺ ما غِرْتُ على خديجة (رضِيَ اللَّه عنها) ومَا رَأَيْتُهَا قَلَّه، ولَكنْ كَانَ يُكُيرُ وَكُرَهَا، وَرَبَّما فَبح غِرْتُ على خديجة (وضِيَ اللَّه عنها) ومَا رَأَيْتُهَا قَلَّه، ولَكنْ كَانَ يُكُيرُ وَكُرَهَا، ورَبَّما فَبح الشَّاة، ثُمَّ يَبْعثُهَا في صدائِق حديجة، فربَّما قلتُ لَهُ: كَأنْ لَمْ يكنْ في الذُّنيَا إِلاَّ خديجة، فيقولُ: ﴿إِنَّها كَانتُ وكَانَتُ وكَانَ لِي مِنْهَا ولَكَ مَعْفَقٌ عليه. وفي رواية: وإنْ كَانَ لَيذبحُ الشَّاة، فَيُهُدِي في خَلالِلهَا مِنْهَا مَا يسَعُهُنَ . وفي رواية: كَانَ إِذَا وَبَعَ الشَّاة يَتُولُ: ﴿أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقًا وَخدِيجة». وفي رواية قالت: اسْتَأَذَنَتُ مَالَةُ بِنْتُ خُونِلِدٍ أُخْتُ خديجة، فَارْتَاحَ لَذَلِكَ فقالَ: ﴿اللَّهُمُ مَالَةُ بِنْتُ حُونِلِدٍ». إِن (٢٨١٣)، م (٢٤٤٠) قُولُهَا: ﴿قَارَتَاحَ». هو بِالحاء، وفي الجنع بين الصحيحين لَلْحُمَيْدِي: ﴿فَارْتَاحَ». إلى المعنى ومعناه: اهْتَمَ بِهِ.

٣٤٩- وعن أنس بن مالكِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: خَرجْتُ معَ جرير بن عبدِ اللَّه البَجَلِيُّ (رضِيَ اللَّه عنه) في سَفَرٍ، فَكَانَ يَخْدُمُني، فقلتُ لَهُ: لا تَفْعلُ، فقال: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الأَنصارَ تَصْنَعُ برسُول اللَّه ﷺ شَيْئًا آلَيْتُ عَلَى نَفْسي أَنْ لا أَصْحَبَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ خَدَمْتُهُ. مَقَقٌ عليه . [غ: (۲۸۸۸)، م (۲۰۱۳)]

٤٣- باب إكرام أهل بيت رسول الله عَلَيْة وبيان فضلهم

قال اللَّه تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو نَطْهِ بِكَ ﴾ [الحزاب: ٣٣]. وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُطَلِّم شَكَيْرِ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَفَ ٱلْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٣].

• ٣٥- وعن يزيد بن حيَّانَ قال: انْطَلَقْتُ أَنا وحُصيْنُ بْنُ سَبْرَةَ، وعمْرُو بن مُسْلِمِ إلى

من كلام سيد المرسلين

زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ (رضِيَ اللَّه عَنْهِم) فلَمَّا جَلَسْنا إِلَيْهِ قال له حُصِيْنٌ: لَقَد لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا، رَأَيْتَ رسولَ اللَّه ﷺ، وَصَلَيْتَ حَلْقَهُ: لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ حَيْرًا كَثِيرًا، حَدُثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ عَنِ رسولِ اللَّه ﷺ. قال: يا ابْنَ أَخِي واللَّهِ لَقَدْ كَبِرتْ سِنِّي، وقدُم عهدي، ونسِيتُ بعضَ الذي كنتُ أَخِي مِنْ رسولِ اللَّه ﷺ يَوْمًا فِينَا حَطِيبًا بِمَاءِ حَلَّتُكُمْ، فَاقْبُلُوا، وَمَا لا فَلا تُكَلِّفُونِيهِ ثُمَّ قال: قام رسول اللَّه ﷺ يَوْمًا فِينَا حَطِيبًا بِمَاءِ يُدْنَى عُمْء بَنْنَ مَكَّة وَالمَدِينَةِ، فَحَيدَ اللَّه، وَأَثْنَى عَلَيْه، ووعَظَ، وَذَكَرَ، ثُمَّ قال: «أَمَا بَعْنَ يَعْفِهُ وَوَعَظَ، وَذَكَرَ، ثُمَّ قالَ: «أَمَا بَعْنَ يَعْلِهُ وَاللَّهُ عَلَيْه، ووعَظَ، وَذَكَرَ، ثُمَّ قالَ: «أَمَا بَعْنَ يَعْلِمُ اللَّه، وَاسْتَصْبِكُوا به فَحَثَ فَلَيْنِ : أَوَّلُهُما كِتَابُ اللَّه، وَاللَّه وَلَى اللَّورُ، فَخُلُوا بِكِتَابِ اللَّه، وَاسْتَصْبِكُوا به فَحثَ على كِتَابِ اللَّه، واسْتَصْبِكُوا به فَحثَ على كِتَابِ اللَّه، ورعَمْ اللَّه في أهل بيتي، أقالَ له حُصَيْنٌ: ومَنْ أَهْلُ بَيْتِي، أَذَكُر كُم اللَّه في أهل بيتي، أقالَ له حُصَيْنٌ: ومَنْ أَهْلُ بَيْتِي يا زَيْدُ؟ السِ نساؤه من أهلِ بيتي، قال: همْ أَلُ عليْ بيتِهِ وَلَكِن أَهْلُ بيتِهِ من حُرِم الصَّدَقَة بغده ، قال: ومَنْ هُم؟ بيته ؟ قال: فمْ أَلُ عليٍّ، وآلُ عَقِيلٍ، وآلُ جَعْفَر وآلُ عَبَّسٍ، قالَ: كُلُّ هُؤلاءِ حُرِمَ الصَّدَقَة قالَ: فَالَ : عَمْ راواه مسلم.

وني روايةِ: «أَلا وَإِنِّي تَارِكُ فِيكُمْ ثَقْلَيْن: أَحَدُهَما: كِتَابُ اللَّه، وَهُو حَبْلُ اللَّه، منِ اتَّبَعه كَانَ عَلَى الهُدى، ومَنْ تَرَكُهُ كَانَ عَلَى ضَلالَةٍ» . [م: (٢٤٠٨)]

٣٥١- وعَن ابنِ عُمرَ (رضِيَ اللَّه عنهما) عن أبي بَكْر الصَّدِّيق (رضِيَ اللَّه عنه) مَوْقُوفًا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: ارْقُبُوا مُحَمَّدًا ﷺ في أَهْلِ بيثِيم. رواه البخاري . [خ: (٣٧١٣)] . مَعْنى ارْقُبُوا: رَاعُوهُ وَاحترمُوه وأَكُرمُوهُ ، واللَّه أعلم .

### ٤٤. باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَ هَلَ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّا يَنَذَكُر أُولُوا الْأَلْبَبِ ﴾ ادم: ١٤ :

٣٥٧\_ وعن أبي مسعود عُقبة بن عمرو البدري الأنصاري (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه عَنْه) اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه عَنْهُ القَوْمَ أَقْرَوْهُمْ لِكَنَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا في القِراءَةِ سَواءً، فَأَغْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا في الهِجْرَةِ سَوَاءً، بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا في الهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا في الهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ مِبْنًا. وَلا يُؤمَّنُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ في سُلْطَانِهِ، وَلا يَقْعُدُ في بينهِ على تَكرمتِهِ إلاَ

١ -----

بِإِذْنِهِ » . رواه مسلم .

وفي روايةِ لَهُ: «فَأَقْدَمَهُمْ سِلْمًا» بَدَلَ سِنَّا: أَيْ إِسْلامًا. وفي رواية: «يَوُمُّ القَوْمَ أَفْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَقْدَمُهُمْ قِراءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِراءَتُهُمْ سَواءَ فَيَوْمُهُم أَقْدَمُهُمْ هِجْرةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاء، فَلْيُومُهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنَا». [م: (١٧٣)]

والمُرادُ بِسُلْطَانِهِ: محلُّ ولايتِهِ، أَوْ المؤضعُ الذي يخْتَصُّ به. وَتَكْرِمتُهُ – بفتحِ التاءِ وكسر الراءِ: وهِي ما يَنْفَرِدُ بِهِ مِنْ فِراشِ وسرِيرِ ونخْوِهِمَا.

٣٥٣ - وعنه قال: كان رسولُ اللَّه ﷺ يمْسحُ مَنَاكِبَنَا في الصَّلاةِ وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا وَلا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفُ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِني مِنكُمْ أُولُو الأَخْلامِ والنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهم، ثُمَّ الذِين يَلُونَهم، ثُمَّ اللَّذِين يَلُونَهم، ثُمَّ اللَّذِين يلونَهم». رواه مسلم. [م: (٣٢)]

وقوله ﷺ: «لِيَلِنِي». هو بتخفيف النُّون وَلَيْسَ قَبْلَهَا يَاءٌ، ورُوِي بتشديد النُّون مع ياءٍ قَبْلَهَا. والنُّهَى: العُمُول، وأُولُوا الأخلام: هُمْ البَالِغُونَ، وقيل أَهْلُ الحِلْمِ وَالفَضْلِ.

٣٥٤ وعن عبد اللَّه بن مسعود (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لِيتلِني مِنْكُمْ أُولُو الأُخلامِ والنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. ثَلاثًا، وإِيَّاكُم وهَينشَاتِ الأَسُواقِ". رواه مسلم. [م: (٣٣٤)]

900-وعن أبي يحبى وقيل: أبي مَحمد سَهَلِ بن أبي حنْمة - بفتح الحاءِ المهملة وإسكان الثاءِ المثلثة - الأنصاري (رضِيُّ اللَّه عنْه) قال: انْطَلَقَ عبْدُ اللَّه بنُ سهْلٍ وَمُحيِّصَةُ ابنُ مَسْعُودِ إلى خَيْبَرَ، وَهِي يَوْمَفِدْ صُلْحٌ، فَتَقَرَّفًا. فَأَتَى مُحيَّصةُ إلى عبدِ اللَّه بنِ سَهلٍ وهو يَتَشَحَّطُ في دمِهِ قَتيلاً، فدفَنَهُ، ثمَّ قَدِمَ المدينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ سَهلٍ وهو يَتَشَحَّطُ في دمِهِ قَتيلاً، فدفَنَهُ، ثمَّ قَدِمَ المدينَة فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمنِ الرحْمنِ بنُ سَهلٍ ومَحيَّصةُ وَحُويصةُ ابنا مسْعُودِ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَهَب عَبْدُ الرَّحْمنِ يَتَكَلَّمُ فقال: «كَبُرْ»، وهُو أَحْدَثُ القَوْمِ، فَسَكَت، فَتَكَلَّمَا فقال: «أَتَخلِفُونَ يَتَكلَمُ فقال: «أَتَخلِفُونَ وَسَنَعِقُونَ قَاتِلكُمْ؟». وَذَكَرَ تَمَامَ الحدِيث. مَنفَقٌ عليه. [غ: (٣١٧٣)، م (١٢١٧)]

وقوله ﷺ: «كَبِّرْ كَبِّرْ ».معنَّاهُ: «يَتَكَلَّمُ الأَكْبَرُ».

٣٥٦-وعن جابر (رضِيَ اللَّه عنهُ) أَنَّ النبي ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدِ يَغْنِي فِي القَبْرِ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُهُما أَكْفُرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟» فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، رَوَا: البِخَارِثُ. [خ: (١٣٤٣)] ين كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

٣٥٧- وعن ابن عُمرَ (رضِيَ اللَّه عنْهما) أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: "أَزَاني في المَنَامِ أَنْسَوْكُ بِسِوَاكِ، فَجَاءَني رَجُلانِ، أَحدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السُوَاكَ الأَصْفَرَ، فقيلَ لي: كَبُرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ مِنْهُمَا». رواه مسلم مُسْنَدًا والبخاريُّ تعليقًا. (م: (٢٧١)]

٣٥٨- وعَن أبي مُوسى (رضِيَ اللَّهِ عنْه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إِنَّ صِنْ إِجْلالِ اللَّهِ تَعالى إِكْرَامَ ذى الشَّيْبةِ المُسْلِمِ، وَحَامِلِ القُرآنِ غَيْرِ الغَالي فِيهِ، والجَافي عَنْه، وإِكْرَامَ ذِي الشُّلُطَانِ المُقْسِطِ». حديث حسنٌ رواه أبو داود. [د(١٤٤٣)]

٣٥٩ وعن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدَّه (رضِيَ اللَّه عنهم) قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: النَيسَ مِنَا مَن لَمْ يَرْحَمُ صَغِيرَفَا، وَيَعْرِفُ شَرفَ كَبِيرِنَا». حديثُ صحيحُ رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح. وفي رواية أبي داود «حَقَّ كَبِيرِنَا». [د (٩٤٢)، ١٩٢٠)]

. ٣٦٠ وعن مَيْمُون بنِ أبي شَبِيبِ رحمه اللَّهُ أَنْ عَائشَةَ (رضِيَ اللَّه عنْها) مَرَّ بِها سَاوِلٌ، فَأَغَطَنْهُ كِسَرَةٌ، فَأَكَلَ فَقِيلَ لَهَا في سَاوِلٌ، فَأَغَطَنْهُ كِسَرَةٌ، وَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ فِيَالٌ وهَيْنَةٌ، فَأَقْمَدَتُهُ، فَأَكَلَ فَقِيلَ لَهَا في ذلكَ؟ فقالت: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ». رواه أبو داود. لكِنْ قال: مَيْمُونُ لَمْ يُدْرِكُ عائِشَةَ. وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلمٌ في أَوَّلِ صَحِيحِهِ تَعْلِيقًا فقال: وَذُكَرَ مَنْ عائِشَةَ (رضِيَ اللَّه عنها) قالت: أمرنا رسولُ اللَّه ﷺ أَنْ نُنْزِل النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ، وَذَكَرَهُ الحاكِمُ أَبُوعِ عائِدًا اللَّهِ في كِتابِهِ «مَعْوفَة عُلُوم الحَديث». وقال: هو حديثُ صحيح. [د(١٤٨٤)]

٣٦١- رعن ابن عباس (رضِيَ اللَّه عنهما) قال: قَدِمَ عُبَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ، فَنَوْلَ عَلَى ابنِ الْحِرِّ بْنِ قَبْسِ، وَكَانَ مِنَ النَّقَرِ الَّذِينَ يُدْنيهِمْ عُمْرُ (رضِيَ اللَّه عنه) وَكَانَ القُوَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمْرَ وَمُشَاوَرَتِهِ، كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَانًا، فقال عُبَيْنَةُ لابْنَ أَخِيهِ: يا ابْنَ أَخِيهِ: يا ابْنَ أَخِيهِ: عَاسْتَأَذَنَ لَهُ، فَأَذِنَ لَهُ عَمَرُ (رضِيَ اللَّه عَنه) فلما دَخَل: قال: هِي يا ابْنَ الخَطَّابِ: فَوَاللَّهُ مَا تُعْطِينَا الجَزْلَ، وَلا تَحْكُمُ فِينا عِنْهَ) فلما دَخَل: قال: هِي يا ابْنَ الخَطَّابِ: فَوَاللَّهُ مَا تُعْطِينَا الجَزْلَ، وَلا تَحْكُمُ فِينا بِاللَّهُ عَنْهُ) حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ، فقال لَهُ الحُوَّ: يَا أَمِيرِ اللَّهُ لِللَّهُ فِينا اللَّهُ عِنْهُ عَنْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا يَعْفَلِكُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهُ تعالى قال لِنَبِيدٍ ﷺ: ﴿غُو الْمَوْ وَأَنْ عَلَيْهُ وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهُ هذا مِنَ الجَالِي وَاللَّهُ مَا الْجَاهِرِينَ وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهُ مِنالَى، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهُ عَلْهُ ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهُ تعالى . رواه البخاري، وكَانَ وقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهُ تعالى . رواه البخاري، 6 وكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّه

٣٦٢\_ وعن أبي سعيدٍ سَمُرةَ بنِ جُنْدبٍ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: لَقَدْ كُنْتُ عَلَى عَهْدِ

رياض الصالحين

رسول اللَّه ﷺ غُلامًا، فَكُنْتُ أَحفَظُ عنْهُ، فَمَا يَمْنَعُني مِنَ القَوْلِ إِلاَّ أَنَّ هَاهُنَا رِجالاً هُمْ أَسنُّ مِنِّي. متفق عليه. [م: (٩٦٤)، البخارى مختصرا (٣٣٧)]

٣٦٣- وعن أنس (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ما أَكْرَم شَابُ شَينخًا لِسِنّه إِلاَّ قَيْضَ اللَّه لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْد سِنْه». رواه الترمذي وقال حديث غريب. [ت (٢٠٢٢)وهو حديث ضعيف]

## ٤٥. باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِنَتَـٰلَهُ لَا أَبُسِرُ حَقَّ أَبَلُهُ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمَنِى حُقْبًا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَالَ لَمُ مُوسَىٰ هَلَ أَنَّهِكَ عَلَىٰ أَنْ تُعْلِيْنِ مِمّاً عُلِمْتَ رُشْدًا﴾ [الكهف ٢٠-٢٦] وقــال تــعــالـــى: ﴿وَإَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَذَعُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْفَـدَوْةِ وَٱلْفَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَمُّمْ [الكهف:٢٨] .

٣٦٤- وعن أنس (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال أبو بكر لِعمرَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) بَعْدَ وَفَاةِ رسولِ اللَّه ﷺ: انْطَلِقْ بِنَا إِلى أُمُّ أَيْمنَ (رضِيَ اللَّه عنها) نَزُورُهَا كَما كَانَ رسولُ اللَّه ﷺ: انْطَلِقْ بِنَا إِلى أُمُّ أَيْمنَ (رضِيَ اللَّه عنها) نَزُورُها، فلمَّا انْتَهَا إِلَيْهَا، بَكَتْ، فَقَالا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ ما عِندَ اللَّهِ تعالَى عِنْدُ اللَّهِ خيرٌ لرسولِ اللَّه ﷺ؛ فقالت: إِنِّي لا أَبْكِي أَنِّي لا أَعْلَمُ أَنَّ ما عِندَ اللَّهِ تعالَى خَيرٌ لرسُولِ اللَّه ﷺ، ولَكنْ أَبْكي أَنْ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ. فَهَيَّجَتْهُما على النَّكَاءِ، فَجعلا يَبْكِيانِ معها. رواه مسلم. [م: (١٤٥٤)]

٣٦٥- وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) عن النبي ﷺ: «أَنَّ رَجُلاَ زَارَ أَخَا لَهُ في قَرِيَةٍ أَخْرَى، فَأَرْصِد اللَّهُ تعالى على مَذْرجَتِهِ مَلَكَا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قال: أَيْن تُربِدُ؟ قال: أُرِيدُ أَخْبَنُهُ أَخَالَى في هذِهِ القَرْبَةِ. قال: هَلْ لَكَ علَيْهِ مِنْ يَعْمَةٍ تَرُبُهُا عَلَيْهِ؟ قال: لا، غَيْر أَنِّي أَخْبَبْنُهُ في اللَّهِ تعالى، قال: فَإِنِّي رسول اللَّهِ إِلَيْكَ بَأَنَّ اللَّه قَدْ أُحبَّكُ كَما أُخْبِبْتُهُ فِيهِ". رواه مسلم. [م: (٢٥١٧)]

يقال: أَرْصدَه لِكَذَا: إِذَا وكَلَهُ بِحِفْظِهِ، والمدْرَجَةُ - بفتحِ الميمِ والراء -: الطَّريقُ ومعنى تُرَبُّهَا: تَقُومُ بهَا، وتَسْمَى في صَلاحِهَا.

٣٦٦– وعنه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "مَنْ عَادَ مَريضًا، أَوْ زَارِ أَخَا لَهُ في اللَّه، نَادَاهُ

من كلام سبد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_ 100

مُنَادٍ: بِأَنْ طِبْتَ، وطَابَ ممْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجنَّةِ منْزِلاً». رواه الترمذي. وقال: حديث حسنّ. وفي بعض النسخ: غريبّ. [ت (٢٠٠٨]

٣٦٧- وعن أبي موسى الأَشعَرِيِّ (رضِيَ اللَّه عنه) أَن النَّبِيَّ ﷺ قال: «إِنَّما مثلُ الجلِيس الصَّالِح وَجَلِيسِ السُّوءِ. كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِخ الكِيرِ، فَحامِلُ المِسْكِ، إِمَّا أَنْ يُخْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبِتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ ريحًا طيبةً. وتَافِخُ الكيرِ إِمَّا أَن يخرِقَ ثيابَكَ وإمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ ريحًا طيبةً. وتَافِخُ الكيرِ إِمَّا أَن يخرِقَ ثيابَكَ وإمَّا أَنْ تَجَدَ مِنْهُ ريحًا مُنْتِئَةً». متفقٌ عليه.

يُحْذِيكَ: يُعْطِيكَ. [خ: (٣٤٥٥)، م (٨

٣٦٨- وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنْه) عن النبي ﷺ قال: "تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبع: لِمالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، ولِلِينِهَا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ اللَّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ». متفقٌ عليهُ. [خ: ٥٠٩٠)، م (١٤٦٦)]

ومعناه: أَنَّ النَّاس يَقْصِدُونَ في العَادَةِ مِنَ المَرْأَةِ هَذِهِ الخِصَالَ الأَرْبِعَ، فاحرص أنت عَلى ذَاتِ الدِّينِ. وَاظْفَرَ بِهَا، واحْرِص عَلى صُحْبَتِهَا.

٣٦٩– وعن ابن عباس (رضِيَ اللَّه عَنْهِما) قال: قال النبي ﷺ لِجِبْرِيلَ: "مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكُفْرَ مِمَّا تَزُورِنَا؟ فَنَوْلَتْ: ﴿وَمَا نَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكُ لَمُ مَا بَكِنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلَفَنَا وَمَا بَيْكَ ذَلِكَ ﴾ . رواه البخاري . لغ: (٣٧١)]

٣٧٠- وعنْ أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ (رضِيَ اللَّه عنه) عن النبيُّ بَرَيَّ قال: «لا تُصَاحبُ إِلاَّ مُؤْمِنًا، ولا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيُّ». رواه أبو داود، والترمذي بإِسْنَادِ لا بأس بِهِ. : حديث حسن: د(٤٣٣١)، ت (٤٩٣٩)]

٣٧١- وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) أَن النبيَّ ﷺ قال: «الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ». رواه أبو داود، والترمذي بإسنادٍ صحيح وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ. [د(٩٣٨،)، ت(٢٧٨)]

٣٧٢- وعن أبي موسى الأَشْعَرِيِّ (رضِيَ اللَّه عنْه) أَن النَّبِيَّ ﷺ قال: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ». متفق عليه. لخ: (١١٧٠)، م(٢٦٤١)!

وفي رواية قال: قيل للنبي ﷺ: الرجلُ يحبُّ القومَ وَلَمَّا يَلْحَقُ بهم؟. قال: «المرءُ مع مَنْ أحبُّ». ١٠ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

٣٧٣- وعن أنس (رضِيَ اللَّه عنه) أن أَعرابيًّا قال لرسول اللَّه ﷺ: مَتَى السَّاعَةُ؟. قال رسولُ اللَّه ﷺ: «مَا أَغَدَدْتَ لَهَا؟». قال: حُب اللَّهِ ورسولِهِ، قال: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَبْتَ». متفقٌ عليه، وهذا لفظ مسلم.

وفي رواية لهما: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَوْمٍ، وَلا صَلاقٍ، وَلا صَدَقَةِ، وَلَكِنْيِ أَجِبُّ اللَّه وَرَسُولَهُ . [ج: (٢٦٨٨)، م (٢٦٢٨)]

٣٧٤ وعن ابنِ مسعودِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: جاءَ رَجُلُ إِلى رسولِ اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه ﷺ: يا رسول اللَّه ﷺ: «المَرْهُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ». متفقٌ عليه . [خ: (٦١٦٩)، م (٢٢٤٠)]

٣٧٥ وعن أبي هُريرة (رضِيَ اللَّه عنه) عن النبيُ على قال: «النَّاسُ معَادِنُ كَمَعَادِنِ النَّمَ وَاللَّهُ عَنْه اللَّمَ فِي الإِسْلامِ إِذَا فَقهُوا. وَالأَزْوَاحُ جُنُودٌ مُجلُدَةٌ، فَمَا تَعَارَفُ مِنْهَا، اخْتَلَفَ». رواه مسلم. [م: (٢٦٣٨)]

٣٧٦\_ وروى البخاري قوله: الأَزْوَاحُ... إلخ من رواية عائشة (رضِيَ اللَّه عنْها).

٣٧٧ وعن أُسيْرِ بْنِ عَمْرِه - ويُقَالُ: ابْنُ جابِر وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة - قال: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ (رضِيَ اللَّه عنه) إِذا أَتَى عَلَيْهِ أَمْداهُ أَهْلِ اليمنِ سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حتَّى أَتَى عَلَى أُويْسِ رضي اللَّه عنه، فقال له: أَنْتَ أُويْسِ بْنُ عامِرٍ؟ قال: نَعَمْ، قال: مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنِ؟ قال: نعَمْ قال: فكَانَ بِكَ بَرَصٌ، فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضَعَ دِرْهَمٍ؟ قال: نَعَمْ، قال: نَعَمْ قال: نَعَمْ مَقال بَنَمَ مَا وَالدَهُ؟ قال: نَعَمْ مَقال المَهَنِ مِنْ سَعِعْتُ رسول اللَّه ﷺ يقول: "يَأْتِي عِلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ مِع أَهْدَادٍ أَهْلِ النَهَنِ مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ برصٌ، فَبَرَأَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضَعَ دِرْهَم، لَهُ وَالِدَةٌ هُو بِها برُّ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ لَهُ إِلْ النَعْفَرَ لَكُ فَافْعَلْ وَالْمَدُ فَوْ لِها برُّ لَوْ أَفْسَمُ على اللَّه لاَبْرَهُ، فَإِن اسْتَطْفَتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكُ فَافْعَلْ وَالْمَنْ فَوْ لِي فَاسْتَغْفَر لَكُ وَالِدَةً هُو لِها برُّ لَوْ أَفْسَمُ على اللَّه لاَبْرَهُ، فَإِن اسْتَطْفَتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكُ فَافْعَلْ الْعَالَ المَاسَعُفْرُ لِي فَاسْتَغْفَر لَكُ أَنْ اللهُ لاَبْرُهُ الْهُ لَلْهُ اللّهُ لَيْرُهُ مُنْ إِن اسْتَطْفَتُ أَنْ يَسْتَغْفِرُ لَكُ فَافْعَلْ الْمَاسَةُ فَلَا لِي فَاسْتَغْفَر لَكُ أَلْهُ وَلِي الْمُ

فقال له عُمَرُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قال: الكُوفَة، قال: أَلا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلهَا؟ قال: أَكُونُ في غَبْراءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى عَامِلهَا؟ قال: أَكُونُ في غَبْراءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى مَالِهَا؟ قال: الكَّه عُمْرَ، فوافق عُمرَ، فَسَأَلُهُ عِنْ أُوَيْسٍ، قال: تَرَكْتُهُ رَضَّ البَيْتِ قَلِيلَ المتناع، قال: سجغتُ رسول اللَّه عَيْر اللَّه يقول: «يأتي عَلَيْكُمْ أَوْيسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادٍ مِنْ أَهْلِ البَيْمَنِ مِنْ مُرادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنِ، كَانْ بِهِ بَرَصْ فَبَرَأُ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِع دِرْهَم، لَهُ والبَدَةُ هُو بِهَا بَرُّ لَوْ أَفْسَم عَلَى اللَّه لأَبْرَهُ، فَإِن اسْتَغْفِرْ لَي قال: النَّتَ أَحَدَثُ عَهْدًا اسْتَغْفِرْ لِي قال: أَنْتَ أَحَدَثُ عَهْدًا الله لأَبْرَهُ، فَإِن

من كلام سيد الرسلين ----------

بِسَفرٍ صالحٍ؛ فَاسْتَغْفِرْ لي. قال لي: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قال: نَعَمْ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ، فانْطلق عَلى وجهِدِ. رواه مسلم.

وفى رواية لمسلم أيضًا عن أُسَيْر بن جابر (رضِيَ اللَّه عنه): أَنَّ أَهلَ الكُوفَةِ وَفَدُوا عَلَى عُمَرَ (رضِيَ اللَّه عنه) وفِيهِم رَجُلٌ مِمَّنُ كَانَ يَسْخَرُ بِأُولُسِ، فقال عُمَرُ: هَلْ هاهنا أَحَدٌ مِنَ الفَرَنِيِّينَ؟ فَجاءَ ذلكَ الرَّجُلُ فقالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قد قال: ﴿إِنَّ رَجُلاً يَأْتِيكُمْ مِنَ البَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أُولِسٌ لا يَدَعُ بِاليمَنِ غَيْرَ أُمُّ لَهُ قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا اللَّه تعالى، فَأَذْهَبُهُ إِلاَّ مَوضِعَ الدُينار أَوِ الدُّنَّ، مَ، فمن لَقِيهُ مِنْكُمْ، فَليسْتَغْفِرْ لَكُمْ».

وفي روايةٍ له عَن عمَر (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: إنِّي سمِعْت رسول اللَّه ﷺ يقول: «إِنَّ خَير التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَال لَه: أُونِسٌ، وَلَه وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَمُروه، فَلْيَسْتَغْفِر لَكُمْ». [م: (۲۱۳۸)]

قوله: غَبْراءِ النَّاس - بفتح الغين المعجمة، وإسكان الباءِ وبِالمد -: وهم فُقَرَاؤهُم وصَعَالِيكُهُمْ وَمَنْ لا يُعْرِف عَيْنُهُ مِنْ أَخَلاطِهِمْ، وَالأَمَداد: جَمْع مَددٍ وَهُم الأَعْوان وَالنَّاصِرُونَ الَّذِينَ كَانُوا يُمِدُّونَ المُسْلِمِينَ في الجهَاد.

٣٧٨- وعن عمرَ بنِ الخطاب (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ في العُمْرَةِ، فَأَذِنَ لِي، وقال: «لا تَنْسَنَا يا أُخْيَ مِنْ دُعَائِكَ». فقال كَلِمَةٌ مَا يسُرُّني أَنَّ لَي بِهَا الدُّنْيَا.

وفي رواية قال: «أَشْرِكْنَا يَا أُخْيَ في دُصَائِكَ». حديثٌ صحيحٌ رواه أَبو داود، والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. [و (١٤٩٨)، ت (٢٥٦٣)، وضعفه الشيخ الالباني]

٣٧٩- وعن ابن عُمرَ (رضِيَ اللَّه عِنْهما) قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَزُورُ قُبَاءَ رَاكِبًا وَماشِيًا، فَيُصلِّي فِيهِ رَكُمتَيْنِ. مَتَفَقٌ عليه. وفي روايةٍ: كان النَّبِيُّ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ كُلَّ سَبْتِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَشْعَلُهُ. [خ: (١١٩٣،)، م (١٣٩٠)]

## ٤٦ - باب: فضل الحب في الله والحثّ عليه

قال اللَّه تعالى: ﴿ تُحْمَّنَدُ رَمُولُ اَنَّهِ وَالَّذِينَ مَعَمُهُ أَشِذَاتُهُ عَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَّةُ بَيْتَهُمٌ ﴾ [الفتح: ٢٩] إلى آخِر السورة، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّهُو الدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن فَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلْتِهِمْ ﴾ [الحنر: ٩].

٣٨٠- وعن أنس (رضِيَ اللَّه عنه)، عن النبي ﷺ قال: "فَلاكْ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بهنَّ

١ \_\_\_\_\_ رياض الصالح

جَلاوَةَ الإِيَمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِواهْما، وأَنْ يُحِبُّ المَرَءَ لا يُحِبُّهُ إِلاَّ للَّهِ، وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَمُودَ في الكُفْرِ، يَمْدَ أَنْ أَنْقَلَهُ اللَّهُ مِنْهُ، كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقْلَفَ في النَّارِ». متفقّ عليه. لخ: (١٦)، م(١٣)]

٣٨١- وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) عن النبي عَلَيْ قال: "سَبْعَةٌ يُظِلُهُم اللَّه في ظِلْهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلاَّ ظِلْهُ: إِمَامٌ عادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ في عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَ وَجلَّ، وَرَجُلْ قَلْبُهُ مَعَلُقٌ بِالمَسَاجِدِ، ورَجُلان تَحَابًا في اللَّه اجْتَمَمَا عَلَيْهِ، وَنَفَرَقًا عَلَيْهِ، ورَجُلْ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَالِ، فقال: إِنِّي أَخافُ اللَّه، ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعَلَيْم شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ورَجُلٌ ذَكَرَ اللَّه خَالِينا فَفَاضَتْ عَبْنَاهُ». متفقٌ عليه، [خ: (١٤٠٠)، مراها: (١٤٠)

٣٨٧- وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إن اللَّه تعالى يقولُ يَوْمَ القِيَامةِ: أَيْنَ المُتْحَابُونَ بِجَلالي؟ اليَوْمَ أُطِلُهُمْ في ظِلْي يَوْمَ لا ظِلَّ إِلاَّظِلْي". رواه مسلم. [م: (٢٥٦٦)] ٣٨٣- وعنه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدُو لا تَذْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَوْ لا أَذْلُكُمْ عَلَى شَيءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوه تَحَابَبُتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بِينَكم». رواه مسلم. [م: (١٥٥)]

٣٨٤- وعنه عن النبي ﷺ: «أَنَّ رَجُلاً زَارِ أَخَا لَهُ في قَرْبَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَد اللَّهُ لَهُ عَلَى مَذْرَجِتِهِ مَلْكُا»، وذكر الحديث إلى قوله: «إِن اللَّه قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَخْبَبْتُهُ فِيهِ». رواه مسلم. [م: (٢٥٦٧)] وقد سبق بالباب قبله . .

٣٨٥ وعن البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ (رضِيَ اللَّه عنْهما) عن النَّبِيِّ ﴿ أَنه قال في الأَنْصَار :
 «لا يُحِبُّهُمْ إِلاَّ مُؤمِنٌ ، وَلا يَبْغِضُهُمْ إِلاَّ مُنَافِقٌ ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أُحبَّه اللَّهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبَعْضَهُمْ اللَّه » . متفقٌ عليه . [خ: (٣٧٦)] ، (٥٧)]

٣٨٦- وعن مُعَاذٍ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: سمِعتُ رسول اللَّه ﷺ يقول: "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: المُتَحَابُونَ في جَلالي، لَهُمْ مَنَابِرُ مِن نُورٍ، يَغْبِطُهُمْ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ". رواه الترمذي وقال: حديثُ حسنٌ صحيحٌ. [د (٣٣٩٠]]

٣٨٧- وعن أبي إدريس الخَولانيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قال: دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ، فَإِذَا فَتَى بَرَّاقُ الثَّنَا وَإِذَا النَّاسُ مَعهُ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا في شَيءٍ، أَسْنَدُوهُ إِلَيْهِ، وَصَدَرُوا عَنْ رَأْيُهِ، فَسِأَلْتُ عَنْهُ، فَقِيلَ: هَذَّهُ بَنُ جَبَل (رضِي اللَّه عنْه) فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ، هَجَّرْتُ،

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ، ووَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صلاتَهُ، ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ فِيَلِ وَجِهِه، فَسَلَّمْتُ عَلَيْه، ثُمَّ قُلْتُ: وَاللَّهِ إِنِّي لاَحِبُّا للَّهِ. فَقَالَ: اللَّه؟ فَقُلْتُ: اللَّه، فقالَ: اللَّه، فقالَ: أَبْشِر، فَانِي فقال: اللَّه، فقالَ: أَبْشِر، فَانِي فقال: اللَّه، فقالَ: أَبْشِر، فَانِي سَمِعْتُ رسول اللَّه ﷺ يقول: «قالَ اللَّه تعالى: وَجَبَتْ مَحبَنِي لِلْمُتَحَابِينَ فيً، والمُتَاذِلِينَ في ». حديث صحيح رواه مالِكٌ في المُتَاذِلِينَ في ». حديث صحيح رواه مالِكٌ في المُوطَّإ بإسنادِه الصَّحيح، [مالك (١٧١١)] قَوْلُهُ: «هَجَرتُ»: أَيْ بَكَرْتُ، وهُو بتشديد الجيم. قوله: «آلله فلْتُ: ألله»، الأوَّلُ بهمزة ممدودة للاستفهام، والثاني بِلا مدً.

٣٨٨- عن أبي كَريمةَ المِقْدَادِ بن مَعْدِ يكَرب (رضِيَ اللَّه عنه) عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "إِذَا أَحَبُ الرَّجُلُ أَخَاهُ، فَلْيُخْبِرْهُ أَنْهُ يُجِبُّهُ». رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديثُ حسنٌ. [د(١٩٦٤ه)، ت (٢٣٩٧)]

٣٨٩- وعن مُعَاذِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ رسول اللَّه ﷺ، أَخَا َ بِيَدِهِ وقال: " اللَّه مُعَاذُ واللَّهِ، إِنِّي لَا تَدَعَنُ فِي دُبُرِ كُلُ صلاةٍ تَقُولُ: اللَّهُم مُعَاذُ واللَّهِ، إِنِي لأُحِبُكَ، ثُمَّ أُوصِيكَ يَا مُعاذُ، لا تَدَعنُ في دُبُرِ كُلُ صلاةٍ تَقُولُ: اللَّهُم أَوْضِيكَ يَا مُعاذُ، لا تَدَعنُ صحيحٌ، رواه أبو داود والنسائي أَعِني على ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وحُسنِ عِبَادتِك». حديث صحيحٌ، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح ١٤٠٥).

٣٩٠ وعن أنس (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَرَّ بِهِ، فَقال: "يا رسول اللَّه إِنِّي اللَّمِ فَذَا، فقال له النبيُ ﷺ: "أَأَصْلمتهُ؟" قَالَ: لا قَالَ: "أَعْلِمْهُ"، فَلَجِقَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُكَ فِي اللَّه، فقالَ: أَحَبَّكَ الَّذِي أَخْبِبُتْنِي لَهُ. رواه أبو داود بإسناد صحيح . [د (١٢٠٥٠)، احمد (١٢٠٢١)]

## ٤٧ - باب علامات حب الله تعالى العَبْدَ، والحث على التخلق بها والسعى في تحصيلها

قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿ فَلَ إِن كُنتُمْ تَجُونَ اللَّهَ فَأَتَهُونِى يُعِبَكُمُ اللَّهَ وَيَغَفِرَ لَكُمْ ذُوْبَكُمُ وَاللَّهَ عَفُوثُ نَعِيسَهُ ﴾ [آل صمران: ٣١] وقال تعالى: ﴿ يَكَأَبُّا الْذِينَ امْتُواْ مَن يَرَثَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَسُوْق بَأَيْ اللَّهُ فِقَوْ يُجُبُّمُ وَيُجِنُّونُهُۥ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةً عَلَى ٱلكَفْدِينَ يُجَهَدُونَ فِي سَيِلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوَمَةً لَآمِرٍ ذَلِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَن يَشَكُمُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيدُ ﴾ [المائذ: ٥٤].

٣٩١- وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إنَّ اللَّه تعالى فال: مَنْ عادَى ليَ ولِيًا، فقد أَذَنْهُ بِالحَرْبِ، ومَا تَقَرَّبُ إلىَّ عَبْدِي بشَيءِ أُحَبُّ إلىَّ مِمًّا

افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيْ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَخببَتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، ويَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرَجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِها، وإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأَعِيدُنَهُ". رواه البخاري. [خ: (١٠٠٧]

معنى (آذَنْتُهُ): أَعْلَمْتُهُ بِأَنِّي مُحَارِبٌ له. وقوله: «اسْتَعَاذَني) رُوِيَ بالباءِ ورُوِيَ بالنون.

٣٩٧- وعنه عن النبي ﷺ، قال: "إِذَا أَحَبُّ اللَّهُ تعالى العَبْدَ، نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللَّه تعالى يُحِبُّ فُلانًا، فَأَخْبِلُهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيَنَادى في أَهْلِ السَّمَاء: إِنِّ اللَّه يُحِبُ فُلانًا، فَأَجِبُوهُ، فَيَجِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ له القَبُولُ في الأَرْضِ». متفقٌ عليه.

وفي رواية لمسلم: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "إِنَّ اللَّه تعالى إِذَا أَحبَّ عبدًا دَعا جِبْرِيلَ، فَقَال: إِنِّي أَجبُ فَلانًا فَأَخبِنهُ، فَيُحِبُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي في السَّماءِ، فَيَقُولُ: إِنَّ اللَّه يُحِبُ فُلاتًا، فَأَجْبُوهُ، فَيُحبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُنَادِي في السَّماءِ، فَيَقُولُ: إِنِّي أَبْغِضُ فُلاتًا، فَأَبْغِضُهُ، فَيَبْغِضُهُ وَيَبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي في أَهْلِ السَّماءِ: إِنَّ اللَّه يَبْغِضُ فُلاتًا، فَأَبْغِضُوهُ، فَيَبْغِضُهُ أَهْلُ السَّماءِ ثُمَّ تُوضَعُ له البَغْضَاء في الأَرْضُ". اخ: (٢٩٣٧)، م (٢٦٢٧)]

٣٩٣- وعن عائشة (رضِيَ اللَّه عنها) أن رسول اللَّه ﷺ، بعَثَ رَجُلاً عَلَى سرِيَّةِ، فَكَانَ يَقُرأُ لاَصْحابِهِ في صلاتِهِمْ، فَيخْتِمُ به ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُكُ فَلَمَّا رَجَعُوا، ذَكَروا ذَلكَ للرسولِ اللَّه ﷺ، فقال: لاَنَّها صِفَةُ الرسولِ اللَّه ﷺ: فَسَالُوه، فَقَالَ: لاَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، فَأَنَ أُحِبُّ أَنْ أَفْرَأَ بِهَا، فقال رسولُ اللَّه ﷺ: "أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّه تعالى يُحبُّهُ". متفقّ عليه. [خ: (٧٧٧٥)، م(٧٢٥)]

## 44. باب التحذير من إيذاء الصالحين والضَّعَفة والمساكين

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا اَكْتَسَبُواْ فَقَدِ اَخْتَمَلُواْ بَهْنَكَ وَإِنَّا ثَمِينًا﴾ [الاحزاب: ٥٨] وقال تعالى: ﴿ وَأَلَّا الْيَتِيدَ فَلَا نَفَهُرْ وَأَنَّا النَّآبِلَ فَلَا نَتْهَرَ ﴾ [الضحى: ٩، ١١٠.

وأُما الأحاديثُ، فكثيرة منها:

حديث أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنْه) في الباب قبل هذا: «مَنْ عَادَى لي وَلِينَا فَقَدْ آذَنْتُهُ

بِالحَرْبِ». ومنها: حديث سعد بن أبي وقاص (رضِيَ اللَّه عنْه) السابق في باب ملاطفة اليَتيم وقوله ﷺ: «يَا أَبَا بَكُر لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتُهُم، لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ».

٣٩٤- وعن جُنَدَبِ بنِ عبد اللّه (رضِيَ اللّه عنه) قال: قال رسول اللّه ﷺ: "مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ، فَهُوَ في ذِمْةِ اللّه، فلا يَطْلُبَنّكُمُ اللّهُ مِنْ ذِمْتِهِ بِشَيءٍ، فَإِنّهُ مَنْ يَطُلُبُهُ صِ ذِمْتِهِ بِشَيءٍ، يَلُوكُهُ، ثُمَّ يَكُبُهُ عَلَى وَجْهِهِ نِي نَارِ جَهَةًمٌ». رواه مسلّم. [م: (١٥٥)]

## ٤٩ باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرُهم إلى الله تعالى

قال اللَّه تعالى: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوْةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ [النوبة: ٥].

٣٩٥ وعن ابن عمر (رضِيَ اللَّه عنهما) أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه، وَأَنْ مُحَمَّدًا رسولُ اللَّه، ويُقيمُوا الصَّلاة، ويَوْتوا الزَّكاة، فَإِذَا فَعَلُوا ذلكَ، عَصمُوا مِنْي دِماءَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلاَّ بِحَقُ الإِسْلامِ، وحِسابُهُمْ عَلى الله تعالى». متفقّ عليه. [خ: (٢٥)، م (٢٢)]

٣٩٦- وعن أبي عبدِ اللَّه طَارِقِ بن أُشَيْمِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يَتُولُ: «مَنْ قال: لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، محمداً رسولُ اللَّه، وَكَفَرَ بِما يُغبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، حَرُمَ مالُهُ وَدَهُهُ، وَحِسابُهُ على اللَّه تعالى». رواه مسلم .[م: (٣٣)]

٣٩٧- وعن أبي مَعْبِير المقْدَادِ بنِ الأَسْرَدِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قلت لرِسُولِ اللَّه عَلَمَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقَيتُ رَجُلاً مِنَ الكَفَّارِ، فَاقْتَنَلْنَا، فَضَرَبَ إِخْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ، فَقَطَعَهَا ثُمُ لاَذَ مِنْي بِشَجَرَةِ، فقال: أَسْلَمْتُ للَّهِ، أَأْقَلُهُ يَا رسولَ اللَّه بَعْدَ أَنْ قَالَها؟ فقال: «لا ثُمُّ لاَذَ مِنْي بِشَجَرَةِ، فقال: اللهِ قطعَ إِحدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قال ذلك بَعْدَما قطعَها؟ فقال: «لا تَقْتُلُهُ، فإِنْ قَبَلْ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتُهُ التي تَقْتُلُهُ، فإِنْ قَبَلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتُهُ التي قال». متفنَّ عليه. [خ: (٤٠١٩)، م (٥٥)، د (٢٦٤٤)]

ومعنى «إِنّهُ بِمَنْزِلَتِك» أَيْ: مَعْصُومُ الدَّمِ مَحْكُومٌ بِإِسْلامِهِ، ومعنى «إِنْكَ بِمَنْزِلَته» أَيْ: مُبَاحُ الدَّم بِالقِصَاص لِورَثَتِهِ، لا أَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ في الكُفْوِ، واللَّه أعلم.

٣٩٨ - وعن أُسامة بنِ زَيْدِ (رضِيَ اللَّه عنْهما) قال: بعثَنَا رسولُ اللَّه ﷺ إلى الحُرَقَةِ مِنْ جُهَبْنَةَ، فَصَبَّحْنا القَوْمَ عَلَى مِياهِهمْ، وَلحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلًا مِنهُمْ فَلَمَّا عَشِيناهُ قال: لا إِلهِ إلا اللَّه، فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصارِيُّ، وَطَمَنْتُهُ بِرْمِجِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا

فدِمْنَا المَدينَةَ، بلَغَ ذلِكَ النَّبِيِّ ﷺ، فقال لي: "يا أسامةُ أَفَتَلْتُهُ بَعْدَ ما قَالَ: لا إِلهَ إِلاَ اللَّهُ؟» قلتُ: يا رسولَ اللَّه إِنَّمَا كَانَ مُتَمَوِّذًا، فَقَالَ: "أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ؟»، فَما زَالَ يُكرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمنَيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذلِكَ اليَوْمِ. متفقٌ عليه.

وفي رواية: فَقَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: "أَقَالَ: لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَفَقَلْقَهُ؟"، قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّمَا قَالَهَا خَتَى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ رسولَ اللَّهِ، إِنَّمَا قَالَهَا خَتَى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لا؟"، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهُا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَنْدِ. [خ: (١٨٧٦)، م (٢٩٦)]

الحرقة - بضم الحاء المهملة وفتح الراء: بطن من جهينة القبيلة المعروفة.

وقوله: «متعوذًا»: أي معتصمًا بها من القتل لا معتقدًا لها.

٣٩٩ وعن جُنْدَبِ بِنِ عبد اللَّه (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ بعث بغنًا عِنَ المُسْلِحِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ المُسْلِحِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقُصِدَ إِلَى رَجُلٌ مِنَ المُسْلِحِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إِلَى رَجُلٌ مِنَ المُسْلِحِينَ قَصَدَ غَفْلَتُهُ ، وَأَنَّ رَجُلاً مِنَ المُسْلِحِينَ قَصَدَ غَفْلَتُهُ ، وَكُنَّ يَتْحَدَّثُ أَنَّهُ أَسَامَهُ بِنُ زَيْدٍ فَلَمَّا رَفَعَ عليه السَّيْفَ، قال: لا إِله إِلاَّ اللَّه ، فقَتَلَهُ ، وَكُنَّ البَشِيرُ إلى رسول اللَّه ﷺ ، فَسَالُهُ ، وأَخْبَرَهُ ، حَتَّى أَخْبَرَهُ خَبَر الرَّجُلِ كَيْفَ صَنعَ ، فَدَعَاهُ فَسَالُهُ ، وَقَالَ : يا رسولَ اللَّه أَوْجَعَ فِي المُسْلِحِينَ ، وقتلَ فُلانًا وفُلانًا وسَمَّى له نَفْرًا - وإِنِّي حَمَلَتْ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قال: لا إِله إِلاَّ اللَّه . قال رسولُ اللَّه وَلَا اللَّه أَوْجَعَ فِي المُسْلِحِينَ ، وقتلَ فُلانًا وفُلانًا رسولُ اللَّه أَنْ اللَّه ، إذا جاءت وسَمَّى له نَفْرًا - وإِنِّي حَمَلَتْ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قال: لا إِله إِلاَّ اللَّه ، إذا جاءت بومَ القيامَةِ ؟ قال: يا رسولَ اللَّه اسْتَغْفِرْ لي . قال: «وكيفُ تَصْنعُ بِلا إِله إِلاَّ اللَّه ، إذا جاءت يومَ القيامَةِ ؟ قَالَ : يا رسولَ اللَّه اسْتَغْفِرْ لي . قال: «كيفَ تَصْنعُ بِلا إِله إِلاَّ اللَّه إذا جاءت يَومَ القيامَةِ ؟ قَالَ اللَّه إِذَا جَاءت عَنهُ القِيامَةِ . واه مسلم . [م: (٧٤)]

• • • • وعن عبدِ اللَّه بنِ عتبة بن مسعودِ قال: سبِعْتُ عُمَر بْنَ الخَطَّابِ (رضِيَ اللَّه عَنْه) يقولُ: إِنَّ نَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بالوَحْي في عَهْدِ رسول اللَّه ﷺ، وإِنَّ الوَحْيَ قَدِ الْقَطَعَ، وإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِما ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا، أَمَّنَاهُ، وقرَّبناه وَلَيْس لنَا مِنْ سَريرَتِهِ شيءٌ، اللَّهُ يُحامِبُهُ في سرِيرَتِهِ، ومَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا، لَمْ نَصْدَفْهُ، وإِنْ قال إِنَّ سَرِيرَتَه حَسنةٌ. رواه البخاري. [خ: (٢٦٤١)]



#### ٥٠ ـ باب الخوف

قال اللّه تعالى: ﴿ وَلِيْنَى فَارَهُبُونِ ﴾ [البقرة: ١٠]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ بَلْكُن رَبِّكَ أَنْهُونِ ﴾ [البقرة: ١٠]، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِى طَلَيْمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيهٌ سَنييدُ ﴾ [البروج: ١٢] وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْهُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِى طَلَيْمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ إِلَا يَوْنَهُ مَنْهُ وَكُلُ يَرَمُ جَمْمُ لَلُهُ النّاكُ وَذَلِكَ يَرَمُ مَشَهُوهُ ﴿ وَمَا مَنْهُ مَنْهُ وَلَا يَوْمُ فَيَنَهُمْ سَنَعَ وَسَعِيدٌ ﴿ فَا مَنْهُ وَكُن يَوْمُ فَيَنَهُمْ سَيَقٌ وَسَعِيدٌ ﴿ فَا فَا اللَّيْنَ شَقُوا فَيْ النّانِ لَمُن مِهُمْ وَقَال تعالى: ﴿ وَيَعَلَى اللّهِ وَلَهُو وَاللّهُ عَالَى: ﴿ وَيَعَلَى اللّهُ وَقِلْكَ مَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْهُمْ مَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ مَلْ سَفِي مَنْهُ وَلَهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ مَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ مَلْ سَفِي وَلِكُن وَمُلِكَنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ مَلْ سَفِي وَلَكِنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ مَلْ سَفِي وَلَكُنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَقَلْكَ عَلَى اللّهُ عَلْكُمْ مَلْ سَفِي وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ مَلْ سَفِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَلْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَلْ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُمْ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ مَلْ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَوْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَوْلُولُونَ عَلَى اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

والآيات في الباب كثيرة جدًّا معلوماتٌ، والغرضُ الإِشارةُ إلى بعضها وقد حَصَلَ. وأما الأحاديث فكثيرةٌ جدًّا، فنذكرُ مِنْها طَرَقًا وباللَّه التَّوفيقُ.

4.١ عن ابن مسعود (رضِيَ اللَّه عنه) قال: حدثنا رسولُ اللَّه ﷺ، وهو الصَّادِقُ المصدوقُ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلَقُهُ في بَطُن أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةَ ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ المصدوقُ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ خَلَقُهُ في بَطُن أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةَ ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ عَلَى اللَّهِ عَيْرُهُ إِلَّ فَيَوْمُ إِلَّا اللَّهِ عَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ كَلِماتِ: بِكَثْنِ رِزقِةِ، وَأَجلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقَيَّ أَوْ سَعِيدٌ. فَوَ الَّذِي لا إِله غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ عَمَلُ أَهْلِ النَّارِ، فَيَعْمَلُ عَمَلُ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِيقِ الْعَلَى اللَّهِ عَنْهُ الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

٢٠٠٤ وعنه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: (ميثوتنى بِجَهَنَمْ يَوْمَثِلِ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ،
 مَعَ كُلُّ زِمَام سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَجُرُونَهَا". رواه مسلم. (م: (١٨٤٢)]

٣٠٠- وعن النعمان بن بشير يقول: ﴿ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ القِيامَة لَرَجُلٌ

۱۱۷ ------ رياض الصالحين

يُوضَعُ في أَخْمَصِ قَدميهِ جَمْرَتَانِ يغلي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ مَا يَرى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْه عَذَابًا، وَإِنَّه لأَهْونُهُمْ عَذَابًا». متفق عليه. [خ: (٥٦١٦)]

٤٠٤ - وعن سمُرةَ بنِ جُندُبِ (رضِيَ اللّه عنه) أن نبيَّ اللَّه ﷺ قال: «مِنْهُمْ مَنْ تَأْخَذَهُ النَّارُ إلى كَغْبَيهِ، ومِنْهُمْ من تأخُذُهُ إلى رُكْبَتَيهِ، ومِنْهُمْ من تأخُذُهُ إلى حُجْزتِهِ، ومِنْهُمْ من تأخُذُهُ إلى حُجْزتِهِ، ومِنْهُمْ من تأخُذُهُ إلى مَرْقُوتِهِ". رواه مسلم. [م: (٢٨٤٥)]

الحُجْزَةُ: مَعْقِدُ الإِزارِ تحْتَ السُّرَّةِ. والتَّرْقُوَةُ - بفتحِ التاءِ وضم القافِ -: هِي العظمُ الذِي عِندَ تُعْرَةِ النَّحْرِ، وللإِنْسَانِ ترْقُوتَانِ في جَانِيمي النَّحْرِ.

٤٠٥ - وعن ابنِ عمر (رضِيَ اللَّه عنهما) أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: «يَقُومُ النَّاسُ لِرَبْ
 العالِمِينَ حَتَّى يَغِيبِ أَحدُهُمْ في رَشْجِهِ إلى أَنْصَافِ أُذُنَيهِ». مَتفقٌ عليه. [خ: (١٩٦٨)، م
 (٢٨٦٢)]

والرَّشْحُ: العرَقُ.

٤٠٦ - وعن أنس (رضِيَ اللَّه عنه) قال: خَطَبَنَا رَسول اللَّه ﷺ، خُطْبَةً ما سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ، فقال: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قليلا ولبَكينتم كَثِيرًا». فَغَطَّى أَصْحابُ رسولِ اللَّه ﷺ وجُوهَهم، وَلَهُمْ خَنِينٌ. مَعْقُ عليه.

وفي رواية: بَلَغَ رسولَ اللَّه ﷺ عَنْ أَصْحابِهِ شَيِّ فَخَطَبَ، فقال: اعُرضَتْ عَلَيَّ المَجْتُهُ والنَّارُ، فَلَمْ أَر كَالْيَوْمِ في الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، ولَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعَلَمُ لَصْحِكْتُمْ قَلِيلاً، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعَلَمُ لَصْحِكْتُمْ قَلِيلاً، وَلَا يَشْهُمْ كَثِيرًا» فَما أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رسول اللَّه ﷺ يؤمَّ أَشَدُّ مِنْهُ، غَطَّوْا رُؤُسهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ. لغ: (٤٠٠)، م(٢٣٥٩)]

الخَنينُ - بِالخاءِ المعجمة -: هُوَ البُّكَاءُ مَعَ غُنَّةٍ وَانْتِشَاقُ الصَّوتِ مِنَ الأَنْفِ.

٧٠٤ - وعن العِقْدَاد (رضِيَ اللَّه عنه) قال: سَمِعْتُ رسولَ ﷺ يَقُولُ: «تُدني الشَّمْسُ يَوَمَ القِيَامَةِ مِنَ الحَلْقِ، حتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَادِ مِيلٍ، - قَالَ سُلَيمُ بُنُ عَامِ الرَّاوي عنْ المِقْدَاد: فَوَاللَّهِ مَا أَذْرِي ما يَمْني بِالميلِ، أَمَسَافَةَ الأَرضِ، أَمِ المِيلِ الذِّي تُحْتَحَلُ بِهِ المعينُ - «فَيَحُونُ النَّاسُ عَلَى قَذْرِ أَعْمالِهِمْ في العَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى كَمْبَيهِ، ومِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى كَمْبَيهِ، ومِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى رَحْبَتَنهِ، ومِنْهُمْ مَنْ يَكون إلى حِقْوَيْهِ، ومِنْهُمْ مَنْ يَلْجِمُهُ العَرَقُ إلى الجامَا»، مَنْ يَكُونُ إلى رَحْبَتَنهِ، ومِنْهُمْ مَنْ يَكون إلى حِقْوَيْهِ، ومِنْهُمْ مَنْ يَلْجِمُهُ العَرَقُ إلى الله ﷺ وَقَلْهِ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ المَالِهُ المُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِنْ المِنْ المَالِهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعَلِي المُعْلَى الْمُؤْلِي الْهُمْ الْمُؤْلِي الْمِلْ المَالِي الْهُمْ الْمُؤْلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَلِيْنَ المُؤْلِي المُؤْلِي المِنْ المُؤْلِي الْهِ الْهُمُ الْمَنْ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُؤْلِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ

4.4- وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ القِيامَةِ حَتَى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ". مَتْفَقَ عَلَيْهُمْ خَتَى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ". مَتْفَقَ عليه . [خ: (١٣٣٧)، م (٢٨٦٣)] ومعنى "يَلْهُبُ في الأَرْضِ": يَنْزِل ويغوص.

٩٠٤ - وعنه قال: كنا مع رسول اللَّه ﷺ إِذ سَمِعَ وَجُبَةٌ فقال: «هَلْ تَذْرُونَ ما هذا؟» قُلْنَا: اللَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قال: «هذا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ في النَّارِ مُنْذُ سَبْمِينَ خَريفًا فَهُو يهْوي في النَّارِ مُنْذُ سَبْمِينَ خَريفًا فَهُو يهْوي في النَّارِ الآنَ حَتَّى النَّهَى إلى قَعْرهًا، فَسَمِعْتُمْ وَجُبَنَهَا». رواه مسلم. [م: (٢٨٤٤)]

• 18- وعن عَدِيٌ بنِ حاتم (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ سَيْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ سَيْكُلُمْهُ رَبُهُ لَيَسَ بِينَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ، فَلا يَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجِهِهِ، وينظُرُ بِينَ يَدَيهِ، فَلا يَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجِهِهِ، فَاتَقُوا النَّارِ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ». مَعْقٌ عليه. لخ: (١٤١٧)، م (١٠١٦)

211 - وعن أبي ذَرِّ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "إِنِّي أَرى ما لا تَرُونَ، أَطْتِ السَّماءُ وحُقَّ لَهَا أَنْ تَتَّطُ، مَا فِيهَا مؤضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَمَلَكُ واضِعٌ جبهتهُ ساجِدًا للَّهِ تَعَالَى، واللَّه لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لضَحِكْتُمْ قَلِيلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وما تَلَذَّذُمُ بِالنَّسَاءِ عَلَى الفُرُشِ، وَلَخَرِجْتُمْ إِلَى الصَّعُداتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّه تَعَالَى». رواه الترمذي وقال: حديث حسن. [ت (٢٣١٧، ابن ماجة (٤١٩٠)]

وَأَطَّتْ - بفتح الهمزة وتشديد الطاءِ -، وَتَيْطُّ -بفتح التاءِ وبعدها همزة مكسورة-والأَطِيطُ: صَوْتُ الرَّحلِ وَالقَتَبِ وشِبْهِهِمَا، ومعْناهُ: أَنَّ كَثْرَةَ مَنْ في السَّماءِ مِنَ المَلائِكَةِ العابدينَ قَدْ أَثْقَلَتْهَا حَتَّى أَطَّتْ.

وَالصُّعُدَاتِ - بضم الصاد والعين -: الطُّرُقَاتُ، ومعنى: تَجأَرُونَ: تَسْتَغِيثُونَ.

١٩١٣ - وعن أبي بَرْزَة - بِراءِ ثم زاي - نَضْلَةَ بنِ عُبَيْدِ الأَسْلَمِيِّ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: (لا تَرُولُ قَدمًا عبْدِ حَتَّى يُسْأَلُ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ أَنْفَهُ، وَعَن جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاهُ». رواه فَعَلَ فِيهِ، وعَنْ مالِهِ من أَيْنَ الْحُتَسبة، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَن جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاهُ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. [ت (٢٤١٧)]

81٣- وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: قرأَ رسولُ اللَّه ﷺ: ﴿ يَرْبَيْذِ ثُمَيْتُ اللَّه ﷺ: ﴿ يَرْبَيْذِ ثُمَيْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قال: "فَإِنَّ أَخْبَارُهَا؟" قالوا: اللَّهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ. قال: "فَإِنَّ أَخْبَارُهَا أَنْ تُشْهَدَ عَلَى كُلُّ عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا، تَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وكذَا في يَوْم كَذَا

w c

۱ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

818 - وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ (رضِيَ اللَّه عن ) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «كَنفَ أَنعَمُ وَصَاحِبُ القَرْنِ قَدِ التَقَمَ القَرْنَ، وَاسْتَمَعَ الإِذْ مَ مَنى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ، فَيَنفُخُ»، فَكَأنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلى أَصْحَابِ رسول اللَّه ﷺ فقالَ لَهُمْ: ولُوا: «حَسْبُنَا اللَّه وَيَعْمَ الوكِيلُ». رواه الترمذي وقال حديث حسن . [د (٣٤٣)]

القَرْنُ: هُوَ الصُّورُ الَّذِي قال اللَّه تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ﴾ كَذَا فَسَّرَهُ رسول اللَّه ﷺ.

• 10- وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ خَافَ أَذَلَحَ، وَمَنْ أَذَلَحَ، بَلَغَ اللَّهِ الجَنْهُ". رواه الترمذي وَمَنْ أَذَلَحَ، بَلَغَ المَمْزَلُ. ألا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ عَالَيةٌ، أَلا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الجَنْهُ". رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ. إن (١٠٥٠) وأَذْلَجَ - بِإِسْكان الدَّال - ومعناه: سَارَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَالمُرَادُ: التَشْمِيرُ فِي الطَّاعَة. واللَّه أعلم.

817 - وعن عائشة (رضِيَ اللَّه عنها) قالت: سمعتُ رسول اللَّه ﷺ، يقول: "يُخشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ خُفَاةَ عُراةً غُرْلاً"، قُلْتُ : يا رسول اللَّه الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِهُمْ إلى اللَّهُ التَّهُمُ إلى بَعْضُهُمْ إلى اللَّهُ الرَّهُمُ إلى بَعْضُهُمْ إلى اللَّهُ الرَّهُمُ إلى بَعْضُهُمْ إلى اللَّهُ اللَّهُ الرَّهُمُ إلى اللَّهُ الرَّهُمُ إلى اللَّهُ الرَّهُمُ إلى اللَّهُ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ الْعُمْ الْعُمْ الْعِلَى اللَّهُ الْعُمْ الْعُمْ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ الْعُمْ الْعِمْ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ اللْعُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُمْ الْعُمْ اللْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ الْعُمْ اللِعْمُ اللْعُمْ اللِعْمُ اللِهُمُ الْعُمْ اللَّهُ الْعُمْ الْعُمْ اللِعُمْ اللِعْمُ اللِعُمْ اللِعِمْ اللِعْمُ الْعُمْ اللِعْمُ الْعُمُوالِولِ اللَّهُ اللّهُ الْعُمْ اللّهُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُ

وفي روايةِ: الأَمْرُ أَهَمُّ مِن أَن يَنْظُرَ بَعضُهُمْ إلى بَعْضٍ. متفقٌ عليه. [خ: (١٥٢٧)، م

غُرلاً: بضَمِّ الغَيْنِ المُعْجَمَةِ، أي: غَيْرَ مختُونينَ.

#### ٥١ - باب الرجاء

قال اللَّه تعالى: ﴿ فَلَ يَعِبَاوَى الَّذِينَ آَسَرَقُواْ عَلَىّ الْشُيهِمْ لا نَشْمَطُواْ مِن رَّمَمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُو الْفَقُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الموسر: ١٥]. وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ نَجَالِي : ﴿ إِنَّا فَدَ أُوجِى إِلَيْنَا أَنَّ الْمَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَقَوْلَ ﴾ [طه: ١٥]. وقال تعالى: ﴿ وَتَالَى مَن كُذَّبَ وَقَوْلَ ﴾ [طه: ١٥]. وقال تعالى: ﴿ وَرَحَمَتِي وَسِعَت كُلَّ شَيَّوْ ﴾ [الاعواف: ١٥٦].

١٤٧- وعن عُبادَة بنِ الصامِتِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "منْ شَهدَ أَنْ لا إِلنَه إِلاَّ اللَّه وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وأَنْ مُحمَدًا عبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وأَنْ مِيسى عَبْدُ اللَّهِ

وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ ٱلْقاها إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وأَنَّ الجَنَّةَ حَتَّ وَالنَّارَ حَتَّ، أَذْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ عَلَى ما كانَ مِنَ العمَلُ». متفقٌ عليه.

وفي رواية لمسلم: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وأَنْ مُحَمَّدًا رسُولُ اللَّهِ، حَرَّمَ اللَّهُ علَيهِ الثَّارَ» [خ: (١٣٤٣)، م (٢٨)]

418 ـ وعن أبي ذَرِّ (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: قال النبيُّ ﷺ: "يقولُ اللَّه عزَّ وجَلَ: مَنْ جَاء بِالمَّينَةِ، فَجَرَاء مَيئةِ مَيئةٌ مِنْلَهَا أَوْ أَوْيَدُ، ومَنْ جَاء بِالمَيئةِ، فَجَرَاء مَيئةِ مَيئةٌ مِنْلَهَا أَوْ أَفْيَدُ، ومَنْ جَاء بِالسَّيئةِ، فَجَرَاء مَيئةِ مَيئةٌ مِنْلُهَا أَوْ أَفْيَرُ. ومَنْ تَقَرَّبُ مِنْي شِبْرَا، تَقَرَّبُتُ مِنْهُ باعًا، ومِنْ تَقَرَّبُ مِنِي ذَرَاعًا، تَقَرَّبُتُ مِنْهُ باعًا، ومَنْ تَقَرَّبُ مِنْي يَشْرِكُ بِي شَيئًا، فَمَنْ أَتَانِي يمشي، أَتَيْنُهُ هَرُولَةٌ، وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئةٌ لا يُشْرِكُ بِي شَيئًا، لَقِينُهُ بمثلها مغفرةٌ». رواه مسلم. [م: ٢١٥٧)]

معنى الحديث: مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِطاعَتي تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بِرحْمَتي، وإِنْ زَادَ زِدْتُ، فَإِنْ أَتَاني يَمشي وَأَسْرَعَ في طاعَتي، أَتَيْتُه هَرْوَلَةً أَيْ صَبَبْبُ عَلَيْهِ الرَّحْمَة وَسَبَقْتُهُ بِها، ولَمْ أُحُوجِهُ إِلى المَقْصُودِ، وَقُرَابُ الأَرْضِ: بضمَّ القافِ ويقال بكسرها، والله أعلم.

٤١٩ ـ وعن جابر (رضِيَ اللَّه عنه) قال: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إلى النبيُ ﷺ فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ، ما المُوجِبَنانِ؟ فَقَالَ: «مَنْ مَات لا يُشرِكُ بِاللَّه شَيْقًا دَخَلَ الجَنْةُ، وَمَنْ مات يُشْرِكُ بِاللَّه شَيْقًا دَخَلَ الجَنْةُ، وَمَنْ مات يُشْرِكُ بِاللَّه شَيْقًا دَخَلَ الجَنْةُ، وَمَنْ مات يُشْرِكُ بِهِ شَيْقًا، وَخَلَ النَّارَ». رواه مُسلم. [م: (٦٠)]

• ٤٢٠ وَعِن أَنسِ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، وَمُعَاذُ ردِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ: "يا مُعاذُه قالَ: لَبَيْكَ يا رَسُول اللَّهِ مُعاذُه قالَ: لَبَيْكَ يا رَسُول اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قالَ: "يا مُعاذُه قالَ: لَبَيْكَ يا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْديكَ ثلاثًا، قالَ: "ما مِن عَبِد يَضَعْديكَ ثلاثًا، قالَ: "ما مِن عَبِد يَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنْ مُحْمدا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ على النَّاسِ فيستبشروا؟ قال: "إِذَا يَتَكَلُوا" فَأَخْبَرَ بِها النَّاسَ فيستبشروا؟ قال: "إِذَا يَتَكَلُوا" فَأَخْبَرَ بِها مُعَاذَ عِنْد مَوْتِهِ تَأْفُمُا. مَتْفَقُ عليه . [غ: (١٢٥)، م (٣٣)]

وقوله: تَأْثَمًا، أَيْ: خَوْفًا مِنَ الإِثْم في كَتْم هذا العِلْم.

٤٢١ - وعن أبي هريرة - أَوْ أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ - (رضِي اللَّه تعالى عنهما): شَك الرَّاوِي، وَلا يَضُرُ الشَّكُ في عَينِ الصَّحابي، لأنهم كُلُهُمْ عُدُولٌ، قال: لما كان يَوْمُ عَرْوَة تَبُوكَ، أَصابَ الناسَ مَجَاعَةٌ، فَقالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَوَنْتَ لَنَا فَنَحَرْنًا نَواضِحَنا،

وياض الصالحين

فَأَكُلْنَا وَادَّمَنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الْعَلُوا" فَجَاءَ عُمَرُ (رضِيَ اللَّه عنه) فقالَ : يا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ الظَّهُرُ ، وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُ اللَّهِ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالبَرَكَةِ لَعَلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا بِنِطْعِ بِالبَرَكَةِ لَكُلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ وَمَا بِفَضْلِ أَزَاوَوِهِمْ ، فَجعلَ الرَّجُلُ يجيءُ بِكَفُّ ذُرَةِ ويجيءُ الآخَرُ بِكَفَّ تَمْرِ، ويجيءُ الآخَرُ بِكَفَّ تَمْرِ ويجيءُ الآخَرُ بِكَفَّ تَمْرِ ويجيءُ الآخَرُ بِكَفَّ ذُرَة ويجيءُ الآخَرُ بِكَفَّ رَبِكُفْ وَمَعِيهِمْ حتى ما رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ بِهِما عَبْدُ غَيْرُ شَاكَ رَسُولُ ﷺ : تركُوا في العَسْمَعُ وعاء إلاَّ مَلاوهُ ، وأكَلُوا حَتَّى شَبعُوا وَقَصَلَ فَضْلَةً ، فقالَ رَسُولُ ﷺ : "ركُوا في العَسْمَعُ وعاء إلاَّ مَلاوهُ ، وأكَلُوا حَتَّى شَبعُوا وَقَصَلَ فَضْلَةً ، فقالَ رَسُولُ ﷺ : «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنْ رَسُولُ اللَّهِ ، لا يَلْقَى اللَّه بِهِما عَبْدُ غَيْرُ شَاكُ ، فَيْحُجِبَ عَنْ الْجَنَّةِ ، وواهُ مسلم . [م] ( (٧٧) )

٤٣٧\_ وَعَنْ عِتْبَانَ بنِ مالكٍ (رضِيَ اللَّه عنْه) وهو مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، قال: كُنْتُ أَصَلِّي لِقَوْمي بَني سالم، وَكَانَ يَحُولُ بَيْني وَبينهُم وادٍ إِذَا جاءَتِ الأَمطارُ، فَيَشُقُّ عَليَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ، فَجنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فقلتُ له: إنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ الوَادِيَ الَّذِي بيْني وَبَيْنَ قَوْمي يسِيلُ إِذَا جَاءَت الأَمْطارُ، فَيَشُقُّ عَليَّ اجْتِيازُهُ، فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتى، فَتُصَلِّيُّ في بَيْتي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلِّي، فقال رسُول اللَّهِ ﷺ: «سأَفْعَلُ» فَغَدا عليَّ رَسُولُ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْر (رضِيَ اللَّه عنْه) بَعْدَ ما اشْتَدَّ النَّهَارُ، وَاسْتَأْذَنَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَذِنْتُ لهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حتى قالَ: "أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟" فَأَشَرْتُ لهُ إِلى المَكَانِ الَّذِي أُحبُّ أَنْ يُصَلِّيَ فيه، فَقَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ، فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَراءَهُ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْن، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ، فَحَبَسْتُهُ علَى خَزيرة تُصْنَعُ لَهُ، فَسَمعَ أَهْلُ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ في بَيْتي، فَفَابَ رِجَالٌ منهمْ حتَّى كَثْرَ الرِّجَالُ في البَيْتِ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا فَعَلَ مَالِكٌ لا أَرَاهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: ذلك مُنَافِقٌ لا يُحِبُّ اللَّه ورَسُولَهُ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ الله عَمُّ اللهُ اللهُ عَراهُ قالَ: لا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ تَعالى؟» على اللهُ عَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ تَعالى؟» فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَمَّا نَحْنُ فَوَاللَّهِ مَا نَرَى وُدَّهُ، وَلا حَديثُهُ إِلا إِلى المُنَافِقينَ، فقالَ رسولُ اللَّه ﷺ: «فَإِنَّ اللَّه قَدْ حَرَّمَ عِلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَبْتَغِي بذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ». متفقٌ عليه. [خ: (٤٢٥)، م (٣٣)] وعِتْبَانِ بكسر العين المهملة، وإسكان التاءِ المُثَنَّاةِ فَوْقُ وبَعْدَهَا بِاءٌ مُوحَّدَةٌ. والخَزِيرَةُ - بالخاءِ المُعْجمةِ، وَالزَّايِ -: هِي دقِيقٌ يُطْبَخُ بِشَحْم، وقوله: ثابَ رِجالٌ – بالثَّاءِ المِثَلَّثَةِ – أَيْ: جَاءوا وَاجْتَمعُوا. من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2٢٣- وعن عمرَ بنِ الخطاب (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قَدِمَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْي فَإِذَا المُرَاّةُ مِنَ السَّبْي تَسْعَى، إِذْ وَجَدتْ صبيًّا في السبِّي أَخَذَتُهُ فَالْزَتَتُهُ بِبَطْنِها فَأَرْضَعَتُهُ، فقال رسُولُ اللَّه ﷺ: «أَتُرُونَ هَذِهِ المَرْأَةَ طارِحَةً وَلَدَهَا في النَّارِ؟» قُلْنَا: لا وَاللَّهِ. فَقَالَ: «للَّهُ أَرْحَمُ بَعِبادِهِ مِنْ هَذِهِ بِولَدِهَا». منفقٌ عليه ( ف: (٩٩٩٥) ، م (٢٧٥٤)]

٤٧٤ - وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: المما خَلَقَ اللَّهُ الخَلْقَ، كَتَبَ في كِتَاب، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ: إِنَّ رَحْمتي تَغْلِبُ غَضَبِي".

وفي روايةٍ: «غَلَبَتْ غَضَبِي»، وفي روايةٍ: «سَبَقَتْ غَضَبِي». متفقٌ عليه. [خ: (٢٤٠٤)، ((٢٧٠)]

87٥ وعنه قال: سبعث رسول اللَّه ﷺ يقول: «جَعَلَ اللَّه الرَّحْمَةَ مائةَ جُزْء،
 فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ، وَأَنْزَلَ في الأَرْضِ جُزْءَ واجدًا، فَعِنْ ذَلِكَ الجُزْءِ يَتَراحمُ
 الخَلائِقُ حَتَّى تَرْفَعَ الدَّائِةُ حَافِرَهَا عَنْ ولَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ».

وفي رواية: ﴿إِنَّ للَّهِ تَعَالَى مَائَةَ رَحْمَةٍ. أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنَّ والإِنْسِ وَالبَهَاثِمُ وَالهَوامُ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وبِها يَتَراحَمُونَ، وَبِها تَغَطِفُ الوَحْشُ عَلَى وَلَدَهَا، وَأَخْرَ اللَّهُ تَعالَى تِسْمًا وتِسْمِينَ رَحْمَةً يُرْحَمُ بِها عِبَادهُ يَوْمُ القِيَامَةِ». متفقَّ عليه .

ورواهُ مسلم أَيضًا من رواية سَلْمَانَ الفَارِسيِّ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: إِنَّ للَّهِ تَعَالَى ماِئةَ رَحْمَةٍ، فَمِنْها رَحْمَةٌ يَتَراحَمُ بها الخَلْقُ بَيْنَهُمْ، وَتِسْعٌ وَتِسْعُونَ ﷺ: إِنَّ للَّهِ تَعَالَى ماِئةَ رَحْمَةٍ، فَمِنْها رَحْمَةٌ يَتَراحَمُ بها الخَلْقُ بَيْنَهُمْ، وَتِسْعٌ وَتِسْعُونَ إِيَّوْمِ القِيامَةِ».

وفي رواية: ﴿إِنَّ اللَّه تعالى خَلَقَ يَومَ خَلَقَ السَّمَواتِ والأَرْضَ مِاثَةَ رَحْمَةِ، كُلُّ رَحْمَةِ طِبَاقُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، فَجَعَلَ مِنها في الأَرْضِ رَحْمَةً، فَبِها تَعْطِفُ الوَالِدَةُ عَلَى وَلَهِمَا، وَالوحْشُ وَالطَيْرُ بَعْضُها عَلَى بَعْضٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ القِيامَةِ، أَكْمَلَها بِهِذِهِ الرَّحْمَةَ». [خ: (١٠٠٠)، م (٢٠٥٧)]

٤٢٦ - وعنه عن النبَّيِّ عَلَيْهِ. فيما يَحكِى عَن ربِّهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قال: ﴿أَدْنَبَ عَبْدُ 

ذَنْبَا، فقالَ: اللَّهْمُ اغفِرْ لَي ذُنبِي، فقال اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعالَى: أَذْنَبَ عبدِي ذَنبًا فَعَلِم أَنْ لَهُ
ربًا يَفْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنبِ، ثُمُّ عَادَ فَأَذْنَبَ فقال: أَيْ ربُ، اغفِرْ لِي ذَنبي، فقال
تبارك وتعالى: أَذَنبَ عبدِي ذُنبًا، فَعَلَمَ أَنْ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنبِ، ثُمُّ عَادَ
فَأَذْنَبَ، فقال: أَي رَبُ اغفِرْ لِي ذَنبي، فقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبدِي ذَنبًا، فَعَلِمَ أَنْ لَهُ

۱ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

رَبًا يَغْفِرُ الذَّنبَ، وَيأْخُذُ بِالذَّنبِ، قدَ غَفْرْتُ لِعبدي؛ فَلْيَفْعَلْ ما شَاءً». متفقٌ عليه. [خ: (٧٠٥٠)]

وقوله تعالى: «فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ» أَي: أَمَا دَامَ يَفْعَلُ هَكَذَا، يُذْنِبُ وَيَتُوبُ، أَغْفِرُ لَهُ، فإذَّ التَّرِبَةَ تَهِدِمُ مَا قَبْلَهَا.

974- وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) قال: كُنَّا تُعُودًا مَع رسول اللَّه ﷺ، ومغنا أَبُو بِكُر وَعُمَرُ (رضِيَ اللَّه ﷺ، ومغنا أَبُو بِكُر وَعُمَرُ (رضِيَ اللَّه عنهما) في نَفَرٍ، فَقَامَ رسول اللَّه ﷺ مِنْ بَيْن أَظْهُرنَا، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزَعَ، فَخَرِجتُ أَبْتَغِي رسول اللَّه ﷺ، حَتَّى أَتَيتُ حَائِطًا لِلأَنْصَارِ، وَذَكَرَ الحديث بطُوله إلى قوله: فقال رسول اللَّه ﷺ: «اذْهَبْ فَمَنْ لَقِيتَ وَرَاءَ هَذَا الحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا اللَّه، مُسْتَقِقِتَا بِهَا رسول اللَّه ﷺ: «اذْهَبْ فَمَنْ لَقِيتَ وَرَاءَ هَذَا الحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا اللَّه، مُسْتَقِقِتَا بِهَا رسول اللَّه ﷺ: «وأه مسلم، أم: (٣١)

\* \*\* وعن عبد اللّه بن عَمْرو بن العاص (رضِيَ اللّه عنهما) أَن النّبِيِّ عَلَمُ تَلا قَوَل اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبراهِيمَ عَلَيْ ﴿ وَيَ إِنَّهُنَّ أَشَلَلْنَ كَيْرًا مِنَ النّاسِ فَنَ يَبَنِي فَإِنَّهُ مِنْكُ مِنْكُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبراهِيمَ عَلَيْهُ فَإِنَّمُ عَبَادُلُّ وَإِن تَقْفِر لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنَ النّهِ فَلَكُ مِن اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَبَادُ أَمْتِي أَمْتِي وَبَكَى ، فقال اللّه عَزَّ وَجَلَّ : "يا جبريلُ الْفَعَبُ إلى مُحَمَّدِ وَرَبُكَ أَعْلَمُ، فسلهُ مَا يُبكِيهِ ؟ اللّهُمُ أَنْنَى أَمْتِي أَنْنَاهُ جبريلُ فَأَخْبَرَهُ رسولُ اللّه عَلَيْ يَقِلُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَلْلُهُ عَلَى : "يا جبريلُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَلْلُهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُونُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُونُ وَلَا نَسُولُونَا اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّه

 النَّاسَ؟ قال: «لا تُبَشِّرْهُم فَيَتَّكِلُوا». متفتّ عليه. [خ: (٢٨٥٦)، م (٣٠)]

وعن البَرَاءِ بنِ عازبِ (رضِيَ اللَّه عنهما) عن النَّبِيُ ﷺ قال: «المُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ في الْقَبرِ يَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه، وأَنَّ مُحَمَّدُا رسولُ اللَّه، فذلك قولهُ تعالى: ﴿يُمَيِّتُ اللَّهُ اللَّهِ عَمْشُوا بِالْقَوْلِ الشَّاتِ فِي الْحَبَرَةِ الدُّنِيَ وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ [ابراهيم: ٢٧]. متفقٌ عليه. [خ: اللَّبَنَ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْه . [خ: (٢٨٧١)]

- ١٣٣ - وعن أنس (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) عن رسول اللَّه ﷺ قال: ﴿إِنَّ الكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةَ ، أُطعِمَ بِهَا طُعمَةً مِنَ اللَّنَيَا ، وَأَمَّا المُؤمِن ، فَإِنَّ اللَّه تعالى يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الآخِرَةِ ، وَنِي روايةٍ: ﴿إِنَّ اللَّه لا يَظْلِمُ مُؤمِنًا فِي الآخِرَةِ ، وني روايةٍ: ﴿إِنَّ اللَّه لا يَظلِمُ مُؤمِنًا حَسَنَةً يُغطَى بِهَا في اللَّذْيَا ، وَيُجْزَى بِهَا في الآخِرةِ ، وأمَّا الكافرُ فيطمَم بحسناتِ ما عمِلَ لله تعالى في الدُّنْيَا حتَّى إذا أَفْضَى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يُجزَى بها». رواه مسلم . [م: (٢٨٠٨)]

٣٣٤- وعن جابر (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ كَمَثَلِ نَهَرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَعْتَسِلُ مِنهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ». رواه مسلم. الغَمْرُ: الكَثِيرُ ١٥٠ ( ١٦٥)]

وعن ابنِ عباس (رضِيَ اللَّه عنهما) قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: «مَا مِنْ رَجُلُ الْ يُسْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيقًا إِلاَّ شَقْعُهُمُ اللَّهُ فَيه ». رواه مسلم. [م: (١٤٨)]

٤٣٦ وعن ابنِ مسعودِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: كُنَّا مَعَ رسولِ اللَّه ﷺ في قُبَّةِ نَحوًا مِنْ أَرَبِينَ، فقال: «أَتَرضَونَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنِّةِ؟» قُلْنَا: نَعَم، قال: «أَتَرضَونَ أَن تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنِّةِ؟» قُلْنَا: نَعَم، قال: «وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لأَرجُو أَنْ تَكُونُوا نِصفَ أَهْلِ الجَنَّةِ» قُلْنَا: نَعَم، قال: «وَاللَّذِي نَفْسُ مُسلِمَةٌ، وَمَا أَنتُمْ في أَهْلِ تَكُونُوا نِصفَ أَهْلِ الجَنَّة ، وَذَلِك أَنَّ الجَنَّة لا يَدخُلُهَا إِلاَّ نَفْسٌ مُسلِمَةٌ، وَمَا أَنتُمْ في أَهْلِ الشَّرِكِ إِلاَّ كَالشَّعرَةِ البَيْصَاءِ في جلدِ النَّورِ الأسودِ، أَوْ كَالشَّعرَةِ السَّودَاءِ في جلدِ النَّورِ الأسودِ، أَوْ كَالشَّعرَةِ السَّودَاءِ في جلدِ النَّورِ الأَحْدَرِ». متفتَّ عليه . [ج: (٢٢١)]

٧٣٧- وعن أبي موسى الأشعري (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيامَةِ دَفَعَ اللَّهُ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُوديًا أَو نَصْرَانِيًا فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ». ۱ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحير

وفي رواية عنهُ عن النبيِّ ﷺ قال: ﴿يَجِيءُ يَوْمَ القِيامَةِ نَاسٌ مِنَ المُسْلِمِين بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الجبَالِ يَغفِرُهَا اللَّهُ لهمْ﴾. رواه مسلم. [م: (٢٧١٧)]

قوله: «دَفَعَ إِلَى كُلُ مُسْلِم يهودِيًا أَوْ نَصرانِيًا فَيَقُولُ: هَذَا فَكَاكُكَ مِنَ النَّارِ» مغنّاهُ مَا جَاءَ في حديث أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه): لِكُلِّ أَحَدِ مَنزِلٌ في الجَنَّةِ، ومَنزِلٌ في النَّارِ، فالمُؤْمِن إِذَا دَخَلَ الجَنَّةِ خَلَفَهُ الكَانِرُ في النَّارِ، لأَنَّهُ مُسْتَحِق لذلكَ بكُفُرِه. وَمَعنى «فكَاكُكَ»: أَنَّكَ كُنْتَ مُعَرَّضًا لِدُحُولِ النَّارِ وَهَذا فِكَاكُكَ، لأَنَّ اللَّه تعالى قَدَّرَ لِلنَّارِ عَدَدًا يَمَلُوهُا، فإذا دَخَلَهَ الكُفَّارُ بِذُنُوبِهِمْ وَكُفْرِهِمْ، صَارُوا في مَعنى الفِكَاكُ لِلمُسلِمِينَ. واللَّه أَعلم.

٤٣٨ وعن ابن عمر (رضِيَ اللَّه عنهما) قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "ينذنَى المُؤمِنُ يَومَ القِيَامَةِ مِن رَبُهِ حتَّى يَضَعَ كَنْفَهُ عَلَيهِ، فَيْقَرُرهُ بِذُنُوبِه، فيقولُ: أَتَعرفُ ذنبَ كَذَا؟ أَتْعرفُ ذَنبَ كَذَا؟ أَتْعرفُ ذَنبَ كَذَا؟ أَتْعرفُ ذَنبَ كَذَا؟ أَعْرِفُ، قال: فَإِنِّي قَد سَتَرَثُهَا عَلَيكَ في اللَّنيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَومَ، فَيُعطَى صَحِيفَةَ حسَنَاته». متفنَّ عليه، [خ: (٢٤٤١)، م (٢٧٤٨)]

كَنَفُهُ: سَتْرُهُ وَرَحْمَتُهُ.

٣٩٤\_ وعن ابنِ مسعودِ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبُلَة، فَأَتَى النَّبِيَّ وَالْتَبِيَّ فَاخَره، فأَنول اللَّهُ تعالى: ﴿وَأَقِيرِ الفَّسَلَاءَ طَرَقِ النَّارِ وَلَلْنَا مِنَ النَّبِرُ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذُهِنَّ النَّبِيَّاتُ﴾ [مود: ١١٤] فقال الرجل: ألى هذا يا رسولَ اللَّه؟ قال: «لجَميعِ أَمْتي كُلهِمْ». متفقٌ عليه. [م: (٢٥٦)، م (٢٧٦٣)]

٤٤٠ وعن أنس (رضِيَ اللَّه عنه) قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبيِّ ﷺ فقال: يا رسولَ اللَّهِ الصَّلاةُ حَدًّا، فَأَوْمُهُ عَلَيَّ، وَحَضَرتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى مَعَ رسول اللَّه ﷺ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاة قال: «هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا قال: يا رسول اللَّه إِنِّي أَصَبْتُ حدًّا، فأَفِمْ فيَّ كتَابَ اللَّهِ، قال: «هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا الطَّلاة؟» قال: نعم: «قال قد غُفِرَ لَكَ». متفق عليه. (خ: (١٩٨٣)، م (٢٧٧٤)]

وقوله: «أَصَبْتُ حَدًّا». معناه: مَعْمِيةً تُوجِبُ التَّعْزير، وَليس المُرَادُ الحَدَّ الشَّرْعِيَّ الحقيقيَّ، كَحَدُّ الرُّنَا والخمر وَغَيْرِهمَا، فَإِنَّ هَذِهِ الحُدودَ لا تَسْقُطُ بِالصلاةِ، ولا يجوزُ للإمام تَرْكُهَا.

وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّه لَيَرضى عن العَبْدِ أَنْ يَأْكُلُ الأَكْلَةَ، فَيَحْمَدُهُ عَلِيهَا، أَوْ يَشْرِبَ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدُهُ عَلِيهَا». رواه مسلم. [م: (١٧٣٤]] الأَكْلَةُ - بفتح الهمزة - وهي المرَّةُ الواحدةُ مِنَ الأَكلِ كَالغَدُوةِ والمَشْوَةِ، واللَّه أعلم. ٤٤ \* وعن أبي موسى (رضِيَ اللَّه عنه) عن النبيُّ ﷺ قال: "إِنَّ اللَّه تعالى، بَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيلِ، لِيَتُوبَ مُسيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدهُ بِالنَّهارِ، لَيَتُوبَ مُسيءُ اللَّيلِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ مِنْ مَغْرِبَها». رواه مسلم. [م: (٢٧٥٩)]

٤٤٣- وعن أبي نجيح عَمرو بن عَبَسَة بفتح العين والباءِ السُّلَمِيُّ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: كنتُ وَأَنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا على شيءٍ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُل بِمكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا، فَقَعَدْتُ عَلى رَاحِلَتي، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا رسولُ اللَّه ﷺ مُسْتَخْفِيًا جُرَءَاءُ عليهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطَّفْتُ، حَتَّى دَخلْتُ عَلَيهِ بِمَكَّة، فَقُلْتُ له: مَا أَنْتَ؟ قال: «أَنَا نَبِي»، قلتُ: ومَا نَبِي؟ قال: «أَرْسَلِنِي اللَّه»، قلت: وبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسلَكَ؟ قال: «أَرْسَلني بِصِلَةِ الأَرْحام، وكسرِ الأَوْفان، وَأَنْ يُوَحَّدَ اللَّه، لا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءً"، قلت: فَمنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قال: حُر وَعَبْدٌ، ومعهُ يوْمَثِيْدِ أَبُو بكر وبلالٌ (رضِيَ اللَّه عنْهما). قلت: إِنِّي مُتَّبعُكَ، قال: إِنَّكَ لَنْ تَستطِيعَ ذلكَ يَوْمَكَ هَذَا؛ أَلا تَرى حَالى وحالَ النَّاس، وَلَكِن ارْجعْ إلى أَهْلِكَ، فَإِذا سمعْتَ بي قد ظَهَرْتُ، فَأْتِني، قال: فَذهبْتُ إِلى أَهْلي، وَقَدِمَ رسول اللَّه ﷺ المَدينَةَ. وكنتُ في أهلي. فجعلَتَ أتخبَرَ الأُخبَارَ، وَأَسْأَلُ النَّاسَ حينَ قَلِمَ المدينة، حَتَّى قَلِمَ نَفرٌ مِنْ أَهْلي المدينة ، فقلتُ: ما فَعَلَ هذا الرَّجُلُ الذي قدِم المدينة ؟ فقالوا: النَّاسُ إليهِ سِراعٌ، وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُه قَتْلُهُ، فَلَمْ يَستْطَبِعُوا ذلِكَ، فَقَدِمتُ المدينَةَ، فَدَخَلتُ عليه، فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، أَتَعرفُني؟ قال: «نَعم، أَنتَ الذي لَقيتني بمكةً»، قال: فقلتُ: يا رسول اللَّه، أَخْبرني عمَّا عَلَّمكَ اللَّه، وَأَجْهَلُهُ، أَخبِرنْي عَنِ الصَّلازِ؟ قال ﷺ: «صَلُّ صَلاةَ الصُّبح، ثُمُّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَرتفَع الشَّمْسُ قِيدَ رُمْح، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حين تطلع بَيْنَ قَرْنَي شَيْطَانِ، وَحِينئِذِ يَسْجُدُ لَهَا الكَفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مشهودة محضورة، حتى يستقِلُّ الظُّلُّ بالرُّمح، ثُمَّ اقْصُر عن الصَّلاةِ، فإنه حينئذِ تُسجَرُ جَهَنَّمُ، فإذا أقبلَ الفَيء، فصَلُ، فإِنَّ الصَّلاةَ مَشهودةٌ محضورة حتى تُصَلِّي العصرَ ثم اقْصُر عن الصلاةِ حتى تَغْرُبَ الشمسُ، فإنها تُغرُبُ بين قرني شيطان، وحينئذِ يَسْجُدُ لها الكُفَّارُ». قال: فقلت: يا نَبِيَّ اللَّه، فالوضوءُ حدّثني عنه؟ فقال: «ما منكُمْ رجُل يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ، فَيَتَمَضْمَضُ ويستنشِقُ، فَيَنْتَثِرُ، إلاَّ خَرَّتْ خطايَا وجههِ وفيهِ وخياشِيمِهِ. ثم إذا غَسَلَ ١٢ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

وجهة كما أَمْرَهُ اللَّه، إِلاَّ خَرَت خطايا وجهد مِنْ أَطرافِ لَحْبَيْدِ مع الماءِ. ثم يغسِل يديهِ إلى المِرفَقَينِ إِلاَّ خَرَت خطايا يديه من أَنامِلِهِ مع الماءِ، ثم يَمْسحُ رَأْسَهُ، إِلاَّ خَرَتُ خَطَايًا رَأْسِهِ من أَطرافِ شَعرهِ مع الماءِ، ثم يَغْسِل قَدَمَيهِ إِلَى الكَغْبَيْنِ، إلا خَرت خطايا رِجْلَيه من أَنَامِلِهِ مَع الماءِ، فإن هو قامَ فصلَّى، فحمِد اللَّه تعالى، وأَفْنَى عليهِ وَمجَّدَهُ بالذي هو له أَهل، وَفَرَغَ قلبه للَّه تعالى، إلا انصَرَفَ من خطيئتِهِ كَهَيْتَهِ يومَ وَلَدَتْهُ أُمْهُ».

فحدّتَ عَمرو بنُ عَبسة بهذا الحديث أَبّا أُمَامَة صاحِبِ رسولِ اللَّه ﷺ ، فقال له أبو أمامة : يا عَمْرو بن عَبْسَة ، انظر ما تقول ! في مقام واحِدِ يُعطى هذا الرَّجُلُ ؟ فقال عَمْرو : يا أَبّا أُمامة ، فقد كِبرَتْ سِنِّي ، ورَقَّ عَظمِي ، وَافْتَرَبَ أَجَلي ، وما بي حَاجة أَنْ أَكْذِبَ على اللَّهِ تَسْب مَول اللَّه ﷺ ، لو لم أَسْمَعْهُ من رسول اللَّه ﷺ إِلاَّ مَرْتَيْن أو ثلاثًا ، حَتَّى عَدَّ سبعَ مَراتٍ ، ما حَدَّثتُ أَبدًا بِهِ ، ولكنِّي سمِعتُهُ أَكثَرَ من ذلك . رواه مسلم . [م: (۱۳۸)]

قوله: جُرَءَاءُ عليهِ قومُهُ: هو بجيم مضمومة وبالمد على وزنِ عُلماء، أي: جاسِرُونَ مُستَطِيلونَ غيرُ هائيينَ. هذه الرواية المشهورةُ، ورواه الحُمَيْدِي وغيرهُ: "جِراء". بكسر الحاءِ المهملة. وقال: معناه غِضَابُ دُوُو غَمَّ وهمٌ، قد عيلَ صبرُهُمْ بهِ، حتى أَثَرَ في أَجسابِهِم، من قولِهم: حَرَى جِسمُهُ يَحْرَى، إِذَا نقصَ مِنْ أَلَمٍ أَوْ غم ونحوه، والصَّحيحُ أَتَهُ بالجيم.

وقوله ﷺ : "بين قَرنَي شيطانِ"، أَيْ : ناحيتي رأسهِ. والمرادُ التَّمثِيلُ. معناهُ: أَنه حينلز يَتَحرَّكُ الشَّيطانُ وشيعتهُ. وَيَتَسَلَّطُونَ.

وقوله: "يُقرَّبُ وَضُوءَه" معناه: يُخْضِرُ الماءَ الذي يَتَوَضَّأُ بِه. وقوله: "إِلاَّ خَرَتْ خَطاياهُ" هو بالخاءِ المعجمة: أَيُّ سقطَت. ورواه بعضُهُم "جرتْ". بالجيم. والصحيح بالخاء، وهو رواية الجُمهور.

وقوله: «فَيَنْتَثُوٰ». أَيْ: يَستَخرِجُ ما في أَنفه مِنْ أَذى، والنَّثَرَةُ: طرَفُ الأَنفِ.

\$\$\$- وعن أبي موسى الأشعري (رضِيَ اللَّه عنه) عن النبي على قال: "إذا أَرادَ اللَّه تعالى رحمة أُمْةٍ، قبض نبيَّها قبلَها، فجعلَه لها فَرَطًا وسلَفًا بين يَدَيها، وإذا أرادُ هلكة أُمّةٍ، عذَّبها ونبيُّها حَيْ، فَأَهلَكَهَا وهوَ حَيْ ينظُرُ، فَأَقَرَّ عينَهُ بِهلاكها حين كذَّبوهُ وعصوا أَمْرَهُ، رواه مسلم . [م: (٢٢٨٨)]

من كلام سيد المرسلين -----

#### ٥٢ - باب فضل الرجاء

قال اللَّه تعالى إخبارًا عن العبلِ الصالح: ﴿ وَأَفْرَضُ أَمْرِتَ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَعِيدٌ إِلْسِيَادِ فَوَقَتُهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُورًا ﴾ [عاد: ٤٤ - ٤٥]

وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) عن رسول اللَّه ﷺ أَنَّهُ قال: «قالَ اللَّه، عَرَّ وَجِلً: أَنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدي بي، وأَنَا مَعَهُ حَيثُ يَذْكُرُني، وَاللَّه، للهُ أَفْرَحُ بَتَوْبةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يجدُ ضالَتَهُ بالفَلاةِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْ شِبْرًا، تَقرَّبْتُ إِلَيْهُ فِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْ شِبْرًا، تَقرَّبْتُ إِلَيْهُ فِرَاعًا، وَمَنْ تَقْرَبَ إِلَيْ شِبْرًا، تَقرَّبْتُ إِلَيْهُ فِرَاعًا، وَمَنْ تَقْرَبَ إِلَيْ شِبْرًا، تَقرَبْتُ إِلَيه أُهْرُولُ». متفنَّ عليه، وهذا فيلف إحدى روايات مسلم، نخ: (٥٠٤٠٥)، م (٢٢٥٠)]

وتقدَّم شرحُهُ في الباب قبله . وروي في الصحيحين: «وأنا معه حينَ يَذْكُرُني» بالنون وفي هذه الرواية «حَيثُ» بالثاءِ وكلاهما صحيح .

ج ٤٤٦ وعن جابِر بن عبدِ اللَّه (رضِيَ اللَّه عنهما) أَنَّهُ سَمعَ النَّبِيُّ عَلَى مُوتِهِ بِثلاثَةِ أَيَّامٍ يقولُ: «لا يموتن أَخَدُكُم إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظُّنَّ باللَّه عزَّ وَجَلَّ». رواه مسلم.

2 إلى الله تعالى: عن أنس (رضِيَ اللَّه عنه) قال: سمعتُ رسولَ اللَّه يقول: «قال اللَّه تعالى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا مَانَ مِنكَ ولا أَبَالِي، يا ابن آدمَ، لَو بَلغَتْ ذُنُوبُكَ مَاناً اللَّه اللَّه عَمَانَ السماء، ثم استَغْفَرْتَني غَفَرتُ لَكَ ، يَا ابْنَ آدَم، إِنَّكَ لَو أَتَيْتَني لَوْ أَيْلَانِي عَفَرتُ لَكَ، يَا ابْنَ آدَم، إِنَّكَ لَو أَتَيْتَني بِقُرابٍ الأَرْضِ محطايا، ثُمَّ لَقِيتَني لا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً». رواه الترمذي. وقال: حديث حسن [ن (۱۹۰۰]]

عَنَانُ السماءِ: - بفتح العين - قيل: هو مَا عَنَّ لَكَ منها، أي: ظَهَرَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ، وقيلَ: هو السَّحَابُ.

وقُرابُ الأرض - بضم القاف -، وقيلَ بكسرِها، والضم أصح وأشهر، وهو: ما يقاربُ مِلاَهًا، والله أعلم.

### ٥٣ باب الجمع بين الخوف والرجاء

اعْلَمْ أَنَّ المُخْتَارَ لِلمَبْلِهِ فَي حَالَ صَحَّتِهِ أَن يَكُونَ خائفًا راجيًا، وَيكونَ خَوْفُهُ ورجاؤُه سواءً، وفي حالِ المرَضِ يُمَحِّضُ الرَّجاءَ. وقواعِدُ الشَّرْعِ - مِن نُصُوصِ الكِتَابِ والسُّنَةِ وَغَيْرِ ذَلكَ - مُتظاهِرةٌ على ذلك.

قال اللَّه تعالى: ﴿ فَلَا يَأْتُنُ مَكُرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَيْرُونَ﴾ [الاعراف: ٩٩]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَا يَائِشُ وَجُوهُ لَا يَائِشُ وَجُوهُ لَا يَائِشُ وَجُوهُ لَا يَائِشُ وَجُوهُ الوسف: ٧٥]. وقال تعالى: ﴿ وَقَلْ تَعَالَى: وَقَالَ اللّه : ﴿ وَقَلْ تَلَاكُ لَسَرِيعُ الْمِقَاتِ وَلِنَّهُ لَلْفُورُ رَحِيدٌ ﴾ [الاعمراف: ١٦٧] وقال الله : ﴿ إِنَّ الْفَهَارُ لَنِي نَصِيعُ الْفَهَارُ لَنِي جَعِيهِ ﴾ [الانفطار: ١٤،١١]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ اللّهُ عَلَمُ نَعِيمُ وَلِنَّ الْفُهَارُ لَنِي جَعِيمِ ﴾ [الانفطار: ١٤،١١]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالُ مَوْرَبِيمُهُ فَهُو فِي عِينَتُ وَرَاضِيمَةً وَأَمَّا مَنْ خَفَّتَ مُوزِيمُهُمُ مَا وَيُدَالِقُهُ اللّهُ اللّ

والآيات في هذا المعنى كثيرة. فَيَجْتَمعُ الخَوف والرجاءُ في آيَتَيْنِ مُقْتَرِنَتيْنِ أَو آيات أو آنة.

4£4- وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «لَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ العُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بَجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الكافِرُ مَّا عِنَدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ». رواه مسلم. [م: (٢٥٥٠)]

٩٤٩ وعن أبي سَعيد الخدرِيِّ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "إذا وضعتِ الجَنَازَةُ، واختملَهَا النَّاسُ أَو الرُّجالُ عَلى أَغنَاقِهم، فَإِنْ كانَتْ صَالِحَةَ قالَتْ: وَضِعتِ الجَنَازَةُ، واختملَهَا النَّاسُ أَو الرُّجالُ عَلى أَغنَاقِهم، فَإِنْ كانَتْ صَالِحَةٍ، قالَتْ: يا ويلهاً، أَيْنَ تَذْهَبُونَ بَها؟ يَسْمَعُ صَوتَها كُلُّ شيءٍ، إلا الإِنْسَان، وَلُو سَمِعَهُ لَصَعِقَ). رواه البخاري، [خ: (١٣١٤)]

• ٤٥٠ وعن ابن مسعودِ (رضِيَ اللَّه عنْه) قالَ: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «الجَنَّةُ أَقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِه، وَالنَّارُ مِثْلُ ذلك». رواه البخاري. [خ: ٢١٨٨)]

# ٥٤ - باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقًا إليه

قال اللَّه تعالى: ﴿وَيَجِرُونَ لِلْأَفْقَانِ يَبَكُونَ وَيَرِيدُهُوْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: ١٠٩]، وقال تعالى: ﴿ أَفِنَ هَذَا الْمُلِينِ تَمْجُونَ وَتَضْمَكُونَ وَلا تَبَكُونَ﴾ . [النجم: ٥٩، ٤٠].

801-وعَن أبي مَسعود (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: قال لي النبيُ ﷺ: «افرَأُ علَي الفَرَآنَ»، قلتُ: يا رسُولَ اللَّه، أفراً عَلَيك، وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ؟ قالَ: ﴿إِنِي أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي»، فقرَأْتُ عليه سورةَ النِّساء، حتى جِنْتُ إلى هذِه الآية: ﴿ تَكَيْفَ إِذَا حِسْنَا مِن كُلِّ أَثْمَةٍ بِسَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى مَتُولَاتَه شَهِيدًا﴾ [النساء: ١١] قال: ﴿ حَسْبُكَ الآنَ»، قالتَفَتَ لِإِنْهُ، فَإِذَا عِينَاهُ تَذْوِفانِ. مَتْفَقَ عليه. (ح: (٨٠٠))، م (٨٠٠)]

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_ ٧

٢٥٢ - وعن أنس (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّه ﷺ خُطْبَةٌ مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ، فقالَ: الله ﷺ خُطْبَةٌ مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ، فقالَ: الله ﷺ خُطْبَةُ مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وُجُوهَهُمْ ولهمْ خَنِينٌ. متفقٌ عليه. لغ: (١٤٨٦)، م (٢٣٥٩)] وَسَبَقَ بِيَانُهُ في بالله الخَوفِ.

٣٤٥- وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَلِمُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّه حَنَّى يَعُودَ اللَّبَنْ في الضَّرْع، وَلا يَجْتَمعُ غُبَارٌ في سَبِيلِ اللَّه وَدُخانُ جَهَنَّمٌ». رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (ت (١٦٣٣))

٤٥٤ - وعنه قالَ: قالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: "سَبْعة يُظِلْهُمُ اللَّهُ في ظِلْهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلَّهُ: إمامٌ عادِلٌ، وشابٌ نَشَأَ في عِبَادَةِ اللَّه تَعالى. وَرَجُلاً قَلْبُهُ مُعَلَّى بالمَسَاجِدِ. وَرَجُلانِ تَحَابًا في اللَّه، اجتَمَعا عَلَيه، وتَقَرَّقا عَلَيه، ورَجَلا دَعَتْه امْرَأَةُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمالٍ. فَقَالَ: إِنِي أَخافُ اللَّه. ورَجُل تَصَدَّق بِصَدَقةٍ فأخفاها حتى لا تَعْلَمَ شِمالهُ ما تُنْفِقُ يَعِينهُ. ورَجُل تَصَدَّق عَليه لَيْهُ الْمَنْامُ شِمالهُ ما تُنْفِقُ يَعِينهُ. ورَجُل دَعَر (١٦٠٠)، م (١٩٠١)]

•٥٥- وعَن عبد اللّه بنِ الشّخِير (رضِيَ اللّه عنه) قال: أَتَيْتُ رسُولَ اللّه ﷺ وَهُو يُصلّي ولجوفِهِ أَزِيزٌ كَأْزِيزِ المرجَلِ مِنَ البُكَاءِ. حديث صحيح رواه أبو داود. والتّرمذي يُصلّي ولجوفِهِ أَزِيزٌ كَأْزِيزِ المرجَلِ مِنَ البُكَاءِ.
 في الشّمائِل بإسنادِ صحيح. [د(١٤٠٤)، النساني (١٧١٤)]

٢٥٦ - وعن أنس (رضيي الله عنه) قال: قال رسُولُ الله ﷺ الأبئ بن كَعْبِ (رضِي الله عنه): «إِنَّ الله ، عَزْ وجَلْ، أَمْرَني أَنْ أَقْراً علَيْكَ ﴿لَهُ يَكُنِي اللّهِ عَلْهُ إِلَيْ كَثَرُوا﴾» قال: وَسَمَّاني؟ قال: (نَعَمْ) فَبَكى أُبَيِّ. متفقٌ عليه. وفي رواية: فَجَعَلَ أُبَيِّ يَبْكي. (خ: (٢٧١٨))

٧٥٧- وعنه قالَ: قالَ أَبو بَكْرٍ لعمرَ (رضِيَ اللَّه عنهما) بعدَ وفاةِ رسول اللَّه ﷺ: انْطَلِقْ بِنا إلى أُمُّ أَيمنَ (رضِيَ اللَّه عنها) نَزُورُها كما كَانَ رسُولُ اللَّه ﷺ يَزُورُها. فَلَمَّا انْتَهَبا إليْها بَكَتْ. فقالا لها: ما يُمْكِيكِ؟ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّه عَيْرُ لِرسُولِ اللَّه ﷺ، وَلَوْتُهُ اللَّهُ عَيْرُ لِرسُولِ اللَّه ﷺ، ولكِنِّي أَنِّي لا أَعْلَمُ أَنَّ ما عنْدَ الله حَيرُ لِرسُولِ اللَّه ﷺ، ولكِنِّي أَبِّي أَنِي السَّماءِ، فَهَيَّجَتْهُما عَلى البُكاءِ، فَجَعَلا يَبْكِيانِ ولكِنِّي أَبِي أَنِي السَّماءِ، فَهَيَّجَتْهُما عَلى البُكاءِ، فَجَعَلا يَبْكِيانِ مَعْهَا. رواهُ مسلم. [م: (١٤٠٤)] وقد سبق في باب زيارة أهل الخير.

٨٥٠- وعن ابن عَمَر (رضِيَ اللَّه عنْهما) قال: لَمَّا اشْتَدَّ برَسُولِ اللَّه ﷺ وَجَعُهُ قيلَ لَهُ

\_\_\_ ١٢٨

في الصَّلاةِ فقال: «مُرُوا أَبا بَكْرِ فَلْيُصَلُ بالنَّاسِ» فقالتْ عائشةُ (رضِيَ اللَّه عنْها): إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَرَأَ القُرآنَ غَلَبَهُ البُكاءُ فقال: «مُرُوهُ، فَلْيُصَلُ».

 وفي رواية عن عائشة (رضِيَ اللَّه عنها) قالَتْ: قلتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مقامَكَ لَم يُسْمع النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ. متفقٌ عليه. لخ: (١٨٦)، م(١٤٤)]

\$69- وعن إبراهيم بن عبد الرَّحمنِ بنِ عوني أَنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوْني (رضِيَ اللَّه عنه) وهُو خَيْرُ عنه اللَّه عنه) وهُو خَيْرُ مُصْعَبُ بنُ عُمَيرِ (رضِيَ اللَّه عنه) وهُو خَيْرُ مِنِّي اللَّه عنه) وهُو خَيْرُ مِنِّي اللَّه عنه اللَّه عنه) وهُو خَيْرُ مِنِّي اللَّه يُوجَدُّ لَه ما يُكَفَّنُ فيد إلاَّ بُرْدَةٌ ، إِنْ غُطِي بِها رَأْسُهُ بَنَتْ رِجْلاُه ، وإِنْ غُطْيَ بها رِجْلاه بَنَا رأْسُهُ ، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا ما بُسِطَ أَوْ قالَ: أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيا مَا أُعْطِينَا قَدْ خَيْسَا أَنْ كُونَ حَسَنَاتُنا عُجُلَتْ لَنا . ثُمَّ جَعَلَ يبكي حَتَّى تَرَكَ الطَّعامَ . رواهُ البخاري . [ج:(١٢٧٥)]

٤٦٠ وعن أبي أُمامة صُدَيٌ بْنِ عَجلانَ الباهِليِّ (رضِيَ اللَّه عنه) عن النبيِّ ﷺ قال: النبسَ سُيءٌ أَحَبُ إلى اللَّه تعالى من قَطْرَتَين، وأَلْرَيْنِ: قَطْرَةُ دُمُوعٍ من خَشيةِ اللَّه، وقَطرَةُ دَمِ تُهرَاقُ في سَبِيلِ اللَّه تعالى، وأما الأثران فأثرٌ في سبيل الله تعالى وَأَثَرٌ في فَريضَةِ من فَرَائِض اللَّه تعالى، و واه الترمذي وقال: حديث حسنٌ . [ت (١٦١٩)]

وفي البابِ أحاديثُ كثيرةٌ، منها: حديث العرباض بنِ ساريةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: وعَظَنَا رسُولَ اللَّه ﷺ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ منها القُلُوبُ، وذَرَفْت منْهَا العُيُونُ. [حديث صحيح: د (١٩٧٧)، ت (٢٧٧٦)] وقد سبق في باب النهي عن البدع».

## ٥٥ - باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر

وَرِضْوَنُ وَمَا الْمَنْيَزُةُ الدُّنِيَا إِلَّا مَنَامُ الْشُرُورِ ﴾ [الحديد: ٢٠]. وقال تعالى: ﴿ وَيُنِ النّاسِ حُبُ النَّمَهُ وَ الْعَمْيِلِ الْمُقَاطِرِ الْمُقَاطِرِ الْمُقَاطِرِ الْمُقَاطِرِ الْمُقَاطِرِ الْمُقَاطِرِ الْمُقَاطِي الْمُقَوْمَةِ وَالْعَمْيِلِ الْمُقَاطِي الْمُقَاطِي الْمُقَامِ ﴾ [الرمسسران: ١١]. وقال تعالى: ﴿ يَلْمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللَّامُ اللللللللللَّ

والآيات في الباب كثيرة مشهورة.

وأَمَّا الأَحاديثُ فأَكثرُ مِنْ أَنْ تُحْصَر فَنُنَبِّه بطَرفٍ مِنها على ما سواه:

271 عن عمرو بن عوف الأنصاريُ (رضِيَ اللَّه عنه) إلى البَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا فَقَدَمَ بِمالِ مِنَ البحْرَيْنِ عُبِيدةَ بنَ الجرَّاحِ (رضِيَ اللَّه عنه) إلى البَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيْتِهَا فَقَدَمَ بِمالِ مِنَ البحْرَيْنِ الْتَي بِجِزْيْتِهَا فَقَدَمَ بِمالِ مِنَ البحْرَيْنِ فَسَمِعَتُ الأَنصَارُ بَقُدومِ أبي عُبَيْدَةَ ، فوافَوا صَلاةَ الفَجْرِ مَعَ رسول اللَّه ﷺ وَلِينَ رَآهُمُ ، ثُمَّ قال: «اَظْنُكُم سَمِعتُم أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيء مِنَ البَحْرَيْنِ ، فقالوا: أَجَل يا رسول اللَّه ، فقال: «أَبْشِرُوا وَأَمْلُوا ما يَسرُكُمْ ، فواللَّه ما الفقرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ . وَلكني أخشى أَنْ تُبسَطَ الدُنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا تَنَافَسُوهَا ؛ فَتَهْلِكَكُمْ كَمَا عَلَيْكُمْ مَا بَسُطَتْ عَلَى مَن كَانَ قَبْلُكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ؛ فَتَهْلِكَكُمْ كَمَا أَفْلُكُمْ هُمْ . متفقٌ عليه . (خ: (۲۱۵۸))

٤٦٧ - وعن أبي سعيد الخدري (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: جَلَسَ رسول اللَّه ﷺ عَلى المِبْتَرِ، وَجَلسْنَا حَوْلُهُ. فقال: ﴿إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِن زَهْرَةِ المُبْتَا وَزَيْنَهَا». متفقٌ عليه . [ح: (١٤٦٥)، م (٢٠٥٧)]

٣٦٣ - وعنه أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ، قال: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّه تَعالَى مُسْتَخْلِفَكُم فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْملُونَ فاتَقُوا الدُّنْيَا واتَقُوا النِّسَاءَ». رواه مسلم. [م: (٢٧٤٢)]

٤٦٤ - وعن أنس (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «اللَّهُمَّ لا عَيشَ إِلاَّ عَيشُ الإَّ عَيشُ الإَّجْرَةِ». متفقٌ عليه. ( إخ: (٢٨٠٤))

ه٤٦- وعنهُ عن رسول اللَّه ﷺ قال: «يَثْبَعُ المَيْتَ ثَلاثَةٌ: أَهْلُهُ، وَمالُهُ وَعَمَلُهُ:

١٣٠ \_\_\_\_\_ رياض الصالحين

فَيْرْجِعُ اثْنَانِ. وَيَبْقَى وَاحدٌ: يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ». متفقٌ عليه. [خ: (١٥١٤)، م

873- وعنه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: ﴿يَوْتَى بَأَنْهَم أَهْلِ اللَّنْيَا مِن أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيْصَبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةَ ثُمْ يَقَالُ: يا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خيرًا قَطْ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَميمُ قَطُّ؟ فيقول: لا واللَّه يا رَبِّ. وَيُوْتَى بِأَشْدُ النَّاسِ بُوْسَا في الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَضبَغُ صَبْغَةً في الجَنَّةِ، فَيَقَالُ لَهُ: يا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُوْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فيقولُ: لا، وَاللَّه، مَا مَرَّ بِي بُوْسٌ قَطُّ، وَلا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ». رواه مسلم. [م: (١٨٠٧)]

٤٦٧ - وعن المُسْتَوْردِ بنِ شدًادٍ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: اهمَا الدُّنْيَا في الآخِرةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحدُكُمْ أَصْبُعَهُ في اليَمْ. فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ؟». رواه مسلم. [م: (٢٥٥٨)]

478 - وعن جابر (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ مَرَّ بِالسُّوقِ وَالنَّاسُ كَتَفَيْهِ، فَمَرَّ بِجَدْيِ أَسَكَّ مَيْتِ، فَتَنَاوَلُهُ، فَأَخَذَ بَأَذُنِهِ، ثُمَّ قال: «أَيُتُمُمْ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَهُ بِيرْضَمِ؟» فَقالوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَمُ بِهِ؟ ثم قال: «أَتُحِبُونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟» قَالُوا: وَاللَّه لَوْ كَانَ حَيَّا كَانَ عَيْبًا، إِنَّهُ أَسَكُ. فَكَيْفُ وَهو مَيَّتٌ، فقال: «فَق اللَّه للدُّنْيَا أَهُونُ عَلَى اللَّه للدُّنْيَا أَهُونُ عَلَى اللَّه مِنْ هذا عَلَيْكُمْ». رواه مسلم. [م: (٢٩٥٧)]

قوله: كَتَفَيْهِ أَيُّ: عن جانبيه. والأُسكُّ: الصغير الأُذُن.

874 - وعن أبي ذرِّ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ هَنِ ، في حَرَّةِ بالمدينة، فَاسْتَقْبلَنَا أَحُدٌ فقال: «با أَبَا ذَرْ». قلت: لَبَيْكَ يا رسول اللَّه. فقال: «مَا يَسْونِي أَنْ عِنْدِي مِثْلُ أَخْدِ هِذَا ذَهِبَا تَمْضِي عَلَيَ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وعِنْدِي مِثْلُ دِينَازٌ، إِلاَّ شَيْءُ أَرْصُدُهُ لِدَيْن، إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ في عِبَاد اللَّه هَكَذَا وَهَكَذَا» عَن يَمِينهِ وعن شماله. ومن خلفه، ثم ساله فقال: «إِنَّ الأَكْثُوبِن هُمُ الأَقَلُونَ يَومَ القيامةِ إِلاَّ مَنْ قَالَ بالمَالِ هكذَا وهكذا عن يمينه، وعن شماله، ومِن خَلفه وَقَليلٌ مَا هُمْ». ثم قال لي: «مَكَانَك لا تَبْرَخ وهكذا عن يمينه، وعن شماله، ومِن خَلفه وَقَليلٌ مَا هُمْ». ثم قال لي: «مَكَانَك لا تَبْرَخ حَتَّى آتَيْكَ» . ثم أَلْكُنُ في سَوَادِ اللَّيلِ حتى تَوَارَى، فسمِعْتُ صَوْتًا قَدِ ارْتَفَعَ، فَتَخَوَّفُتُ أَنْ آتَيْكُ فَذَكُونَ قُوله: «لا تَبْرَخ حَتَّى آتَيْكَ» فَلْمَ ثَنَ عَلَى اللَّهِ هُلَا يُنْ عَلَى اللَّه الله اللَّهُ الله عَلْمَ عَنْ مَاهُ وَقَلْلُ مَاهُ عَنْ مَنه الله عَلْمُ الله اللَّه الله عَلْمُ اللهُ عَلْمُ مِنْ أَنْ آتَيْكُ فَذَكُونُ قُوله: «لا تَبْرَخ حَتَّى آتَيْكَ» فَلْمَ نَا له اللَّهُ مَن صَوتًا تَخَوَّفْتُ منه، فَلَكُونُ له. فقال: «وَهَلْ مَرْهُ عُلِي اللَّه اللهُ عَلَى اللهُ لا يُشْرِكُ اللهُ اللهُ الله اللَّه الله الله الله اللَّه فَعَلْ اللهُ الله

من كلام سيد المرسلين

شَيئًا دَخُلَ الجَنْةَ، قلتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قال: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ». متفقٌ عليه. وهذا لفظ البخاري . (خ: (١٣٦٨)، م (١٤٩)]

٤٧٠ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) عنْ رسول اللَّه ﷺ قال: «لو كان لي مِثلُ أُخِد ذَهَبًا، لَسَوْني أَنْ لا تَمُو عَلَيْ ثَلاثُ لَيَالٍ وَعِندِي منه شَيءٌ إلا شَيءٌ أَرْصُدُه لِلَمَيْ.».
 متفقٌ عليه . [خ: (٢٣٨٩)، م (١٩٩١)]

٤٧١ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «انظُرُوا إلى من هَوَ أَسفَلُ منكُمْ وَلا تَنظُرُوا إلى من هَوَ أَسفَلُ منكُمْ وَلا تَنظُرُوا إلى مَن فَوقَكُم؛ فهوَ أَجْدرُ أَن لا تَزْدَرُوا نعمة الله عَليْكُمْ». متفقٌ عليه وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري «إِذا نَظَر أَحَدُكُمْ إلى مَن فُضُلَ عليه في المالِ وَالخَلْقِ فلْينظُرْ إلى مَن هو أَسفَلُ مِنه». إخ: (١٤٩٠)، م (١٣٩٠)]

٤٧٢ - وعنه عن النبي على قال: «تَعِسَ عبدُ الدِّينَارِ وَالدُّرْهَمِ وَالقطيفةِ وَالخَمِيصَةِ، إِنْ أُعطِي رَضِي، وَإِنْ لَمْ يُعطَّ، لَمْ يَرْضَ». رواه البخاري. [البخاري (٢٨٨٧)]

٤٧٣ – وعنه (رضِيَ اللَّه عنه) قال: لقَدْ رَأَلِتُ سبعين مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، ما منْهُم رَجُلٌ عليه رداءٌ، إِمَّا إِزَارٌ، وإِمَّا كِسَاءٌ، قدْ ربطُوا في أَعْنَاقِهِمْ، فَمنْهَا مَا يبْلُغُ نِصفَ السَّاقَيْن. ومنْهَا ما يَبُلُغُ الكَمْبِينِ. فَيَجْمَعُهُ بيدِه كراهِيَةَ أَنْ تُرَى عوْرتُه. رواه البخاري. (خ: (١٤٤٧)]

\$٧٤- وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «اللُّذُيَّا سِجْنُ المُؤْمِنِ وجِنَّةُ الكَافِرِ». رواه مسلم. [م: (٢٥١٦)]

وعن ابن عمر (رضِيَ اللّه عنهما) قال: أُخَذ رسول اللّه ﷺ بِمَنْكِبَيّ، فقال:
 «كُنْ في الدُنْيا كأنْكَ غريبٌ، أَوْ عَابِرُ سبيل».

وَكَانَ ابنُ عمرَ (رضِيَ اللَّه عنهما) يقول: إِذَا أَمْسِيْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّباحَ، وإِذَا أَمْسِيْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّباحَ، وإِذَا أَصْبحْت فَلا تَنْتَظِرِ المَساءَ، وخُذْ منْ صِحَّتِكَ لمرضِكَ ومِنْ حياتِك لِموتكَ. رواه البخاري . [خ: (١٤١٦)]

قالوا في شرح هذا الحديث: معناه لا تَركَن إلى الدُّنْيَا ولا تَتَخِذْهَا وَطَنَا، ولا تُحدَّثُ تَفْسكَ بِطُول البقاء فِيهَا، وَلا بَتَكَنَّ مِنْهَا إلا بِما يَتَمَلَّقُ بِهِ الغَرِيبُ في غَيْرٍ وطَنِهِ، وَلا تَشْتَغِلُ فِيهَا بِما لا يشتَغِلُ بِهِ الغرِيبُ الَّذِي يُريدُ الذَّهاب إلى أَهْلِهِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. اللَّه التَّوْفِيقُ.

٤٧٦ وعن أبي العبَّاس سَهْلِ بنِ سعْدِ السَّاعديِّ (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: جاءَ رجُلٌ إلى النبيِّ إلى النبيِّ ألى النبيِّ اللَّه عنه اللَّه دُلَّني عَلى عمَلٍ إذا عَمِلْتُهُ أَحبَّني اللَّه، وَأَحبَني النَّاسُ، فقال: «ازْهَدْ في الدُّنيا يُحبِّكَ النَّاسُ». وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحبَّكَ النَّاسُ». حديث حسن (واه ابن مَاجَه وغيره بأسانيد حسنة . [ابن ماجه (١٠٧٤)]

٤٧٧ وعن النَّعْمَانِ بنِ بَشيرِ (رضِيَ اللَّه عنْهما) قالَ: ذَكَر عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب (رضِيَ اللَّه عنْه) ما أصاب النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا، فقال: لَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللَّه ﷺ يَظَلُّ اليَوْمَ يَلْتَوَى ما يَجِدُ مِنَ الدَّقَل ما يمثلاً بِهِ بطنتُهُ. رواه مسلم [م: (٢٩٥٨)]

الدَّقَلُ - بفتح الدال المهملة والقاف -: رَدِئُ التَّمْرِ .

٤٧٨ - وعن عائشة (رضِيَ اللَّه عنها) قالت: تُوفِّيَ رسولُ اللَّه ﷺ ، وما في بَيْتي مِنْ
 شَيْءِ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدِ إِلاَّ شَطْرُ شُعيرِ في رَفِّ لي ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ .
 متفقٌ عليه . [خ: (٣٠٩٧) ، م (٣٠٩٧)]

شَطْرُ شَعيرِ: أي شَيْء مِنْ شَعيرِ. كَذا فسَّرهُ التَّرمذيُّ.

١٧٩ وعن عمر بنِ الحارِث أَخي جُويْرِية بنتِ الحَارِثِ أُمُّ المُؤْمِنِينَ (رضِيَ اللَّه عنهما) قال: مَا تَرَكَ رسولُ اللَّه ﷺ، عِنْدَ مَوْتِهِ دِينَارًا وَلا وَرْهَمًا، ولا عَبْدًا، وَلا أَمَةً، وَلا أَمَةً ، وَلا شَيْئًا إِلاَّ بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ النَّي كَان يَرْكَبُهَا، وَسِلاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لابْنِ السَّبيلِ صَدَقَةً. رواه البخاري . [خ: (٤٤٦١)]

• ٤٨- وعن خَبَّابِ بِنِ الأَرْتُ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: هَاجَوْنَا مَعَ رسول اللَّه ﷺ نَلْتَمِسُ وَجَهَ اللَّه تعالى فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلى اللَّه، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يأكُلْ مِنْ أَجِرِهِ شَيْئًا. مِنْهُمَ مُضْعَبُ بِن عَمَيْر (رضِيَ اللَّه عنه) قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكُ نَمِرَةً، فَكُنَّا إِذَا غَطَيْنا بِهَا رَأْسُهُ، فَأَمَرَنا رسولُ اللَّهِ إِنَّ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، فَأَمَرَنا رسولُ اللَّهِ إِنَّ أَنْ نُغَطِّي رَأْسَهُ، فَأَمَرَنا رسولُ اللَّهِ إِنَّ أَنْ نُغَطِّي رَأْسَهُ، وَتَجْعَلَ عَلى رجْليهِ شَيْئًا مِنَ الإِذْخِرِ، ومِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ. فَهُو يَهدبُهَا. وَشَقْ عليه . [ع: (١٧٧١)، م (١٤٠٠)]

النَّمِرَةُ: كَسَاء مُلَوَّنٌ منْ صُوفٍ. وقوله: أينَعَت أَيُّ: نَضَجَتْ وَأَذْرَكَتْ. وقوله: يَهْدِبُهَا - هو بفتح الياءِ وضم الدال وكسرها لُغَتَان - أَيُّ: يَقْطِفُهَا وَيَجْتَنِيهَا. وَهَذِهِ اسْتِعَارَةٌ لَمَا فَتَعَ اللَّهْ تَعَالَى عَلَيْهِمْ مِنَ الدُّنْيَا وَتَمَكُنُوا فِيهَا. ىن كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_

481- وعن سَهْلِ بنِ سَعْد السَّاعديِّ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لَوْ
 كَانَت الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّه جَنَاحَ بَعُوضَةِ، مَا سَقَى كَافْرًا منها شَرْبَةَ مَاءِ». رواه الترمذي.
 وقال: حديث حسن صحيح. [ت (۲۳۲۰)]

﴿ وعن أَبِي هُرَيْرَة (رضِيَ اللَّه عنه) قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: «أَلا إِنَّ اللَّه اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٤٨٣ وعن عَبْدِ اللَّه بنِ مسعودِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسول ﷺ: «لا تَتَخِذُوا الضِيعَ فَتُرْغَبُوا في الدُّنْيا». رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ . [ت (٢٣٢٨)]

٤٨٤ - وعن عبدِ اللّه بنِ عمرو بنِ العاصِ (رضِيَ اللّه عنهما) قال: مَرَّ عَلَيْنَا رسولُ اللّه عنهما) قال: مَرَّ عَلَيْنَا رسولُ اللّه ﷺ وَنحنُ نُعلنُ نُصلِحُه، الله عَلَى اللّه عَلَى

وعن كَعْبِ بنِ عِيَاضِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: «إِنَّ لِكُلُّ أُمَّةٍ فتنةً ، وفِتنة أُمْتِي المَالُ». رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . [ت (١٧٠١٧)]

787 - وعن أبي عمرو - ويقالُ: أبو عبدِ اللَّه، ويقال: أبو لَبْلى - عُثْمَانَ بنَ عَقَانَ (رَضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ النبيِّ ﷺ قال: «لَيْسَ لابن آدَمَ حَقَّ في سِوى هَذِهِ الخِصَال: بَيْتُ يَسْكُمُهُ، وَقُوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتُهُ، وَجِلْفُ الخُبز وَالمَاءِ». رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. قال الترمذي: سمعتُ أَبَا داوُدَ سليمانَ بنَ سَالمِ البَلْخِيِّ يقول: سَمِعتُ أَبَا داوُدَ سليمانَ بنَ سَالمِ البَلْخِيِّ يقول: سَمِعتُ أَبَا داوُدَ سليمانَ بنَ سَالمِ البَلْخِيِّ يقول: سَمِعتُ وقال عَيْرُهُ: هُوَ عَلِيظُ الخُبْزِ. النَّمْدِ بنَ المُرَادُ بِهِ هُنَا وِعَاءُ الخُبزِ، كالجَوَالِقِ وَالخُرْجِ، واللَّه أعلم. [ت (٢٣٤١).

4A٧- وعنْ عبْدِ اللَّه بنِ الشَّخِيرِ - بكسر الشين والخاءِ المشددةِ المعجمتين - (رضِيَ اللَّه عنْه) أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ وهُو يَقْرَأُ ﴿ آلَهَنكُمُ النَّكَارُ ۗ ﴾ قال: «يَقُولُ ابنُ آدَم: مَالِي، مَالِي، وَهَل لَكَ يَا ابن آدمَ مِنْ مالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلت فَأَفْنيتَ، أو لبِستَ فَأَبْلَيْت، أَوْ لبِستَ فَأَبْلَيْت، أَوْ لبِستَ فَأَبْلَيْت، أَوْ تُصَدَّقْتَ فَأَفْضيتَ؟». رواه مسلم . [م: (١٩٥٨)]

۱۳۰ ----- رياض الصالحين

200 وعن عبدِ اللَّه بن مُغَفَّلِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رجُلٌ للنَّبِيِّ ﷺ: يا رسولَ اللَّه، واللَّه إِنِّي لأُحِبُّكَ، فقال: «النَظرُ ماذا تَقُولُ؟» قال: وَاللَّه إِنِّي لأُحِبُّكَ، فَقال: «إِنْ كُنْتَ تُحبُني، فَأَعِدَ لَلفَقْر تِجْفَافًا، فإِنَّ الفَقْر أَسْرَعُ إلى من يُحبُني مِنَ السَّيْل إلى مُنْتَهَاهُ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن. [ت (١٣٥٠)]

التَّجْفَافُ - بكسرِ التاءِ المثناةِ فوقُ وإسكان الجيم وبالفاءِ المكررة - وَهُوَ شَيْءٌ يُلْبسُهُ الفَرسُ، لِيُتَقَى بِهِ الأَذَى، وَقَدْ يَلْبسُهُ الإِنْسَانُ.

وعن كَعبِ بنِ مالكِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَاذِئْبَان جَانعَانِ أُرْسِلا في غَنَم بأَفْسَدَ لَهَا مِنْ جِرْصِ المَرْءِ على المالِ وَالشَّرفِ لِلِينهِ". رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. إن (٢٣٧٦)

. 24. وعن عبدِ اللَّه بن مَسْعُودِ (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: نَامَ رسولُ اللَّه ﷺ على حَصيرِ فَقَامَ وَقَدْ أَلَّرَ فِي جَنْبِهِ، قُلْنَا: يا رَسُولَ الَّه، لوِ اتَّخَذْنَا لكَ وِطَاءً، فقال: "مَالمي وَلَلدُنْيَا؟ مَا أَنَا فِي الدُنْيَا إِلاَّ كَرَاكبِ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. [ت (۲۳۷۷)، ابن ماجد (٤١٠٩)]

413\_ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسولُ اللَّه عَلَيْ: "يَذْخُلُ الفُقَراءُ الجَنَّةُ قَبْلُ الأُغْنِيَاءِ بِخَمْسِماتُةِ عَامٍ". رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. [ن (٣٥٣)،

٤٩٧\_ وعن ابن عَبَّاسٍ، وعِمْرَانَ بن الحُصَيْن (رضِيَ اللَّه عنْهم) عن النبيِّ عَلَى قال: «اطَّلغتُ في النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقراءَ. وَاطَّلَغتُ في النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النُساءَ». متفقٌ عليه من رواية ابن عباس. (خ: (٣٢٤١)، م(٢٧٢٨)]

٩٣ عـ ورواه البخاري أيضًا من روايةِ عِمْرَان بنِ الحُصَينِ .

٤٩٤ وعن أسامة بن زيد (رضِيَ اللَّه عنهما) عن النبيُ ﷺ قال: (قُمْتُ عَلى بَاب الجَدَّةِ، فَكَانَ عَامَةُ مَنْ دَخَلَهَا المَساكينَ. وأَصَحَابُ الجَدِّ محبُّوسُونَ، غَيرَ أَنَّ أَصحَابَ الجَدِّ محبُّوسُونَ، غَيرَ أَنَّ أَصحَابَ النَّارِ قَد أُمِرَ بِهِمْ إلى النَّارِ». متفقٌ عليه. إخ: (١٩٩٦)، م (٢٧٣٦) والجَدُّ: الحَظُّ وَالغِنَى. وقد سبق بيان هذا الحديث في باب فضل الضَّعَقَةِ.

ه ٤٩ ـ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنْه) عن النَّبِيُّ ﷺ قال: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ

ن كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_ن

كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلا كُلُّ شَيءٍ مَا خَلا اللَّهَ بَاطِلٌ». متفقٌ عليه. [خ: (٢٨٤١)، م (٢٠٥٢)]

## ٥٦ - باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب واللبوس

قال اللّه تعالى: ﴿ فَاَلْكَ مِنْ بَعْلِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الشَّلُوةَ وَالْبَعُوا الشَّهُوَتِ مُسَوفَ يَلْقُونَ غَيَّا ۞ إِلّا مِن تَابَ وَهَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيمًا فَأَلْتِهَكَ يَدْعُلُونَ الْمُنْكَةُ وَلا يُطْلَمُونَ شَيْنًا﴾ اسوده مربم: ٥٥، ١٦٠، وقال تعالى: ﴿ فَخَرَعَ عَلَى فَقِيمِهِ فِي زِيقِيدٍ قَالَ اللّهِ حَيْرُونَ الْحَيْوَةُ اللّهَ اللّهَ عَلَيْتُ لَنَا مِثْلُ مَا أُوفِ فَكُونُ إِنَّهُ لَلْهُ عَظِيمٍ ۞ وَكَالُ اللّهِ حَدُونَ الْعِلْمَ وَيُلْكُمُ مَوْلُونَ اللّهَ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهَ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

- 89٦ وعن عائشة (رضِيَ اللَّه عنْها) قالت: ما شَبعَ آلُ مُحمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْرِ شَعِيرٍ
 يَوْمَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ حَتَّى قُبضَ. مَعْقُ عليه.

وَفِي رَوَايَةَ : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّد مُنْذُ قَدِمَ المَدِينةَ مِنْ طَعامِ البِرِّ ثَلاثَ لَيَال تِبَاعًا حَتَّى قُبُض . اخ: (١٤١٠)، م (٢٩٧٠)

94٧- وعن عُرُوةَ عَنْ عائشة (رضِيَ اللَّه عنها) أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: وَاللَّه يا ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الهلالِ ثلاثةُ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْبَاتِ رسولِ اللَّه ﷺ نارٌ . قُلْتُ: يَا خَالَةُ فَمَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قالتْ: الأَشُودَانِ: التَّمْرُ وَالمَاءُ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لرسول اللَّه ﷺ جِيرانٌ مِنَ الأَنْصَارِ . وَكَانَتْ لَهُمْ مَتَايِحُ وَكَانُوا يُرْسِلُونَ إلى رسول اللَّه ﷺ عِنْ أَلْبانِها فَيَسْقِينًا . متفقٌ عليه . [خ: (٢٥٧٧)]

٤٩٨ - وعن أبي سعيد المقبري عَنْ أبي هُرَيرة (رضِيَ اللَّه عنه) أنه مَرَّ بِقَوم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيةٌ. فَدَعَوْهُ فَأَبِي أَنْ يَأْكُلَ، وقال: خَرج رسولُ اللَّه ﷺ من الدنيا ولمْ يشبغ مِنْ خُبْرُ الشَّعِير». رواه البخاري. [خ: (٤١٤٥)]

مَصْلِيَّةٌ - بفتح الميم -: أَيْ مَشْويةٌ .

عَلَمُ عَلَى خَوَانِ حَتَّى مَات، واللَّه عنْه) قال: لـمْ يَأْكُلُ النَّبِيُ ﷺ على خِوَانِ حَتَّى مَات، وَمَا أَكَلَ خُبِزًا مِرَقَقًا حَتَّى مَاتَ. رواه البخاري. [خ: (٦٤٥٠)] رياض الصالحين

وفي رواية له: وَلا رَأَى شَاةَ سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قطُّ.

٥٠٠ وعن النُّعمانِ بن بشيرِ (رضِيَ اللَّه عنْهما) قال: لقد رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ وما يَجِدُ مِنْ اللَّقَلِ ما يَمْلاً به بَطْنَهُ . رواه مسلم . [م: (٢٩٧٨)]

الدَّقَلُ: تمْرٌ رَدِيءٌ.

٥٠١ وعن سهل بن سعد (رضِيَ اللَّه عنه) قال: ما رَأى رُسولُ ﷺ النَّقِيَّ منْ حِينَ ابْتَعَنَهُ اللَّه ﷺ النَّقِيَّ منْ حِينَ ابْتَعَنهُ اللَّه تعالى م فقيل لَهُ: هَلْ كَانَ لَكُمْ في عهد رسول اللَّه ﷺ مَنَاخلُ؟ قال: ما رأى رسولُ اللَّه ﷺ مُنْخَلا مِنْ حِينَ ابْتَعَنْهُ اللَّه تَعَالَى حَتَّى قَبَضُه اللَّه تعالى، فَقِيلَ لهُ: كَيْف كُنتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غيرَ منْخُولِ؟ قال: كُنَّا نَطْحُنهُ ونَنْفُخُهُ، فَيَطيرُ ما طارَ، وما بَقِي ثَرَّيْناهُ. رواه البخاري . لخ: (١٤٥٠)

قوله: النَّقِيّ: هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياءِ، وهُوَ الخُبْزُ الحُوَّارَى وَهُوَ: الدَّرْمَكُ، قوله: ثَرَّيْنَاهُ هُو بثاءٍ مُثَلَّقَةٍ، ثُمَّ رَاءٍ مُشَدَّدَةٍ، ثُمَّ ياءٍ مُثَنَّاةٍ مِنْ تحت ثُمَّ نون، أَعْ: تَلَنْاهُ، عَحَثَاهُ.

٧٠٥ - وعن أبي هُريرة (رضِيَ اللَّه عنه) قال: خَرَجَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ذاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بِكُو وعُمَرَ (رضِيَ اللَّه عنهما) فقال: ما أَخْرَجَكُما مِنْ بُيُوتِكُما هذهِ السَّاعَة؟ قالا: الجُوعُ بِا رَسولَ اللَّه. قالَ: وَأَنا، والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَخْرَجَكُما مِنْ النَّذِي أَخْرَجَكُما، فُومًا. فقاما مَعَهُ، فَأَتَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصارِ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بِيتِهِ، فَلَمَّا رَأَتُهُ المرَأَةُ فُومًا. فقاما مَعَهُ، فَأَتَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصارِ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ في بيتِهِ، فَلَمَّا رَأَتُهُ المرَأَةُ المرَأَةُ المرَأَةُ المَاء إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُ، فَنَظَرَ إلى رَسُولِ اللَّه ﷺ وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قالَ: الحَمْدُ للَّه، ما أَحَدُ النَوْمَ أَضِيافًا مِنِي، فانظلقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقِ فِيهِ بُسُرٌ وتَمُو ورُطُبٌ، فقال: كُلُوا، وَحَدُّ النَوْمَ أَكُوا مِنَ الشَّاةِ وَمَنْ ذلكَ العِدْقِ وَشَرِبُوا. فلمَّا أَنْ شَبعُوا وَرَوُوا قال رسولُ اللَّه ﷺ لأَبَى بكرٍ وعُمَر (رضِيَ اللَّه عنهما): 'وَاللِّي نَفْسِي بِيلِهِ، لَشَشْعُوبُ النَّعِيمُ عَنْ القيامَة، أَخْرَجَكُمُ الجُوعُ، ثُمَّ لَمْ مَرْجِعُوا حَتَى أَصَابَكُمْ هذا النَّعِيمُ . رواه مسلم. ام: (١٧٠٣٨) وثُولُهَا: يَسْتَعْذُبُ، أَيْ: يَطْلُبُ الماءَ المَذْبُ، وهُولُ الطَّيْبُ. والعَذْقُ - بكسر العين قَوْلُها: يَسْتَعْذُبُ، أَيْ: يَطْلُبُ الماءَ المَذْبُ، وهُولُ الطَّيْبُ. والعَذْقُ - بكسر العين قَوْلُها: يَسْتَعْذُبُ، أَيْ فَنْ عَلْلُهُ اللَّهُ الْمُعْرَافِينَ فَيْ المَّذِينُ . والمَدْنُ - بكسر العين

قَوْلُها: يَسْتَعْذَبُ، أَيْ: يَطْلَبُ الماءَ العَذْبَ، وهُوَ الطَّيبُ. والعِذْقُ - بكسر العين وإسكان الذال المعجمة -: وَهُو الكِباسَةُ، وهِيَ الغُصْنُ. والمُدُنيةُ - بضم الميم وكسرِها -: هي السُّكِيْنُ. والحلُوبُ: ذاتُ اللبَن. والسؤالُ عَنْ هذا النعِيم سُؤالُ تَعدِيد النَّعْم لا من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_ ١٣٧

سُؤالُ تَوْبِيخِ وتَعْذِيبٍ. واللَّهُ أَعْلَمُ. وهذا الأنصارِيُّ الَّذِي أَتَوْهُ هُوَ أَبُو الهَيْثُمِ بنُ التَّيُّهان (رضِي اللّه عنه) كَذا ُجاءَ مُبَينًا في روايةِ الترمذي وغيره.

٣٠٥ وعن خالد بنِ عُمَرَ العَدَوي قال: خَطَبْنَا عُنْبَهُ بنُ عَرُوانَ، وكانَ آمِيرًا عَلى البَصْرَةِ، فَحِمِدَ اللَّه وأَفْنى عليْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا بعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا آذَنَتْ بصُرْمٍ، ووَلَّتْ حَذَّا، وَلَمْ يَبْقَ منها إِلاَّ صُبْابَةٌ كَصْبابة الإناء يتصابُها صاحِبُها، وإِنَكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنها إلى دارٍ لا زَوالَ لهَا، فائتقِلُوا بِخَيْرِ ما بِحَضْرَيْكُم، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِير جَهَنَّمَ فَيهُوى فِيهَا سَبْعِينَ عامًا لا يُدُركُ لَها قَعْرًا، واللَّه لَتُمْلاَنَ .. أَفَمَجِبْثُمْ ؟ ولَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الحَجْرَ يُلْقَى مِنْ شَفِير أَنَّ ما بَيْنَ مِصْراعَيْنِ مِنْ مَصاريعِ الجَنَّةِ صَيرة أَرْبَعِينَ عامًا، ولَيَا ثُينَ عَلَيها يَوْمُ وهُو كَظِيظُ مِنْ الزِّحامِ، ولَقَدْ رأَيتُني سابمَ سبْعَة مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ما لنَا طَعامٌ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ، حتى قَرِحَتْ أَشْداقُنا، فالتَقَطْتُ بُودَة فشَقَقْتُها بيني وَبَينَ سَعْدِ بنِ مالكِ فَاتَرْرُتُ بيضفِها، واللَّهُ عَلَيْ بيني وبَينَ سَعْدِ بنِ مالكِ فَاتَرْرُتُ بيضفِها، واللَّهُ مَلْ يَعْدَ إِلاَ أَصْبَحَ أَمِيرًا عَلى مِصْرٍ مِن الأَمْصَارِ.
واني أَعُودُ باللَّهِ أَنْ أَكُونَ في نَفْسي عَظِيمًا، وعِنْدَ اللَّه صَغِيرًا، رواهُ مسلم. 10 مسلم. 11 من (1978)

قوله: آذَنَتْ - هُوَ بَمد الأَلِفِ - أَيْ: أَعْلَمَتْ. وقوله: بِصُرْم: هو بضم الصاد. أي: بانقطاعها وَفَنائِها. وقوله: ووَلَتْ حَذَّاء، هو بحاء مهملة مفتوحة، ثُمَّ ذال معجمة مشدَّدة، ثُمَّ أَلف ممدودة. أَيْ: سَرِيعَة. وَالصُّبابة بضم الصاد المهملة: وهِي البقِيَّة السَّبيرَةُ. وقولُهُ: يَتَصابُها هو بتشديد الباء.

أَيْ: يَجْمَعُها. والكَظِيظُ: الكثيرُ المُمْتَلَئُ.

وقوله: قَرِحَتْ، هو بفتح القاف وكسر الراءِ، أَيْ: صارَتْ فيهَا قُرُوحٌ.

٥٠٤ وعن أبي موسى الأشعري (رضِيَ اللَّه عنه) قال: أُخْرَجَتْ لَنا عائِشَةُ (رضِيَ اللَّه عنها) كِساء وَإِزارًا غَلِيظًا قالَتْ: قُرِضَ رسُولُ اللَّه ﷺ في هذين. متفق عليه. [خ: (٨١٨٥)، م (٢٠٨٠)]

••• وعنْ سَعد بن أبي وَقَاصِ (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: إِنِّي لأَوَّلُ العَرْبِ رَمَى بِسَهْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَقَدْ كُنا نَغْزُو مَعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ما لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الحُبْلَةِ. وَهذا السَّمُرُ، حَتى إِنْ كَانَ أَحَدُنا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خَلُطٌ. مَتَفَقٌ عليه. [خ: (٢٧٢٨)، م (٢٧٦٨)]

الحُبْلَةِ - بضم الحاءِ المهملة وإسكانِ الباءِ الموحدةِ - وهي والسَّمُرُ، نَوْعانِ

١ ----- رياض الصالحين

مَعْرُوفَانِ مِنْ شَجَرِ البَادِيَةِ .

٥٠٠ وعن أبي هُرَيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رزقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا». متفقٌ عليه . [ج: (١٤٦٠)، م (١٠٥٥)]

قال أَهْلُ اللُّغَة والغَريب: معْنَى قُوتًا: أَيْ مَا يَسدُّ الرَّمَقَ.

٧٠٥ ـ وعن أبي هُرَيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: واللَّه الذي لا إلهَ إلاَّ هُوَ، إنْ كُنْتُ لأعَتمِدُ بِكَبدِي على الأَرْض مِنَ الجُوع، وَإِنْ كُنْتُ لأشُدُّ الحجَرَ على بَطْني منَ الجُوع. وَلَقَدْ فَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقَهِمُ الذِّي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ، فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِيَ، وعَرَفَ ما في وجْهي ومَا في نَفْسِي ثُمَّ قال: «أَبا هِرٌ»، قلتُ: لَبَّيْكَ يا رسولَ اللَّه، قال: «الحَقْ». ومَضَى، فَاتَّبَعْتُهُ، فدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لي فدَخَلْتُ، فوَجَدَ لَبَنًا في قَدح فقال: «مِنْ أَيْنَ هِذَا اللَّبَنُ؟» قالوا: أَهْداهُ لَكَ فُلانٌ أَو فُلانة، قال: «أَبا هِرُ»، قلتُ: لَبِّيْكَ يا رسول اللَّه، قال: «الحق إلى أهل الصُّفَّةِ فادْعُهُمْ لي». قال: وأهْلُ الصُّفَّةِ أَضيَافُ الإِسْلام، لا يَأْوُون عَلَى أَهْل، ولا مَالٍ، ولا على أَحَدٍ، وكانَ إِذَا أَتَتْهُ صدقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ. ولَمْ يَتَنَاوَلُ مِنْهَا شَيْثًا، وإِذَا أَتَنْهُ هديَّةٌ أَرْسلَ إِلَيْهِمْ وأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرِكَهُمْ فيها، فَسَاءَني ذلكَ فَقُلْتُ: وما هذَا اللَّبَنُ في أَهْلِ الصُّفَّةِ؟ كُنْتُ أَحَقَّ أَن أُصِيب منْ هذا اللَّبَن شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا، فَإِذا جاءُوا أَمَرنِي، فكُنْتُ أَنا أُعْطِيهمْ، وما عَسَى أَن يبْلُغَني منْ هذا اللَّبَن، ولمْ يَكُنْ منْ طَاعَةِ اللَّه وطَاعَةِ رسوله ﷺ بدٌّ. فأتيتُهُم فدَعَوْتُهُمْ، فَأَقْبَلُوا واسْتَأْذَنوا، فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ البَيْتِ قال: «يا أَبا هِرَ»، قلتُ: لَبَيُّكَ يا رسولَ اللَّه، قال: «خذْ فَأَعْطِهمْ» قال: فَأَخَذْتُ القَدَحَ فَجَعَلْت أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يردُّ عليَّ القَدَحَ، فَأَعطيهِ الآحرَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يروَى، ثُمَّ يَرُدُ عَليَّ القَدحَ، حتَّى انْتَهَيتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ رَوِيَ القَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ القَدَحَ فَوضَعَهُ على يَدِهِ، فَنَظَرَ إِليَّ فَتَبَسَّمَ، فقال: «أَبا هِرَ» قلتُ: لَبَّيْكَ يا رسول اللَّه قال: «بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ». قلتُ: صَدَقْتَ يا رسولَ اللَّه، قال: «اقْعُدْ فَاشْرَبْ»، فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ: فقال: «اشرَبْ»، فشَربْت فما زال يَقُولُ: اشْرَبْ حَتَّى قُلْتُ: لا وَالَّذِي بعثكَ بالحَقِّ ما أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا، قال: "فَأَرِني" فأُعطيْتهُ القَدَحَ، فحمِدَ اللَّه تعالى، وَسمَّى وَشَرِبَ الفَضَلَةَ. رواه البخاري . [خ: (١٤٥٢)]

٨٠٥- وعن مُحَمَّدِ بنِ سِيرينَ عن أبي هريرةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: لَقَدْ رأَيْنُني وإِنِيّ

من كلام سبد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

لأَخِرُّ فِيما بَيْنَ مِنْبَرِ رسولِ اللَّه ﷺ إلى حُجْرَةِ عائِشَةَ (رضِيَ اللَّه عنْها) مَغْشِيًّا عَلَيَّ، فَيجِيءُ الجَائي، فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنْقي، وَيرَى أَنِّي مَجْنُونٌ وما بي مِن جُنُونٍ، وما بي إلاَّ الجُوعُ. رواه البخاري. (خ: (۲۳۲۵)

٥٠٩ وعن عائشة (رضِيَ اللَّه عنها) قَالَتْ: تُوفِي رسولُ اللَّه ﷺ ودِرْعُهُ مرْهُونَهُ عِند
يهودِيُّ في ثَلاثِينَ صاعًا منْ شَعِيرٍ. متفقٌ عليه . [خ: (٢١١٦)، م (١٦٠٣)]

من أنس (رضِيَ اللَّه عنه) قال: رَهَنَ النَّبِيُ ﷺ دِرْعَهُ بِشَجِيرٍ، ومشيتُ إلى النَّبِيُ ﷺ بِخُبْرِ شَعيرٍ، وَإِهَالَةِ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «ما أَصْبِحَ لآلِ مُحَمَّدِ صاغٌ ولا أَنْسَى»، وَإِنَّهُم لَيْسُعَةُ أَبْيَاتٍ. رواه البخاري. (خ: (۲۰۰۸)]

الإِهَالَةُ - بكسر الهمزة -: الشَّحْمُ الذَّائِبُ. وَالسَّنِخَةُ - بِالنون والخاءِ المعجمة وهي: المُتَغَيِّرةُ.

٥١١ - وعن أبي هُرَيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: لَقدْ رَأَيْتُ سَبْعينَ مِنْ أَهْلِ الصُّقَةِ، ما مِنْهُم رَجلٌ عَلَيهِ رِدَاء، إِمَّا إِذارٌ وإِمَّا كِسَاءٌ، قَدْ ربطُوا في أَعْنَاقِهم، مِنهَا ما يَبلُغُ نِصفَ السَّاقِيْنِ، وَمِنهَا ما يَبلُغُ الكَعْبَينِ، فيجمعُهُ بِيَدِهِ كَراهِيّةَ أَن تُرَى عَوْرَتُهُ. رواه البخاري. [٤: (٢٤٤)]

٥١٢ وعن عائشة (رضِيَ اللَّه عنها) قالت: كَانَ فِرَاشُ رسول اللَّه ﷺ مِن أَدَمٍ حشْوُهُ
 ليف. رواه البخاري. [خ: (١٤٥٦)]

٥١٣ - وعن ابن عمر (رضِيَ اللَّه عنهما) قال: كُنَا جُلُوسًا مَعَ رسولِ اللَّه ﷺ إذْ جاءَ رَجُلٌ مِن الأَنْصارِ، فَينَ الطَّةِ ﷺ إذْ جاءَ الأَنْصَارِ، كَينَ أَخِي: سَعْدُ بنُ عُبادةً؟ فقال: صَالحٌ، فقال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ يعُودُهُ مِنْكُمْ؟ فقام وقُمْنا مَعَهُ، ونَحْنُ بضْعةَ عشر ما علَينَا نِعالٌ وَلاخِفَافٌ، وَلا فَلانِسُ، ولا قُمُمُن نمشي في تلك السِّبَاخِ، حَتَّى جِئْنَاهُ، فاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حوله حتَّى دنَا رسولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحابُهُ الذِين مَعهُ. رواه مسلم. [م: (١٥٥)]

818 - وعن عِمْرانَ بنِ الحُصَينِ (رضِيَ اللَّه عنهما) عن النبي ﷺ أَنه قال: "خَيرُكُمْ قَرنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يلُونَهُم، - قال عِمرَانُ: فَمَا أَدري قال النبي ﷺ مَرَّتَيْن أو ثَلاثًا - "ثُمَّ يَكُونُ بَعدَهُمْ قَوْمٌ يشهدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ، وَبَخُونُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ، وَبَخُونُونَ وَلا يُؤْمَنُونَ، وَيَظُهُرُ فِيهم السَّمَنُ». متفقٌ عليه. [خ: (٢٥١٥)، م (٢٥٣٥)]

١٥- وعن أبي أُمامة (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "يا ابْنَ آدمَ: إِنْكَ إِنْ تَبْدُل الفَضلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَن تُمْسِكهُ شَرُّ لَكَ، ولا تُلامُ عَلى كَفَافٍ، وَابِداْ بِمَنْ تَعُولُ».
 رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. [م: (١٠٣٦)]

١٦ - وعن عُبَيد اللّه بِن مِحْصَنِ الأَنصادِيِّ الخَطْمِيِّ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من أصبح مِنكُمْ آمِنًا في سِرْبِهِ، مُعَافَى في جَسدِه، عِنده قُوتُ يَومِهِ، وَعَالَ اللَّه ﷺ: "من أُصبح بِنكُمْ آمِنًا في سِرْبِهِ، مُعَافَى في جَسدِه، عِنده قُوتُ يَومِهِ، فَكَأَنْمًا حِيزَتُ لَهُ الدُّنْيَا بِحِدافِيرِها». رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.

سِرْبِهِ - بكسر السين المهملة - أي: نَفْسِهِ، وقيلَ: قَومِه. [ت (٢٣٤٦)]

٥١٧ - وعن عبدِ اللّه بن عمرو بنِ العاصِ (رضِيَ اللّه عنهما) أن رسول اللّه ﷺ قال: «قَذْ أَفَلَحَ مَن أَسلَمَ، وكَانَ رِزقُهُ كَفَافًا، وَقَنْعَهُ اللّه بِمَا آتَاهُ». رواه مسلم. [م: (١٠٥٠)]

١٨٥- وعن أبي مُحَمَّد فَضَالَةَ بنِ عُبَيْد الأنصَادِيِّ (رضِيَ اللَّه عنْه) أَنَّهُ سَمِعَ رسول اللَّه ﷺ يَقُولُ: "طُوبَى لِمَنْ هُلِيَ إلى الإِسلام، وَكَانَ عَينشهُ كَفَافًا، وَقَنِعَ". رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. [ت (٢٣٤٨)]

٩١٥ - وعن ابن عباس (رضِيَ اللَّه عنهما) قال: كان رسولُ اللَّه ﷺ يَبِيتُ اللَّيَالِيَ المُتَنَابِعَةَ طَاوِيًا، وَأَهْلُهُ لا يَجِدُونَ عَشَاءً، وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزِ الشَّعِيرِ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. [ت (٣٣٠٠)]

٥٢٥ وعن فضالة بن عُبنيلا (رضِيَ اللَّه عنه) أن رسول اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى بالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ في الصَّلاةِ مِنَ الخَصَاصةِ وَهُمْ أَصْحابُ الصُّقَةِ حَتَّى يَقُولَ الأَعْرَابُ: هُوُلاءِ مَجَانِينُ، فَإِذَا صلى رسول اللَّه ﷺ انْصَرفِ إِلَيْهِمْ، فقال: «لَوْ تَعْلَمُونَ ما لَكُمْ عِنْدَ اللَّه تعالى، لأَخْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً». رواه الترمذي، وقال: حديث صحيحٌ . إن (١٢٦٨)]

الخَصاصَةُ: الفَاقَةُ والجُوعُ الشَّديدُ.

٥٣١ وعن أبي كَريمَة العِقْدامِ بن مغدِ يكوب (رضِيَ اللَّه عنه) قال: سمِعتُ رسول اللَّه ﷺ يقولُ: «مَا ملاً آدمِيُ وِعَاءَ شَرًا مِن بَطنِه، بِحسْبِ ابن آدمَ أكلاتُ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فإذ كَانَ لا مَحالَةَ، فَثلُثُ لطَمَامِهِ، وثلُثُ لِشرابِهِ، وَثلُثُ لِنفَسِهِ». رواه الترمذي

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ١٤

وقال: حديث حسن. [ت (۲۳۸۰)]

أُكُلاتٌ أَيْ: لُقمٌ.

٩٢٥ - وعن أبي أُمَامَةَ إِيَاسِ بنِ ثَعْلَبَةَ الأَنْصَادِيُ الحارثيُ (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: ذَكَرَ أَصْحابُ رَسُولَ اللَّه ﷺ: «أَلا تَسْمَعُونَ؟ أَلا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ البَذَاذَة مِن الإِيمَان، إِنَّ البَذَاذَة مِنَ الإِيمانِ». يعني: 'لتَّقَحُّلَ». رواه أبو داود. [صحح: د(٤١٦١)، ابن ماجه (٤١١٨)]

البَذَاذَةُ: بِالبَاءِ المُوَحَّدةِ وَالذَّالَينِ المُعْجمَتَيْنِ، وَهِيَ رَثَاثَةُ الهَيْئَةِ، وَتَرْكُ فَاخِرِ اللَّبَاسِ. وأَمَّا التَّقَحُّلُ فَبِالقَافِ والحاء، قال أَهْلُ اللَّغَة: المُتَقَحِّل: هُوَ الرَّجُلُ البَابِسُ الجلدِ مِنْ خُشُونَةَ العَيْش، وَتَرْكِ التَّرَفُّه.

970 - وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله (رضِيَ الله عنهما) قال: بَعَثْنَا رسولُ الله عنهما وَأَمْرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ (رضِيَ الله عنه) نتَلْقَي عِيرًا لِفُريْشٍ، وَزَّودَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرِ لَمْ يَجِدُ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدةً يُعْطِينَا تَمْرةً تَمْرَةً، فَقِيل: كَيْف كُنْهُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قال: يَجِدُ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدةً يُعْطِينَا تَمْرةً تَمْرَةً، فقيل: كَيْف كُنْهُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قال: نَصْرِبُ بِعِصينًا الخَبَطَ، ثُمَّ نَبُلُهُ بِالمَاءِ فَنَأَكُلُهُ. قال: وانْطَلَقْنَا على ساجِلِ البَخْرِ، فرُفعَ نَصْرِبُ بِعِصِينًا الخَبَطَ، ثُمَّ نَبُلُهُ بِالمَاءِ فَنَأَكُلُهُ. قال: وانْطَلَقْنَا على ساجِلِ البَخْرِ، فَوْلِعَ مُنْ عُبْنِهُ وَالْفَلْقُنَا على ساجِلِ البَخْرِ، فَوْلَعَ عُبْنِهِ الضَّحْم، فَأَلْيَنَاهُ فَإِذَا هِي دَابَةٌ تُدْعَى المَنْبَرَ، فقال أَبُو عُبُونَ عَلَى ساجِلِ اللَّهُ وَقَد اللَّهُ عَبْنُ وَلَهُ اللَّهُ وَقَد اللَّهُ عَلَى سَجِل اللَّهُ وَقَد اللَّهُ وَلَهُ مُنْهُ الْفَدَرَ كَالقُورِ أَو كَقَدْرِ القَّوْرِ. ولَقَدْ رَأَيْنُنَا نَفْتَرِفُ مِن عُنْهِ بِالقِيلالِ اللَّهُ مَنْهُ الْفِدَرَ كَالقُورِ أَو كَقَدْرِ القَّوْرِ. ولَقَدْ رَأَيْنُنَا نَفْتَرَفُ مِن عُبْدِهِ وَشَائِقَ، فَلَمْ قَدِمنَا المَدينَة أَنْهَا أَمْ مَنْهُ الْفِدَرَ كَالقُورِ أَو كَقَدْرِ القَّوْرِ. ولَقَدْ أَنَوْنَ مِن الْمُدينَة أَنْهُمُ الْمُعْلَى مِنْ الْمُدَورِ وَلَوْ أَخْرَجُهُ اللّهُ لَكُمْ، فَهَلَ همز مَنْ تَحْتِهَا وَتَرَوَّذُنَا مِنْ لِحُمِهِ وَشَائِقَ، فَلَمْ قَلِمُ مَعْكُمْ مِن لَحْمِهِ وَسُلْكُمْ، فَهُلُ مَعْكُمْ مِن لَحْمِهِ وَسُلْكَا مُنَا اللّهُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَلَا مِن لَحْمِهِ وَشَائِقَ، فَمَلَ مَعْكُمْ مِن لَحْمِهُ وَلُولُ لَهُ مَلْكُمْ مُنَا اللهُ لَكُمْ، فَهَلَ مَعَكُمْ مِن لَحْمِهُ وَسُلُكَا وَمُ اللّهُ لَكُمْ، فَهَلَ مَعْكُمْ مِن لَحْمِهُ وَسُلُكُا وَلَا مَلْنَا إِلَى رَالِكُ لَهُ مَالُولُ اللّهُ الْمُورِدُونُ أَخْرَجُهُ اللّهُ لَكُمْ، فَهُلُ مَعْكُمْ مِن لَحْمِهُ شَهُلُ مَعْكُمْ مِن لَحْمِهُ الْمُعْلِلُ مُعْلَى عَلَيْهُ الْمُعَلِلُ مُنْ الْمُعْلِلُ مُلِكُلُولُ اللّهُ الْمُعُلِلُ مَلْعُنَا الْمُعْلَى اللّهُ الْعُنْهُ الْمُلْلُولُ الْمُؤْمِ

الجِرَابُ: وِعاء مِنْ جِلْدٍ مَعْرُوف، وَهُو بِكَسِر الجيم وفتحِها، والكسرُ أَفْصحُ. قوله: نَمَصُها - بفتح الميم - والخَبْط: وَرَقُ شَجَرٍ مَعْرُوف تَأْكُلُهُ الإِبلُ. وَالكَثِيبُ التَّلُّ مِنَ الرَّمْلِ، والوَقْبُ: بفتح الواوِ وإسكان القافِ وبعدها باء موحدةٌ، وَهُو نقرة العينن. وَالقِلالُ الجِرَارُ. والفِذَرُ - بكسرِ الفاءِ وفتح الدال -: القِطعُ، رَحَلَ البَعِيرَ - بتخفيفِ ۱٤ \_\_\_\_\_ د ياض الصالحة

الحاءِ - أيْ جعلَ عليه الرحلَ. والوَشَائق - بالشينِ المعجمةِ والقافِ -: اللَّحْمُ الَّذي افْتُطِعَ لِيقَدَّدَ مِنْه، واللَّه أعلم.

٥٧٤ وعن أَسْمَاء بنْتِ يَزِيدَ (رضِيَ اللَّه عنْها) قالت: كانَ كُمُّ قبيصِ رسول اللَّه ﷺ إلى الرُّصْغ . (واه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن. (د(٤٠٧٧)، ت (١٧٦٥)، وفي إسناده ضعف)

الرُّصْغُ بالصادِ، والرُّسْغُ بالسين أيضًا: هوَ المفْصِلُ بينْ الكَفِّ والسَّاعِدِ.

وحن جابر (رضِيَ اللَّه عنه) قال: إِنَّا كُنَّا يَوْم الخَنْدَقِ نَحْفِرُ، فَعَرضَتْ كُذْيَةٌ سَدِيدَةٌ فجاءُوا إِلَى النبيِّ فِي فقالوا: هَلِو كُذْيَةٌ عَرَضَتْ في الخَلْدَقِ. فقال: «أَنا نَازِلُ» فَمُ قَامَ وَبَطْنُهُ معْصوبٌ بِحَجْرٍ، وَلَبِثَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لا نَلُوقُ ذَوَاقًا، فَأَخَذَ النَّيِّ البِعْول، فَضَرَب فعاد كَثْيبًا أَهْيَلَ، أَوْ أَهْمَمَ. فقلتَ: يَا رسولَ اللَّه اثْنَان لي إِلى البِيتِ، فقلتُ فَضرَب فعاد كَثْيبًا أَهْيَلَ، أَوْ أَهْمَمَ. فقلتَ: يَا رسولَ اللَّه اثْنَان لي إِلى البِيتِ، فقلتُ لامْرَأَتِي: رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ فَي شَيْئًا ما في ذلكَ صَبْرٌ، عِنْدَكِ شَيءٌ؟ فقالت: عِندِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ، وطَحَنْتُ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللحم في البُرْمَة، ثُمَّ جِثْتُ النبيَّ وَالْعَجِينُ قَد انْكَسَرَ والبُوْمَةُ بِينَ الأَثَافِي قَد كَادَتَ تَنْضِجُ. فقلتُ: طُمِيمُ مِي فَقُمْ أَنْت يا رسولَ اللَّه وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلانِ، قال: «كَمْ هُو؟» فَذَكَرتُ له فقال: «كُومُ واسُعن المُهَاجِرُون لي المُنوع البُرْمَةُ ولا الخُبْزَ مِنَ النَّنُورِ حَتَّى آتَيَ فقال: «قُومُوا» فقام المُهَاجِرُون والأَنْصَارُ، فَذَخَلْتُ عليها فقلت: وَيُحَكِ جَاءَ النبيُّ فَي وَالمُهَاجِرُونَ، وَالأَنْصارُ وَمَن النَّوْمُ وَيَعْرُ البُرْمَةُ والنَّهُ إِلَى أَصْحَابُو لَهُمُ وَالمُهَاجِرُونَ، وَالأَنْصارُ وَمَن النَّهُ مُعَالًا عَلَاهُ وَيَعْرَبُ إِلَى أَصْحَابُو لُهُ اللّهُ مَعَالًا اللحمَ ، ويُخَمِّرُ البُرْمَةَ والتَنُورَ إِذا أَخَذَ مِنْهُ، وَيَقَرُبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمُّ الخُبُوءُ وَيَقْرَبُ إِلَى أَصْحَابُهِ لُمُ اللّهُ مَجَعَلَ عَلَهُ وَلَهُ مَعَاعَةُ . مَعْفَى عَلَى النبيُ عَلَى اللّهُ فقال: «كُلِي هذَا وَأَهْدِي، فَإِلْ النَّهُ إِنْ أَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ مَعَاعَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ اللّهُ مَعَاعَةً هُ . مَعْفَى عَلْهُ عَلْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ اللّهُ الْمُعَلِي هَذَا وَأَهُمُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ مَنَامُ لللّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ وَلِكُولُ اللّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلْهُ الْقُلْدُ عَلْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وفي رواية: قال جابرُ: لمَّا حُفِرَ الخَنْدَقُ رَأَيتُ بِالنبيِّ ﷺ خَمَصًا، فَانْكَفَأْتُ إِلَى الْمَرَاتَي فقلت: هل عِنْدَلا شَيء، فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرسول اللَّه ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا. فَأَخْرَجَتْ الْمَ عَلَيْ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَمِيرٍ، وَلَنَا بُهُيْمَةٌ، داجِنٌ فَلَبختُهَا، وَطَحنتِ الشَّعِيرِ فَفَرَغَتْ إلى فَرسول اللَّه ﷺ، فَقَالَتْ: لا تفضخني فَرَاغِي، وَقَطَّعْتُهَا في بُرمتِهَا، ثُمَّ وَلَيْتُ إلى رسول اللَّه ﷺ، فَقَالَتْ: لا تفضخني برسول اللَّه ﷺ، فَقَالَتْ: لا تفضخني وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَقَرٌ مَعَكَ، فَصَاحَ رسول اللَّه ﷺ فقال: «بِنا أَهْلَ

الخَنْدَق: إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَع سُؤْرًا فَحَيْهَلاً بَكُمْ»، فقال النبيُّ ﷺ: "لا تُنْزِلُنَ بُرْمَتَكُمْ وَلا تَخْبِرُنُ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءٌ» فَجِئْتُ، وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ، حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ، فقلتُ: قَدْ فَمَلْتُ اللَّذِي قُلْتِ. فَأَخْرَجَتْ عَجِينًا فَبَسَقَ فِيهِ وبارَكَ، ثُمَّ عَلَدُ الذِي قُلْتِ. فَأَخْرَجَتْ عَجِينًا فَبَسَقَ فِيهِ وبارَكَ، ثُمَّ قال: "ادْعُ خَابِزَةَ فَلْتَخْبِزْ مَعْكِ، وَاقْلَحِي مِنْ بُومَتِكُم وَلا تُنزِلُوهَا»، وَهُمْ أَلْفٌ، فَأَقْسِمُ بِاللَّه لأَكْلُمِا حَتَّى تَركُوهُ وَانْحَرَقُوا، وإِنَّ بُرَمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِوَ. [ج: (٣٠٧٠)، م (٣٠٧٠)]

قُولُه: عَرَضَت كُذَيّة : بضم الكاف وإسكان الدال وبالباء المثناة تحت، وَهِيَ قِطْعَة غَلِيظَةٌ صُلْبَةٌ مِنَ الأَرْضِ لا يَعْمَلُ فيها الفَأْسُ. وَالكَثِيبُ أَصْلُهُ تَلُّ الرَّمْلِ، والمُرَاهُ هُنَا: صَارِث تُرابًا ناعِمًا، وَهُوَ مَعْنَى أَهْيَلَ. والأَفَافي: الأَحْجَارُ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا القِدرُ. وتَضَاعَطُوا: تَزَاحَمُوا. والمَجاعَةُ: الجُوعُ، وهو بفتح الميم، والخَمصُ بفتح الخاء المعجمة والميم: الجُوعُ. وانْكَفَأْتُ: انْقَلَبْتُ وَرَجَعْتُ. والبُهَيمةُ بضم الباء: تَصغير بهَهْمَة، وَهِيَ العَنَاقُ بفتح العين والدَّاجِنُ: هي الَّتِي الْفِتِ البيْتَ. والسُّوْر: الطَّعَام الذِي يُدْعَى النَّاسُ إَلَيْه وَهُوَ بُالفارِسيَّةِ، واحْيَهُلاًه. أي: تَعَالوا. وَقَوْلها: بكَ وَبكَ أَي: خَاصَمَتُهُ وَسَبَّتُهُ، لأَنْهَا اعْتَقَدَت أَنَّ الذي عندهَا لا يَكفيهم، فَاسْتَحْيَتُ وخفي علَيْهَا مَا أَكْرَمَ اللَّه سُبِحانَهُ وتعلى بِهِ نَبِيهُ ﷺ مِنْ هٰذِهِ المُعْجِزَةِ الظَّاهِرَةِ والآيَةِ البَاهِرَةِ.

بَسِقَ أَي: بِصَقَ، وَيُقَالُ أَيضًا: بَرْقَ ثَلاثُ لُغَاتٍ، وعَمَد - بفتح الميم - قصد. واقْدَحي أَي: اغرِفي، والمِقْدَحةُ: المِغْرِقةُ. وتَغِطُّ: أَي لِغَلَيَانِهَا صَوْتٌ. واللَّه أعلم.

رياض الصالح

ذَخَلا، فقال رسولُ اللَّه ﷺ: "هَلَمُي ما عِندَكِ يا أَمْ سُلَيْم". فَأَتَتْ بِذلكَ الخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رسولُ اللَّه فَثَنَ، وَعَصَرَت عَلَيه أَمُّ سُلَيْم عُكَّةً فَآدَمَتْهُ، ثُمَّ قال فِيهِ رسول اللَّه ﷺ ما شَاءَ اللَّه أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: "اللَّذَن لِعَشَرَةِ" فَأَذِنَ لَهُم، فَأَكَلُوا حَتَى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثم قال: "اللَّذَن لِعَشَرَةِ" فَأَذِنَ لَهُم، فَأَكُلُوا حَتَى شَبِعُوا، ثم خَرَجوا، ثمَّ قال: "اللَّذَن لِعَشَرَةٍ" فَأَذِنَ لَهُم، فَأَكُلُوا حَتَى شَبِعُوا، ثم خَرَجوا، ثمَّ قال: "اللَّذَن لِعَشَرَةٍ" فَأَذَن لَهُم وَشَبِعُوا، وَالقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلاً أَوْ ثَمَانُونَ. متفق عليه . وفي روايةٍ: فما زال يَدخُلُ عَشَرَةٌ وَيَخْرُجُ عَشَرَةٌ، حتى لم يَبْقَ مِنهم أَحَدٌ إِلا دَحَلَ، فَأَكُلُ حتى شَبِعَ، ثم هَيَّأَهَا فَإِذَا هِي مِثْلُهَا حِينَ أَكُلُوا مِنها.

وفي رواية : فَأَكَلُوا عَشَرَةً عَشَرةً، حتى فَعَلَ ذلكَ بثَمانينَ رَجُلاً ثم أَكَلَ النَّبِيُ ﷺ بعد ذلكَ وَأَهْلُ البَيت، وَتَركُوا سُؤرًا. وفي روايةٍ: ثمَّ أفضَلُوا ما بَلغُوا جيرانَهُم.

وفي رواية عن أنس قال: جِئتُ رسولَ اللَّه ﷺ يؤمًا فَوَجَدتُهُ جَالِسًا مع أَصحابِهِ، وَقد عَصَبَ رسولُ اللَّه ﷺ بطَنهُ؟ فقالوا: عَصَبَ رسولُ اللَّه ﷺ بطَنهُ؟ فقالوا: مِنَ الجُوعِ. فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلحَةَ، وَهُوَ زَوْجُ أُمُّ سُليمٍ بنتِ مِلحَانَ، فقلتُ: يَا أَبتَاه، قد رَأَيْت رسولَ اللَّه ﷺ عصبَ بطنهُ بِعصابَةِ فَسَالتُ بَعضَ أَصحَابِهِ، فقالوا: مِنَ الجُوعِ. فَذَخل أَبُو طَلحَةَ على أُمِّي فقال: هَل مِن شَيءٍ؟ قالت: نعم عِندِي كِسَرٌ مِنْ خُبرِ وَتَمرَاتٌ، فإنْ جَاءَنَا رسول اللَّه ﷺ وَحُدهُ أَسْبَعنَاه، وإن جَاءَ آخَرُ معه قَلَّ عَنهمْ...، وَتَمرَاتٌ، فإنْ جَاءَنَا رسول اللَّه ﷺ وَحُدهُ أَسْبَعنَاه، وإن جَاءَ آخَرُ معه قَلَّ عَنهمْ...،

# ٥٧ - باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة

قال اللّه تعالى: ﴿ وَمَا بِن دَابَةِ فِي الْأَشِ إِلَا عَلَى اللّهِ بِرَفْهَا ﴾ المود: ١٦. وقال تعالى: ﴿ لِلْمُنْ إِلَّا عَلَى اللّهِ ثُلَ بَسَغُهُمُ مَنْ رَبّا فِي الْأَشِي يَحْسَمُهُمُ اللّهِ اللّهِ ثَلَ بَسْغَلُمُ مَنْ الْحَالَا ﴾ اللبقور: النّاس إلّما إلله اللبقور: ١٢٧٠، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهِ مَنْ إِلَّا أَنْفُواْ لَمْ يَسْمِهُمُ لَا يَسْعُونُ وَلَمْ يَشْمُوا وَكَانَ بَيْنَ وَلِكَ فَوَامًا ﴾ الله وقال تعالى: ﴿ وَاللّهِ مَنْ إِلّهُ اللّهُ مَنْ اللّهِ لَيَعْبُدُونِ ﴿ وَاللّهُ مِنْ مِنْ وَنِهِ وَمَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وأَمَا الْأَحَادِيثُ، فَتَقَدَّمَ مُعظَمُهَا في البَابَينِ السَّابِقَينِ، وَممَّا لـم يَتَقَدَّم.

٩٢٧ عن أبي هُرَيْرةَ (رضِيَ اللَّه عنه) عن النبي ﷺ قال: «لَيس الغِني عَن كَثْرَةِ

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

العَرض، وَلَكِنَّ الغِني غِنَى النَّفس». متفقّ عليه. [خ: (١٤٤٦)، م (١٠٥١)].

العَرَضُ - بفتح العين والراءِ -: هُوَ المَالُ.

٥٢٨ - وعن عبد اللَّه بن عمرو (رضِيَ اللَّه عنهما) أن رسول اللَّه ﷺ قال: (قَدْ أَفَلَحَ مَنْ أَسَلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنْعَهُ اللَّه بما آتَاهُ». رواه مسلم. [م: (١٠٥١)، ت (١٣٨٤)]

٩٢٥ - وعن حَكيم بن حِزَام (رضِيَ اللَّه عنْها) قال: سَأَلْتُ رسول اللَّه ﷺ فَأَعطَاني ثم سَأَلْتُهُ فَاعطَاني، ثم سَأَلْتُهُ فَأَعطَاني، ثم قال: "ياحَكيم، إنَّ هذا المَالَ خَضِرٌ حُلُوٌ، فَمَن أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَم يُبَارَكُ لهُ فيه، وَمَن أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَم يُبَارَكُ لهُ فيه، وكَانَ كَالْذِي يَأْكُلُ ولا يَشْبَعُ، واليدُ العُليا خَيرٌ مِنَ اليّدِ السَّفلَي».

قال حَكيمٌ: فقلتُ: يا رسول اللَّه وَالَّذِي بَعثَكَ بالحَقِّ لا أَرْزَأُ أَحدًا بَعدَكَ شَيئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنِيَا، فَكَانَ أَبُو بكرِ (رضي اللَّه عنه) يَدْعُو حَكيمًا لِيُعطيهُ العَطَاءَ، فَيَأْبَى أَن يَقْبَلَ مِعشَرَ مِنْهُ شَيْئًا. ثُمَّ إِنَّ عُمر (رضي اللَّه عنه) دَعَاهُ لِيُعطيهُ، فَأَبَى أَن يَقْبِلَهُ. فقال: يا مَعشَرَ المُسْلمينَ، أُشْهِدُكُم عَلى حَكيمٍ أَنِي أَعْرضُ عَلَيه حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَهُ اللَّه لَهُ في هذا الْمُسْلمينَ، أَشْهِدُكُمْ عَلى حَكيمٍ أَنِي أَعْرضُ عَلَيه حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَهُ اللَّه لَهُ في هذا الْعَيْءِ، فَيَأْبَى أَن يَأْخُذَهُ.

فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى تُوُفي. مَنْفَقٌ عليه. [خ: (١٤٧٦)، م [١٠٠٨]

يرْزَأُ - براء ثم زاي ثم همزة - أي لم يأنحُذْ مِن أَحدِ شَيْنًا، وأَصلُ الرُّزْءِ: النُّقصَانُ، أي لَم ينْقُصْ أَحَدَا شَيئًا بالأَحدِ مِنْهُ. وإِشْرَافُ النَّفسِ: تَطَلُّمُها وطَمعُهَا بالشَّيءِ. وسَخَارَةُ النَّقْسِ: هي عدمُ الإِشْرَاف إلى الشَّيءِ، والطَّمَع فيه، والمُبالاةِ بِه والشَّرِهِ.

•٣٠- وعن أبي بُردَة عن أبي موسى الأشعري (رضِيَ اللَّه عنه) قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ في غَرْوَةِ، ونحْن سِتَّةُ نَفَرٍ بِيئْنَا بَعِير نَعْتَقِبهُ، فَنَقِبتْ أَقدامُنا، وَنَقِبَتْ وَسُول اللَّهِ ﷺ في غَرْوَةٍ، ونحْن سِتَّةُ نَفَرٍ بِيئْنَا بَعِير الْعَتْقِبهُ، فَنَقِبتْ أَقدامُنا، وَنَقِبَتْ قَدَمَيْ، فَشَميت غَرْوَةَ ذَاتِ الرُقاعِ ؛ لِما كُنَّا نَعْصِبُ عَلى أَرْجُلِنَا الخِرق، قالَ أَبو بُردَة: فَحَدَّثَ أَبو مُوسَى بِهَذَا الحَدِيثِ، ثُمَّ كَرِهَ ذَلكَ، وقالَ: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرهُ، قالَ: كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْتًا مِنْ عَمَلِهِ كَرِهَ ذَلكَ، متفقٌ عليه. [ج: (٤١٧٨)، م(١٨١٦)]

٥٣١- وعن عمرو بن تَغْلِب - بفتح التاءِ المثناةِ فوقَ وإسكان الغين المعجمة وكسر

١ ------ رياض الصالحين

الَّلام - (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَتِيَ بمالِ أَوْ سَبْي فَقسَّمهُ، فَأَعْطَى رجالاً، وَرَكَ رِجالاً، فَبَكُ فَبَكُوا أَفَ سَبْي فَقسَّمهُ، فَأَعْطَى رجالاً، وَرَكَ رِجالاً، فَبَكُ أَثْنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قال: «أَمَا بَعدُ فَوَاللَّه إِنِّي لأَعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ، واللَّذِي أَدَعُ احَبُ إِليَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي، وَلَكِنْي إِنِّي لأَعْطِي الوَّيْقِ اللَّهِ إِنِّي لأَعْطِي الوَّجُلَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمَعْلَى اللَّه فَعْ اللَّهُ اللَّه فَلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزعُ والْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقُوامًا إلى ما جمَلَ اللَّه في والخَيْر، مِنْهُمْ عَمْرو بنُ تَعْلِبَ»

قال عمرُو بنُ تَغْلِبَ: قَواللَّهِ مَا أُحِبُّ أَن لَي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ. رواه البخاري [خ: (۹۲۳)، (۷۰۳۰)]

الهلَعُ: هُو أَشَدُّ الجَزَع، وقِيل: الضَّجرُ.

٥٣٧ - وعن حَكيمٍ بن حِزامٍ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «اليدُ العُليا خَيْرٌ مِنَ السَّعْفَفُ السَّغْلَى، وابْدَأ بمن تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهْرِ غِنِّى، ومَنْ يَسْتغففُ يُعفَهُ اللَّه، ومَنْ يَسْتغن يُغنِهِ اللَّه». متفقٌ عليه. وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أخصر الح: (١٤٤٨)، م (١٩٤٨)]

٣٣٥ ـ وعن سفيانَ صَحْرِ بنِ حَرْبِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «لا تُلْحِفُوا في المسألَةِ، فواللَّه لا يَسْأَلْني أَحَدُ مِنكُمْ شَيْتًا، فَتُخرِجَ لَهُ مَسْأَلْتُهُ مِني شَيْتًا وَأَنَا لَهُ كارهٌ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِيما أَعْطَيْتُهُ». رواه مسلم. [م: (١٠٣٨)]

٥٣٥ وعن ابن عمر (رضِيَ اللَّه عنهما) أَنَّ النبيِّ ﷺ قال: «لا تَزَالُ المَسأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ
 حتى يَلْقى اللَّه تعالى ولَيْسَ في وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَخْمٍ». متفقٌ عليه . [خ: (١٤٧٥)، م (١٠٤٠)]
 المُزْعَةُ ، بضم الميم وإسكانِ الزاي وبالعينِ المهملة: القِطْعَة .

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

وعنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال - وهو على العنبو وَذَكَرَ الصَّدقَةَ والتَّمَغُفَ عَنِ المسألَةِ -: «النِدُ العلْيا خَيْرُ مِنَ البَدِ السُفلى، وَالنِد العُليا هِيَ المُنفِقة، والسُفلَى هِيَ السَائِلَة». متفقٌ عليه. [خ: (١٠٣١)، م (١٠٣٣)]

وعن أبي هُريرة (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاس تَكثُرُا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ». رواه مسلم. [م: (١٠٤١)]

• وعن سمُرةَ بنِ جُنْدبِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسُولُ اللَّهﷺ: "إِنَّ المَسْأَلَةَ كَدُّ يَعْلَى اللَّه ﷺ: "إِنَّ مِنْهُ". المَسْأَلَةَ كَدُّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهُهُ، إِلاَّ أَنْ يَسَأَلَ الرَّجُلُ سُلْطانَا أَوْ فِي أَمْرِ لا بُدَّ مِنْهُ". رواهُ الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. [د(١٦٣١)، ت(١٦٨١)]. الكَدُّ: الخَدشُ وَنحُوهُ.

٥٣٩ وعن ابن مسعود (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: «مَنْ أَصابَتْهُ فَاقَةٌ فَاقَدُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه لَهُ بِرِزْقِ عاجِلِ أَوْ آجِلِ». وواد أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن. [د (١٦٤٥)، ت (٢٣٢٠)].

يُوشك، بكسر الشين: أي يُسرعُ.

• ٤٥ - وعَنْ ثَوْبانَ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: "مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَن لا يسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، وَأَتَكَفَّلُ له بِالجَنْة؟» فقلتُ: أَنا، فَكَانَ لا يسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. [د(١٦٤٣)، ابن ماجه (١٨٣٧)]

180- وعن أبي بِشْرِ قَبِيصَةَ بن المُخَارِقِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: تَحمَّلْتُ حمَالَةَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَشْأَلُهُ فيها، فقال: "أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ فَناْمُرَ لِكَ بِها"، ثُمَّ قال: يا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلاَّ لاَّحَدِ ثَلاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حمالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَها، ثُمَّ يُمْسِكُ. ورجُلٌ أَصابَتْهُ جائِحة اجْتَاحَتْ مالَهُ، فَحَلَّتْ لهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ»، أَوْ قال: سِدادًا مِنْ عَيْشٍ، "ورَجُلٌ أَصابَتْهُ فاقة، المَسْأَلةُ عَنْ يَقُولَ ثلاثةٌ مِن ذَوي الحِجَى مِن قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ، فحلَّتْ لهُ المَسْأَلة با حتى يقُولَ ثلاثةً مِن ذَوي الحِجَى مِن قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ، فحلَّتْ لهُ المَسْأَلة با حتى يقولَ ثلاثةً مِن قَوْمِهِ: آوَ قال ؟ سِدادًا مِنْ عَيْشٍ - "فَمَا سِواهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ با قَبْصَةُ سُحْتٌ، يأكُلُها صَاحِبُها سُحْتًا». رواهُ مسلم. [م: (١٠٤٤)]

الحمالَةُ - بفتح الحاءِ -: أَنْ يَقَعَ قِتَالٌ وَنحوهُ بَين فَرِيقَينِ، فَيُصلحُ إِنْسَانٌ بينهمْ عَلى مالِ يَتَحَمَّلُهُ ويلْتَزمُهُ عَلى نفسه. والجائِحةُ: الآفَةُ تُصِيبُ مالَ الإنسانِ. والقوامُ: بكسر

١٤ \_\_\_\_\_ رياض الصالحين

القاف وفتحها: هوَ ما يقومُ بِهِ أَمْرُ الإِنْسانِ مِنْ مَالٍ ونحوِهِ، والسَّدادُ بكسر السين: مَا يَسدُ حاجةَ المُعْوِزِ ويَكْفِيهِ، والفَاقَةُ: الفَقْرُ. والعِجَي: العقلُ.

٣٤٥ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ راسُوا َ اللَّه ﷺ قال: «لَيْس المِسْكِينُ الَّذِي يطُوفُ عَلى النَّاسِ تَرَدُهُ اللَّفَمَةُ واللَّفْمَتانِ، وَالتَّنرَةُ والتَّمْرِتَانِ، وَلَكِنَّ المِسْكِينَ الَّذِي لا يجِدُ غِنَى يُغنيهِ، وَلا يَفْطَنُ لَهُ، فَيَتَصَدَّقَ عَلَيهِ، وَلا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ». متفق عليه. [خ: ١٤٧١)]

# ٥٨ باب جواز الأخذ من غير مسالة ولا تَطَلُّع إليه

# ٩٥ باب الحث على الأكل من عمل يدهوالتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء

قال اللَّه تعالى: ﴿ فَإِذَا فُصِيَتِ الصَّلَوْةُ فَأَنشِسُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِن فَضَلِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة:

986 - وعنْ أبي عبدِ اللَّه الزُبيْرِ بنِ العوَّامِ (رضي اللَّه عنه) قالَ: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: «لأَنْ يَأْخَذَ أَحَدُكُم أَحبُلَهُ ثُمَّ يَأْتِيَ الجَبَلَ، فَيَأْتِيَ بحُوْمَةٍ مِن حَطَبِ عَلى ظَهرِهِ فَيَبيعَهَا، فَيَكُفُ اللَّه بها وَجْهَهُ، خَيرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسأَلَ النَّاسَ، أَعطَوهُ أَوْ مَنَعُوهُ». رواه البخاري. الح: (١٤٧١)

وعن أبي هُريرة (رضي اللّه عنه) قال: قال رسولُ اللّه ﷺ: «لأَنْ يحتَظِبَ أَحَدُكُم حُزْمَة على ظَهرِه، خَيرٌ من أَنْ يَسأَل أَحَدًا، فَيَعطيه أو يمنَعَهُ». متفقٌ عليه. [خ: (١٠٤٧)]

٥٤٦ - وعنه عن النَّبِيِّ عِلَى قال: «كان دَاوُدُ - عليهِ السَّلامُ - لا يَأْكُل إلاَّ مِن عَمل

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_ 19

يَدِهِ». رواه البخاري. [خ: (۲۰۷۳)]

٧٤٥ - وعنه أن رسول اللّه ﷺ قال: «كَانَ زَكْرِيّا عليه السّلامُ نجّارًا». رواه مسلم.
 (۲۲۷۹)]

٥٤٨ وعن العِقدامِ بن مَعْدِ يكَربَ (رضي الله عنه) عن النبي ﷺ قال: «مَا أَكَلَ أَحَدُ طَعَاماً خَيْرًا مِن أَنَ يَأْكُلُ مِن أَنَ يَأْكُلُ مِن أَنَ يَأْكُلُ مِن عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيًّ الله دَاوُدَ عليه السلام كان يَأْكُلُ مِن عَمَل يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيًّ الله دَاوُدَ عليه السلام كان يَأْكُلُ مِن عَمَل يَدِهِ». رواه البخاري . [خ: (٢٠٧٣)]

### ٦٠ - باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثِقَةً بالله تعالى

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَمَا آَنْفَتُمْ مِن مَنَى وَ فَهُو يُغْلِثُمُ ﴾ [سبا: ٢٩]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ لِهُوَ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ لِهُكَ إِلْبَكُمْ تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ لِهُكَ إِلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّكَ اللَّهَ مِهِ عَلِيمُ ﴾ وآلفه: ٢٧٧]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ مِهِ عَلِيمُ ﴾ [الله: ٢٧٧].

• وعَنِ ابنِ مسعودِ (رضِيَ اللَّه عنه) عن النبي ﷺ قال: «لا حَسَدَ إِلاَّ في اثنتينِ:
 رَجُلُ آتَاهُ اللَّه مَالاً، فَسَلَّطُه عَلَى هَلَكَيهِ في الحَقَّ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّه حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا
 وَيُعَلِّمُها». متفقٌ عليه. (خ: (٧٣)، م(٨١٨)]

معناه: يَنبِغِي أَن لا يُغبَطَ أَحَدٌ إِلاَّ على إحدَى هَاتين الخَصْلَتيْن.

•٥٥- وعنه قالَ: قال رسولُ اللّه ﷺ: «أَيْكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُ إِليه مِن مَالهِ؟» قالُوا:
 يا رَسولَ اللّه، ما مِنّا أَحَدٌ إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُ إِليه. قال: «فَإِنَّ مَالُه ما قَدْمَ، وَمَالَ وَارِثْهِ ما أَخَرُ». رواه البخاري. [غ: (١٤٤٢)]

٥٥١ وعَن عَدِيِّ بنِ حاتم (رضِيَ اللَّه عنه) أَن رسول اللَّه ﷺ قال: «اتَقُوا النَّارَ وَلَوْ
 بِشِقْ نَمْرةِ». متفقٌ عليه . [خ: (١٤١٧) م (١٠١٠)]

٥٥٢ وعن جابر (رضي الله عنه) قال: ما سُئِل رسول الله ﷺ شَيئًا قَطُ فقالَ: لا.
 متفقٌ عليه. [خ: (١٩٣٤)، م (٢٩١١)]

حوب أبي هُريرة (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصبِحُ
 المِبادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلانِ، فَيَقُولُ أَحَدهُمَا: اللَّهُمَّ أَعطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْحَدِّرِ: (١٤٤٧)، م (١٠١٠)]
 الآخُرُ: اللَّهُمُّ أَعطٍ مُمسكاً تَلْقاً». متفيٌّ عليه. (خ: (١٤٤٧)، م (١٠١٠)]

١٥٠ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

٥٥٤ وعنه أَن رسولَ اللَّه ﷺ قال: «قال اللَّه تعالى: أنفِق يا ابْنَ آدمَ يَنْفَقُ عَلَيْكَ».
 متفتّ عليه . [خ: (٤٦٨٤)، م (٩٩٣)]

وعن عبد اللّهِ بن عَمْرو بن العَاصِ (رضِنيَ اللّه عنهما) أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ
 رسول الله ﷺ أَيُّ الإسلامِ خَيْرٌ؟ قال: "تُطْعِم الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السّلامَ عَلى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ
 لم تَعْرفْ». متفقٌ عليه. لخ: (١١)، م (٢٩)]

- ٥٩٦ وعنه قال: قالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: «أَرْبَعُونَ خَصلَةَ أَعلاهَا مَنِيحَةُ العَنْز، ما مِن عَاملِ يغملُ بخَصلَةِ منها رَجَاء ثَوَالِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلاَّ أَذْخَلَهُ اللَّه تعالى بِهَا الجَنْةُ».
 رواه البخاري. لغ: (٢٦٣١)] وقد سبقَ بيان هذا الحديث في باب بيّان كَثرَةِ طُرق الخَيْرِ.

حن أبي أُمَامَةَ صُدَيِّ بنِ عَجْلانَ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ:
 "يا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَن تَبْدُل الفَضْلَ حَيرٌ لَكَ، وأن تُمْسِكَهُ شَرَّ لَكَ، وَلا تُلامُ عَلى كَفَافِ،
 وَابْداً بِمَنْ تَعُولُ، والنَّدُ العُليَا خَيرٌ مِنَ البَيْدِ السُّفْلَى». رواه مسلم. [م: (١٠٣١)]

-00۸ وعن أَنسٍ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: ما سُئِلَ رسُولُ اللَّه ﷺ عَلَى الإِسْلامِ شَيئًا إِلا أَعْطَاه، وَلَقَدَ جَاء رَجُلٌ فَأَعطَاه غَنَمًا بَينَ جَبَلَينٍ، فَرَجَعَ إِلى قَومِه، فَقَالَ: يَا قَوْم أَسْلِمُوا فَإِنْ مَاكَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلاَّ أَسْلِمُوا فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلاَّ النَّنْيَا، فَمَا يَلْبَثُ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى يَكُونَ الإِسْلامُ أَحَبَّ إِلَيْه منَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا. رواه مسلم. [م: (٢٣١٧)]

٥٩٥ وعن عُمرَ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قَسَمَ رسولُ اللَّه ﷺ قَسْمًا، فَقُلتُ: يا رسولَ اللَّه ﷺ قَسْمًا، فَقُلتُ: يا رسولَ اللَّه لَغَيْرُ هَوُلاءِ كَانُوا أَحَقَّ بهِ مِنْهُم؟ قال: "إِنَّهُمْ خَيْرُونِي أَن يَسأَلُونِي بالْفُحشِ فَأَعْطَيْهِم أَوْ يَبَخُلُونِي، وَلَستُ بِبَاخِلِ». رواه مسلم. [م: (١٠٥١)]

•٥٦٠ وعن جُبيْرِ بنِ مُطعِم (رضيَ اللَّه عنه) أنه قال: بَيْنَمَا هُوَ يسِيرُ مَعَ النَّبِيُ ﷺ مَقْفَلَهُ مِن حُنَيْنِ، فَعَلِقَهُ الأَغْرَابُ يَسَأَلُونَهُ، حَتَّى اضْطَرُوهُ إلى سَمُرَةٍ فَخَطَفَتْ رِدَاءُ، فَوَقَفَ النَّبِيُ ﷺ فقال: «أَغْطُوني رِدَائِي، فَلَوْ كَانَ لي عَدَدُ هذِهِ العِضَاهِ نَعَمًا، لَقَسَمْتُهُ بَيْكُمْ، ثم لا تَجِدُوني بَخِيلاً وَلا كَذَابًا وَلا جَبَانًا». رواه البخاري. (٤: (٢٨٢١)]

مَقْفَلَهُ: أَيْ حَالَ رُجُوعِهِ، والسَّمْرَةُ: شَجَرَةٌ. والعِضَاهُ: شَجَرٌ لَهُ شَوْكٌ.

٩٦١- وعن أبي هُريرة (َرضِيَ اللَّه عنْه) أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ عَزْ وجلًّ». من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

رواه مسلم . [م: (۸۸۵۲)]

970 - وعن أبي كَبشَةَ عُمرو بِنَ سَعدِ الأَنمَارِيُّ (رضِيَ اللَّه عنه) أنه سمَع رسولَ اللَّه عِنْهُ يَقُولُ: "ثَلاَثَةُ أَفْسِمُ عَلَيهِنَّ وَأَحَدُنُكُم حَدِيثاً فَاخفَظُوهُ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبدِ مِن صَدَقَةً، وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ باب مَسْأَلَةٍ إِلاَّ فَتَعَ اللَّه عَلْهُ عَبْدٌ باب مَسْأَلَةٍ إِلاَّ فَتَعَ اللَّهُ عَلَيه باب فَقْرِ - أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوَهَا - وَأَحَدُنُكُم حَدِيثاً فَاخفَظُوهُ. قال: إِنَّمَا اللَّنْيَا الأَرْبَمَةِ عَلَي ببب فَقْرِ - أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوَهَا - وَأَحَدُثُكُم حَدِيثاً فَاحْقَظُوهُ. قال: إِنَّمَا اللَّنْيَا الأَرْبَمَةِ نَقُولُ: لَو نَصَد وَعَبد رَزَقَه اللَّه مَالاً وَعِلْمُ اللَّهِ عِلْمًا، وَلَمْ يَرْزُقهُ مَالاً فَهُوَ صَادِقُ النَّيةِ يَقُولُ: لَو فَهذَا اللَّهُ عَالاً لَهُ عِلْمًا مَوَاءً. وَعَبْدِ رَزَقَهُ اللَّهُ عَلاً أَنْ لِي مَالاً لَعمِلُ عَبدٍ رَبِّهُ وَلا يَعمِلُ رَحِمَهُ، وَلا يَعلَى يَثُولُ اللَّهُ عَلا يَعلُمُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلا اللَّهُ عَلا يَعلُمُ وَلَمْ عَرْوُقهُ اللَّهُ عَالاً وَلا يَحْلُمُ اللَّهُ عَلا يَعلُمُ وَلَمْ يَرُوقهُ اللَّهُ عَلا يَعْتَى فِيهِ رَبُّهُ وَلا يَعلُمُ رَحِمَهُ، وَلا يَعلَى المَعْلُ اللَّهُ عَلا يَعلُمُ اللَّهُ عَلا اللَّهُ عَلا يَعلُمُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلا يَعلُمُ وَلَهُ اللَّهُ عَلا يَعلُمُ وَلَهُ اللَّهُ عَلا يَعلُمُ وَلَهُ اللَّهُ عَالاً لَوْ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى المَعْلَى الْمُعَلِي الْمَعْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

٣٦٥ - وعن عائشة (رضي اللَّه عنها) أَنَّهُمُ ذَبحُوا شَاةً، فقالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَا بَقِيَ مِنها؟». قالت: ما بقي مِنها إِلاَّ كَتِفْهَا، قال: «بَقِي كُلُّهَا غَيرَ كَتِفِهَا». رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. [ت (٧٤٧٠)]

ومعناه: تَصَدَّقُوا بها إلا كَتِفَهَا فقال: بَقِيَتْ لَنا في الآخِرةِ إِلاَّ كَتَفْهَا.

٥٦٤ وعن أسماء بنتِ أبي بكرِ الصديق (رضِيَ اللَّه تعالى عنْهما) قالت: قال لي رسولُ الله ﷺ: «لا تُوكِي فَيوكِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ».

وفي روايةٍ: «أَنفِقي أَو أَنْفَحِي أَو أَنْضِحِي، وَلا تُخصي فَيُخصِيَ اللَّه عَلَيكِ، وَلا تُوعِي فيوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». متفتّ عليه. [خ: (١٠٢٩)، م(١٠٢٨)]

وَانْفَحِي - بالحاءِ المهملة -: هو بمعنى أَنفِقِي، وكذلك: أَنْفِيحِي.

٥٦٥ - وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) أنه سَيع رسولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «مَثَلُ البَنِجيلِ والمُنْفِقِ، كَمَثُلُ البَنِجيلِ والمُنْفِقِ، كَمَثُلُ المَنْفِق، والمُنْفِق، كَمَثُلُ المَنْفِق، وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا وَلَمْ الْمَنْفِق، وَلَمْ البَخِيلُ، وَلَمْ الْمَنْفِق الْمَرْفَق الْمَرْفَق عليه اللَّه اللَّهُ عَلَيه اللَّهُ عَلَيه اللَّهُ اللَّهُ عَلَيه اللَّهُ عَلَيه اللَّهُ عَلَيه اللَّهُ اللَّهُ عَلَيه اللَّهُ اللَّهُ عَلَيه اللَّهُ اللَّهُ عَلَيه اللَّهُ اللَّهُ

رياض الصالحين

وَالْجُبَّةُ: الدَّرعُ، وَمَعنَاهُ: أَن المُنْفِقَ كُلِّمَا أَنْفَقَ سَبَغَتْ، وَطَالَتْ حتى تجُرَّ وَرَاءَهُ، وَتُخْفِيَ رِجلَيهِ وأَثَرَ مَسْيهِ وخُطُواتِهِ.

٣٦٥ - وعنه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "مَنْ تَصَدُقَ بِعِدْكِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيْبٍ - ولا يَشْبُلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيْبَ - فَإِنَّ اللَّه يَشْبَلُهَا بِيَعِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيها لِصَاحِبَها، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَهُ حتى تَكُونَ مِثْلَ الجَبلِ". متفتَّ عليه. [خ: (١٤١٠)، م (١٠١٤)]

الفَلُوُّ: بفتحِ الفاءِ وضم اللام وتشديد الواو، ويقال أَيضًا بكسر الفاءِ وإِسكان اللام وتخفيف الواو: وهو المُهْرُ.

07٧ - وعنه عن النبي على قال: «بينهما رَجُلٌ بَمشِي بِفَلاةٍ مِن الأَرض، فَسَمِعَ صَوتًا في سَحَابَةٍ: اسقِ حَدِيقةَ فُلانٍ، فَتَنَحَّى ذلكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءُهُ في حَرَّةٍ، فإذا شَرْجَةٌ من تَلْكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءُهُ في حَرَّةٍ، فإذا شَرْجَةٌ من تَلْكَ السَّعَابُ فَلِكَ السَّعَابُ فَإِلاَ اللَّهِ مِا السَمُكَ؟ قال: فُلانُ، للاسمِ الَّذِي سَمِعَ في السَّحَابَةِ، فقال له: يا عَبْدَ اللَّهِ ما السَمُكَ؟ قال: فُلانُ، للاسمِ الَّذِي سَمِعَ في السَّحَابَةِ، فقال له: يا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْلُلُنِي عَنِ السَمِي؟ فَقَال: إني سَمِعتُ صَوتًا في السَّحَابِ الذي هذَا مَاؤُهُ يقُولُ: استِ حَدِيقَةَ فُلانٍ لاسمِكَ، فما تَصْنَعُ فِيها؟ فقال: أما إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِي أَنْظُرُ إلى ما يَخْرُجُ مِنها، فَأَنْصَدَّقُ بِثُلُهِ، وآكُلُ أنا وعِبالي ثُلُثًا، وأَردُ فِيها ثُلْهُهُ، وآكُلُ أنا وعِبالي ثُلُثًا، وأَردُ فِيها ثُلُهُهُ، وآكُلُ أنا وعِبالي ثُلُثًا، وأَردُ

الحَرَّةُ: الأَرضُ المُلْبَسَةُ حِجَارَةً سَودَاءَ، والشَّرْجَةُ - بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وبالجيم: هِي مسيلُ الماءِ. [م: (٢٩٨٤)]

#### ٦١. باب النهى عن البخل والشح

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَأَنَّا مَنْ يَمِلَ وَاسْتَغَنَى ۞ وَكَنَّبَ بِٱلْمُسْنَى ۞ فَسُيْسِيْرُهُ لِلْمُسْرَى ۞ وَمَا يُغِي عَمْ مَالُهُۥ إِذَا رَزَقَىٰ ﴾ [المليل: ٨- ١١]. وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُوقَ شُخَ نَفْسِهِ. فَأُولَٰتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِمُونَ ﴾ [النخابن: ٢١].

وأَما الأحاديث فتقدمت جملة منها في الباب السابق.

٥٦٨ وعن جابر (رضِيَ الله عنه) أَنَّ رسول الله ﷺ قالَ: «اتَقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلْمَاتُ بِومَ القِيامَة، واتَقُوا الشُّحَ، فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ من كانَ قَبْلَكُم، حَمَلَهُم على أَن سَفَكُوا مِنَاءَهم واستحلُوا مَخارمَهُم، . رواه مسلم . [م: (٢٠٧٨)]

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### ٦٢ باب الإيثار والمواساة

قال اللَّه تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْشِيهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحضر: ٩] وقال تعالى: ﴿وَيُظِيمُونَ اَلْطَعَامُ عَلَى حُبِّدِ. مِسْكِينًا وَلَيْهِا وَأَيْهِا﴾ [الإنسان: ٨] إلى آخِرِ الآيات.

وفي رواية: قال لامرَأَتِهِ: هل عِنْدَكِ شَيُّ؟ فَقَالَتْ: لا، إِلاَّ قُوتَ صِبيانِي قال: عَلَيهِمْ بِشَيءٍ وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا، فَأَطَفِي السَّرَاجَ، وأُريهِ أَنَّا نَأْكُلُ، فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيفُ وبَاتا طَاوِيَيْنِ، فَلَمَّا أَصْبح، غَدَا على النَّبِيُ ﷺ: فقال: «لَقَد عَجبَ اللَّه مِن صَنِعِكُمًا بضَيفِكُمَا اللَّيلَةَ». متفقٌ عليه. [خ: (۲۷۹۸»، م (۲۷۹۰»)]

٥٧٥ وعنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: "طَعَامُ الاثنينِ كَافِي الثَّلاثَةِ، وطَعَامُ الثَّلاثَةِ
 كافي الأربَمَةِ». منفقٌ عليه .

وفي رواية لمسلم عن جابر (رضِيَ اللَّه عنه) عن النبي ﷺ قال: «طَعَامُ الوَاحِد يَكَفَي اللَّمُنَانِيَةَ». [خ: (٣٩٢٠)، م الاثنين، وطَعَامُ الأربعة يَكفي الثَّمَانِيَةَ». [خ: (٣٩٢٠)، م

٥٧١ - وعن أبي سعيد الحُدريِّ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: بينَمَا نَحْنُ في سَفَرِ مَعَ النَّبِيِّ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ على رَاحِلَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَصْرفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالاً، فَقَال رسولُ اللَّه ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ على رَاحِلَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَمْ عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ، وَمَن كانَ لَهُ فَضْلُ مِن زَادٍ، قَلَيْمُدُ بِهِ عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ، وَمَن كانَ لَهُ فَضْلُ مِن زَادٍ، فَلَيْمُدُ بِهِ على مَن لا زَادَ لَهُ». فَذَكرَ مِن أَصْنَافِ المَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لا حَقَّ لأحدِ مِنْ فَضْل. رواه مسلم. [م: (١٧٧٨)]

مَّرُهُ وَعَنْ سَهَلِ بَنْ سَعَدٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّ امرَأَةً جَاءَت إِلَى رَسُولَ اللَّه ﷺ بِبُردةٍ مَنسُوجَةٍ، فقالت: نَسَجتُها بِيَديَّ لأَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحتَاجًا إِلَيهَا، فَخَرَجَ إِلَينا وَإِنَّهَا لإزَّارُهُ، فقال فُلانٌ: اكشُنِيهَا مَا أَحسَنُها، فَقَالَ: "فَعَمْ". فَجَلَس النَّبِيُّ ﷺ في ر بافر الصال

المجلِسِ، ثُمَّ رَجَع فَطَواهَا، ثُمَّ أَرسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ القَوْمُ: ما أَحسَنْتَ، لَسِمَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيها، ثُمَّ سَالَتُهُ، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لا يَرُدُّ سَائِلاً!!، فَقَالَ: إني وَاللَّهِ ما سَأَلْتُهُ لأَلْبُسَها، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي. قال سَهلٌ: فكانت كَفَنَهُ. رواه البخاري. لغ: (١٢٧٧)]

- وعن أبي موسى (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "إِنَّ الأَسْعَرِيبِن إِذَا أَرملُوا في الْغَرْوِ، أو قَلَ طَعَامُ عِيَالِهِم بالمَلِينَةِ، جَمَعُوا ما كَانَ عِندَهُم في ثَوبٍ وَاحدٍ، ثُمَّ اقتَسَمُوهُ بَيْنَهُم في إِنَّاءٍ وَاحِدٍ بالسُّويَّةِ فَهُم مِنْي وَأَنَا مِنهُم". متفقٌ عليه . اخ: (۲۵۸۲).

أرمَلُوا: فَرَغَ زَادُهُم، أَو قَارَبَ الفَرَاغَ.

# ٦٣ - باب التنافس في أمور الآخرة وبالاستكثار مما يُتَبِّك به

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَفِي ذَالِكَ فَأَيْتُنَافَسِ ٱلْمُنْنَافِسُونَ ﴾ [المطففين: ٢٦].

٩٧٤ - وعن سهلِ بنِ سعدِ (رضِيَ اللَّه عنه) أن رسولَ اللَّه ﷺ أَتِيَ بِشَرَاب، فَشَرِبَ مِنهُ، وَعَن يَجِينِهِ غُلامٌ، وَعَن يَسارِهِ الأَشْيَاخُ، فقال لِلْفُلام: «أَتَأَذُنُ لَي أَن أَعْطِي هُولاء؟». فَقَالَ الغُلامُ: لا وَاللَّهِ يا رسُولَ اللَّه لا أُوثِرُ بِنَصيبي مِنكَ أَحَدًا، فَتَلَّهُ رسولُ اللَّه ﷺ في يَدِه. مَعْقٌ عليه. [خ: (١٥٠١)]

تَلَّهُ، بالناءِ المثناةِ فوق، أَيْ: وَضَعَهُ، وَهَذَا الغُلامُ هُوَ ابنُ عَبَّاسِ (رضِيَ اللَّه عَهما).

وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قال: (بيننا أَيُوبُ عليه السلام يَعْتَسِلُ عُرِياتًا) فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِن ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُوبُ يَحِثي في قُوبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُهُ عَزَّ وَجَلًّ: يَا أَيُوبُ، أَلَم أَكُنَ أَغْنَيْتُكَ عمًّا تَرَى؟، قال: بَلَى وَعِزْتِكَ، وَلكِن لا غِنى بي عَن بَرَكَتِكَ». رواه البخاري. (لغ: (١٧٨)]

### ٦٤- باب فضل الغَنِّي الشاكر وهو مَنْ اخذ المال من وجهه وصَرَفه في وجوهه المامور بها

قال اللَّه تعالى: ﴿ فَائْنَا مَنْ أَعْلَىٰ رَاْقَيْ ۞ رَصَدُقَ بِالْحَسْنَى ۞ مَسَنَيْسِرُمُ لِيُسْرَىٰ﴾ اللبل ٥: ٧] وقال تعالى: ﴿ وَمَدَيْحَ عَلَمُ مِن يَتَمَتْوَ تَجْرَتَكَ ۞ لِلَّا آيَنِلَاهُ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَمُ مِن يَتَمَتْو تَجْرَتَكَ ۞ لِلَّا آيَنِلَاهُ وَمَدِ رَبِهِ الْخَلَقَ ۞ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَمُ مِن يَتَمَتْو تَجْرَتَكَ ۞ لِلَّا آيَنِلَاهُ وَمُجْوِرَةِهِ ٱلْخَلَقَ ۞ وَمَا لِتَعَالَمَ: ﴿ إِن تُبْسَدُونَا ٱلصَّدَقَتِ مَنِيعِمًا مِنْ

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُـفَآيَةَ فَهُو غَيْرٌ لََّكُمَّ وَيُكَافِّرُ عَنكُم مِن سَيِّنَائِكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا نَصْمَلُونَ خِيدٌ ﴾ [لبقره: ٢٧١].

وقال تعالى: ﴿ لَنَ لَنَالُواْ اَلَهِرَ حَتَىٰ تُشْفِقُوا مِنَا تَجْبُونَ وَمَا تُشْفُواْ مِن شَيْءٍ فَإِكَ اللّهَ بِهِ. عَلِيدٌ﴾ [ال معران: ٩٦]. والآيات في فضلِ الإِنفاقِ في الطاعات كثيرة مَعْلُومَةٌ.

وعن ابْنِ عمر (رضِيَ اللَّه عنهما) عن النبي ﷺ قال: (لا حَسَد إِلاَّ في النَّنَين: رَجُلُ آتَاهُ اللَّه مَالاً، فهوَ رَجُلُ آتَاهُ اللَّه مَالاً، فهوَ يَثْقِهُ آنَاءَ اللَّه اللَّه مَالاً، فهوَ يَثْقِهُ آنَاءَ اللَّهارِ». وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّه مَالاً، فهوَ يَثْقِهُ آنَاءَ اللَّيْل وآنَاءَ النَّهارِ». متفقّ عليه. (خ: (٥٠٠٥)، م (٥١٨)]. الآنَاءُ: السَّاعَاتُ.

٥٧٨ - وعَن أَبِي هُرِيرة (رضي اللَّه تعالى عنه) أَنَّ فَقُرَاءَ المُهَاجِرِينَ أَتُواْ رسولَ اللَّه فقالوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّتُورِ بِالدَّرَجاتِ المُلَى والنَّعِيمِ المُقِيمِ. فَقَال: "وما ذَاكَ؟» فَقَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ ولا نَتَصَدَّقُ، ويُعتِقُونَ ولا نَتَصَدَّقُ، ويُعتِقُونَ بِو فَلْ نُعتَى، فقال رسول اللَّه ﷺ: "أَفَلا أَعَلَمُكُمْ شَيئًا تُدرِكُونَ بِهِ مَن سَبَقَكُمْ، وتَسْبِقُونَ بِهِ مَن سَبَقَكُمْ، وتَسْبِقُونَ بِهِ مَن سَبَقَكُمْ، وتَسْبِقُونَ بِهِ مَن بَعَدَكُمْ، وَلا يَكُونُ أَحَدُ أَفْضَلَ مِنْكُم إِلاَّ مَن صَنَعَ مِثلَ ما صَنَعَتُم؟» قالوا: بَلَى يا رسولَ اللَّه ﷺ: قَلَلُوا: سعِمَ إِخْوَانُنَا أَهُلُ الأَموَالِ بِمَا فَعلْنَا مَرَّةً»، فَقَرَاهُ المُهَاجِرِينَ إلى رسولِ اللَّه ﷺ، فَقَالُوا: سعِمَ إِخْوَانُنَا أَهُلُ الأَموَالِ بِمَا فَعلْنَا فَعَلْنا رسولُ اللَّه ﷺ: "قللُ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يشَاءُ». متفقٌ عليه، وهذا لفظ روايةٍ مسلم، [خ: (١٤٣٨)، م (١٥٥)]

الدُّثُورُ: الأَموالُ الكَثيرَةُ، واللَّه أعلم.

#### ٦٥- باب ذكر الموت وقصر الأمل

قال اللَّه تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْيِن ذَايَقَةُ ٱلْوَّبُّ وَإِنَّمَا ثُوَنَّوْتِكَ أَجُورُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةً فَمَن رُحْيَحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجُكَةَ فَقَدْ فَأَزُّ وَمَا ٱلْحَيَّوْءُ ٱلدُّنِيَّ إِلَّا مَنْكُمُ ٱلْشُرُودِ ﴾ [آل صمران: ١٨٥] وقال تعالى: ﴿ وَمَا تَدْدِي نَفْشُ بِأَيْ ٱلْشِنْ بِأَيْ أَرْضِ تَمُوثُ ﴾ [لقمان: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا تَدْدِي نَفْشُ بِأَنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ لَا يُسْتَغَرِّرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [النعل: ١١].

وقال تعالى: ﴿يَائَبُمُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَلْهِكُمُ آمَوْلُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَن ذِكْدٍ اللَّهِ وَمَن يَفْصَلُ
ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ ۞ وَأَنفِقُوا بن تَمَا رَزَفَتُكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِكَ أَخَدُكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ
لَوْلَا أَخْرَتِنَ إِنَّ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَفَ وَأَكُن مِنَ الصَّلِحِينَ ۞ وَلَن يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ
خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المنافقون ١-١١].

وقال تعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا جَآءِ أَحَدَهُمُ الْمَوْنُ قَالَ رَبِّ الْجِعْونِ ۞ لَدَلِيَ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا نَرُكُ كَاذَّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَالِمُهُمْ مَوْنَ وَلَلَيهِم بَرَخُ إِلَى بَرِدِ بُمِعُونَ ۞ فَإِذَا ثَيْحَ فِي الشُورِ فَلاَ أَسْابَ

يَسْتَهُمْ يَوْمَهِذِ وَلا يَسْاَتُونَ ۞ فَمَن ثَقْلَتْ مَوْرِينُهُم فَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَن خَفَتْ مَوْرِينُهُم

عَالُولَتِكِكَ اللّهِمِينَ عَنِهُ عَلَيْهُمْ فِي جَهِنَمُ خَلِيلُونَ ۞ قَلْمَ وُجُومُهُمُ النَّهُ وَهُمْ وَبِهَ كَلِيحُونَ ۞ اللّه

تَكُن مَائِقِي ثُنْكِ عَلَيْكُمْ وَكُنَا فِيلًا طَلِيلُونَ ۞ قَالُوا رَبَّنَا عَلَيْتُ عَلَيْنَا اللّهُ وَهُمْ فِيكًا وَمَنْكُمْ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَهُمُ الْمُعْلِمُونِ ۞ إِنَّهُ كَانَ فَيقًا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُومُهُمُ اللّهُ وَمُعْمَ اللّهُ وَكُنَا قَوْمُ مَنَا فَيْلًا عَلَيْكُونَ ۞ قَالُوا لَيْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ وَمُعْمَهُمُ اللّهُ مُمْ الْفَالِمُونَ ۞ وَلَا مُسَالِعُونَ ﴾ والمُعَلَقُومُ مِنْ اللّهُ وَمُؤْمُ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

وقــال تــعــالــى: ﴿ أَلَمْ بَأَنِ لِلَّذِينَ مَاسُوّاً أَنْ فَضَتَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أَرْبُواْ الْكِنْكَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ ٱلْأَمْدُ فَفَسَتْ قُلُوبُهُمْ كَبِيرٌ مِنْهُمْ فَسِفُونَ﴾ [العديد: ١٦].

والآيات في الباب كثيرة معلومة .

٥٧٩- وعن ابن عمر (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) قال: أَخَذَ رَسولُ اللَّه ﷺ بِمنكِبِيَّ فَقَالَ: «كُن في الدُّنْيَا كَأَنْكَ غَرِيبٌ أَو عابرُ سَبِيلٍ».

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ (رضِيَ اللَّه عنهما) يقول: إِذا أَمسَيتَ، فَلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ، فَلا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وخذ مِن صِحَّتِكَ لمرَضِك، وَمِن حَيَاتِكَ لمَوتِكَ. رواه البخاري لغ: (۱۹۱٦)]

- ٥٨٠ وعنه أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: "ما حَقُ امْرِيءٍ مُسلِم - لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيهِ - يبِتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيْتُهُ مَكْنُوبَةٌ عِنْدَهُ". متفقٌ عليه. هذا لفَظ البخاري، وفي روايةٍ لمسلم: "يَبِيتُ ثَلَاثُ مُنذُ سَمِعتُ رسولَ اللَّه

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ﷺ قال ذٰلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِي وَصِيتَّتِي . [خ: (۲۷۳۸)، م (۲۲۲۷)]

٥٨١ - وعن أنس (رضِيَ اللَّه عنه) قال: خَطَّ النَّبِيُ ﷺ خُطُوطًا فقال: «هذا الإنسَانُ،
 وَهَذا أَجَلُهُ. فَبَيْنَما هو كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ الخَطُّ الأَقْرَبُ». رواه البخاري. [خ: (١٤١٨)]

٥٨٧ - وعن ابن مسعُودٍ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: خَطَّ النَّبِيُ ﷺ خَطًّا مُرَبِّعًا، وخَطَّ خَطًّا في الْوَسَطِ مِنْ جَانِيهِ الَّذِي في الْوَسَطِ حَنْ مَثْهُ، وَخَطَّ خُططًا صِغَارًا إلى هَذَا الَّذِي في الوَسَطِ مِنْ جَانِيهِ الَّذِي في الوَسَطِ، فَقَالَ: «هَذَا الإِنسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُجِيطًا بِهِ - أو قَدَ أَحَاطَ بِهِ - وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجُ أَمَلُهُ، وَهَذِهِ الْحَطَطُ الصِّغَارُ الأَعْراضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا، نَهْشَهُ هَذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهْشَهُ هَذَا، رَواه البخاري [خ: (١٤١٧)]

٥٨٣ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنْه) أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: "بَادِرُوا بِالأَغْمَالِ سَبْغًا، هَلَ تَشْظِرُونَ إِلاَ فَقْرَا مُنْسِيًا، أَو غِنَى مُطَغِينًا، أَوْ مَرَضًا مُفَسِدًا، أو هَرَمًا مُفَنَدًا، أو مَوتًا مُجْهِزًا، أو اللَّاعَة وَالسَّاعَة أَذْهَى وأَمَرُ؟". رواهُ الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ ١٠ ( ١٣٣٠)، وإسناه ضعيف]

٥٨٤ وعنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ». يَعني المَوْتَ.
 رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ . [ت (٣٠٠٧)، النساني (١٨٢٤)]

•٥٨٥ وعن أبي بن كعب (رضِيَ اللَّه عنه): كانَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ ثُلثُ اللَّيْلِ، قامَ فقالَ: "يا أَيها النَّاسُ أَذْكُرُوا اللَّه، جَاءَتِ الرَّاحِقةُ تَبْبَهُا الرَّافِقةُ جاءَ المَوْتُ بما فِيهِ، حاءَ المَوْتُ اللَّهِ إِنِي أَكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ بما فِيهِ، حاءَ المَوْتُ بما فِيهِ، قلتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي أَكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لكَ مِن صَلاتي؟ قال: "ها شِفْتَ، فَإِنْ زِدتَ فَهُو خَيْرُ لكَ مُلْتَ وَلَاتَ فَلَا عَلَى اللَّهُ مِنْ فَلْتُ : فَالنَّقَينِ؟ قال: "للَّهُ مَنْكُ، قَلْتُ: قَالنَّقَينِ؟ قال: "إِذَا تُكفى "ما شِفْتَ، فإنْ زِدتَ فهو خَيرُ لكَ» قُلْتُ: أَجْعَلُ لكَ صَلاتي كُلَّها؟ قال: "إِذَا تُكفى هَمْكَ، ويَغْفَرُ لكَ ذَنْبُكَ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن. [ت (٢٤٥٧)]

#### ٦٦- باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر

٥٨٦ عن بُرَيْدَة (رضِيَ اللّه عنه) قال: قال رسُولُ اللّه ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَة القُبُورِ فَزُوروها». رواهُ مسلم.

وفي رواية : «فمن أراد أن يزور القبور فَلْيَزُرُ فإنها تُذَكِّر بالآخرة» . [م: (٩٧٧)]

١ ----- رياض الصالعين

- وعن عائشة (رضِيَ اللَّه تعالى عنها) قالت: كان رسُولُ اللَّه ﷺ كُلَّما كان لَيْلها منْ رسول اللَّه ﷺ يُخْرُجُ مِنْ آخِوِ اللَّيْلِ إلى البَقيع، فَيَقُولُ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنينَ، وأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، فَدَا مُؤجَّلُونَ، وإنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرَ لأَخْلِ بَعْيع الغَرْقَهِ». رواهُ مسلم. [م: (١٧٤)]

٨٨٥ وعن بُرَيْدَة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُعَلَّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلى المَقابِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُم: «السَّلامُ عَلَيكُمْ أَهْلِ الدِّيارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللَّه لَنَا وَلَكُمُ العافِيةَ». رواه مسلم. [م: (٩٧٥)]

وعن ابن عَبَّاسِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) قال: مَرَّ رسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقُبورِ بالمَّهِ عَلَيْكُمْ مِا أَهْلَ القُبُورِ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، بالمَّدِينَةِ فَأَقْبَلُ عَلَيْكُمْ مِا أَهْلَ القُبُورِ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، بالمَّقَن ونحْنُ بالأَثَرِ». رواهُ الترمذي وقال: حديثٌ حسن. (ت (١٠٥٣)، وإسناده ضعيف]

# ٦٧- باب كراهية تمني الموت بسبب ضُرَّ نزل به ولا باس به لخوف الفتنة في الدين

٩٥ عنْ أبي هُريرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ إِمَا مُحسِنًا، فَلَعَلَّهُ يَزْدادُ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَمَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ». متفقٌ عليه، وهذا لفظ البخارى.

وفي روايةٍ لمسلم عن أبي هُريْرةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) عَنْ رسُول اللَّهِ ﷺ قال: «لا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ، وَلا يَدْغُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا ماتَ انْقَطَعَ حَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لا يَزيدُ المُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلاَّ خَيرًا». [خ: (٣٧٨٠)، م(٢٨٨٧]

٩١٥ - وعن أنس (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قِالَ رسولُ اللَّه ﷺ: «لا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ المَّمْ أَخْيِني ما كانَتِ الحَياةُ خَيْرًا لي، المَهْمَ أَخْيِني ما كانَتِ الحَياةُ خَيْرًا لي، وتَوَفَّني إِذَا كانَتِ الوفاةُ خَيْرًا لي». متفقٌ عليه. [خ: (٧١٨٥)، م (٧٦٨٠)]

• وعَنْ قَيسِ بنِ أبي حازم قال: دَحَلْنَا عَلى خَباب بنِ الأَرَثُ (رضِيَ اللَّه عنْه) نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوى صَبْعَ كَيَّاتِ فقال: إِنَّ أَصْحابِنا الَّذِينَ صَلَقُوا مَضَوْا، ولَم تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا، وإِنَّا أَصْبْنَا ما لا نجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلاَّ الترابَ، ولَوْلا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نهانَا أَنْ نَدُعُو بالدُّنْيَا، وإِنَّا أَصْبُنا ما لا نجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلاَّ الترابَ، ولَوْلا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نهانَا أَنْ نَدُعُو باللهَوْتِ لَدَعُونُ بِيهِ ثَمَال: «إِنْ المُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ إِللهَ اللهَوْتِ لَدَعُونُ بَدِهِ مَنْهَ أَنْهَالُهُ مُونَةً أَخْرَى وهُو يَبْني حائطًا لَهُ، فقال: «إِنْ المُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ إِللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_

في كُلِّ شَيءٍ يُنْفِقُهُ إِلاَّ في شَيءٍ يَجْعَلُهُ في هذا الترابِ». متفقٌ عليه، وهذا لفظ رواية البخاري . [خ: (٢٦٨١)، م (٢٦٨١)]

#### ٦٨- باب الورع وترك الشبهات

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَتَعْسَبُونَامُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٥] وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لِيَالْمِرْصَاوَ ﴾ [الفجر: ١٤] .

٩٤هـ وعن أنس (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ النَبِيَّ ﴿ وَجَدَ تَمْرَةُ في الطَّرِيقِ، فقالَ:
 «لَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْنُها». متفق عليه. [خ: (٢٤٢١)م (٢٠٧١)]

٥٩٥ وعن النّوَّاسِ بنِ سَمعانَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) عن النبيِّ ﷺ قال: «البرُ عُسنُ الخُلْقِ، وَالإِثْمُ ما حاكَ في نَفْسِكَ، وكَرِهْتَ أَنْ يَطْلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». رواه مسلم.
 حاكَ - بالحاءِ المهملة والكاف - أيْ تَرَدَّدَ فيهِ. [م: (٥٥٥٧)]

٥٩٦ عن وابصة بن مَعْبِد (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: أَتَيْتُ رسولَ اللَّه ﷺ فقال: "حِفْتَ تسألُ عنِ البِرْ؟". قلت: نعم، فقال: "اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، البِرْ: ما اطْمَأَنْتْ إِلَيْهِ الشَّفْسُ، واطْمَأَنْ إلَيْهِ القَلْبُ، والإِثْمُ ما حاكَ في النَّفْسِ وتَرَدَّدَ في الصَّدْرِ، وإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَافْرَدَهُ في مُسْتَدَيْهِما. [احمد (١٧٥٣٨)، النَّاسُ وَأَفْتُوكَ». حديثٌ حسن، رواهُ أحمد، والدَّارِمِيُّ في مُسْتَدَيْهِما. [احمد (١٧٥٣٨)،

•٩٧ - وعن أبي سِرْوَعَةَ - بكسر السين المهملة وفتحها - عُقْبَةَ بنِ الحارِثِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأبي إِهاب بنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتُهُ المَرَأَةُ، فقالت: إِنِّي قَد أَرْضَعْنِ وَلا أَخْبَرِينى،

المالحين \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

فَرَكَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بالمَدِينَةِ، فَسَأَلُهُ، فقال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كَيْفَ، وَقَدْ قِيلَ؟». ففَارقَهَا عُقْبَةُ ونكَحَتْ زَوْجًا غيرَهُ. رواهُ البخاري. [خ: (٨٨)] إِهَابٌ: بكسرِ الهمزة، وَعزِيزٌ: بفتح العين وبزاي مكرّرة.

٩٩٥ - وعن الحَسَنِ بن عَلَيٌ (رضِيَ اللَّه عنْهما) قال: حَفِظْتُ مِنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ:
 «وَغُ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُك». رواهُ الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. [ت (٢٥١٨)]
 ومعناهُ: اثرُكْ ما تَشُكُّ فِيهِ، وخُذُ ما لا تَشُكُ فِيهِ.

•٩٩٥ وعن عائشة (رضِيَ اللَّه عنها) قالت: كانَ لأبي بَكْرِ الصَّدِّيقِ (رضِيَ اللَّه عنه) غُلامٌ يُخْرِجُ لَهُ الخَراجَ، وكانَ أَبو بَكْرِ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَومًا بِشَيءٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ أَنُو بَكْرٍ: ومَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإِنْسَانِ فِي الجاهِلِيَّةِ ومَا أُخْسِنُ الكَهَانَةَ إِلاَّ أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِينِي، فَأَعْطَانِي بِذلكَ هَذَا الذي أَكَلْتَ فِيهُ الجاهِلِيَّةِ ومَا أُخْسِنُ الكَهَانَةَ إِلاَّ أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِينِي، فَأَعْطَانِي بِذلكَ هَذَا الذي أَكَلْتَ فِيهُ الجاهِلِيَّةِ ومَا أُخْسِنُ الكَهَانَةَ إِلاَّ أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِينِي، فَأَعْطَانِي بِذلكَ هَذَا الذي أَكَلْتَ مِنْهُ فَي بَطْنِهِ. رواه البخاري. لغ: (۱۸۹۳)

الخَراجُ : شَيء يَجْعَلُهُ السَّيِّدُ عَلى عَبْدِهِ يُؤدِّيهِ إلى السيَّد كُلِّ يَومٍ، وَبَاقي كَسبِهِ يَكُونُ للعَبْدِ.

••• وعن نافِع أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ (رضِيَ اللَّه عنه)، كَانَ فَرَضَ للْمُهاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَربَعَةَ آلافٍ، وفَرَضَ لابْبُو ثلاثةَ آلافٍ وخَمْسَمائةٍ، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ مِنَ المُهاجِرِينَ، فَلَاقِمَ المُهاجِرِينَ، فَلَامِتَ المُهاجِرِينَ، فَلَامِتُهُ اللَّهُ فَقَالَ: إِنَّمَا هَاجَر بِهِ أَبُوه. يَقُولُ: لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِتَفْسِهِ. رواهُ المَّارِي. لِمَ: (٢٩١٦) المَخارِي. لمَ: (٢٩١٢)

١٠٠- وعن عطيئة بن عُرْوة السَّغديِّ الصَّحَابِيِّ (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يَبْلُغُ العبدُ أَنْ يكونَ مِنَ المُتقين حتى يَدَعَ ما لا بَأْس بِهِ خَدْرًا مما بِهِ بَأْسُ».
 رواهُ الترمذي وقال: حديث حسن. [ت (٢٥١١)، وإسناده ضعيف]

# ٦٩- باب استنْحباب العزلة عند فساد الزمان أو لخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها

قال اللَّه تعالى: ﴿ فَهِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّدِينٌ ﴾ [الذاريات: ٥٠].

٦٠٢ وعن سعد بن أبي وقاص (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُول: ﴿إِنَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولَ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الل

والمُرَاد بـ «الغَنِيُّ»: غَنِيُّ النَّفْسِ. كما سَبَقَ في الحديث الصحيح.

٣٠٣ وعن أبي سعيد الخُدريِّ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) قال: قال رَجُلٌ: أَيُّ النَّاسِ أَفضَلُ يا رسولَ اللَّه، قال: ثم من؟ قال: ثم من؟ قال: ثم من؟ قال: ثم مَن بَخْلُ مُعتَزِلٌ في شِعْبِ مِن الشَّعَابِ يَعبُدُ رَبَّه». وفي روايةٍ: «يثقي اللَّه، ويَدَع النَّاس مِن شَرُهِ». منفنٌ عليه .[خ: (٢٧٨٦)]

٩٠٤ وعنه قالَ: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «يُوشِكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَال المُسْلِم غَنَمٌ يَتنبَعُ
 بهَا شَعَفَ الحِبَال وموَاقِعَ الْقَطْرِ؟ يَشِرُ بِدينِهِ من الفِتنِ». رواه البخاري. (ن: (١٩)] شَعَفَ الحِبَال: أَعْلاهًا.

٥٠٠ وعنْ أبي هُريرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) عن النَّبِيُ على قال: «ما بَعَثَ اللَّه نَبِيًا إِلاَّ رَحَى الْفَعْتَم»، فَقَال أَصْحابُه: وَأَنْت؟ قَالَ: «نَعْم، كُنْت أَرْعَاهَا عَلَى قَرارِيطَ لأَهْلِ
 مَكَّةًة . رواه البخارى . [خ: (٢٢١٣)]

٦٠٦ وعنه عَنْ رسولِ اللَّه ﷺ أنه قال: «مِنْ خَير مَعَاشِ النَّاسِ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنْانَ فَرَسِهِ في سَبِيلِ اللَّه، يَطِينُ عَلَى مَتنِهِ، كُلَمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَرْعَةً، طارَ عَلَيْه يَبْتَغِي الْقُتل، أَو المَوْتَ مظَانُه، أَوْ رَجُلٌ في غُنيَمَةٍ في رَأْسٍ شَعْفَةٍ مِن هَذِهِ الشَّمَفِ، أَوْ بَطْنِ وادٍ مِن هَذِهِ الأَوديَةِ، يُقِيم الصَّلاةُ ويُوتي الزكاة، ويَعْبُد رَبَّهُ حتَّى يَأْتِينُهُ اليَقِينُ، ليسَ مِنَ النَّاسِ إلاَّ في خَيْرِ». رواه مسلم . [م: (١٨٥٨)]

يَطِيرُ: أَي يُسرع. ومَنْنُهُ: ظَهْرُهُ. وَالهَيْعَةُ: الصوتُ للحربِ. وَالفَزعَةُ: نحوهُ. وَمَظَانُّ الشَّيءِ: المواضع التي يُظَنُّ وجودُه فيها. والغُنيَمَةُ: - بضم الغين - تصغير الغنم. الشَّعَةَةُ - بفتح الشَّين والعين: هي أَغلى الجبَل.

٧٠ باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جُمَعهم وجماعتهم ومشاهد
 الخير،ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم...

اعْلَم أَن الاخْتِلاط بالنَّاسِ على الوَجْهِ الذي ذَكَرْتُهُ هو المختار الذي كان عليه رسول اللَّهِ عَلَيه الرَّاشدونَ، وسول اللَّه عَلَيهم، وكذلك الخُلفاءُ الرَّاشدونَ، ومَنْ بعدهُم من الصَّحَابةِ والتَّابعينَ، ومَنْ بَعدَهُم من عُلَمَاءِ المسلمينَ وأَخْيارِهم، وهو مَذْهَبُ أَكْثَرِ التَّابعينَ ومَنْ بعدَهُم، وَبِهِ قَالَ الشَّافعيُّ وأَحْمَدُ، وأَكْثَرُ الفُقَهَاءِ (رضِي اللَّه

١٦٢ \_\_\_\_\_رياض الصالحين

عنهم) أَجمعين . قال تعالى : ﴿ وَتَمَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِرْ وَاللَّقُونَا ﴾ [المائلة: ٢] والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة .

### ٧١. باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين

قال اللّه تعالى: ﴿ وَلَقَفِيقَ جَنَامَكَ لِينَ الْتَمَكَ مِنَ الشَّوْمِينِ ﴾ اللسعراء: ٢١٥ وقال تعالى: ﴿ يَتَأَبُّ اللّهِنَ مَامُوا مَن بَرْتَدُ مِنكُمْ عَن مِبِيهِ مُسَوَّقَ بَأِلَى اللّهُ يَقِيرٍ مُجُبُّمْ وَجُجُونَهُۥ اَوْلَةٍ عَلَ الْمُؤْمِينِ أَجَنَا عَلَى اللّهُ يَقِيرٍ مُجُبُّمٌ وَجُجُونَهُۥ اَوْلَةٍ عَلَ الْمُؤْمِينَ أَجَدُ عَلَى السَّفُومِينَ أَجَدُ عَلَى اللّهُ يَقِيرٍ مُجُبُّمٌ وَجُجُونَهُۥ الْفَلْمَ إِنَّ اللّهُ مُعُونًا وَقَالَ تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَلَا تُرَكُّوا النَّسَكُمُ مُعُونًا النَّسَكُمُ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُرَكُونًا النَّسُكُمُ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُولًا مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُ اللّهُ مِحْمَلًا اللّهُ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ مِحْمَلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُحْمَلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُحْمَلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُحْمَلًا اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّ

٦٠٧ وعن عِيَاضِ بنِ حِمَارِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ:
 إن اللَّه أوحَى إلِيَّ أَنْ تَواضَعُوا حتى لا يَشْخَرَ أَخَدٌ عَلى أَحدٍ، ولا يَبغِيَ أَحَدٌ على أَخدٍ».
 رواه مسلم . [م: (٢٨٦٥)]

٦٠٨- وعَنْ أبي هريرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَن رسول اللَّه قال: (ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ من مالٍ، وما زاد اللَّه عَبدًا بِعَفو إِلاَّ عِزَا، ومَا تَوَاضَعَ أَحَدُ للَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ، رواه مسلم. [م: (٨٥٨٠)]

٦٠٩ وعن أنس (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبيانِ فَسَلَّم عَلَيْهِم وقال: كان النَّبيُ ﷺ يَفْعَلُهُ. مَعْقٌ عليه . [خ: (٢١٢٧)، م (٢١٦٨)]

-٦١٠ وعنه قال: إِنْ كَانَتِ الأَمَةُ مِن إِمَاءِ المَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ النبيِّ ﷺ ، فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيثُ شَاءَتْ. رواه البخاري. [خ: (١٠٧٣)]

- وعن الأسود بن يَزيدَ قال: سُئلَتْ عَائِشَةُ (رضِيَ اللَّه تعالى عنها) ما كانَ النَّبِيُّ
 يَصنعُ في بَيْثِهِ؟ قالت: كان يَكُون في مِهْنَةَ أَهْلِه - يَعني: خِدمَةَ أَهْلِه - فإذا حَضَرَتِ
 الصَّلاة، خَرَجَ إلى الصَّلاةِ. رواه البخاري. [خ: (١٧٦)]

حون أبي رِفَاعَةَ تَميم بن أُسَيدِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: انْتَهَيْتُ إلى رسول اللَّه ﷺ وهو يَخْطُبُ. فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، رجُلُ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عن وينِهِ لا يَدري مَا

دِينُهُ؟ فَأَقْبَلَ عَليَّ رسولُ اللَّه ﷺ وتَركَ خُطْبتهُ حتى انتَهَى إِليَّ، فَأَتَى بِكُرسِيٍّ، فَقَعَدَ عَلَيهِ، وجَعَلَ يُعَلِّمُني مِمَّا عَلَّمَه اللَّه، ثم أَتَى خُطْبَتَهُ، فأتمَّ آخِرَهَا. رواه مسلم. [م: (۲۵۷)

71٣-وعن أنسٍ (رضي اللَّه تعالى عنه) أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ كان إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَهِقَ أَصَابِعه الثلاث قال: وقال: "إِذَا سَقطَتْ لُقُمَةُ أَخَدِكُمْ، فَلْيُبِطْ عَنْها الأَذَى، ولْيَأْكُلْها وَلا يَدَوُها للشَّيطَانِ». وَأَمَر أَنْ تُسْلَتَ القَصْعَةُ قالَ: "فَإِنَّكُمْ لا تذرُونَ في أَيْ طَعامِكُمُ البَرْكَةُ». رواه مسلم. [م: (٢٠٢٤)]

٦١٤ وعن أبي هُريرة (رضِيَ اللَّه عنه) عن النبي ﷺ قال: «ما بعث اللَّه نَبِيًا إِلاَّ رعى الغنمَ».
 رعى الغنمَ». قالَ أصحابه: وَأَنْتَ؟ فقال: «نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا على قَرارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةً».
 رواهُ البخاري. [خ: (٢٢٦٧)]

١٦٥ - وعنهُ عن النبي على قال: "لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُراعٍ أَوْ ذِرَاعٍ لَقبلتُ. وَلَوْ أُهدى إِليَ
 ذِراعٌ أَو كُراعٌ لَقَبِلْتُ». رواهُ البخاري. [خ: (٢٠٦٨)]

717 - وعن أَنسِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: كَانَتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّه ﷺ المَعْبَاءُ لا تُسبَقُ، أو لا تكادُ تُسبَقُ، فَجَاءَ أَعْرابِيُّ عَلَى قَعُودٍ لهُ، فَسبقَها، فَشَقَّ ذلك عَلَى المُسْلوبِينَ حَتَّى عَرفَهُ النبي ﷺ فَقَالَ: «حَقَّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لا يَرْتَفِعَ شَيء مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ». رواهُ البخاري. [خ: (۲۸۷۲)]

#### ٧٢. باب تحريم الكبر والإعجاب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَ الدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَمَّمُهُمَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ غُلُوًا فِ ٱلأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْمَشِيَّةُ لِلْمُنْفِينَ ﴾ [العصم: ٢٨]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَشْفِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًّا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالٍ فَخُورٍ ﴾ [لفمان: ١٨]. ﴿ وَلَا نَشْفِ مُرَمًّا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالٍ فَخُورٍ ﴾ [لفمان: ١٨]. ومعنى «تُصَعَرْ خَذَك للنَّاسِ»، أَيْ: تُومِيلُه وتُعْرِضُ بِهِ عَنِ النَّاسِ تَكَبُّرًا عَلَيْهِمْ. والمرح: النَّبُحْتُر.

وقىال تىعالى: ﴿ إِنَّ قَدُونَ كَاتِ مِن فَوْرِ مُونَى فَيْنَ عَلَيْهِمٌ وَالْيَنَةُ مِنَ ٱلْكُوْرِ مَا إِنَّ مَفَاقِمُهُ لَسُنُواً بِالْمُصْبَحِةِ أُولِي ٱلْفُوَّةِ إِذْ قَالَ لَمُ فَوْمُهُ لَا تَغَرَّجُ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ [الـقـصـص: ٢٦] إلـى قوله تعالى: ﴿ فَسَنْفَنَا بِدِ رَبِيَادِمِ ٱلْأَرْضَى﴾ الآيات. ١٦٤ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

٦١٧- وعن عبد اللّهِ بن مسعُودِ (رضِيَ اللّه عنه) عن النبيّ ﷺ قال: «لا يَدْخُل الجَنّة مَنْ كَانَ في قلْبِهِ مثقال ذَرّةٍ مَنْ كِبرٍ». فقال رَجُلٌ: إنَّ الرَّجُلُ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُه حسنًا، ونعلهُ حسنا؟! قال: «إنَّ اللَّه جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمالَ، الكِبرُ بَطَرُ الحَقُ وغَمْطُ النَّاسِ». رواه مسلم. [م: (١٩١)]

بَطَرُ الحقِّ : دفْعُهُ وردُّهُ على قائِلِهِ . وغَمْطُ النَّاسِ : احْتِقَارُهُمْ .

٦١٨- وعنْ سلمة بنِ الأَكْوع (رضي اللَّه تعالى عنه) أَن رجُلاً أَكَل عِنْدَ رسولِ اللَّه ﷺ بشمالِهِ فقال: «لا اسْتَطَغَتْ»؛ مَا مَنْمَهُ إِلاَّ بِبَهِينِكَ»، قال: «لا اسْتَطَغَتْ»؛ مَا مَنْمَهُ إِلاَّ الكَبْرُ». قال: فما رَفَعها إلى فيهِ. رواه مسلم. [م: (٢٠٢١)]

٦١٩ وعن حَارثَة بِنِ وهْبِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: سَمِعْتُ رسُولَ اللَّه ﷺ يقولُ: «أَلا أَخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٌ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ». متفقٌ عليه. [خ: (٤٩١٨)، م
 (٢٥٥٣) وتقدَّم شرحُه في باب ضَمَفَةِ المسلمينَ.

- 77 - وعن أبي سعيد الخُدريِّ (رضِيَ اللَّه عنه) عن النبيُّ عَلَى : «اخْتَجْتِ الجَنَّةُ وَالَّذَ وَالْمَتُكْبُرُونَ، وقالَتِ الجَنَّةُ : فيَ صُعَفاءُ النَّاسِ وَالنَّارِ، فقالت الثَّارُ : فيَ صُعَفاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ . فَقَضَى اللَّه بينَهُمَا : إِنَّكِ الجَنَّةُ رَحْمَتِي، أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وإِنَّكِ النَّارُ عَلَى مِلْوُها» . رواهُ مسلم . [م: (۲۸٤٧)]

٦٢١ وعن أبي هُريرة (رضِيَ اللَّه عنه) أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: «لا يَنْظُرُ اللَّه يَوْم القِيامةِ إلى مَنْ جَرَّ إزارَه بَطْرَا». منفقٌ عليه. الخ: (١٠٨٥)، م (١٠٨٧)

٦٢٢ وعنه قال: قالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: «ثَلاثةٌ لا يُحَلَّمُهُمُ اللَّه يَوْمَ القِيامَةِ، وَلا يُرَكِّمُهُمُ اللَّه يَوْمَ القِيامَةِ، وَلا يُرَكِّمُهُمُ اللَّه يَوْمَ القِيامَةِ، وَلا يُرَكِّمُهُمُ اللَّهِمُ مَثْابُ أَلِيمٌ: شَيخُ زانٍ، ومَلِكٌ كَذَّابٌ، وعائلُ مُسْتَخْبِرٌ». رواهُ مسلم. [م: (١٠٧٠)] العائِلُ: الفقير.

٩٣٣ وعنه قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: (قال الله عزَّ وجلَّ: العِزُ إِزاري، والكِبْرياءُ
 رِدَاثِي، فَمَنْ يُنَازِعُني في واحدِ منهما فقدْ عذَّبتُه». رواه مسلم. [م: (٢٢٠٠)]

عُ ٣٦٠ وعنْه أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «بينَمَا رَجُلٌ يَمْشِي في خُلَّةٍ تُعْجِبُه نَفْسُه، مرَجُلٌ رأسَه، يَخْتَالُ في مِشْيَتِهِ، إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ، فهو يَتَجَلَّجُلُ في الأَرْضِ إلى يومِ القِيامةِ». متفقٌ عليه. [خ: (٥٧٧٩)، ( ٢٠٨٨)] من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_ 10

مُرجُلٌ رَأْسَهُ. أَي: مُمَشِّطُهُ. يَتَجلْجَلُ - بالجيمين -: أَيْ: يغُوصُ وينْزِلُ.

٣٢٥ وعن سَلَمَة بنِ الأَكْوع (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: «لا يَرْالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ في الجَبَّارِينَ، فَيَصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ». رواهُ الترمذي وقال: حديث حسن. [ت (٢٠٠٠)]

يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ أَي: يَرْتَفَعُ وَيَتَكَبَّرُ.

#### ٧٣ باب حسن الخلق

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَانَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ﴾ [القلم: ٤] وقال تعالى: ﴿ وَٱلْكَنْظِينَ ٱلْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّايِنُ ﴾ الآية [آل عمران: ١٣٤].

- ٦٣٦ وعن أَنسٍ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسنَ النَّاسِ خُلُقًا. متفقّ عليه. [خ: (٦٢٠٣)، م (٢٣١٠]

- ٦٢٧ - وعنه قال: مَا مَسِسْتُ دِيباجًا ولا حَرِيرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفٌ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلا شَمَمْتُ رَائِحَةً قَطُ، أَطْيَبَ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي قَطْ: أَفَّ، وَلا قالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ: لِمَ فَعَلْتُهُ؟ ولا لشيء لَمْ أَفْعَلُهُ: أَلا فَعَلْتَ كَانَهُ وَلا لشيء لَمْ أَفْعَلُهُ: أَلا فَعَلْتَ كَانَا؟ . مَتْفُقُ عليه . [خ: (٢٧٦٨)، م(٢٧١٠)]

٦٧٨- وعن الصَّعبِ بنِ جَثَّامَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: أَهْدَيْتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحُشِيًّا، فَرَدُّهُ عليَّ، فلمَّا رأَى مَا في وَجُهي قالَ: «إِنَّا لَمْ نَرَدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ لأَثَّا حُرُمٌ». متفقٌ عليه. [خ: (١٨٢٥)، م (١٨١٣)]

٩٢٩ - وعن النَّوَّاسِ بنِ سمعانَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: سأَلتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ عنِ البِرِّ والإِثْمِ، فقالَ: «البِرُ حُسنُ الخُلْقِ، والإِثْمُ: ما حاكَ في نَفْسِكَ، وكَرِهْتَ أَنْ يَطْفِ لَكَ عَلَيْهِ النَّاسُ». رواهُ مسلم. [م: (٣٥٥٧)]

- ٣٠- وعن عبد اللَّهِ بن عمرو بن العاص (رضِيَ اللَّه عنْهما) قال: لم يكن رسولُ اللَّه ﷺ قَاحِشًا ولا مُتَفَخِّشًا. وكانَ يَقُولُ: "إِنَّ مِن خِيارِكُم أَخْسَنَكُم أَخْلاقًا». متفقٌ عليه. [خ: (٢٥٠٥)، م (٢٣٢١)]

٦٣١- وعن أبي الدرداء (رضِيَ اللَّه عنْه) أَن النبيَّ ﷺ قالَ: "ما من شَيءٍ أَثْقَلُ في ميزَانِ المُؤمِن يَومَ القِيامة من حُسن الخُلُقِ. وإِنَّ اللَّه يُبغِضُ الفَاحِشَ البَدْيُّ". رواه

۱ ------ رياض الصالحين

الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. [ت (٢٠٠٢)، (٢٠٠٣)، د (٤٧٩٩)]

البذيُّ: هو الذي يَتَكَلَّم بالفُحْشِ ورديء الكلام.

٣٣٣ ـ وعنه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "أَكْمَلُ المُؤمِنِينَ إِيمَانًا أَحسَنُهُم خُلُقًا، وخيارُكُم خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ". رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. [ت (١٦٢٧)]

٦٣٤ وعن عائشة (رضِيَ اللَّه عنها) قالت: سمعت رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "إِنَّ الْمؤمِنَ لَيَدْرِكُ بِحُسنِ خُلُقِه درَجةَ الصائمِ القَائمِ". رواه أبو داود. [د(٤٧٨٨)، احمد (٤٣٨٨)]

٣٥- وعن أبي أُمَامَة الباهِليِّ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "أَنا زَعِيمٌ ببَيتٍ في وَسَطِ الجنَّةِ، لِمَن تَركَ الجراءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًا، وَببيتٍ في وَسَطِ الجنَّةِ، لِمَن تَركَ الكَذِبَ وإِن كَانَ مازِحًا، وَببيتٍ في أعلى الجَنَّةِ، لِمَن حَسُنَ خُلُقُهُ». حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. [د(د(د))]

الزَّعِيمُ: الضَّامِنُ.

٦٣٦ وعن جابر (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَن رسول اللَّه ﷺ قال: "إِن مِنْ أَخَبُكُم إِلَيْ وَأَبْعَلَهُم مِنْي مَجلسًا يَومَ القِيَامَةِ، أَخَاسِتُكُم أَخلاقًا. وإِنَّ أَبْعَضَكُم إِلِيَّ وَأَبْعَدُكُم مِنْي يَومَ الْقِيامَةِ، الطُّرْفَارُونَ والمُتَشَدُّقُونَ وَالمُتَفَيْعِقُونَ"، قالوا: يا رسول اللَّه قَدْ عَلِمْنَا "الطُرْفَارُونَ وَالمُتَشَدُّقُونَ"، وواه الترمذي وقال: "المُتَكَبُرُونَ"، رواه الترمذي وقال: حديث حسن، [ت (٢٠١٨)]

الطَّرْفَارُ: هُوَ كَثِيرُ الكَلامِ تَكَلُّفًا. وَالمُتَشَدُّقُ: المُتَطاوِلُ عَلَى النَّاسِ بِكَلامِهِ، وَيتَكَلَّمُ بِملِ ِ فيه تَفَاصُحًا وَتَغَظِيمًا لكلامِهِ، وَالمُتَفَيْهِقُ: أَصلُهُ مِنَ الفَهْقِ، وهُو الامْتِلاءُ، وهُوَ الذي يَمْلا فَمَهُ بِالكَلامِ، وَيَتَوَسَّعُ فيه، وَيُغْرِب بِهِ تَكَبُّرًا وَارتِفَاعًا، وإِظْهَارًا للفَضِيلَةِ عَلى غَيْرِهِ. من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

وروى الترمذي عن عبد اللَّه بن المباركِ (رحِمه اللَّه) في تَفْسير حُسْنِ الخُلُقِ قال: هُوَ طَلاقَة الرجه، وبذلُ المَعرُوف، وكَفُّ الأذَى.

#### ٧٤. باب الحلم والأناة والرفق

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَالْكَظِيبَ الْمَنْظَ وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِّ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُعْيِنِي ﴾ [ال معران: ١٣٤]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَعَالَى: ﴿ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ عَنِ الْمَقْبِينِ ﴾ [الامراف: ١٩٩]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَسَتَنُو الْمُسْلِئَةُ وَلَا السِّينَةُ أَدْفَعَ بِالَّتِي هِى أَحْسَنُ فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَّةٌ كَاللَّهُ وَلَا السِّينَةُ أَدْفَعَ بِالَّتِي مَمْرُفًا وَمَا لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَحَظِ عَظِيمِ ﴾ [فطلت: ٣٤] ٥ ]. وقال تعالى: ﴿ وَلَكُن صَمْرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِن عَنْرِ النَّمُونِ ﴾ [الشورى: ٢٤] .

٩٣٧ - وعن ابنِ عَبَّاسِ (رضِيَ اللَّه عنهما) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لأَشَجُ عبندِ الْقَيْسِ: «إِنَّ فيك خَضلتَين يُجِبُهُمَا اللَّهُ: الجِلْمُ وَالأَثَاة». رَواهُ مُسلم . [م: (١٧)]

معن عائشة (رضِيَ اللَّه عنْها) قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "إِنَّ اللَّه رفيقٌ يُحِبُّ الرُّفقَ في الأَمْر كُلُه. متفقٌ عليه . [خ: (٢٥٦٦)، م (٢١٦٥)]

٩٤٠ وعنها أن النبي ﷺ قال: (إِنَّ الرَّفقُ لا يَكُونُ في شيءِ إِلاَّ زَانَهُ، وَلا يُنْزَعُ مِنْ
 شَيءِ إِلاَّ شَانَهُ». رواه مسلم. [م: (٢٠٩٤)]

٦٤١ - وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) قال: بَال أَعْرَابِيِّ في المسجِد، فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْه لِيَتَقَعُوا فِيهِ، فقال النبيﷺ: «دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبَا مِن مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيسَرِينَ، ولَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ». رواه البخاري الز: (٢٢٠)]

السَّجْلُ، بفتح السين المهملة وإسكان الجيم: وَهِيَ الدَّلُو المُمْتَلِثَةُ ماء، كَذلِكَ الذَّنُوتُ.

٦٤٢ - وعن أنس (رضي اللَّه تعالى عنه) عن النبي ﷺ قال: "يسّرُوا وَلا تُعَسّروا، وَبَشْرُوا وَلا تُنَفِّرُوا». متفقٌ عليه . [خ: (١٩)، م (١٧٣٤)]

٦٤٣ وعن جرير بن عبد الله (رضِيَ الله تعالى عنه) قال: سمعتُ رسول الله ﷺ
 يقُولُ: "مَنْ يُخْرَمُ الرُفْقَ يُخْرِمُ الخَيْرَ كُلُمُّهُ. رواه مسلم. [م: (٩٥٠٦)، د (٨٠٩)) واللفظ له]

۱ \_\_\_\_\_\_رياض الصالحين

٦٤٤ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ رَجُلاً قال للنَّبِيُ ﷺ: أَوْصِني قال:
 «لا تَغْضَبْ». فَرَدَّد مِرَارًا، قال: «لا تَغْضَبْ». رواه البخاري. [خ: (١١١٦)]

- وعن أبي يعلَى شدًاد بن أوس (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) عن رسول اللَّه ﷺ قال: «إِنَّ اللَّه عَنْ رسول اللَّه ﷺ قال: «إِنَّ اللَّه كَتَبَ الإِحسَان على كُلُّ شَيءٍ، فإِذَا قَتلتُم فَأَحسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبختُم فَفْرته وَلِيُرخ ذَبيختُهُ. رواه مسلم. [م: (١٩٥٥)]

- 7٤٦ وعن عائشة (رضِيَ اللَّه تعالى عنها) قالت: مَا خُيرٌ رسول اللَّه ﷺ بَينَ أَمْرينِ قَطُّ إِلاَّ أَخَدُ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمَ يَكُن إِثْمًا، فإنْ كانَ إِثْمًا كَانَ أَبِعد النَّاسِ مِنْهُ. ومَا انتَقَمَ رسول اللَّه ﷺ لِنَفْسِهِ في شَيءٍ قَطُّ، إِلاَّ أَن تُنتَهكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، فَينتَقِم للَّهِ تعالى. متفق عليه . [ع: (٥٠١٠)، (٧٣٢٧)]

٦٤٧ وعن ابن مسعود (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أَلا أَخْبرُكُمْ بِمَنْ يَخْرُمُ عَلَى كُلُ قَرِيبٍ هَيْنِ لَخْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ - تَخْرُمُ عَلى كُلُ قَرِيبٍ هَيْنِ لَيْنِ سَهْلٍ». رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ . [ت (٢٤٨٨)]

# ٧٥- باب العفو والإعراض عن الجاهلين

قال اللّه تعالى: ﴿ غُو اللّهُ وَأَمْ بِالْمُرْنِ وَأَعْرِضْ عَنِ اَلْجَهِلِينَ ﴾ [الاصراف: ١٩٩] وقال تعالى: ﴿ وَاَلْمَعْفُواْ وَلَيْمَغُواْ وَلَيْمَعُواْ وَلَيْمَغُواْ وَلَيْمَغُواْ وَلَيْمَعُواْ وَلَيْمَعُواْ وَلَيْمَعُوا وَلَيْمَعُوا وَلَيْمَعُوا وَلَيْمَعُوا وَلَيْمَعُواْ وَلَيْمَعُواْ وَلَيْمَعُواْ وَلَيْمَعُوا وَلَيْمِعُوا وَلَيْمَعُوا وَلَيْمَعُوا وَلَيْمَعُوا وَلِيْمَعُوا وَلِيْمَعُوا وَلِيْمَعُوا وَلَيْمَعُوا وَلِيْمَعُوا وَلَيْمَعُوا وَلْمَعُوا وَلَيْمَعُوا وَلِيَعْمُوا وَلَيْمَعُوا وَلَيْمَعُوا وَلِيَعْمُوا وَلَيْمَعُوا وَلَيْمَا وَلَمْ وَلَا تَعَالَى عَلَيْهُ وَلَمُ وَلَمُ مَعُولًا وَلَمْهُ وَلِهُ وَلَمُوا وَلَامُ وَلَا تَعْلَالُهُ وَلَمُ وَلَامُ لَمُعُوا وَلَيْمَعُوا وَلَيْمَعُوا وَلَيْمَا وَلَامُ وَلَمُ وَلَامُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُوا وَلَمْ وَلَامُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَامُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمْ وَلَامُ وَلَمُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَمُ وَلِهُ وَلَمُعُوا وَلَمْ وَلِمُ وَلَامُ وَلِهُ وَلَامُ وَلِهُ وَلَامُ والْمُوا وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِمُوا وَلَامُ وَلَامُ وَلِهُ وَلِمُوا وَلَوْمُ وَلَامُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِمُوا وَلَوْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَوْمُ وَلَامُوا وَلَامُ وَلِهُ وَلِمُوا وَلَوْمُ وَلِهُ وَلِمُوا وَلِمُوا وَلِمُوا وَلِمُوا وَلِهُ وَلِمُوا وَلِمُوا وَلِمُوا وَلِمُوا وَلَمُوا وَلِمُوا وَلَمُوا وَلَمُوا وَلِمُوا وَلِمُوا وَلِمُوا وَلِمُوا وَلِمُوا وَلَمُوا وَلِمُوا وَلِمُوا وَلِمُوا وَلِمُوا وَلِمُوا وَلِمُوا ولِهُ وَلِمُوا وَلِمُوا وَلِمُوا وَلَمُوا وَلَمُوا وَلِمُوا وَلَمُ وَلَمُوا وَلِمُوا وَلِمُوا وَلَمُوا وَلَمُوا وَلَمُوا وَلَمُوا وَلَمُوا وَلَمُوا وَلَمُوا وَلَامُ وَلَمُوا وَلَمُوا وَلَامُ وَل

74۸ وعن عائشة (رضِيَ اللَّه عنها) أنها قالت للنبي ﷺ: هل أتى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَسَدً مِنْ يوم أُحُو؟ قال: (لَقَذ لَقِيتُ مِنْ قَومِكِ، وكَان أَسَدُ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يوم العَقْبَةِ، إِذْ وَمَن نَهْمِي على ابْنِ عَبْدِ بَالِيلَ بِنِ عِبْدِ كُلال، فلَمْ يَجبني إلى ما أَرَدْتُ، فَانطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ على وَجْهِي، فلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ وَأَنا بقرنِ النَّعالِبِ، فَرَفَعْتُ رأسِي، فَإِذَا أَنَا بِسِحابَةٍ قَد أَطْلَتني، فنظرتُ فَإِذَا قَنا بِسِحابَةٍ قَد أَطْلُتني، فنظرتُ فَإِذَا قَدا سَعِع جَريلُ عليه السلام، فناداني فقال: إنَّ اللَّه تعالى قَد سَعِع قُولُ قَومِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيكَ، وقد بعث إلَيك ملكَ الجبالِ لِتأمُّره بِما شِفْتَ فِيهم، فَنَادَاني ملكُ الجبالِ لِتأمُره بِما شِفْتَ فِيهم، فَنَادَاني ملكُ الجبالِ، فَسَلَّمَ عَلَيْ ثُمَّ قال: يا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّه قَد سَمِع قُولُ قَومِكَ لَكَ، وأَنَا مَلْكُ الجِبالِ، وقَذ بَعَثَنِي رَبِّي إِلْمِنْكَ إِنَّ اللَّه قَد سَمِع قُولُ قَومِكَ لَكَ، وأَنَا

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_ 19

الأَخْشَبَيْنِ»، فقال النبي ﷺ: "بلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّه مِنْ أَصْلابِهِم مَنْ يَعْبُدُ اللَّه وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا». متفقٌ عليه . ﴿: (٣٢١)، م (١٧٩٥)]

الأُخْشبان: الجبلان المُحِيطَان بمكَّة. والأُخْشَبُ: هو الجبل الغليظ.

٩٤٩ وعنها قالت: ما ضرَبَ رسول اللَّه ﷺ شَيْئًا فَطُّ بِيَدِهِ، ولا الْمرأةَ ولا خادِمًا، إلاَّ أَنْ يُحْتَلِم فَيْ صَاحِبِهِ إلاَّ أَنْ يُعْتَهَكَ إلاَّ أَنْ يُحْتَلِم فَيْ صَاحِبِهِ إلاَّ أَنْ يُعْتَهَكَ شَيء مِنْ صَاحِبِهِ إلاَّ أَنْ يُعْتَهَكَ شَيء مِن مَحَارِم اللَّهِ تعالى، فَيَنْتُهُمَ للَّهِ تعالى. رواه مسلم. [م: (٣٣٨)]

- ٦٥٠ وعن أنس (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: كُنتُ أَمْشِي مَعَ رسول اللَّه ﷺ وعليه بُردٌ نَجْرَانيٌّ غليظُ الحَاشِيةِ، فأدركَهُ أَعْرَابيٌّ، فَجبدهُ بِرِدَائِهِ جَبدَةَ شَديدةً، فَنظرتُ إلى صفحة عاتِقِ النَّبيِّ ﷺ، وقد أَثَرَت بِها حَاشِيةُ الرِّداءِ مِنْ شِيدَّةِ جَبدَتِهِ، ثُمَّ قال: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِن مالِ اللَّهِ الذي عِندَكَ. فالتَفَتَ إِلَيْه، فضحكَ، ثُمَّ أَمر لَهُ بعَطَاءٍ. متفقٌ عليه. [ج: ٣١٤٩)، م (١٠٥٧)]

101- وعن ابن مسعود (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: كأنِّي أَنظُرُ إلى رسول اللَّه ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِن الأَنبياء، صلوَاتُ اللَّهِ وَسلامُه عَلَيهم، ضَرَبَهُ قَومُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُو يَمسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجهِهِ، ويقول: «اللَّهُمَّ اغفِرِ لِقَومي فَإِنْهُم لا يَعْلَمُونَ». متفقٌ عليه. [ج: (۲۷۷۷)]

٢٥٢ - وعن أبي هريرة (رضِيَ اللّه تعالى عنه) أن رسول الله ﷺ قال: «لَيس الشّديدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّما الشديدُ الذي يَملِكُ نفسهُ عِند الغضبِ». متفقٌ عليه. ج ١٠٠٠، ١٠ ١٠٠٠).

#### ٧٦ باب احتمال الأذى

قال اللَّه تعالى: ﴿وَالْكَظِينَ الْفَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِّ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْنُسِينِكِ﴾ معراد: ١٣٤]. وقال تعالى: ﴿وَلَمَن مَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ﴾ [الشورى: ١٤٣]. وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله .

حون أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنْه) أَن رجلًا قال: يا رسول اللَّه إِنَّ لي قَرَابَةً
 أَصِلُهم وَيَقطَعوني، وَأُحسِنُ إلِيهِم ويُسِيثُونَ إليَّ، وأَحلُمُ عَنهم ويجهلُونَ عَلَيَّ، فقال:
 «لَيْن كُنتَ كَمَا قُلتَ فَكَأَنَمَا تُسِفُهم الملَّ، ولا يزالُ معكَ من اللَّه تعالى ظَهيرٌ عَلَيهم ما

۱۷۰ ------ رياض الصالحين

دُمْتَ عَلَى ذلك». رواه مسلم. [م: (۸۵۵۲)]

وقد سَبَقَ شَرْحُه في باب صلة الأرحام.

٧٧ باب الغضب إذا انْتُهِكَتْ حُرماتُ الشرع والانتصار لدين الله تعالى

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَمَن يُعَلِّمْ حُرُمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنـدَ رَبِّيهِ؞ ﴾ [المعج: ٣٠]وقال تعالى: ﴿ إِن تَشُرُواْ اللَّهَ يَشَرُكُمْ وَلَئِينَ أَلْمَاكَمْرُ ﴾ [معمد: ٧].

وفي الباب حديث عائشة السابق في باب العفو .

٩٥٤ - وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري (رضِيَ اللَّه عنه) قال: جَاءَ رَجُلُ إلى النبي ﷺ، فقال: إنِّي لأتَأخَّر عَن صَلاةِ الصَّبْحِ مِن أَجْلِ فلانِ مِما يُطِيل بِنَا، فمَا رأيتُ النبي ﷺ غَضِبَ في موعِظَةِ قَطُّ أَشدً ممًّا غَضِبَ يَومثذٍ، فقال: «يَا أَبِهَا النَّاس، إنَّ مِنكم مُتَفَّرين؛ فأَيْكُمْ أَمُّ النَّاس فَليُوجِز، فإنَّ مِن ورائِهِ الكَبيرَ والصَّغيرَ وذا الحَاجَةِ». متفق عليه. [خ: (٩٠)، م (٢٦))

- وعن عائشة (رضِيَ اللَّه عنها) قالت: قلِمَ رسول اللَّه ﷺ مِنْ سفَرٍ، وقَد سَرَّتُ سَهْوةً لي بقرامٍ فَيهِ تَمَاثيلُ، فَلمَّا رآهُ رسول اللَّه ﷺ هتكَهُ وتَلَوَّنَ وجههُ وقال: "يَا عائِشَهُ، أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا عِند اللَّهِ يوم القيامةِ الذينَ يُضاهُونَ بِخَلقِ اللَّهِ". متفق عليه. [خ: (٣٢٧٤)، م (٢١٠٧)]

السَّهْوَةُ: كالصُّفَّة تكُونُ بين يدي البيت. والقِرام بكسر القاف: ستر رقيق.

وهتكه: أفسد الصورة التي فيه.

٣٥٦- وعنها أَنَّ قريشًا أَهَمَّهُم شَأَنُ المرأةِ المَخزُومِية التي سَرقَت فقالوا: من يُكلِّمُ فيها رسولَ اللَّه ﷺ فيها رسولَ اللَّه ﷺ في مسلمان اللَّه ﷺ فكلَّمهُ أسامةُ ، فقال رسول اللَّه ﷺ: «أَتَسْفَعُ في حدُّ مِن حُدُودِ اللَّهِ تعالى؟»، ثم قامَ فَاخَمَ أَسْمة أَسامةُ ، فقال: «إنما أَهْلَكُ من قبلكُم أَنَّهُم كانُوا إِذَا سرقَ فِيهم الشَّريفُ تَركُوهُ ، وإذا سرق فِيهم الشَّريفُ تَركُوهُ ، وإذا سرق فِيهم الضَّعيفُ أقامُوا عليهِ الحدِّ، وإنمُ اللَّه ، لو أَنَّ فاطمَة بنت محمدِ سرقَتْ لقطَعْتُ يَدها» . من عليه الحدِّ، وإنم الله ، لو أَنَّ فاطمَة بنت محمدِ سرقَتْ لقطَعْتُ يَدها» . من عليه الحدِّ، وإنم (١٦٤٨)

٩٥٧- وعن أنس (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أن النبي ﷺ رَأَى نُخامَةً في القِبلةِ؛ فشقَّ ذلكَ عَلَيهِ حتَّى رُوْي في وجهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بَيْدِهِ فقال: "إن أخدكم إذا قام في صَلاتِه

فَإِنَّهُ يُنَاجِي ربَّه، وإنَّ ربَّهُ بَينَهُ وبَينَ القِيْلَةِ، فلا يَبُزُقَنَّ أَحدُكُم قِبلَ القِيْلَةِ، ولكِن عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَلَمِهِ"، ثُمَّ أَخَذَ طرفَ رِدائِهِ فَبصقَ فِيهِ، ثُمَّ ردَّ بَعْضَهُ على بعْضٍ فقال: «أَو يَفْعَلُ هكذا». متفقٌ عليه. [خ: (۲۱۱)،م(۱۰۰)

والأمرُ بالبُصاقِ عنْ يسَارِهِ أو تحتَ قَدمِهِ هُوَ فيما إذا كانَ في غَيْرِ المَسجِدِ، فَأَمَّا في المسجِدِ فَلا يَبصُقُ إلا في ثوبِهِ.

# ٨٧- باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم، والتشديد عليهم، وإهمال مصالحهم، والغفلة عنهم

قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَغْفِضْ جَنَامَكَ لِمَنِ اَتَبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٥] وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْفَكْلِ وَٱلإِحْسَنِ وَإِبَنَآيٍ ذِى اَلْفُرْكَ وَيَنْكَنَ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلسُّكَرِ لَمَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ﴾ [النعل: ٩٠] .

- ٦٥٨ عن ابن عمر (رضِيَ اللَّه عنهما) قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه 難 يقول: «كُلُّكُم راعٍ، وكُلُّكُم مسؤولٌ عن رعِيتِه: الإمامُ راعٍ ومَسْؤُولٌ عَنْ رعِيتِهِ، والرَّجُلُ رَاعٍ في أهلِهِ وَمَسُؤُولٌ عَنْ رعِيتِهِ، والمَرَأةُ راعيةٌ في بيتِ زَوجها وَمسؤولةٌ عَنْ رعِيتِهِ، والخَادِمُ رَاعِ في مال سَيّدِهِ وَمَسؤولٌ عَنْ رَعِيتِهِ، وكُلُّكُم راع ومسؤولٌ عَنْ رعِيتِهِ». متفقٌ عليه . [خ: (١٨٩٣)، مر١٨٩٠)]

- وعن أبي يعلى مَعْقِل بن يَسَارِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: سمعتُ رسول اللَّه ﷺ يقول: «ما مِن عبد يسترعِيهِ اللَّه رعبَّة، يَمُوتُ يومَ يَموتُ وهُوَ غَاشٌ لِرَعِيْتِهِ، إلا حَرَّمَ اللَّه علَيهِ الجَنَّة». متفقٌ عليه. وفي روايةٍ: «فَلَم يَحُطهَا بِنُضحهِ لم يجِد رَائحَة الجَنَّة».
 الجَنَّة».

وفي روايةِ لمسلم: «ما مِن أَمِيرٍ يَلِي أُمورَ المُسلِمينَ، ثُمَّ لا يَجهَدُ لَهُم، ويَنْصحُ لهُم، إلا لَم يَدخُل مَعَهُمُ الجَنَّةَ». لغ: (٧١٥٠)، م (١٨٤٢)]

٦٦٠ وعن عائشة (رضِيَ اللَّه عنها) قالت: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول في بيتي هذا: «اللهم مَنْ وَلي مِنْ أمر أمتي شيئًا فَشَقَ عليهم فاشْقُقْ عليه، ومن وَلِيَ من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفُقْ به». رواه مسلم. [م: (١٨٧٨)]

رياض الصالحين

- ٦٦١ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «كَانَت بَنُو إِسرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِاءُ، كُلَّهَا هَلَكَ نبي خَلَقَهُ نبي، وَإِنَّهُ لا نبي بَعدي، وسَيَكُونُ بَعدي خَلَقَاءُ فَيَكثُرُونَ». قالوا: يَا رسول اللَّه قَما تَأْمُرُنَا؟ قال: «أَوفُوا بِبَيعَةِ الأُوَّلِ فالأُوَّلِ، ثُمَّ أَعفُوهُم حَقَّهُم، وَاسْأَلُوا اللَّه الذي لَكُم، فَإِنَّ اللَّه سائِلُهم عمًّا استَرعاهُم». متفق عليه. [م: (٣٤٥٠)]

٦٦٢ وعن عائِذ بن عمرو (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّهُ دَخَلَ على عُبيدِ اللَّهِ بن زِيادٍ، فقال له: أَيْ بُنَيٍّ، إني سَمِعتُ رسول اللَّه ﷺ يقول: ﴿إِنَّ شَرَّ الرَّعاءِ الحُطَمَةُ ، فإيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُم. مَنفَقٌ عليه. [م: (١٨٣٠)]

٦٦٣ - وعن أبي مريم الأزدِيِّ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أنه قَالَ لمعَاوِيةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أنه قَالَ لمعَاوِيةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه): سَمِعتُ رسول اللَّه ﷺ يقول: «من ولاهُ اللَّه شيئا مِن أمورِ المُسلِمينَ فَاحَتجَب دُونَ حَاجَتِه وخَلَّتِهِ وفَقرِه يومَ فَاحَتجَب دُونَ حَاجَتِه وخَلَّتِهِ وفَقرِه يومَ القيامةِه. فَجَعَل مُعَاوِيةُ رجُلا على حَوَاتِج الناسِ. رواه أبو داود، والترمذي . [د (١٩٤٨)]

#### ٧٩۔ باب الوالي العادل

قال اللَّه تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدُلِ وَٱلْجِمْسَينِ﴾ [النحل: ٩٠] . وقال: تعالى: ﴿ وَأَفْسِطُوًّا إِنَّ لَلْهَ يُحِبُّ ٱلْمُفْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩] .

378- عن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) عن النبي على قال: اسَبْعَة يُظِلُهُمُ اللَّه في طِلْهُ يعالَيْ اللَّه عادلٌ، وشَابٌ نَشَأَ في عِبادَةِ اللَّهِ تَعالى، ورَجُلٌ مُعَلَّقُ فِي ظِلْهُ يو المَسَاجِدِ، ورجُلانِ تَحَابًا في اللَّه، اجتَمعًا عليه، وتَفَرَّقًا علَيه، ورجُلا دَعَهُ امرَأَةٌ ذَاتُ مُنصِب وجمَالِ، فقال: إنِّى أَخَافُ اللَّه، ورَجُل تَصَدَّقَ بِصدقةٍ، فَأَخْفَاها حَتَّى لا تَعَلَمُ شِمالُهُ مَا تُنفِقُ يميِنُهُ، ورَجُل ذَكَر اللَّه خَالِيًا فَفَاضَتْ عَينَاهُ». متفقٌ عليه. [خ:

- ٩٦٥ وعن عبد اللَّهِ بنِ عمرو بن العاص (رضِيَ اللَّه عنهما) قال: قال رسولُ اللَّهِ : "إِنَّ المُقبِطينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلى مَنابِرَ مِنْ نُورٍ: اللَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي خُكْمِهِمْ وأَهليهِمْ وما وُلُوا». رواهُ مسلم. [م: (١٨٢٧)]

- وعَن عوفِ بن مالكِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: سمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقولُ:
 «خِيَارُ أَمْمَتكُم الَّذِينَ تُحِبُّونهُم ويُحبُّونكُم، وتُصَلُّونَ علَيْهِم ويُصلُّونَ علَيْكُمْ، وشِرَارُ

أَتُمْتِكُم الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُم وِيُبْغِضُونَكُمْ، وتَلْمُنُونَهُمْ وِيلعنونكم». قال: قُلْنا: يا رسُول اللَّهِ، أَفَلا نُنابِذُهُمْ؟، قالَ: «لا، ما أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ، لا، ما أَقَامُوا فيكُمُ الصَلاة». رواه مسلم[م: (١٥٥٥)]

قوله: تُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ: تَدْعُونَ لَهُمْ.

٩٦٧ وعَنْ عِيَاضِ بن حِمار (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: سمِعْت رَسُرِل اللَّه ﷺ يقولُ: «أَهْلُ الجَنَّةِ ثَلائَةٌ: ذُو سُلُطانِ مُقْد طُ مُوفَقٌ، ورَجُلٌ رَبِيمٌ رَقيقُ القَلْبِ لِكُلِّ فِي قُرْبَى وَسُلِم، وعَفيفٌ مُتَعَفَّفٌ ذُو عِيالٍ». رواهُ مسلم. [م: (٢٨٥٥)]

# ٨٠ باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في العصية

قال اللَّهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِ ٱلأَمْرِ مِنكُزٌ ﴾ [النساء: ٥٩] .

٩٦٨ وعن ابن عمر (رضِيَ اللَّه عنهما) عَن النبي ﷺ قال: «عَلَى المَرْءِ المُسْلِم السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيما أَحَبُّ وكِرَهُ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِر بِمعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةً». متفقٌ عليه . [خ: (١٥٩٥)، م (١٨٦٩)]

977- وعنه قال: كُنَّا إذا بايَعْنَا رسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ والطَّاعةِ يقُولُ لَنَا: "فيما اسْتَطَعْتُمْ». متفقٌ عليه. [خ: (٢٠٢٧)، م (٢١٨٧)]

-٦٧٠ وعنهُ قال: سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِﷺ يقول: «مَنْ خلَعَ يَدَا مَنْ طَاعَةٍ لَقِي اللَّه يوْم القيامَةِ ولا حُجَّةً لَهُ، وَمَنْ ماتَ وَلَيْس في عُنْقِهِ بِنِعَةٌ مَاتَ مِينةً جَاهِليَةٍ». رواه مسلم.

وفي روايةٍ له: "ومَنْ ماتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ للْجَماعةِ، فَإِنَّهُ بِمُوت مِيثَةٌ جَاهِليَّةَ». المِيتَةُ بكسر الميم.[م: (١٨٥١)]

- ۱۷۱ وَعَن أَنَسِ (رَضِيَ اللَّه تعالى عنْه) قال: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلُ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبِشَى، كَأَنَّ رَأْسُهُ زَبِيبَةٌ». رواه البخاري. [خ٠٥٠، (١٩٦٠). (١٩٦٠)]

7۷۲ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: قالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: «علينكَ السَّمْعُ وَالطَّاعةُ في عُسْرِكَ ويُسْرِكَ وَمنشَطِكَ ومَكْرهِكَ وأَثْرَةٍ عَلَيْك». رواهُ مسلم. (م: (۱۸۳۵))

ر باض الصالح

- 170 وعن عبدِ اللَّهِ بن عَمرو (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) قال: كُنَّا مَع رسول اللَّهِ ﷺ في سَفَر، فَنَرَلْنا منزِلاً، فَضِنَا منْ يُصلحُ خِباءَهُ، ومِنَّا منْ يُتَعَمِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ في جَشَرِهِ، إِذْ نادَى مُنَادي رسول اللَّهِ ﷺ: الصَّلاةُ جامِعةٌ. فاجْتَمعْنَا إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فقال: "إِنَّهُ لَمْ يَكُنُ نبي قَبْلي إلا كَانَ حَقا علَيهِ أَنْ يَدُنَّ أَمْتَهُ عَلى حَيرِ ما يعْلَمُهُ لهمْ، ويُنذِرهُم شَرَ ما يعلَمُهُ لهمْ، وإنَّ أُمْتَكُم هذِهِ جُعِلَ عَافيتُها في أَوْلِها، وسَيْصِيبُ آخِرَهَا بلاءٌ وأَمُورُ يعلَمُهُ لهمْ، وإنَّ أُمْتَكُم هذِهِ جُعِلَ عَافيتُها في أَوْلِها، وسَيْصِيبُ آخِرَهَا بلاءٌ وأَمُورُ تُنكِرُونَهَا، وتجيءُ فَيقُولُ المؤمِنُ: هذِهِ هيهِ، فَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَرْخَزَحَ عن الفِسْنَةُ فَيقُولُ المؤمِنُ: هذِهِ هيهِ، فَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَرْخَزَحَ عن النَاسِ الذي النَّاسِ الذي يُحِبُ أَنْ يُوتَى إلَيْهِ. ومَنْ بَايع إمامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يدِهِ، وَشَمَرَةً قَلْهِ؟ فَلِيطْعُهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، يُحِبُ أَنْ يُوتَى إلَيْهِ. ومَنْ بَايع إمامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يدِهِ، وَشَمَرَةً قَلْهِ؟ فَلِيطْعُهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخُرُ ينازعُهُ، فاضْرِبُوا عُنْنَ الآخَر». رواهُ مسلم. ام: (١٨٤٤)]

قَوْله: ينْتَضِلُ أي: يُسابِقُ بالرَّمْي بالنَّبْل والنُشَّاب. والجَشَرُ بفتح الجيم والشين المعجمة وبالراء: وهي الدَّوابُ التي تَرْعَى وتَبيتُ مَكانَها. وقوله: يُرقِّقُ بغضُها بَعضًا أي: يُصيِّرُ بعضها بعضًا رقِيقًا، أي: خَفيفًا لِعِظَمِ ما بعْدَهُ، فالثَّاني يُرقِّقُ الأُوَّلَ. وقيلَ: معناه : يُشَوِّقُ بَعْضُهَا إلى بعض بتحسينها وتسويلها، وقيلَ: يُشْبهُ بعضُها بَعْضًا.

٦٧٤ وعن أبي هُنَيْدةَ وائِلِ بن حُجْرِ (رضِيَ اللَّه عنْه) قالَ: سألَ سَلَمةُ بنُ يزيدَ الجُغفيُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فقالَ: يا نبي اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمراءُ يَسأَلُونَا حَقَّهُم، ويمْنَعُونَا حَقَّنا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرضَ عنه، ثُمَّ سألُهُ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِﷺ : «السَمَعُوا والمَيْعُوا، فَإِنْما عَلَيْهِمْ ما حُمُلُوا وعلَيْكُم ما حُمُلْتُمْ». رواهُ مسلم. [م: (١٨٤٦)]

- ٦٧٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن مَسْعُودٍ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: "إِنَّهَا سَتَكُونُ بِغْدِي أَثَرَةٌ، وأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا»، قالوا: يا رسُولَ اللَّهِ، كَيفَ تَأْمُرُ مَنْ أَذْرِكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: "تُوَدُّونَ الحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ، وتَسْأَلُونَ اللَّه الذي لَكُمْ». متفقٌ عليه . [خ: «١٤٠٣)، م (١٨٤٣)]

٦٧٦ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَطَاعَني فَقَدْ أَطَاعَني ومَنْ يُعْلِعِ الأمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَني ومَنْ يَعْلِعِ الأمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَني ومَنْ يعلِعِ الأمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَني ومَنْ يعلِعِ الأمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَني ومَنْ يعلِعِ الأمِيرَ فَقَدْ عَصَاني». متفقٌ عليه الخ: (٢٩٥٧)، م (١٨٥٥)]

٦٧٧- وعن ابن عباس (رضِيَ اللَّه تعالى عنْهما) أن رسول اللَّه ﷺ قال: «من كَرِه

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_ 170

مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلَيَصبِر؛ فإنَّهُ مَن خَرج مِنَ السُّلطَانِ شِبرًا مَاتَ مِيتَةَ جاهِلِيةَ». متفقٌ عليه. [خ: (٧٠٤٦)، م(١٨٤٩)]

٩٧٨ - وعن أبي بكر (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «مَن أَهَانَ السُلطَانَ أَهَانَهُ اللَّه». رواه الترمذي وقال: حديث حسن. [ت (٩٣٧٤)] وفي الباب أحديث كثيرة في الصحيح، وقد سبق بعضها في أبواب.

# ٨١ - باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لـم يتعين عليه أو تَذعُ حاجة إليه

قال اللَّه تعالى: ﴿ قِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ جَعَلُهَا لِلَذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْمَغِيَّةُ لِلْمُنْقِينَ ﴾ [القصد: ٨٣].

٦٨٠ وعن أبي ذَرِّ (رضي اللَّه عنه) قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ: «يا أبا ذَر أَرَاك ضعيفًا، وإني أُحِبُ لِكَ ما أُحِبُ لِنَفْسي، لا تَأَمَّرنَ على اثنين، ولا تولَينَ مال يتيم».
 رواه مسلم. [م: (١٨٢٦)]

٦٨١- وعنه قال: قلت: يا رسول اللّه ألا تَستعمِلُني؟ فضَرب بِيدِهِ على مَنْكبِيَّ ثُمَّ قال: «يا أبا ذَرُ إِنْكَ ضَعِيف، وإنْهَا أمانة، وإنْها يوم القيامة خِزْيٌ ونَدَامةٌ، إلا من أخَذها بِحقها، وأدى الذي عليه فِيها». رواه مسلم. [م: (١٨٥٠)]

٦٨٢ - وعن أبي هُريرة (رضِيَ اللَّه عنه) أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إنَّكم ستحرِصون
 على الإمارة، وستكونُ نَدَامَة يوم القيامَةِ". رواهُ البخاري. [خ: (٧١٤٨)]



١١ \_\_\_\_\_\_ الصالحين

### ٨٠. باب حث السلطان وغيره على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء

قال اللَّه تعالى: ﴿ ٱلْأَخِلَاثُهُ يَوْمُهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ١٧].

٦٨٣- عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة (رضي اللَّه عنهما) أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: «مَا بَعَتَ اللَّه بِطَانتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ بَعَتَ اللَّهُ مِن نبي، ولا استَخْلَف مِنْ خَليفَةٍ إلا كَانَتْ لَهُ بِطَانتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وَتَحُضَّهُ عليهِ، والمَعصُومُ من عَصَمَ اللَّهُ». رواه البخاري. [خ: (٧١٩٨)]

٦٨٤ - وعن عائشة (رضِيَ اللَّه عنْها) قالتْ: قال رسولُ اللَّه ﷺ: ﴿إِذَا أَرَادَ اللَّه اللَّهِ عِنْمَ اللَّه بِالْمِيرِ خِيرًا، جَعَلَ له وزيرَ صِدقِ، إن نَسي ذكرهُ، وَإِن ذَكَرُ أَعَانُهُ، وَإِذَا أَرَاد بهِ غَيرَ ذلك جَعَلَ له وَزِيرَ سُوءِ إن نَسي لم يُذَكُره، وَإِن ذَكَرَ لم يُعِنْهُ الله وَروه أبو داود بإسناد جيدِ على شرط مسلم . [د (٢٩٣٧)، النساني (٤٠٢٤)]

# ٨٣ - باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها

- ٦٨٥ عن أبي موسى الأَشعريِّ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) قال: دَخَلَتُ على النبي ﷺ أَنَا وَرَجُلانِ مِنْ بني عَمِّي، فقال أَحَدُهُمَا: يا رسولَ اللَّه أَمِّرنَا عَلى بعضِ مَا ولاَّكَ اللَّه، عَزَّ وجلَّ، وقال الآخرُ مِثْلَ ذلكَ، فقال: ﴿إِنَّا واللَّه لا نُولُي هذَا العَمَلَ أحدًا سَأَلَه، أو أَخَدًا حَرَص عليه، م متفق عليه . [خ: (٧١٤٩)، م (٣٣٣)]



#### كتاب الأدب

# ٨٤. باب الحياء وفضله والحث على التَّخَلُّق به

- ٦٨٦ عن ابْنِ عُمَرَ (رضي اللَّه تعالى عنهما) أَنَّ رسولَ اللَّه ﴿ مَرَّ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَادِ وَهُو يَعِظُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ، فَقَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: «دَعْهُ؛ فإِنَّ الحياءَ مِنَ الإَنْصَادِ». متفقٌ عليه. [خ: (٢٤)، م (٣٦)]

- معن عِمْران بن حُصَيْن (رضِيَ اللّه تعالى عنهما) قال: قال رسول الله ﷺ:
 «الحياء لا يأتي إلا بخير». متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: «الحَياءُ خَيْرٌ كُلُهُ»، أَوْ قَالَ: «الحَيَاءُ كُلُهُ خَيْرٌ». [خ: (٦١١٧)، م (٣٧)]

٦٨٨ - وعن أبي هُريرة (رضِيَ اللّه تعالى عنه) أنَّ رسول الله ﷺ قال: «الإيمَانُ بِضع وسبْعُونَ، أَوْ بِضع وَسِتُونَ شُعْبة، قَأَفْضَلُها قولُ لا إله إلا الله، وَأَذْنَاها إِمَاطَةُ الأَذْى عن الطَّريق، والحياء شُعْبَةُ مِنَ الإيمَانِ». متفق عليه. [خ: (٩)، م (٥٣)]

البُضْعُ: بكسر الباء. ويجوز فتحها، وَهُوَ مِن الثلاثةِ إلى الْعَشَرَةِ. وَالشُّغَبَةُ: الْقِطْعَةُ والخَصْلَةُ. وَالإماطَةُ: الإِزَالَةُ، وَالأَذَى: مَا يُؤذِي كَحجَرٍ وَشَوْكِ وَطينِ وَرَمَادِ وَقَذَرِ وَنحو ذلكَ.

٦٨٩ وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: كان رسول اللَّه ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً
 مِنَ الْعَذْرَاءِ في خِدْرِهَا، فَإِذَا رأى شَيْئًا يَكُورَهُه عَرَفْنَاهُ في وَجْهِهِ. مَنْفَقٌ عليه. (خ: (٢٥٦٦)،
 (٢٣٢٠)]

قال العلماءُ: حَقِيقَةُ الحَياء، خُلُقٌ يَبْعَثُ على تَرْكِ الْقَبِيحِ، ويمْنَعُ منَ التَّفْصير في حَقَّ ذِي الحَقِّ. وَروينَا عَنْ أَبِي الْقَاسِم الجُنيْدِ رَحمَهُ اللَّهِ قال: الحَيّاءُ رُوْيَةُ الآلاء، أي: النَّعَم، ورؤيةُ التَّقْصِيرِ ؛ فَيَتَوَلَّدُ بِيُنْهُمَا حالة تُسَمَّى حياءً.

#### ٨٥. باب حفظ السر

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِالْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاكَ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤].

- ٦٩٠ عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إِنَّ مِنْ أَشَرٌ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَة يَوْم الْقِيامَةِ: الرَّجُلَ يُفضِي إلى المَرْأَةِ وَتُفضِي إلَيهِ ثُمَّ يَنْشُرُ

رياض الصالحين

سِرَّهَا». رواه مسلم. [م: (۱٤٣٧)]

791- وعن عبد اللّه بن عمر (رضِيَ اللّه عنهما) أن عمر (رضِيَ اللّه عنه) حين تأيَّمتُ بِنْهُ حفْصةُ قال: لقيتُ عُثْمَانَ بَنْ عَفّان (رفِيمَ اللّه عنه) فَعَرَضْتُ علَيْهِ حفصة، فقلتُ: إِنْ شِغْتَ أَنكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِئْتَ عُمرَ؟ قال: مَأْنظُرُ فِي الْحِي، فَلْبِثْتُ لِبَالِيَ، ثُمَّ لَقِينِي، فقال: قد بدا لي أَنْ لا أَتَزَوَّجَ يوْمي هذا، لَقِيتُ أَبا بَكْرِ الصَّديقَ (رضِيَ اللّه تعالى عنه) فقلتُ: إِن شِفْتَ أَنكَحْتُكَ حَفْصةَ بِئْتَ عُمَر، فصمتَ أبو بكُر (رضِيَ اللّه تعالى عنه) فلله يُرجع إليَّ شَيْئًا، فكُنْتُ عَلَيْهِ أَوجَد مِنِي على عُثْمانَ، فَلَبَثْتُ لِبَالِي، ثُمَّ خطبها النبي ﷺ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فلَقِينِي أَبُو بكُرِ فقال: لَعَلَّى وجَدْتَ عليَّ حِينَ عَرضتَ عليًّ حَين عَرضتَ عليًّ عرضتَ عليًّ عرضتَ عليًّ الأَنْي تُعْمْ، قال: فإنه لمْ يَمْنعني أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فيما عرضتَ عليًّ الأَنْي يُشِور واه البخاري، وإذ تركها اللَّه يَسِوَّ رسول الله عرضتَ عليًّ الأَنْي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ ذكرَها، فَلَمْ أَكُنْ لأَفْشِي سِوَّ رسول الله عرضتَ عليًّ الأَنْي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَ عَلِي وَلا تركها النَّهِيُ المَائِنُهُ المَائِهُ اللهُ الْمُعْرَادِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ المَائِي عَلَى عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ المُ اللهُ الل

قوله: "تَأَلِّمَتْ". أَيْ: صارَتْ بِلا زَوْجٍ، وَكَانَ زَوْجُهَا تُوُفِي (رضي اللَّه تعالى عنه). وَجَدْتَ: غضِيْتَ.

797- وعن عائشة (رضِيَ اللَّه تعالى عنها) قالت: كُنَّ أَزُواجُ النَّبِيِّ ﷺ عندهُ، فَأَقْبَلْتُ فَاطِمةُ أَرضِيَ اللَّه تعالى عنها) تَمْشِي، مَا تُخطِيءُ مِشْيتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رسول اللَّه ﷺ وَفَال: "مرحبًا بابنتي». ثُمَّ أَجْلَسهَا عنْ يمِنِيهِ أَوْ عنْ شِمْينِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ بِمَا النَّانِيةَ فَضَحِكَت، فقلت لهَا: خصَّكِ رسول اللَّه ﷺ ما قال لكِ رسولُ اللَّه ﷺ قالت: ما كُنْتُ لأَفْشِي عَلَى رسولُ اللَّه ﷺ قالت: ما كُنْتُ لأَفْشِي عَلَى رسولُ اللَّه ﷺ وقالت: مَا كُنْتُ لأَفْشِي عَلَى رسولُ اللَّه ﷺ وقالت: أمّا الآنَ فَنعم، أما حِين سَارَني في المَرَّةِ حَدَّثنِي ما قال لكِ رسولُ اللَّه ﷺ فقالت: أمّا الآنَ فَنعم، أما حِين سَارَني في المَرَّةِ الأُولِى فَأَخْبرنِي "أَنْ جِنْرِيل كَان يُعارِضُهُ القُرْآنَ في كُلُ سَنَةٍ مِرَّةً أَوْ مَرْقَيْن، وأَنَّهُ عَارَضُهُ اللَّولِي فَاخْبرنِي " أَزْمَى النَّي الذي رأيتِ، فَلَمَّا رَأَى جَزعِي سَارُني الثَانية، فقال: "يَا فَاطمةُ أَمَا اللَّهُ مَنْ عَلِيه وهذا لفظ مسلم. [خ: (١٤٣٣)، ع (١٤٠٠)]

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- 197 وعن ثابتِ عن أنس (رضِيَ اللَّه عنه) قال: أَتَى عليَّ رسول اللَّه ﷺ وأَنَا أَلْعبُ مِع الْغِلْمانِ، فسلَّمَ عَلَيْنَا، فَبَعْنني في حاجة، فَأَبْطأْتُ على أُمُّي، فَلَمَّا جِنتُ قالت: ما حَبَتهُ؟ قلت: إِنَّهَا سرِّ. حَبَسَكَ؟ فقلتُ: بِمَتَنني رسولُ اللَّه ﷺ لَحَاجَةِ، قالت: ما حَاجَتهُ؟ قلت: إِنَّهَا سرِّ. قالتُ: لا تُخِبرَنَّ بسِرٌ رسول اللَّه ﷺ أحدًا. قال أَنَسٌ: واللَّهِ لؤ حدَّثُتُ بِهِ أَحَدًا لحدَّثُكُ بِهِ يَا ثَالِتٍ. رواه مسلم. وروى البخاري بَعْضَهُ مُخْتصرًا الذِ: (١٢٨٨)، م (١٢٨٨)

#### ٨٦ باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِالْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَاكَ مَشْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤] .

وقـال تـعـالـى: ﴿وَرَاقِوُا مِسَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَـدَتُمْ﴾[النـحـل: ٩١] . وقـال تـعـالـى: ﴿يَكَأَيُّهُمَا اَلَذِينَ مَاسُنُوا اَوْفُوا مِالْمُونُهِ﴾[المائدة: ١] .

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرٌ مَقَتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾[الصف: ٢، ٣] .

ِ ٦٩٤ عن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنْه) أن رسول اللَّهﷺ قال: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاثُ: إذا حَدَّث كَذب، وإذا وَعدَ أَخلَف، وإذا أؤْتُهِنَ خَانَ». متفقٌ عليه.

زاد في رواية لمسلم: «وإنْ صَامَ وصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلِّمٌ» . [خ: (٣٣)، م (٥٩)]

- ٦٩٥ وعن عبدِ اللَّهِ بن عمرو بن العاص (رضِيَ اللَّه عنهما) أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: «أَرْبِع مِنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا. ومِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةً مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةً مِنْ كُنْ فِيهِ خَصْلَةً مِنْ كُنْ فِيهِ خَصْلَةً مِنْ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إذا اوْتُمِنَ خَانَ، وإذا حَدَّثَ كَذَب، وَإذا عَاهَدَ غَدَر وَإذا خَاصَم فَجَرَ». متفقُ عليه .[خ: (٣٤)، م (٨٥)]

- ٦٩٦ وعن جابر (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: قال لي النبي ﴿ اللهِ قَدْ جاءَ مالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النبي ﴾ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النبي ﴾ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النبي ﴾ فَلَمْ يَجيءُ مالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النبي ﴾ فَلَمْ يَجيءُ مالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النبي ﴾ فَلَا يَ عَنْدَ النبي اللهِ عَنْدَ عَلَيْدَ اللهِ عَنْدَ عَلَيْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ عَلَيْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ عَلَيْدَ اللهِ عَنْدَ عَلَيْدَ اللهِ عَنْدَ عَلَيْدَ اللهِ عَنْدَ عَلَيْدَ اللهِ عَنْدَ عَلْدَ اللهِ عَنْدَ عَلَيْدَ اللهِ عَنْدَ عَلَيْدَ اللهِ عَنْدَ عَلَيْدَ اللهِ عَنْدَ عَلَيْدَ اللهِ اللهِ عَنْدُ عَلَيْدَ اللهِ عَنْدَ عَلْدَ اللهِ عَنْدُ عَلَيْدَ اللهِ عَنْدُ عَلْدَ اللهِ اللهِ عَنْدُونَ اللهِ اللهِ عَنْدُ عَلْدَ اللهِ اللهِ عَنْدُ عَلْدَ اللهِ اللهِ عَنْدُ عَلْمُ اللهِ عَنْدُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْدَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### ٨٧- باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير

قال اللَّه تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا يِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا إِنْشُهِمُّ ﴾ [الرعد: ١١].

ُ وقــال تــعــالــى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوْةٍ أَنكَنَا﴾ [الــنــعــل: ٦٧]. والأنكاث: جَمْعُ نِكْثِ، وهُوَ الْغَزْلُ المَنْقُوضُ.

وقــال تــعــالـــى: ﴿وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُرْنُواْ الْكِنْنَہَ مِن فَبَلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ فُلُومُهُمْ ﴾ [الحدید: ۲۱]. وقال تعالی: ﴿فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَایْتِهَا ﴾ [الحدید: ۲۷].

٦٩٧- وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص (رضِيَ اللّه تعالى عنهما) قال: قال لي رسول اللّه ﷺ: "يا عبد الله، لا تَكُن مِنل فُلانٍ، كَانَ يقُوم اللّيل فَعرَك قيام اللّيل».
 متفق عليه . [خ: (١١٥١)، م (١٠٥١)]

#### ٨٨. باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء

قال اللَّه تعالى: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَامَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [العجر: ٨٨]. وقال تعالى: ﴿وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَشُواْ مِنْ خَوَلِكُ﴾ [الرعموان: ١٥٩].

٦٩٨ عَنْ عدِيٌ بن حَاتم (رضي اللّه عنه) قال: قال رسول اللّه ﷺ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَو بِشِقٌ، تَمْرَوْ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ». متفق عليه. [خ: (١٥٠٦)، م (١٠١٦)]

٦٩٩ - وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) أن النبي ﷺ قال: «والكلِمةُ الطَّيْبَةُ
 صدَقةٌ "، مَنفقٌ عليه . لغ: (٢٩٨٩) ، م (٢٠٠٩)] وهو بعض حديث تقدم بطولِه .

• وعن أبي ذَرِّ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ: "لا تخقِرنَ مِنَ المغرُوفِ شَيئًا، وَلُو أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ". رواه مسلم. [م: (١٦٢٦)]

# ٨٩. باب استحباب بيان الكلام وايضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك

٧٠١ عن أنس (رضِيَ الله عنه) أن النبي ﴿ كَانَ إِذَا تَكَلَّم بِكَلِّمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا حَتَّى تُعْهَم عَنهُ، وإذا أَتَى عَلى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثًا. رواه البخاري. [خ: (٥٥)]
 ٧٠٧ وعن عائشة (رضِيَ الله عنها) قالت: كان كلامُ رسول الله ﷺ كلامًا فَصْلا

يفْهَمُهُ كُلُّ مَن يَسْمَعُهُ. رواه أبو داود. [د (٤٨٣٩)]

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_ا،

## ٩٠ - باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسِه

#### ٩١ - باب الوعظ والاقتصاد فيه

قال اللَّه تعالى: ﴿ أَدَعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ ﴾ [النحل: ١٢٥] .

٧٠٤ عن أبي وائِلٍ شَقِيقِ بِنِ سَلَمَةَ قال: كَانَ ابْنُ مَسْعُودِ (رَضِيَ اللَّه تعالى عنه) يُدُكُّرُنَا في كُل خَمِيسٍ مرة، فَقَال لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عبْدِ الرَّحْمنِ لوددْتُ أَنَكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ، فقال: أما إِنَّه يَمنعني مِنْ ذلكَ أني أكْرَهُ أَنْ أمِلَّكُمْ وإِنِّي أتخَوَّلُكُمْ بِالموْعِظةِ، كَمَا كَانُ رسول اللَّه ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بها مَخافَةَ السَّامَةِ علَيْنَا. متفقٌ عليه . [خ: (١٨٨)) م (١٨٢١)] تتَخَوَّلُنَا: تَعَمَّلُنا.

٥٧٠ وعن أبي الْيَقظان عَمَّار بن ياسر (رضي اللَّه تعالى عنهما) قال: سمِعْتُ
 رسول اللَّه ﷺ يقول: (إنَّ طُولَ صلاةِ الرَّجُلِ، وقِصر خُطْبِتِه، مِثنةٌ مِنْ فقهِهِ؛ فَأَطِيلوا
 الصَّلاةَ وَأَقْصِرُوا الخُطْبَةُ». رواه مسلم. [م: (٨٦٨)]

مِئنَّةٌ - بميم مفتوحة، ثم همزة مكسورة، ثم نون مشددة - أي: علامة دَالَّةٌ على فِقْهِهِ.

٧٠٦- وعن مُعاوية بنِ الحَكم السُّلَمِيّ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: بينما أَنا أَصَلَّى مَع رسول اللَّه ﷺ ، إذْ عطسَ رجُلٌ مِن القَوْم فَقُلتُ: يرْحَمُكَ اللَّه، فَرَماني القوم بأبصارِهم، فقلت: وا ثكل أُمَيّاه ما شأنكم تنظرون إليَّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يُصَمِّتُونني، لكني سكتُ، فَلَمَّا صلى رسول اللَّه ﷺ ، فَبَابِي هُوَ وأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّما قَبْله وَلا بَعْدَه أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْه، فَوَاللَّه ما كَهَرْني ولا ضَرَبَني ولا شَتَمْني، قال: "إِنَّ هَلْوِ الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فيها شَيءٌ مِن كَلام النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ، وقرَاءَةُ الْقُررَانِ». أو كما قال رسول اللَّه ﷺ . قلت: يا رسول اللَّه، إني حديث عهْدِ بجَاهِلية، وقدْ جاءَ اللَّه بِالإِسْلام، وإنَّ مِنَّا رجالاً يَأْتُونَ الْكُهَانَ؟ قال: "فَلا

\_\_\_\_\_رياض الص

تأتهم ». قلت: وَمِنَّا رجال يَتَطيّرونَ ؟ قال: «ذَاكَ شَيْء يَجِدونَه في صُدورِهِم، فَلا يصدُنّهُم ». رواه مسلم. [م: (٥٣٧)]

الثُّكُل: بضم الثاءِ المُثلثة: المُصِيبة وَالفَجيعة. ما كَهَرني: أيْ ما نهرَني.

٧٠٧ وعن العِرْباض بن سارية (رضِي الله عنه) قال: وَعظنا رسول الله على مَوْعِظة وَجِلَتْ مِنها القُلوب، وَذَوفَتْ مِنها العُيُون. . . وَذَكَرَ الحديث، وَقدْ سَبق بِكَمالِهِ في باب الأمر بالمُحافظة على السُّنَة، وذَكَرْنا أَنَّ التَّرْمِذي قال: إنه حديث حسن صحيح . [د

#### ٩٢ - باب الوقار والسكينة

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَعْشُونَ عَلَى ٱلْرَضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَمَا﴾ الغرقان: ٦٣] .

 ٧٠٨ - وعن عائشة (رضِيَ اللَّه عنْها) قالت: مَا رَأَيْتُ رسول اللَّه ﷺ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حتَّى تُرى مِنه لَهَوَاتُه، إِنَّما كانَ يَتَبَسَّمُ. متفقٌ عليه . [خ: (١٨٦٨)، م (١٨٩٨)]

اللَّهَوَات جَمْع لَهَاةٍ: وهِي اللَّحمة التي في أقْصى سَقْفِ الْفَم.

## ٩٣ - باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَ إِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْرَف ٱلْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٧] .

٧٠٩ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: سمعتُ رسول اللَّه ﷺ يقول:
 ﴿إذا أُلِيمَتِ الصَّلاة، فَلا تَأْتُوهَا وأَنْتُمْ تَسْمَوْنَ، وأَتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وعَلَيكم السَّكِينَة،
 فَما أَذْرَكُتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتَمُواً». متفنَّ عليه.

وزاد مسلم في رواية له: «فَإِنَّ أحدَكُمْ إذا كانَ يعمِدُ إلى الصلاةِ فَهُوَ في صلاةٍ».

[خ: (۲۳۱)، م(۲۰۲)]

٧١٠ وعن ابن عباس (رضِي اللَّه تعالى عنهما) أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النبي ﷺ يَوْمَ عرَفَةَ،
 فَسَمع النبيُّ ﷺ وَرَاءه زَجْرًا شَديدًا وَضَرْبًا وَصوْتًا للإبلِ، فَأَشار بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وقال:
 «أَيُهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ». رواه البخاري، وروى مسلم بعضه. لخ: (١٥٤١)، م (١٧٨٢)]

الْبِرُّ: الطَّاعَةُ. وَالإِيضَاءُ - بِضاد معجمةٍ قلبها ياء وهمزة مكسورة - وَهُوَ: الإِسْرَاءُ.

#### ٩٤ باب إكرام الضيف

قال اللَّه تعالى: ﴿ مَلْ أَنْكَ حَدِثُ صَنِفِ إِيَّوْمِمَ الْشَكَرِينَ ۞ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَنَّا فَالَ سَلَيْمُ وَمَنْ أَنْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَهُ يَعْبُو سَيِينِ ۞ فَفَرْيَهُ وَالْتِهِمْ قَالُ أَلَا تَأْكُونَ ﴾ [السداريسات: ٢٤ - ٢٧] وقى ال تعمالون السَّيِّعَاتُ قَالُ يَعَوْمِ مَتُولَاةٍ وَمِن فَبَلُ كَانُوا بَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتُ قَالَ يَعَوْمِ مَتُولَاةٍ مَنْ اللَّهِمُ لَكُمْ فَاتَّفُوا اللَّهَ وَلَا تَخْرُونِ فِي صَنْفِيعٌ أَلْيَسَ مِنكُو رَجُمُلٌ رَجُمُلٌ وَشِيدٌ ﴾ [مود: ١٧٨].

١٧ - وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «مَنْ كَانَ يُؤمنُ بِاللَّه واليَومِ الآخِرِ فليصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤمنُ بِاللَّه واليَومِ الآخِرِ فليصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤمنُ بِاللَّه واليَوم الآخِرِ فليصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يؤمنُ بَاللَّه واليَوم الآخِر فليصَلْ خَيرًا أَوْ ليَضمُثُ». متفقٌ عليه. [خ: (١٠١٨)، م (١٤)]

٧١٧ - وعن أَبِي شُرَيْح خُويلدِ بن عمرو الخُزَاعِيِّ (رضي اللَّه عنه) قال: سَمِعتُ رسول اللَّه ﷺ يقول: «مَنْ كان يؤمِنُ بِاللَّه واليومِ الآخِرِ فَلْيُكرمْ ضَيفَهُ جَائِزَتُهُ»، قالوا: وما جَائِزَتُهُ يا رسول اللَّه؟ قال: «يَومُه وَلَيْلَتُهُ. وَالضَّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّام، فما كان وَرَاءَ ذلكَ فهو صَدَقَة عليه». متفقٌ عليه.

وفي روايةٍ لمسلم: «لا يجِلُ لِمُسلمِ أن يُقيم عند أخِيهِ حتى يُؤثِمَهُ». قالوا: يا رسول اللّه وكَيْف يُؤثِمُهُ؟ قال: «يَقِيمُ عِنْدُهُ وَلا شَيّ اللّهُ يَقْرِيهِ بِهِ». [خ: (١٠١٨)، م (١٨)]

#### ٩٥ باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير

قال اللّه تعالى: ﴿ فَبَيْتُرُهُمْ رَبُهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ وَمَنْوَ وَجَنَّتِ فَكُمْ فِيهَا فَيَعَمُ النوس: ١٧، ١٥]. وقال تعالى: ﴿ وَبَيْتُرِمُوا بِلَهُمْ رَبُهُمْ مِرَحْمَةً مِنْهُ وَرَضُونِ وَجَنَّتِ فَكُمْ فِيهَا فَيِهُمُ ثُقِيمُ ﴾ [النوبة: ٢١]. وقال تعالى: ﴿ وَاَبْشِرُوا بِلَهُمْتُو اللّهِ اللّهِ كَنْتُمْ فُوَكُونَ ﴾ [نسلت: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿ وَاَنْهَ جَآدَتْ رُسُلْنَا إِرْهِيمَ إِلْلُشْرَف ﴾ [مود: يَئلُو عَلِيهِ ﴾ [الصافات: ١٠١]. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآدَتْ رُسُلْنَا إِرْهِيمَ إِلْلُشْرَف ﴾ [مود: وقال تعالى: ﴿ وَاَمْرَانُهُ فَآيِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَشَرِنَهُ إِللّهِ مَنْ وَرَاهِ إِسْحَقَ وَمِن وَرَاةٍ إِسْحَقَ مِعْوَب ﴾ [مود: هال تعالى: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْكِكُةً وَهُو قَايَمٌ فَصَلَى فِي الْمِحْرَبِ أَنَّ اللّهُ يُبْغِيلُكُ بِيَعَيى ﴾ [آل موان: ٢٥]. وقال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَتِ النَاتَهُكُةُ يُمُرِيمُ إِنَّ اللّهُ يَبْغِيلُ لِي يَحْمَعُ مِنْهُ السَمْهُ السَيعِ ﴾ [الله عموان: ٢٥]. وقال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلْتَهِكُةُ يُمُرِيمُ إِنَّ اللّهُ يَبْغُرُكِ بِكُومَةً مِنْهُ السَمْهُ السَمِهُ السَمْهُ السَمِهُ السَمْهُ السَمِهُ السَمْهُ السَمِهُ السَمْهُ السَمْهُ السَمِهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مُنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

والآيات في الباب كثيرة معلومة .

١ \_\_\_\_\_١

وأما الأحاديث فكثيرة جدًّا، وهي مشهورة في الصحيح، منها:

٧١٣- عن أبي إبراهيم - وَيُقَالُ: أبو محمد ويقال: أبو مُعَاوِية - عبدِ اللَّه بن أبي أَوْفي (رضي اللَّه تعالى عنها)، أَنَّ رسول اللَّه ﷺ بَشَّرَ خَدِيجَة، (رضي اللَّه تعالى عنها)، بِينْتِ في الجنَّةِ مِنْ قَصَبِ، لا صَخبَ فِيه ولا نَصب. متفقٌ عليه. اخ: (١٧٧١)، م (٢٢٣٣)] الْقُصَبُ، هُنا: اللَّوْلُو المُجوفُ. والصَّخبُ: الصِّياحُ واللَّفَطُ. وَالنَّصَبُ: التعب.

٧١٤- وعن أبي موسى الأشعريُّ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) أَنَّهُ تَوضَّاً في بيتهِ، ثُمَّ خَرَجَ فقال: لأَلْزَمَنَّ رسول اللَّه ﷺ ولأَكُونَنَّ معَهُ يؤمِي هذا، فجاءَ المَسْجِدَ، فَسَأَلَ عَن النَّبِيِّ ﷺ فقَالُوا: وَجَّهَ ههُنَا، قال: فَخَرَجْتُ عَلَى أَثْرِهِ أَسَأَلُ عنْهُ، حتَّى دَخَلَ بنْرَ أريسِ فجلَسْتُ عِنْدَ الْبابِ حتَّى قَضَى رسولُ اللَّه ﷺ حاجتَهُ ونَوضَّأَ، فقُمْتُ إِلَيْهِ، فإذا هُو قَدْ جلَس على بثر أُريس، وتَوسطَ قفَّهَا، وكَشَفَ عنْ ساقَيْهِ ودلاهمَا في البِيْر، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرفتْ. فجَلسْتُ عِند الباب فَقُلت: لأكُونَنَّ بَوَّاب رسُولِ اللَّه ﷺ اليوْم. فَجاءَ أَبُو بَكْرِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) فدفَع الباب فقُلْتُ: منْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَبُو بكرٍ، فَقلْت: على رِسْلِك، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلتُ: يا رسُول اللَّه هذَا أَبُو بَكْر يسْتَأْذِن، فَقال: «افْذَنْ لَه وبشّره بالجنَّةِ»، فَأَفْبَلْتُ حتَّى قُلت لأبي بكرٍ: ادْخُلْ ورسُولُ اللَّه يُبشِّرُكَ بِالجنَّةِ، فدخل أَبُو بَكْرٍ حتَّى جلَس عنْ يعينِ النبيُّ ﷺ معَهُ في القُفِّ، ودَلَّى رِجْلَيْهِ في البيْرِ كما صنَعَ رَسُولُ ﷺ، وكَشَف عنْ ساقيْهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ وجلسْتُ، وقد ترَكتُ أخي يتوضأ ويلْحقُني، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللَّهَ بِفُلانٍ - يُريدُ أَخَاهُ - خَيْرًا يِأْتِ بِهِ. فَإِذا إِنْسَانٌ يحرِّكُ الباب فقُلت: منْ هَذَا؟ فَقال: عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: فقُلْتُ: على رِسْلِك، ثمَّ جنْتُ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسلَّمْتُ عليْهِ وقُلْتُ: هذَا عُمرُ يَسْتَأَذِنُ؟ فَقَالَ: «اثْذَنْ لَهُ وبشْرَهُ بِالجَنَّةِ»، فَجِثْتُ عمر، فَقُلْتُ: أَذِنَ؛ أُدخلْ، وَيَهُشُّرُكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالجَنَّةِ، فَدَخَل فَجَلَسَ مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ في القُفِّ عَنْ يسارِهِ ودَلِّى رِجْلَيْهِ في البِئْر، ثُمَّ رجعْتُ فَجلَسْتُ نَقُلْت: إن يُردِ اللَّه بِفلانِ خَيْرًا - يعني أَخَاهُ - يأت بِهِ. فجاء إنسانٌ فحركَ الباب فقُلْتُ: مَنْ هذَا؟ فقَال: عُثْمانُ بنُ عفانَ. فَقلْتُ: عَلى رسْلِكَ، وجنْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَخْبِرْتُه فَقَالَ: «افْذَن لَهُ وَبَشُرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلُوى تُصيبُهُ"، فَجَنْتُ فَقُلْتُ: اذخلْ وَيُبشِّرُكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بالجَنَّةِ مَعَ بَلْوَى تُصيبُكَ، فَدَخَل فَوَجَد القُفُّ قَدْ مُلِئَ، فَجَلَس وُجاهَهُمْ مِنَ الشَّقِّ الآخِر. قَالَ سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ: فَأَوَّلْتُهَا قُبُورِهمْ. متفقٌ عليه. وزاد في روايةٍ: وأمَرني رسولُ اللَّهﷺ بحِفْظِ الباب وَفِيها: أَنَّ عُثْمانَ حِينَ بشَّرهُ حمِدَ اللَّه تعالى، ثُمَّ قَال: اللَّه المُسْتعَانُ.[خ: (٣٦٧٤)، م(٢٤٠٣)]

قوله: وجَّهَ - بفتحِ الواوِ وتشديدِ الجيمِ - أَيْ: توجَّهَ. وقوله: بِثْر أريسٍ: هو بفتحِ الهمزةِ وكسرِ الراءِ، وبغدَها ياء مثناةٌ مِن تحت ساكِنَةٌ، ثُم مهملةٌ، وهو مصروفٌ، ومنهمْ منْ منَع صرْفَهُ. والقُفُّ - بضم القاف وتشديدِ الفاء -: هُوَ المبْنيُّ حوْلَ البِثْرِ. قوله: "عَلَى رِسْلِك». بكسر الراءِ على المشهور، وقيل: بفتحها، أَيْ: ارْفَقُ.

٥٧٥- وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: كُنَّا قُمُودًا حَوْلَ رسول اللَّه ﷺ وَمْ بَينِ وَمَعَنَا أَبُو بِخُرِ وعُمَرُ (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) في نَفَر، فقامَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مِنْ بِينِ أَظُهُونِا، فَأَبْطًا عَلَيْنَا وَخَشِينا أَنْ يُشْتَطَعَ دُونَنا، وَقَرْعُنَا فَقُمنا، فَكُنْتُ أَوْل مِن فَزع . فَخَرَجُتُ أَبْتغي رسُول اللَّهِ ﴿ مَتَى أَتَبْتُ حَايِطًا للأَنْصَارِ لِبني النَّجَارِ، فَدُرْتُ بِهِ مَلْ أَجِدُ لُهُ بِابًا؟ فَلَمْ أَجِدُ، فإذَا ربيع يذخُلُ في جوف حَائِط مِنْ بِنرِ خَارِجَه - والرَّبِيعُ: أَجِدُ لُو بالرَّبِيعُ: الجَدُولُ الصَّغير - فاحتَفَرْتُ، فلَحَلْتُ عَلى رسُولِ اللَّهِ ﴾ فقال: «أبو هريرة؟» فقلتُ: كُنْتَ بَيْنَ ظَهْرَيُنَا فَقُمْتَ فَأَبَطأتَ عَلَى رسُولِ اللَّهِ ﴾ فقال: «أبو هريرة؟» عليْنَا، فَخَشِينًا أَنْ تُقَطَعَ دُونَنا، فَفَرَعنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مِنْ فَزَعَ فَأَتَيْتُ مِذَا الحائِطَ عَلَيْنَا فَقُمْتَ فَأَلُولُ وَالْمَالَةُ وَعَلَيْنِ ، فَمَا للتَعْلُقُ مَنْ وَرَاءِ هَذَا الحائِط بَشَهَدُ أَنْ لا إلله فَمُنْ المَّعْنَ بِغَنِي هَاتَيْنِ، فَمِنْ لقيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الحائِط بَشْهَدُ أَنْ لا إلله مُسْتَنِعْنَا بِها قَلْبُهُ، فَبَعْنَ المَعْنَى المَّذِي الحَدِيثُ بِعُلْهِ بَعْنَى المَّانِ عَلَى المَّذِي المَالِع بَشَهُدُ أَنْ لا إلله مُسْتَنِعْنَا بِها قَلْبُهُ، فَبَعْنَ المَالِعَةِ، وَقَرَا الحديثُ بِعُولِهِ، رواه مسلم . [م: (١٣)] اللَّهُ مُسْتَنِعْنَا بها قَلْبُهُ، أَنْ هُمُ الحَدُيْلُ الله مُنْ الصَّدِيثُ بِهُ المَّذِي الْمَالِي اللَّهُ مُنْ الصَّدَةُ الحَدْيَا أَلَا اللهُ مُنْ الصَّدَ الْحَدْيِثُ المَالِعِ اللّهُ مُنْ الصَّدِيثُ المَّالِولِهِ اللهُ مُنْ المَالِقُ الصَّعْنَ الصَّعْنَ المَالْحَدُيْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِقُ الصَّهُ الْمَالِهُ المَالِعُ الْمَالِعُ المَالِعُ المَالْحَدُونَ الْعَرْبُ المَنْ الْمَالُولُهُ الْمُعْمَلُ الْوَلِهُ الْمَالِعُ المَنْ الْمَالُولُ الْمُعْنَ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالُولُ اللهُ الْمَالُولُ الْمَالِعُ الْمَالُولُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُعْلِي الْمَالُولُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ ال

الرَّبِيعُ: النَّهْرُ الصَّغِيرُ، وَهُوَ الجَدُولُ - بفتح الجيم - كَمَا فَسَّرهُ في الحَدِيثِ. وقولُه: احْتَقَرْت - روي بالرَّاءِ وبالزَّاي، ومعناهُ بالزاي: تَضَامَمْتُ وتصَاغَرْتُ حَتَّى أَمْكَنَني الدُّخُولُ.

-٧١٦ وعن ابنِ شُماسة قالَ: حَضْرَنَا عَمْرَو بنَ العاصِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ فَبَكَى طُويلاً، وَحَوَّلَ وَجُهَهُ إِلى الجدّارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يا أَبْنَاهُ، أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْجَدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يا أَبْنَاهُ، أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّى قَدْ كُنْتُ عَلى أَطْبَاقِ أَفْضَلَ مَا نُعِدُ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه، وأَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ اللَّه إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلى أَطْبَاقِ ثَلَاثِ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بَمُنْضَا لرَسُولُ اللَّهِ عِنْي، وَلا أَحبُ إِليَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ قَلَا اللَّهُ عَلَى يَلْكَ الحالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهُلُ النَّارِ. فَلَمَّا جَمَلَ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْلَهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُثُ مِنْ أَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ النَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ النَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ النَّامُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالَةُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللللَّهُ اللَّهُ الل

١ \_\_\_\_\_\_ الصالحين

الإِسْلامَ في قَلْبي أَتَيْتُ النَّبِيَّ النَّبِي الْمُسُطُ يمينَكَ فَلاَّ بَايِمْكَ، فَبَسَطَ يمينَهُ فَقَبَضْتُ يَدِي، فقال: "مَلْ لك يا عمرو؟" قلت: أَرْدَتُ أَنْ أَشْتَرَطَ، قال: "تَشْتَرَطُ ماذَا؟" قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لي، قال: "تَشْتَرَطُ ما كان قَبلُهُ، وَأَن الهجرَةَ تَهدمُ ما كان قبلُه، وأَن الهجرَة تَهدمُ ما كان قبلُه، وأن الهجرَة تَهدمُ ما كان قبلُه، وأن العجرَة تَهدمُ ما كان أَحَدٌ أَحَبَّ إليَّ مِنْ رسول اللَّه الله ولا أَجَلٌ في عَيني مِنْه، ومَا كُنتُ أُطِيقُ أَن أَمِلاً عَيني مِنه إِجلالاً له، ولو سُئِلتُ أَن أَصِفَهُ ما أَطَقتُ، لأني لم أكن أَملاً عَيني مِنه ولو مُتُ على تِلكَ الحَال لَرَجَوتُ أَن أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الجَنّةِ، ثم ولينا أَمنُ فلا تصحبني نائِحة ولا نَارٌ، الجَنّةِ ولا نَارٌ، فإذا دَفَنتموني، فشُنُوا عليَّ التُرَابَ شَنًا، ثم أَفِيمُوا حولَ قبري قَدْرَ ما تُتَحَرُ جَرُورٌ، ويُقْسَمُ لحمُهَا؛ حَتَّى أَسْتَأْنِس بِكُمْ، وانظُرَ ما أُراجِعُ بِهِ رسُلَ ربي، رواه مسلم .[م:

قوله: شُنُوا - رُويَ بالشين المعجمة وبالمهملة - أي: صبُّوهُ قليلاً قليلاً. واللَّه سبحانه أعلم.

## ۹٦ باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه

قال اللّه تعالى: ﴿ وَوَحَىٰ بِهَا إِزَهِمُ نَيِهِ وَيَعْمُونُ يَبَنِيَ إِذَ اللّهَ اصَطْفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوثُنَّ إِلاَّ وَأَشَر شَلِمُونَ ﴿ وَاللّهِ مَا تَشَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى الْمَوْثُ إِذَ فَالَ لِبَنِيهِ مَا تَشَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى اللّهُ وَأَشَر يَقْفُونَ إِلَيْ الْمَوْتُ إِلَيْهَا وَجِدًا وَخَعُنُ لَمُ مُسْلِمُونَ ﴾ قَالُواْ نَشِبُدُ إِلَيْهَا وَجِدًا وَخَعُنُ لَمُ مُسْلِمُونَ ﴾ وَالسّمَنِيلُ وَإِسْمَتَى إِلَيْهَا وَجِدًا وَخَعُنُ لَمُ مُسْلِمُونَ ﴾ والبقر: ١٣٣، ١٣٠]

#### وأما الأحاديث:

فمنها حَديثُ زيدِ بنِ أَزْقَمَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) - الذي سبق في باب إِكرامِ أَهْلِ بَيْتِ رسول اللَّه ﷺ وَيَنَا خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللَّه، وَأَثْنَى عَلَيه، وَوَعَظَّ وَيَنَا خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللَّه، وَأَثْنَى عَلَيه، وَوَعَظَّ وَذَكَرَ ثُمَّ قال: «أَمَّا بَعْدُ، أَلا أَيُهَا النَّاسُ إِنْمَا أَنَا بِسْرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فأُجِب، وَأَنَى عَالَى وَأَنَى عَلَيهِ، فَحُدُوا بِكِتابِ اللَّه، وَيَهِ الهُدَى وَالنُّورُ، فَخُدُوا بِكتابِ اللَّه، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ»، فَحَدُّ عَلى كتابِ اللَّه، ورَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قال: "وَأَهْلُ بَيَتِي، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ»، فَحَتَّ عَلى كتابِ اللَّه، ورَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قال: "وَأَهْلُ بَيَتِي، أَذُكُورُكُمُ اللَّه فِي أَهْلِ بَيْتِي». رواه مسلم .[م: (٢٤٠٨)] وقَدْ سَبَقَ بِطُولِهِ.

٧١٧- وعن أبي سُليْمَانَ مَالك بن الحُويْرثِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) قال: أَتَيْنَا

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

رسول اللَّه ﷺ وَنَحْنُ شَبَبةٌ مَتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عشْرِينَ لَيْلَةٌ وكانَ رسولُ اللَّه ﷺ وَحِيمًا رفِيقًا، فَظَلَّ أَنْ قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا. فَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا، فَأَخْبَرُنَاهُ، فقال: «ارْجعُوا إلى أَهْلِيكم فَأْقِيمُوا فِيهِمْ، وَعلْموهُم وَمُرُوهُمْ، وَصَلُوا صَلاةً كَذَا في حِين كَذَا، وَصَلُوا صَلاةً كَذَا في حِين كَذَا، وَصَلُوا كَذَا نَي حِين كَذَا، وَصَلُوا كَذَا في حِين كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤذُنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيؤمَّكُم أَكَبُرُكُمَ». متفقٌ عليه . زاد البخاري في رواية له: «وَصَلُوا كمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِي». إنه: (١٣١)، م

قوله: رَحِيمًا رفيقًا: روِيَ بفاءٍ وقافٍ، وروِيَ بقافينِ .

٧١٨ - وعن عُمَرَ بنِ الخطاب (رضِيَ اللّه تعالى عنه) قال: اسْتَأْذُنْتُ النبي ﷺ في الْعُمْرَةِ، فَأَذِنَ، وقال: الا تنسنا يَا أُخِيَ مِنْ دُعَائِك، فقالَ كَلِيمَةً ما يَسُوني أَنَّ لي بهَا الدُّنْيَا.

وفي رواية قال: «أَشْرِكْنَا يَا أُخَيَّ في دُعَائِكَ». رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. [ د(١٤٩٨)، ت (١٤٩٣)، وضفه الالباني]

٧١٩ - وعن سالم بنِ عَبْدِ اللَّه بنِ عُمْرَ أَنَّ عبدَ اللَّه بنِ عُمَرَ (رضِيَ اللَّه عنهما) كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سفرًا: اذنُ مِنْي حَتَّى أُودِّعَكَ كما كَانَ رسولُ اللَّه ﷺ يُودِّعُنَا فيقُولُ: «أَسْتَوْدهُ اللَّه دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وحَوَاتِيمَ عَمَلِكَ». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. [د(٢٠١٠)، ت (٢٤٤٣)]

٧٢٠ وعن عبد اللَّه بن يزيد الخَطْمِيِّ الصَّحَابيِّ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: كَانَ رسولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَدِّعَ الجَيْش قال: «أَسْتَوْدعُ اللَّه دِينَكُمْ، وَأَمَانَتكُم، وَخَوَاتِيمَ أَصَالِكُمْ». حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. [د(٢٦٠١)]

٧٢١- وعن أنس (رضِيَ اللَّه عنه) قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ ﷺ فقال: يا رسُولَ اللَّه النَّقْوَى». قال: زِّدْني، قال: «وَقَالَ: «رَوَّدَكَ اللَّه النَّقْوَى». قال: زِّدْني، قال: «وَيَشَرَ لَكَ الخيرَ حَيثُمًا كُنْتَ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن. [ت (١٤٤٤)]

## ٩٧ - باب الاستخارة والمشاورة

قال اللَّه تعالى: ﴿وَشَاوِرَهُمْ فِي ٱلْأَنِّي﴾ [آل صمران: ١٥٩]. وقال تعالى: ﴿وَأَنْرُهُمْ شُورَىٰ يَشَهُمُ﴾ [المعردى: ٣٨] أي: يتشاورون بينتهُم فِيهِ . ٧٧٧ عن جابِر (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: كانَ رسولُ اللَّه ﷺ يُمَلَّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأَمُورِ كُلُهَا كالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: ﴿إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكُعُ رَكَعَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ ثَم لِيقُلْ: اللَّهُمْ إِنِي أَسْتَخِيرُكَ بَعِلْمِكَ، وأَستقبرُكَ بَقْدُرِتُك ، وأَسْلُكَ مِنْ فَضَلِكَ الْمَظْيِم، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ، وتغلَمُ ولا أَعْلَمُ، وأَنتَ علام المُغيوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كَنْتَ تعلَمُ أَنْ هذا الأَمرَ حَيْرُ لي في ديني ومَعَاشي وَعَاقِيَةٍ أَمْرِي - أَوْ قالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِله - فاقْدُرُهُ لي، وَيَسُرُهُ لي، ثمَّ بَارِكُ لي فِيهِ، وَإِن كُنتَ تعلمُ أَنَّ هذا الأَمرَ شرَّ لي في ويني ومَعاشي وَعَاقِبةِ أَمْرِي - أَو قالَ: عَاجِل أَمرِي وآجِلهِ - فاصْرِفهُ عَني ، واصْرفني عِنه وَاصْرفهُ عني ، واصْرفني عَنه ، وَاصْرفني عَنه ، وَاصْرفني عَنه ، وَاقْدُرُ لي التَحْيَرَ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ رَضُني بِهِ » . قال : "ويسممي حاجته » . رواه البخاري . [خ: (١١٦١)]

## ٩٨ باب استحباب الذهاب إلى العيد، وعيادة المريض والحج ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر، لتكثير مواضع العبادة

٧٧٣ عن جابرٍ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: كانَ النبيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِ خَالَفَ الطَّرِيقَ. رواه البخاري. [خ: (٩٨٦)]

قوله: خَالَفَ الطَّرِيقَ، يعني: ذَهَبَ في طَرِيقٍ، وَرَجَعَ في طَرِيق آخَرَ.

٧٧٤ وعنِ ابنِ عُمَرَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) أَن رسول اللَّه ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّيَةِ العُليّا، طَرِيقِ الشَّيْجَرَةِ، وَيَذْرُجُ مِنْ الثَّنِية العُليّا، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِية العُليّا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِية الشُفْلي. متفقٌ عليه . [خ: (١٥٣٣)، ((١٢٥٠))

#### ٩٩. باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم

كالوضوء وَالغُسْلِ والتَّبَشُمِ، ولُبس الثَّوْب، والنَّغْلِ والخُفِّ، والسراويلِ ودخولِ المسجدِ والسَّوَاكِ، والاَتْتَحَالِ، وتقليم الأَظْفَارِ، وقصِّ الشَّاربِ وتَقْفِ الإِبْط، وحلقِ الرَّأْسِ، والسلام من الصلاةِ والأكل والشرب، والمصافحة واستيلام الحجرِ الأسود، والخروج من الخلاء، والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه، ويُستتحبُ تقديم اليسار في ضدَّ ذلك كالامتخاطِ والبُصاقِ عن اليسار، ودُخولِ الخَلاءِ والخروجِ من المسجد، وخَلْعِ الخُفُ والنَّعْلِ والسراويل والثوب، والاستِنْجاءِ وفعل المُستَقْلَرات، وأشباه ذلك.

ن كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_ ،

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَنَّا مَنْ أُونِ كِنَيْمُ بِيَهِيهِ فَيْقُولُ هَآؤُمُ أَوْمُواْ كِنَبِيَّهُ ۗ الآيات [الحاقة: ١٩] وقال تعالى: ﴿ فَأَصْحَبُ ٱلْتَبْمَنَةِ مَا أَضَعَبُ ٱلْتَبْمَنَةِ ۞ وَأَصْبُ ٱلْمَنْتَةِ مَا أَضَعَبُ ٱلْمُتَعَةِ ﴾ [الواقعة: ٨، ٨].

٧٢٠ وعن عائشة (رضِيَ اللَّه عنْها) قالَتْ: كَانَ رسولُ اللَّه ﷺ يُمْجِبُهُ التَّيشُنُ في شأنِه كُله: في طُهُورِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَتَنَكُّلِهِ، منفقٌ عليه. (١٦٤: (١٦٨)، م (٢٦٨)]

٧٢٦ وعنها قالت: كانت يَدُ رسول اللّه ﷺ البُمْنى لِطَهُورِهِ وطَعَامِه، وكَانَتْ البُسْرَى لِخَلاثِهِ وَمَا كَانَ مَنْ أَذّى . حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح .
 [د(٣٣)]

٧٢٧- وعن أُم عَطِيةَ (رضِيَ اللَّه عنها) أَن النبيَّ ﷺ قالَ لَهُنَّ في غَسْلِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ (رضِيَ اللَّه عنها): «ابْدَأْنُ بِميامِنهَا وَمَواضِعِ الوُضُوءِ مِنْها». متفقٌ عليه. [خ: (١٢٥٥)، م (٢٣٥)]

٧٢٧- وعن أبي هُريرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: "إِذا انْتَعَلَ أَحدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بالشَّمالِ، لِتَكُنِ النَّمْنى أُوَّلَهُما تُنْعَلُ، وآخرَهُمَا تُنْعَلُ، وآخرَهُمَا تُنْعَلُ، وآخرَهُمَا تُنْعَلُ، وآخرَهُمَا تُنْعَلُ، وآخرَهُمَا لِللَّهُ عليه. [خ: (٢٠٥٥)، م (٢٠٩٧)]

٧٢٩ وعن حَفْصَة (رضِيَ اللَّه تعالى عنها) أَنَّ رسول اللَّه ﷺ كان يَجْعَلُ يَمينَهُ لطَعَامِ وَشَرَابِهِ وثيابه، ويَجَعلُ يَسارَهُ لما سوى ذلكَ. رواه أبو داود والترمذي وغيره.
 ١٤ (٢٣)

٧٣٠ وعن أبي هريرة (رضي الله تعالى عنه) أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إِذَا لَبِسْتُم، وَإِذَا تَوضَأْتُم، فَابْدَوُوا بِأَيَامِنكُم، حديث صحيح. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. [ابر دواد (٤١٤)، ابن ماجد (٤٠٧)]

٧٣١- وعن أنس (رضِيَ اللّه تعالى عنه) أن رسولَ اللّه ﷺ أَتَى مِنَى، فَأَتَى الجَمْرةَ فَرَماهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلُهُ بِمنّى، ونحَرَ، ثُمَّ قال للحلاقَّ : خُذْ، وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأيمنِ، ثُم الأيسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعطِيهِ النَّاسَ. متفقَّ عليه.

وفي روايةِ: لمَّا رمى الجمْرة، ونَخر نُسُكَهُ وَحَلَقَ: نَاوَل الحلاقَ شِقَّة الأَيْمنَ، فَحلَقَه، ثُمَّ دَّعَا أَبًا طَلحةَ الأَنصاريَّ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) فَأَعطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلهُ الشَّقَ الأَيْسَر فقال: «اخلِقْ». فَحلَقَهُ، فَأَعْطاهُ أَبا طلحة، فقال: «اقسِمْهُ بَيْنَ النَّاس». [خ: (١٧١)، م(١٠٥٠)]

#### كتاب آداب الطعام

#### ١٠٠. باب التسمية في أوله والحمد في آخره

٧٣٧ عن عُمَرَ بنِ أبي سلَمَة (رضِيَ اللَّه تعالى عنْهما) قال: قال لي رسولُ اللَّه عنهما اللَّه، وكُلْ بِيعِينكَ، وكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». متفقٌ عليه ِ. [خ: (٣٧٦٠)، م (٢٠٢٧)]

٧٣٧ وعن عَائشة (رضِيَ اللَّه عنْها) قالَتْ: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: ﴿إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلَيَدْكُر اسْمَ اللَّه تَعَالَى فِي أُولِّهِ، فَلَيَقُلُ: بِسْمِ اللَّه فَلَيَذْكُر اسْمَ اللَّه تَعَالَى فِي أُولِّهِ، فَلَيَقُلُ: بِسْمِ اللَّه أَوْلَهُ وَآخِرُهُ». رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. [د(٢٧٦٧)، ت

٧٣٤-وعن جابِر (رضِيَ اللَّه عنه) قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقولُ: "إِذَا دَحَل الرَّجُل بِيتَهُ، فَلَكَرَ اللَّه ﷺ يقولُ: "إِذَا دَحَل الرَّجُل بِيتَهُ، فَلَكَرَ اللَّه يَعَلَى عِنْد دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعامِهِ، قال الشَّيْطانُ لاَصحَابِهِ: لا مبيتَ لَكُمْ ولا عشَاء، وإذا دَحَل، فَلَم يَذَكُر اللَّه تَعَالى عِنْد دُخُولِهِ قال الشَّيْطانُ: أَذْركتُمُ المبيتَ وَالمَشاءَ». رواه المبيتَ وَإِذَا لَم يَذْكُرِ اللَّه تَعَالى عِنْد طَعامِهِ قال: أَذْركتُمُ المبيتَ وَالمَشاءَ». رواه مسلم. [م: (٢٠١٨)]

٧٣٥ وعن حُذَيْفَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: كنَّا إِذَا حضَرْنَا مع رسولِ اللَّه ﷺ طَعَامًا، لَم نَضَعْ أَيدِينَا حتَّى يَبْداً رسولُ اللَّه ﷺ فَيَضَع يده. وَإِنَّا حَضَرْنَا معهُ مَرَّةً طَعامًا، فجاءت جارِيةٌ كأنَّهَا تُذفَعُ، فَلَاَهَبِ لِتَضعَ يَدهَا في الطَّعامِ، فَأَخَذَ رسولُ اللَّه ﷺ بِيدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرابِيٍّ كأنَّمَا يُدْفَعُ، فَأَخَذَ بِيدِهِ، فقال رسولُ اللَّه ﷺ (إِنَّ الشَّيطانَ يَسْتَحِلُ الطَّعامَ أَنْ لا يَنْكَرَ اسمُ اللَّه تَعَالى عليه. وإِنَّه جاء بهذهِ الجارِيةِ لِيسْتَحِلُ بِها، فَأَخَذتُ بِيدِهَا، فَجَاءَ بهذا الأَعْرَابِي لِيسَتحِلُ بِها، فَأَخَذتُ بِيدِهِ، والذي نفسي بِيَدِهِ إِنَّ يدَهُ في يَدي مَعَ يَديهِما، فُمَّ ذَكَرَ اسم اللَّهِ تعالى وأَكَلُّ. رواه مسلم. [م: (٢٠١٧)]

٧٣٦ - وعن أُميَّةَ بنِ مِخْشِيُّ الصَّحابيُّ (رضيَ اللَّه تعالى عنه) قال: كان رسُولُ اللَّه ﷺ جالسًا، ورَجُلٌ يأكُلُّ، فَلَمْ يُسمُّ اللَّه حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ لُقُمةٌ، فَلَمَّا رَفَعها إِلى فِيه، قال: بسم اللَّهِ أَوَّلُهُ وَآجِرَهُ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ، ثم قال: «مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا ذَكَر اسمَ اللَّهِ استَقَاءَ مَا في بَطْيهِ». رواه أبو داود، والنسائي.

. . .

[د (۳۷۹۸)، وهو حدیث ضعیف]

٧٣٧- وعن عائشة (رضِيَ اللَّه تعالى عنها) قالَتْ: كانَ رسولُ اللَّه يَّاكُلُ طَعَامًا في سِتَّةٍ مِنْ أَصحَابِهِ، فَجَاءَ أَعُرابِيَّ، فَأَكَلَهُ بِلْفُمَتَيْنِ، فقال رسولُ ﷺ: «أَما إِنَّهُ لوْ سَمَّى لَكُفَاكُمْ». رواه الترمذي، وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ. [ت (١٨٥٨)، د (٣٧١٧)، ابن ماجه (٢٠١٢)، احد (٢٤٥٢)، احد (٢٤٥٢)، احد (٢٤٥٢)، احد (٢٤٥٢)،

٧٣٨ وعن أبي أُمامة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أنَّ النَبيَّ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قال:
 «الحَمْدُ للَّه حمدًا كَفيرًا طَيْبًا مُبَارَكا فِيه، غَيرَ مَكْفِئٍ وَلا مُسْتَفْتَى عَنهُ رَبُنَا». رواه البخاري. [خ: (١٥٥٨)]

٧٣٩ وعن مُمَاذِ بن أَنسِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قَالَ: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: "من أَكلَ طَمَامًا فقال: الحَمْدُ للَّهِ الذي أَطْعَمَني هذا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غيْرِ حَوْلِ مِثْي وَلا قُوتِه، عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ». رواه أبو داود، والترمذي وقال: حدِيثٌ حسنٌ.

[د (۲۲۳)، ت (۲۰۲۳)]

## ١٠١ باب لا يعيب الطعام واستحباب مَدْحه

٧٤٠ عن أبي هُريرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: ما عَابَ رسُولُ اللَّه ﷺ طَعَامًا
 قَطُّ، إن اشْتَهَاه أَكَلُهُ، وإنْ كَرهَهُ تَركَهُ متفقٌ عليه . [خ: (٢٠٦٥)، م (٢٠٦٤)]

٧٤١- وعن جابرٍ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ النبيَّﷺ سَأَلَ أَلهَلُهُ الأَذُمُ فقالوا: ما عِنْدَنَا إِلاَّ خَلُّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعل يَأْكُلُ ويقول: "نِغمَ الأَذُمُ الخلُّ، نِغمَ الأَدُمُ الخَلُّ». رواه مسلم. [م: (٢٠٥٢)]

#### ١٠٢- باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر

٧٤٧- عن أبي هُريرة (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: قال رسولُ اللَّهﷺ: ﴿إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجِبْ، فَإِنْ كَان صَائمًا فَلْيُصَلُ، وَإِنْ كَانَ مُفْطَرًا فَلْيَطْمَمْ». رواه مسلم. [م: (١٤٣١)] قال العُلَمَاءُ: مَعْنى فَلْيُصَلِّ: فلْيدْعُ، ومعنى فَلْيطَمَمْ: فَلْيَأْكُلْ.

## ١٠٣- باب ما يقول من دُعِيَ إلى طعام فَتَبعَه غَيْرُه

٧٤٣ عن أبي مسعود البَدْرِيُّ (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: دَعَا رجُلٌ النَّبِيُّ ﷺ لِطَعَامٍ صَنعَهُ لَهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ الباب، قال النبيُّ ﷺ: ﴿ إِنَّ هَذَا تَبِعَنا، فإنْ شئتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، وإِنْ شِئتَ رَجَعَ»، قال: بل آذَنُ لهُ يا رسولَ اللَّهِ. مَتَفَقٌ عليه. [خ: (٢٠٨١)، م (٢٠٣٦)]

## ١٠٤ باب الأكل مما يليه ووَغظِه وتاديب مَنْ يسيء أَكْلَه

٧٤٤ عن عمر بن أبي سَلَمَة (رضِيَ اللَّه عنهما) قال: كُنتُ غلامًا في حِجْرِ رسول اللَّه ﷺ: "بنا غُلامُ اللَّه ﷺ: "بنا غُلامُ اللَّه ﷺ: "بنا غُلامُ سَمْ اللَّه على، وكُل بيمينِك، وكُل مِنَا يَلِيكَ". منفقٌ عليه الن (٢٧٧٥)، م (٢٧٢٠)]

قوله: تَطِيشُ - بكسر الطاءِ وبعدها ياء مثناة من تحت - معناه: تتحرّك وتمتدّ إلى نواحي الصَّحْفَةِ.

٧٤٥ وعن سَلَمَةً بنِ الأكوعِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَن رَجُلاَ أَكلَ عِنْدَ رسولِ اللَّه بِمِماله فقال: "لا استَطَعْت؛ ما مَنعَهُ إِلاَّ بِمِماله فقال: "لا استَطَعْت؛ ما مَنعَهُ إِلاَّ الْكَبْرُ"، فَمَا رَفْعَهَا إِلى فِيهِ. رواه مسلم. [م: (٢٠٢١)]

## ١٠٥ باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل في جماعة إلا بإذن رفقته

٧٤٦ عن جبَلَةَ بن سُحَيْم قال: أَصابَنا عامُ سَنَةِ معَ ابْنِ الزُّبْيْرِ، فرُزقْنَا تَمْرًا، وَكَانَ عَبْدُ اللَّه بنُ عمر (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) يمُر بنا ونحْنُ نأكُلُ، فيقولُ: لا تُقارِنُوا، فإن النبي عَلَيْه نَهى عنِ الإقرانِ، ثم يقولُ: ﴿إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْفِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ». متفقٌ عليه. [غ: النبي عَلَيْه الرَّجُلُ أَخَاهُ». متفقٌ عليه. [غ: (٢٠٤٥)، م (٢٠٤٥)]

#### ١٠٦ باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع

٧٤٧ عن وَحْشِيِّ بنِ حرب (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَن أَصحابَ رسولِ اللَّه ﷺ قَالُوا: يَا رسولَ اللَّهِ اللَّه عَلَى: «قَلْعَلَكُمْ تَفْتُرِقُونَ»، قالُوا: يَعَمُ. قال: «قَلَعَلَكُمْ تَفْتُرِقُونَ»، قالُوا: يَعَمُ. قال: «قَلَحَتُهُمُ عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، يَبَارَكْ لَكُمْ فِيه». رواه أبو داود. [حديث صن: د (۲۷۱٤)]

١٠٧- باب الأمر بالإكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها فيه قوله ﷺ : «وكُلُ ما يليك». متفق عليه كما سبق.

٧٤٨ – عن ابن عباس (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) عن النبيُّ قَلَى قال: «الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ؛ فَكُلُوا مِن حَافَتِيهِ، ولا تَأْكُلُوا مِن وَسَطِهِ». رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح . [د (٣٧٧٣)، ت (١٨٠٥٠)]

٧٤٩ وعن عبدِ اللّه بن بُسْرِ (رضِيَ اللّه عنه) قال: كان لِلنبي ﷺ قَصْعَةٌ يُقالُ لها: الْغَرَّاء، يحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجالِ، فَلمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضَّحى، أي بتلكَ الْقَصْعَةِ - يعني وقد ثُرِدَ فيها - فالتَقُوا عليها، فَلمَّا كَثُرُوا جَنَا رسولُ اللّه ﷺ فقالَ أعرابيُّ: ما هذه الجِلْسَةُ؟ قال رسولُ اللّه رسولُ ﷺ وَلَمْ يَجْمَلُني جَبارًا عَنيدًا»، ثمَّ قال رسولُ اللَّه ﷺ: «كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا، وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا؛ يُبَارَكُ فيها». رواه أبو داودٍ بإسناد جيد. [د(٢٧٧٣)] فِرْوَتَهَا: أَعْلاَمًا - بكسر الذال وضمها -.

#### ١٠٨- باب كراهية الأكل متكتًا

• ٧٥- عن أبي جُحَيْفَةَ وهبِ بنِ عبد اللّه (رضِيَ اللّه عنه) قال: قال رسولُ اللّه ﷺ: 
﴿لاَ آكُلُ مُتَكِئًا ». رواه البخاري. (خ: ٥٣١٨)] قال الخَطَّابيُّ: المُتَكِيءُ هُنا: هو الجالِسُ مُعْتَمِدًا على وِطاءِ تحته، قال: وأَرَادَ أَنَّهُ لا يَقعُدُ عَلى الْوطَاءِ والْوسائِدِ كَفعْلٍ مَنْ يُريدُ الإِخْتَار مِنَ الطعام، بل يَقعُدُ مُسْتَوْفِزًا لا مُسْتَوْفِئًا، ويَأْكُلُ بُلْفَةً. هذا كلام الخطَّابي، وأَشَار غَيْرهُ إلى أَنَّ المتكىءَ هو المائلُ عَلى جَنْبه، واللّه أعلم.

٧٥١- وعن أَنسٍ (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: رَأَيْتُ رسول اللَّه ﷺ جالسًا مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا. رواه مسلم. [م: (٢٠٤٤)] المُقْعِي: هو الذي يُلْصِقُ أَلْيَتيهِ بالأرضِ، ويُنْصِبُ ساقَيْهِ.

١٠٩- باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع، وكراهة مسحها قبل لَعْقها،

واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه، وأكلها، وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرهما

٧٥٢ عن ابنِ عباسِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: ﴿إِذَا أَكَلَ أَحدُكُمْ طَعَامًا، فَلا يَمسخُ أَصابِعَهُ حتى يلعَقَهَا أَو يُلْعِقَها». متفقٌ عليه. [خ: (١٥٥٦)، م
 ١٠٣١)]

٧٥٣- وعن كغبِ بنِ مالك (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) قال: رَأَيْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يَأْكُلُ بِثلاثِ أَصابِعَ فَإِذا فَرَغَ لَمِقَهَا». رواه مسلم. [م: (٢٠٣١)]

٧٥٤- وعن جابر (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ أمر بِلَعْقِ الأَصَابِع

والصَّحْفَةِ وقال: ﴿إِنَّكُمْ لا تَدرُونَ في أَيُّ طَعَامِكُم البَرَكَةُ». رواه مسلم.[م: (٢٠٣٣)]

٥٥٧- وعنه أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِذَا وقعت لُقَمَةُ أَحِدِكُمْ، فَلِيَأْخُذُهَا فَلْيَبِطْ مَا كان بها من أذًى وليَأْكُلُهَا، ولا يَدْعُها للشَّيطَانِ، ولا يمسَخ يَدهُ بِالمِنْدِيلِ حتَّى يَلعَقُ أَصَابِعُهُ، فإنه لا يَدرِي في أيُ طعامِهِ البركةُ». رواه مسلم. [م: (٢٠٣٣)]

٧٥٦ وعنه أَن رسول اللَّه ﷺ قال: ﴿إِن الشَّيْطَانَ يَحضرُ أَحدَكُم عِند كُلُّ شَيءٍ مِن شَأْنِهِ، حتى يَخْضُرَهُ عِندَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتُ لُقُمةُ أَحَدِكم فَلَيَأْخَذُهَا، فَلْيُمِطُ ما كانَ بها مِن أَذى، ثُمَّ لِيَأْكُلُهَا ولا يَدَعها للشَّيْطَانِ، فإذا فَرغَ فَلْيلْعَقْ أَصابِعِهُ؛ فإِنَّه لا يدري في أي طعامِهِ البرَكَةُ». رواه مسلم. [م: (٢٠٣٣)]

٧٥٧ ـ وعن أنس (رضِيَ اللَّه عنه) قال: كان رسولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَجِنَّ أَصَابِعَهُ النَّهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَجِنَّ أَصَابِعَهُ النَّلِكَ النَّلِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عنها الأذى، ولِيَأْكُلُهَا، ولا يَدْفَهَا للشَّيطَانِ"، وأَمَرنَا أَن نَسلتَ القَصعةَ وقال: «إِنَّكُم لا تَذْرُونَ فِي أَيُ طَعَامِكُم البَركَةُ». رواه مُسلمٌ، [م: (٢٠٣٤)]

٧٥٨ - وعن سعيد بنِ الحارث أنَّه سأَل جابِرًا (رضِيَ اللَّه عنه) عن الوضوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فقال: لا، قد كُنَّا زمنَ النبيِّ ﷺ لا نجدُ مثلَ ذلك الطعامِ إلاَّ قليلاً، فإذا نَحنُ وجدناهُ، لَم يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلا أَكُفَّنَا وسَوَاعدنَا وأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلا نَتَوَضَّأُ. رواه البخاري. [ن: (٧٠٤٥)]

## ١١٠ باب تكثير الأيدي على الطعام

٩ ه٧- عن أبي هريرة رضي اللَّه تعالى عنه قالَ: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "طَعَامُ الاثنينِ كافي الثَّلاثَةِ، وَطَعَامُ الثَلاثَةِ كافي الأَربعَةِ". متفقٌ عليه. [خ: (٩٥٦)، م(١٠٥٨)]

٧٦٠ وعن جابر (رضِيَ اللَّه عنه) قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: ﴿طَعَامُ الوَاحِلِ
يَكُفي الاَثْنَيْنِ، وطعامُ الاثنينِ يكُفي الأربعة، وطعامُ الأربَعةِ يَكُفي الثَمانِيَةُ اللَّم الواه
مسلم . [م: (١٥٠٨)]



من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## ١١١. باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء، وكراهية التنفس فيه إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ

٧٦١- عن أنس (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أن رسول اللَّه ﷺ كانَ يتنَفَّسُ في الشرَابِ ثَلاثًا. متفقّ عليه. لخ: (١٣١٥)، م(٢٠٢٨)

يعني: يَتَنَفَّسُ خَارِجَ الإِناءِ.

٧٦٧ وعن ابن عباس (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تَشْرَبُوا واجِدًا كَشُرْبِ البَّعِير، وَلَكِن اشْرَبُوا مَثْنى وثُلاثَ، وسَمُوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، واحْمدوا إِذَا أَنْتُمْ رَفِئْتُمْ، . رواه الترمذي وقال: حديث حسن . [ت (١٨٨٥)]

٧٦٣- وعن أبي قَتَادَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى أَن يُتَنَفَّسَ في الإِناءِ. متفقٌ عليهُ . [خ: (١٦٠٠)، م (١٦٧)]

يعنى: يُتَنَفَّسُ في نَفْسِ الإِناءِ.

قوله: شِيب، أي: خُلِط.

٧٦٥ وعن سهل بن سعد (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أن رسول اللَّه ﷺ أُتِيَ بشراب، فشربَ مِنهُ وعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ، وعن يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فقال للغُلام: «أَتَأَذُنُ لي أَنْ أُغطِي هُؤلاءِ»؟ فقال الغُلام: لا واللَّه، لا أُوثِرُ بِنصِيبى مِنكَ أَحَدًا، فَتلَهُ رسول اللَّه ﷺ في يدو. متفقٌ عليه . [خ: (١٣٥١)، م (٢٠٣٠)]

قوله: تَلَّه أَيْ: وَضَعَهُ، وهذا الغُلامُ هو ابْنُ عباس (رضِيَ اللَّه تعالى عنْهما).

## ۱۱۲ باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم

- ٧٦٦ عن أبي سعيد الخدري (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: نَهَى رسول اللَّه ﷺ عن الحَتِنَافِ الأَسْقِيَةِ. يعنى: أَنْ تُكسَرَ أَفْوَاهُها، وَيُشْرَب منها. متفق عليه. لخ: (١٩٦٥)، م
 (٢٠٢٣)]

١٠ \_\_\_\_\_ رياض الصالحين

٧٦٧– وعن أبي هريرة قال: نَهَى رسول اللَّه ﷺ أَن يُشْرَبَ مِنْ في السُّقاءِ أو القِرْبةِ . متفقٌ عليه . [خ: (١٦٦٨)]

٧٦٨ وعن أُمْ ثابِتٍ كَبْشَةَ بِنْتِ ثَابِتٍ أُخْتِ حَسَّانِ بْنِ ثابت (رضِيَ اللَّه عنه وعنها)
 قالت: دخَل علَيَّ رسولُ اللَّه ﷺ، فَشَرِبَ مِن في قِرْبةِ مُعَلَّقةِ قَائمًا. فَقُمْتُ إلى فِيهَا فَقَطْعُتُهُ. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. [ت (١٨٩٢)]

وَإِنَّمَا قَطَعَتْها: لِتَحْفَظَ مُوضِعَ فَم رسول اللَّه ﷺ، وَتَتَبَرَّكَ بِهِ، وَتَصُونَهُ عَن الابتِذالِ، وَهذا الحَدِيثُ محْمُول على بَيانِ الجواذِ، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل واللَّه أعلم.

## ١١٣- باب كراهة النفخ في الشراب

٧٦٩ عن أبي سعيد الخدري (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّفخِ في الشَّغخِ في الشَّرابِ، فقال رَجُلٌ: القَذَاةُ أَراها في الإِناءِ؟ فقال: «أَهْرِقْهَا»، قال: فإنى لا أُرُوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ؟ قال: «فَأَبِنِ القَدَحَ إِذًا عَنْ فِيكَ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. [د (١٨٨٧)]

٧٧٠ وعن ابن عباس (رضِيَ اللَّه عنهما) أن النبي ﷺ نَهَى أَن يُتنَفَّسَ في الإِنَاءِ، أَوْ
 يُنْفَخَ فِيهِ. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. [ت (١٨٨٨)]

١١٤. باب بيان جواز الشرب قائما وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدًا نبه حديث كبشة السابق.

٧٧١- وعن ابن عباس (رضِيَ اللَّه تعالى عنْهما) قال: سَقَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَوِبَ وَهُوَ قَائمٌ. متفقٌ عليه. [خ: (١٦٣٧)، م (٢٠٧٧)]

٧٧٧- وعن النزَّال بنِ سبْرَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: أَتَى عَلِيٌّ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) بابَ الرَّحْبَةِ فَشَرِب قَاثمًا، وقال: إِنِّى رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ ﷺ فعل كما رَأَيْتُمُونى فَعَلْتُ . رواه البخارى . [خ: (٥٦١٥)]

٣٧٧- وعن ابن عمر (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) قال: كنَّا نَأْكُلُ عَلى عَهدِ رسُولِ اللَّهِ ونخنُ نَمْشى، ونَشْرَبُ وَنحْنُ قيامٌ. رواهُ الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. [ت (١٨٨٠)]

٧٧٤- وعن عمرو بن شعيب عن أَبِيهِ عن جدُّه (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: رَأَيْتُ رسُول اللَّهِ ﷺ يشربُ قَائمًا وقَاعِدًا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الت (١٨٨٣)]

٥٧٥ وعن أنس (رضي اللّه تعالى عنه) عن النبى على أنه نهى أن يشرب الرّجُلُ
 قَائمًا. قال قتادة: فَقَلْنَا لانَس: فالأَكُلُ؟ قال: ذلكَ أَشَرُ، أَو أَخْبِثُ. رواهُ مسلم. وفي
 رواية له أَنَّ النبي ﷺ زَجَرَ عَن الشُّرْبِ قَائمًا. [م: (٢٠٢٤)]

٧٧٦- وعن أبي هريرة (رضي اللَّه تعالى عنه) قال: قالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ لا يَشْرَبُنَّ أَحَدُ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيّ، فُلْيَسْتَقيءً». رواهُ مسلم. [م: (٢٠٦١)]

## ١١٥. باب استحباب كون ساقى القوم آخرهم شربًا

# ١١٦ باب جواز الشرب من جميع الاوانى الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع، وهو الشرب بالقم من النهر وغيره، بغير إناء ولا يَدِ

٧٧٨ عنْ أَنسِ (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَقَامَ منْ كانَ قَريب الدَّارِ إِلَّهِ الدَّارِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِمِخْضَب مِن حِجَارَةِ، فَصَغُرَ المِخْضَبُ أَن يَسُطُ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّا القَوْمُ كُلُّهُمْ. قَالُوا: كَم كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَمَانِين وزِيادةً. متفقٌ عليه. هذه رواية البخاري.

وفي رواية له ولمسلم: أَنَّ النبيَّ ﷺ دَعَا بِإِنَاءِ مِنْ مَاءٍ، فَأْتِيَ بِقَدَحِ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَيءٌ مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ. قَالَ أَنس: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى المَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصابِعِه، فَحَرَرْتُ مِنْ تَوَضَّاً مَا بَيْنَ السَّبْعِينِ إلى الشَّمَانِينَ. (خ: (٢٥٧١)، م (٢٧٧٩)

٧٧٩ وعن عبد اللّه بن زيد (رضِيَ اللّه عنه) قال: أَتَانَا النّبِي ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءَ في تَوْرٍ مِنْ صُفرٍ فَتَوَضَّاً. رواه البخاري. [خ: (١٩٧)] الصَّفْر - بضم الصاد، ويجوز كسرها - وهو النحاس، والتَّوْر كالقدح، وهو بالتاء المثناة من فوق.

٧٨٠ وعن جابر (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ على رَجُلٍ مِنَ الأَنصارِ، ومَعهُ صاحبٌ لَهُ، فقالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿إِنْ كَانَ عِنْدُكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةُ في

١ \_\_\_\_\_ رياض الصالحين

شَنَّةٍ وَإِلاَّ كَرَعْنا﴾ . رواه البخاري . [خ: (٦٦٣٠)] الشَّنُّ: القِرْبة .

٧٨١ - وعن حذيفة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَن الحَرير والدِّببَاجِ والشُّرْبِ في آنِيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وقال: «هِيَ لَهُمْ في الدُّنْيا، وهي لَكُمْ في الاَّبْيا، وهي لَكُمْ في الاَّبْيا، وهي لَكُمْ في
 الآخِرَةِ». مَثَقَ عليه. ٤: (١٣٢٥)، م (١٠١٧)]

-۷۸۲ وعن أُم سلمة (رضِيَ اللَّه تعالى عنها) أَنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ قال: «الذي ينشرَبُ في آنِيَةِ الفِضَةِ إِنَّما يُجزِجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَتْمَ». متفق عليه. اخ: (۱۳۲۵)، م (۲۰۱۵)
 وفي رواية لمسلم: «إِنَّ الذي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ والذَّهَبِ . . . » . وفي رواية لَه : «مَنْ شَرِبَ في إِنَاءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فضةٍ فَإِنَّما يُجزِجِرُ في بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَتَمَ».

#### كتاب اللباس

 ١١٧ باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير

قال اللَّه تعالى: ﴿ يَبَنِيَ ءَادَمُ فَدَ أُوْلَنَا عَلِيَكُو لِيَاسًا فِرُوِى سَرَءَكُمْ وَوِيثُنَّا وَلِيَاسُ النَّفَوَى وَلِكَ خَيْرُۗ﴾ [الاعراف: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ نَقِيحَكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ نَفِيكُمْ أَلْسَكُمْ ﴾ [النحل: ٨٨]:

٧٨٣ وعن ابنِ عبَّاس (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) أنَّ رسُولَ اللَّهِ عَلَى الْبَسُوا مِن ثِيابِكُمْ البَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِن خَيْرِ ثِيابِكُمْ، وكَفُنُوا فِيها مَوْتَاكُمْ». رواهُ أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح اود (٢٨٧٨)، ت (١٩١٤)

٧٨٤ وعن سَمُرَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: قالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: «الْبَسُوا الْبَيْاضَ، فَإِنها أَطْهرُ وأَطَيبُ، وكَفُنُوا فِيها مَوْتَاكُمْ». رواهُ النسائى والحاكم وقال: حديث صحيح ان (١٨٦٥)]

٧٨٦- وعن أبي جُحَيْفَةَ وهْبِ بنِ عبدِ اللَّهِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْراءَ مِنْ أَدْم فَخَرَجَ بِلالٌ بِوَضوفِه، فَمِنْ نَاضِح وَنَائِلٍ، فَخَرَجَ النبي ﷺ وَعَلَيْهِ حُلَّةٍ حَمْرَاءُ، كَأَنَّى أَنْظرُ إِلَى بَيَاضِ ساقَيْه، فَتَوضَّا وَأَذَنَ بِلالٌ، فَخَرَجَ النبي ﷺ وَعَلَيْهِ حَلَّاتُ عَمْرَاءُ، كَأَنَّى أَنْظرُ إِلى بَيَاضِ ساقَيْه، فَتَوضَّا وَأَذَنَ بِلالٌ، فَجَمَلُتُ أَنْظرُ إِلَى بَيَاضٍ ساقَيْه، مَتَوَقَّ على الفَلاحِ. فَجَمَلْتُ أَنْهُ مُهُنَا وههُنَا، يَمُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ الكَلْبُ وَالحِمَارُ لا يُمْنعُ. مَثْفَقٌ عليه، إنها لا يُمْنعُ. مَثْفَقٌ عليه، إنها المَالْبُ وَالحِمَارُ لا يُمْنعُ. مَثْفَقٌ عليه، إنها المَالِ

(۲۳۳)، م (۲۳۳)

العَنَزَةُ: بفتح النونِ: نحْوُ العُكازَة.

٧٨٧\_ وعن أبي رِمْثة رفاعَة التَّميْمِيِّ (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: رأيت رسُولَ اللَّهِ ﷺ وعلَيْه ثوبان أَخْضَرانِ. رواهُ أبو داود، والترمذي بإِسْنَادِ صحيحٍ. [د(٢٠١٠)، ت (٢٨١٢)] ٨٨٥ وعلَيْه ثوبان أخضَرانِ رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً وعَلَيْهِ عِمامةٌ سؤداءُ. رواهُ مسلم. [م: (١٣٥٨)]

۲۰ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

٧٨٩ - وعن أبي سعيد عمرو بن حُرَيْثِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: كأنى أنظر إلى
 رسولِ اللَّه ﷺ وعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفيها بَيْنَ كَتَفَيْهِ. رواه مسلم.

وفي روايةٍ له: أَن رسول اللَّه ﷺ خَطَبَ النَّاسَ، وعَلَيْهِ عِمَامَة سَودَاءُ. [م: (١٣٥٩)]

٧٩٠ وعن عائشة (رضِيَ اللَّه تعالى عنها) قالت: كُفِّنَ رسول اللَّه ﷺ في ثلاثة أَثُوابِ بيضٍ سَحُوليَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمامَةٌ. منفقٌ عليه. [خ: (١٢١٤)، م (١٤١٠)]

السَّحُوليَّةُ - بفتحِ السين وضمها وضم الحاء المهملتين -: ثيابٌ تُنْسَب إِلى سَحُولٍ: قَرْبَةِ باليَمنِ. وَالكُوْسُف: القُطْن.

٧٩١- وعنها قالت: خَرَجَ رسول اللَّه ﷺ ذات غَداةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلُ منْ شَعْرٍ أَسود. رواه مسلم. [م: (٢٠٨١)]

العِرْط - بكسر الميم -: وهو كساءً. والمُرَجَّل - بالْحاءِ المهملة -: هو الذي فيه صورةُ رِحال الإبل، وَهيَ الأكوَارُ.

٧٩٧- وعن المُغيرة بن شُغبَة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: كُنتُ مع رسول اللَّه ﷺ ذَاتَ لِيلَة في مسير، فقال لي: «أَمعَكَ مَاء؟» قِلت: نَعَمْ، فَنَوْلَ عن راحِلتِهِ فَمَشى حتى توارَى في سَوادِ اللَّيْلِ، ثم جاءً فَأَفْرَعْتُ علَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَعَلَيهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فلم يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِراعَيْهِ منها حتى أَخْرَجَهُمًا مِنْ أَسْفَلِ الجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِراعيْهِ وَمَسَحَ برأسِه، ثُمَّ أَهْوَيْت لأَنْزَعَ خُفَيْهِ فقال: «دغهما؛ فَإِنى أَدخَلْتُهُما طَاهِرَتَينِ». وَمَسَحَ عَلَيْهما. متفقٌ عليه.

وفي رواية: «وعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيقَةُ الْكُمَّيْنِ».

وفي روايةٍ أَنَّ هٰذِه القصةَ كانت في غَزْوَةِ تَبُوكَ . [خ: (٧٩٩٩)، م (٢٧٤)]

## ١١٨ء باب استحباب القميص

٧٩٣- عن أُمُّ سَلمةَ (رضي اللَّه تعالى عنها) قالت: كان أَحَبَّ الثَّيَابِ إِلى رسول اللَّه القَميصُ. رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن. [د (٤٠٢٥)، ت (١٧٦٤)]



من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ١١٩. باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء

٧٩٤ - عن أسماء بنت يزيد الأنصاريَّةِ (رضِيَ اللَّه عنها) قالت: كان كُمُّ قويصِ رسول اللَّه ﷺ إِلى الرُّسُغ . رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن . [د (١٧٥٠)، وت (١٧٦٥)، وضفه الآبائي]

٧٩٦- وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: «لا ينظُرُ اللَّه يَوْم القِيَامة إلى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطرًا». متفقٌ عليه. لغ: (٧٨٨»، م (٢٠٨٧)]

٧٩٧- وعنه عن النبى ﷺ قال: "مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ، فَهَي النَّارِ". رواه البخاري. [خ: (٧٨٧ه)]

٧٩٩- وعن ابن عمر (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) عن النبى على قال: «الإِسْبَالُ في الإِزَارِ، والقَمِيصِ، وَالعِمَامةِ، منْ جَرَّ شَيئا خُيَلاءَ لَم يَنظُرِ اللَّه إليهِ يومَ القِيَامةِ». رواه أبو داود والنسائي بإسنادٍ صحيح. [د (٤٠٩٤)]

٨٠٠ وعن أبي جُرَيِّ جابر بن سُلَيم (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) قال: رَأَيتُ رَجلاً يصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيهِ، لا يَقُولُ شَيئًا إِلاَّ صَدَرُوا عنه، قلتُ: من هذا؟ قالوا: رسول اللَّه ﷺ.
 قلتُ: عَليكَ السَّلامُ يا رسولَ اللَّه، مَرَّتَيْنِ، قال: "لا تَقُل: علَيكَ السَّلامُ، علَيكَ السلامُ تحِيّةُ الموتَى، قُل: السَّلامُ عليكَ هالك: قلتُ: أنتَ رسول اللَّه؟ قال: "أَنَا رسول اللَّه

الذي إذا أصابَكَ صَرُّ فَدعَوْتَهُ كَشَفَهُ عنكَ، وإذا أصَابَكَ عامُ سنة فَدَعوْتَهُ أَنبَقهَا لك، وإذَا كُنتَ بِأَرْضِ قَفْرٍ أَوْ فَلاقٍ، فَصَلَّت راحِلْتُكَ، فَدعوْتَه رَدِّهَا علَيكَ»، قال: قلت: اعْهَدُ كُنتَ بِأَرْضِ قَفْرٍ أَوْ فلاقٍ، فَصَلَّت راحِلْتُكَ، فَدعوْتَه رَدِّهَا علَيكَ»، قال: قلت: اعْهَدُ إليَّ قال: «لا تسبَّنُ أحدًا» قال: فَما سببْتُ بعْدهُ حُرًا، ولا عبدًا، وَلا بَعِيرًا، وَلا سَاقً، وَلا تَحقِرنَّ مِنَ المعروفِ شَيْئًا، وأَنْ تُكلِّم أَخَاكُ وأَنتَ مُنْسِطٌ إليهِ وجهكَ ، إنَّ ذلك مِنَ المعروفِ ، وارفَع إذاركَ إلى نِضفِ السَّاقِ، قَإن أبيتَ فإلى الكَعبين، وإياكَ وإشبالَ الإزارِ فَإِنَّهَا مِن المخيلةِ، وإنَّ اللَّه لا يحبُ المَخيلة، وإن المرقُ شَتَمك وَعَيَّركَ بما يَعْلَمُ فيكَ فلا تُعرَّهُ بما تَعلَم فيه، فإنَّما وبالُ ذلكَ عليهِ». رواه أبو داود والترمذي بإسنادٍ صحيحٍ، وقال الترمذي: حديثٌ حسن صحيحٍ، [د (٤٠٨٤)]

رَحُول اللّه ﷺ: «اذهَب فَتُوضاً»، فَذهَب فَتُوضاً، ثم جاءً، فقال: «اذهب فَتُوضاً»، فقال له رسول اللّه ﷺ: «اذهب فَتُوضاً»، فَذهَب فَتُوضاً، ثم جاءً، فقال: «اذهب فَتُوضاً»، فقال له رجُلّ: يا رسول اللّه، ما لكَ أَمَرْتُهُ أَن يَتَوَضَّا ثم سَكَتَّ عنه؟ قال: «إنه كانَ يُصلّى وهو مُسْبِلٌ إِذَارهُ، إِن اللّه لا يقبلُ صلاةً رجُلٍ مُسبِلٍ». رواه أبو داود بإسنادِ على شرط مسلم. [د (۱۳۸)، (۱۳۸۶)

٢٠٠٠ وعن قيسِ بن بشرِ التَّغُلبيِّ قال: أَخْبَرني أبي وكان جليسًا لأبي الدَّرداءِ قال: كان بِدِمشقَ رَجُلٌ من أصحاب النبي ﷺ يقال له: سهلُ بنُ الحنظَليَّةِ، وكان رجُلاً كان بِدِمشقَ رَجُلٌ من أصحاب النبي ﷺ يقال له: سهلُ بنُ الحنظَليَّةِ، وكان رجُلاً مُتَوَحِّدًا قَلْمًا يُجالسُ النَّاسَ، إِنَّمَا هو صلاةً، فَإِذا فرعَ فَإِنَّمَا هو تسبيع وتكبيرُ حتى يأتي أهلهُ، فَمَرَّ بِنَا ونَحنُ عِند أبي الدَّردَاءِ، فقال له أبو الدَّردَاءِ: كَلِمة تَنفَعُنَا ولا تضُرُكُ، قال: بَعث رسول اللَّه ﷺ مقال لرجُل إلى جَنْبِهِ: لَوْ رَأَيتنَا حِينَ التقينَا نَحنُ والعدُو، يَجلِسُ فِيهِ رسول اللَّه ﷺ، فقال لرجُل إلى جَنْبِهِ: لَوْ رَأَيتنَا حِينَ التقينَا نَحنُ والعدُو، فَحَمَل فلانٌ فَلَعَنَ، فقال: خُذْمًا مِنِّي وأَنَا الغُلامُ الغِفَارِيُّ، كَيْفَ تَرى في قولُو؟ قال: مَا أَرَى بِذَلَكَ بأَسًا، فَتَنَازعا حَتى سَمِعَ رَسول اللَّه ﷺ فقال: «سَبْحان الله، لا بأس أَن يؤجَرَ ويُخمَد»، فَرَأَيْثُ أَبا الدَّرَاءِ سُرَّ بِذَلَكَ مِنْ رسول اللَّه ﷺ؛ فيقول: نعمُ ويقُولُ: النَّتَ سمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رسول اللَّه ﷺ؛ فيقال نعمًا آخَر، فقال لنَا رسول اللَّه ﷺ؛ «نقمُنَا ولا تَصُرُّقُ قال: قال لَنَا رسول اللَّه ﷺ؛ «المُنْفِقُ عَلى نقال له أَبُو الدَّرَاءِ وَلا يَقْمِضُهُا». ثم مرَّ بِنَا يومًا آخر، فقال له أَبُو الدَّرَاء فقال له أَبُو الدَّرَاء والمُنْفِقُ عَلى المُنْفِقُ عَلى كالبَاسِطِ بَدَهُ بِالطُهُ اللهُ وَلا يَقْبِضُهُا». ثم مرَّ بِنَا يومًا آخر، فقال له أَبُو الدُّرَاء المُنْفِقُ عَلى عَلَا كالرَاسِطِ بَدَهُ بِالطُهُ اللهُ اللَّهُ اللَّذَوْدَاء وَلا اللَّهُ وَلِهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الذَّا المَالِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ الفَالِ المُؤْلِقُ عَلَى المُول اللهُ المؤرِهُ الهُ اللهُ الله

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_

كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلا تَضرُكَ، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "نغمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الأَسَديُ لولا طُولُ جُمته وَإِسْبَالُ إِذَارِهِ". فَبَلَغَ ذلك خُرِيمًا فَعجَّلَ، فَأَخَذَ شَفرَةً فَقَطَعَ بها جُمتهُ إِلى أَدْنيه، ورفعَ إِزَارَهُ إِلى أَنْصَاف سَاقَيْه. فَمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمة تَنْفَعُنَا ولا تَضُرُكُ. قَالَ: سَمغتُ رسُولَ اللَّه ﷺ يقُولُ: "إِنْكُمْ قَامُونَ عَلى إِخوانِكُمْ. فَأَصْلِحُوا بِخَالَكُمْ، وأَصْلحوا لبَاسَكُمْ حتى تَكُونُوا كَأَنْكُم شَامَة في النَّاسِ، فَإِنَّ اللَّه لا يُحبُّ الفُخشَ وَلا التَّفَحُشُ». رواهُ أبو داود بإسنادِ حسنِ [د(٨٤٠)]، إلاَّ قَيْسَ بن بشر، فاختَلَفُوا في توثيقِه وتضعفيه وقد روى له مسلم.

٨٠٣ وعن أبي سعيد الخذري (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) قال: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 ﴿إِزَةُ المُسلِم إلى نصف السَّاقِ، وَلا حَرَجَ - أَوْ لا جُنَاحَ - فيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَمْبَيْنِ، فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مَنْ الكَمْبَيْنِ فَهَوْ فِي النَّارِ، ومَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظرِ اللَّه إِلَيْهِ». رواهُ أبو داود بإسناد صحيح . [د (٤٠٩٣)]

٨٠٤ وعن ابن عمر (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) قال: مَرَرْتُ عَلى رسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَفي إِذَارِي السَّعِ عَلَيْ وَلَي الْمَتْرَخَاءٌ. فَقَالَ: "إِنَّا عَبْدُ اللَّهِ، ارْفَعْ إِزَارَكَ"، فَرَفعتهُ، ثُمَّ قَالَ: "إِذَا، فَزَدْتُ، فَرَدْتُ، فَرَدْتُ، فَرَدْتُ، فَرَدْتُ، فَوَالَ بَعْض القُوْمِ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: إِلَى أَنْصاف السَّاقَيْنِ. رواهُ مسلم. [م: (٢٠٨١)]

٥٠٠ وعنه قال: قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثُوبَه خيلاء لَمْ يَنْظُرِ اللَّه إِلَيْهِ يَوْمَ القيامِةِ»، فقالَتْ أُمُّ سَلَمَة : فَكَيْف تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيولِهِنَّ، قال: «يُوْخِينَ هِبْرَا». قَالَتْ: إِذْنَ تَنكَشفُ أَقْدامُهنَّ. قال: «فَيُرْخِينَهُ ذِراعًا لا يَوْذَنَّ». رواهُ أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. [د(١٠٨٥)]

## ١٢٠ باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعًا

قَدْ سَبَقَ في باب فضل الجُوع وَخُشُونَةِ العَيْشِ جُمَلٌ تَتَعَلَّق بِهذا الباب.

٨٠٦ وعن معاذِ بن أنس (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: (مَنْ تَرَكَ اللَّباس تَوَاضُعًا للَّه، وَهُو يَقْدِرُ علَيْهِ، دعاهُ اللَّه يَوْمَ القِيامَةِ عَلى رُؤُوسِ الخَلاثِقِ حتى يُخيره من أَيِّ حُللِ الإِيمان شَاءَ يلبَسُها». رواهُ الترمذي وقال: حديث حسن. [ت (٢٤٨١)]

- <del>(1149)</del> --

٢٠ ----- رياض الصالحين

## ١٢١ باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي

٨٠٧ عن عمرو بن شُغيبٍ عن أَبيه عَنْ جدِّهِ (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: قالَ رسُولُ اللَّهِ عِنْهِ اللَّه عنْه) قال: قالَ رسُولُ اللَّهِ اللَّهِ يُحِبُّ أَنْ يُرى أَقَرُ نِغْمَتِهِ عَلَى عَبْده». رواهُ الترمذي وقال: حديثٌ حسن.

# ۱۲۲ باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم اليه وجواز لبسه للنساء

٨٠٨ عن عمر بن الخطّاب (رضيَ اللّه عنه) قال: قالَ رسُولُ اللّهِ ﷺ: "لا تَلْبَسُوا اللّهِ ﷺ: "لا تَلْبَسُوا اللّحرير، فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي اللّغَنِيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الآخرةِ». متفقّ عليه. [خ: (٨٩٦)، م (٢٠٦٩)] م. ٨٠ وعنه قال: سمِعتُ رسُولَ اللّهِ ﷺ يقولُ: "إنّما يلبّسُ الحريرَ من لا خَلاق لَهُ». متفقّ عليه. وفي رواية للبُخاريَ: "مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرة». [خ: (٨٩٦)، م (٢٠٦٨)، م قولُهُ: مَنْ لا خَلاقَ لَهُ، أَيْ: لا نَصِيبَ لَهُ.

٨١٠ وعن أنس (رضِيَ اللّه تعالى عنه) قال: قالَ رسُولُ اللّه ﷺ: "من لَبِسَ الحرير في الدُّنيا، لَمْ يَلْبَسْهُ في الأخرَةِ". متفنّ عليه. (خ: (٥٨٣٠)، م (٢٠٧٣)]

٨١٢ - وعن أبي مُوسى الأشعريِّ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ قال: «حُرُم لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ على ذُكُورِ أُمَّتي، وَأُحلَّ لإنَاثِهِم». رواهُ الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. [ت (١٧٢٠)]

٨١٣ وعن حُذَيْفَة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: نَهَانَا النَّبِيُ ﷺ أَنْ نَشْرِب في آنِيةِ الذَّهبَ وَالْفَيْسَةِ، وَأَنْ نَجْلِس عَلَيهِ. رواه الذَّهب وَالفَيْسَةِ، وَأَنْ نَجْلِس عَلَيهِ. رواه البخاري. [١٤: ٥٩٢٥)، م (٢٠٦٧)]

#### ١٢٣ باب جواز لبس الحرير لن به حكة

٨١٤ عن أنس (رضي اللَّه تعالى عنه) قال: رَخَصَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ للزبير وعبْد

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

الرَّحْمنِ بنِ عوْفِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْهما) في لبْسِ الحَرِيرِ لحِكَّةِ بهما. متفقٌ عليه. [خ: ٨٩٨٥)، م (٢٠٧٦)]

## ١٢٤. باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها

٨١٥ عنْ مُعاوية (رضِيَ اللَّه عنْه) قالَ: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: «لا تَرْكَبوا الخَرُّ وَلا المَارَ». حديث حسن، رواهُ أبو داود وغيره بإسناد حدين. [د (١٢٦)]

٨١٦ وعن أبي المليح عن أبده (رضِيَ اللّه عنه) أنَّ رسُول اللّه ﷺ نَهَى عنْ جُلُودِ
 السّباع. رواهُ أبو داود، والترمذي، والنسائي بأَسَانيد صحاح.

وفي روايةِ الترمذي: نهَى عنْ جُلُودِ السَّباعِ أَنْ تَفْتَرَشَ. [د (١٣٢)، ت (١٧٧١)، النسائى (٢٤٧٣)

## ١٢٥ باب ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدًا أو نعلا أو نحوه

- 41٧ عن أبي سعيد الخُدْري (رضِيَ اللَّه عنه) قال: كانَ رسُولُ اللَّه ﷺ إذا اسْتَجَدَّ وَرُاءً - يقُولُ: «اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوتَنِيهِ، أَشَالُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ ما صُنِع لَهُ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرْهِ وشَرْ ما صُنِعَ لَهُ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرْهِ وشَرْ ما صُنِعَ لَهُ». رواهُ أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن . [د(٢٠٢٠)، ت(٢٧٧)]

#### ١٢٦ باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس

هذا الباب قد تقدم مقصوده، وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه.



٢٠ سياض الصالحين

#### كتاب آداب النوم

١٢٧ باب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والمجليس والرؤيا

٨١٨ عن الْبَراءِ بن عازبِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) قال: كَانَ رسول اللَّه ﷺ إذا أَوَى إلى فِرَاشِهِ نَامَ عَلى شِقْهِ الْأَيمنِ، ثُمَّ قال: "اللَّهُمُّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إلينكَ، وَوجَّهْتُ وَجَهِينَ إلينكَ، وَالجَأْتُ ظهري إلينكَ، رَخْبةً وَرهْبَةً إليّكَ، لا مَلْجأ وَجَهي إلَيْكَ، وَلَجَأْتُ ظهري إليْكَ، وَفَجَةً إليّكَ، لا مَلْجأ ولا مَنجى مِنْكَ إلا إلّينكَ، آمَنْتُ بِكتَابِكَ الذي أَنْزلتَ، وَنَبيْكَ الذي أَرْسَلْتَ». رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. [خ: (٢١١١)، م (٢٧١٠)]

٨١٩ وعنه قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ: ﴿إِذَا أَتَنِتَ مَضْجَعكَ فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلى شِقْكَ الأَيْمَنِ، وَقُلْ . وذَكَرَ نَحُوهُ، وفيه: "والجَمْلُهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولَ". منفقٌ عليه : إواجَمَلُهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولَ". منفقٌ عليه : إم: (٧٤٧٧)، م (٧٠٤٧)]

٨٢٠ وعن عائشة (رضِيَ اللَّه تعالى عنها) قالتْ: كَانَ النَّبيُ ﷺ يَصلُّي مِن اللَّيْلِ إِحْدَى عَشَرَةً رَكْعَةً، فَإذا طلَع الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفتيْنِ، ثَمَّ اضْطَجَعَ على شِقِّهِ الْأيمن حَتَّى يَجِيءَ المُؤَذِّنُ فَيُوذِنَهُ مَعْق عليه . [خ: (١٣١٠)، م (٢٧٠)]

٨٢١ ـ وعن حُذَيْفَة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: كان النبي ﷺ إذا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدهُ تَحْتَ خَدُّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَخْيَا»، وإذا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَخْيَا»، وإذا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الحَمْدُ للَّهِ النَّهُورُ». رواه البخاري. [ج: (١٣٦٤)]

٨٢٧ ـ وعن يعيش بنِ طخْفَةَ الغِفَادِيَّ (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) قال: قال أبي: بينما أنّا مضطَجِعٌ في المُسَجِدِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجُلهِ فقال: «إِنَّ هَذِهِ ضَجْعَةٌ يَبْغِضُهَا اللهُ»، قال: فَنَظرُتُ، فإذَا رسول الله ﷺ. رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح. [د (٠٤٠٠)]

٨٣٣ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) عن رسول الله ﷺ قال: امَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَشْخُوا الله ﷺ قال: امَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ الله تعالى فيه كَانَتْ عَلَيهِ مِنَ الله تعالى تيرةٌ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مُضْطَجَعًا لا يَذْكُرُ الله تعالى فيه كَانَتْ عَلَيه مِن الله تيرةٌ، رواه أبو داود بإسناد حسن. [د(٢٥٥١)]

التِّرةُ، بكسر التاء.



ن كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_ن

# ١٢٨ باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يَخَفِ انكشافَ العورة وجواز القعود متربعًا ومُختبيا

٨٢٤ عن عبد الله بن زيد (رضِيَ اللّه عنه) أنه رأى رسول الله ﷺ مُستَلقبًا في المسَجْدِ وَاضعًا إحدى رِجْليْهِ عَلى الأُخْرى. متفق عليه. لغ: (٤٧٥)، م (٢١٠٠)]

٥٢٥ وعن جابر بن سمرة (رضِيَ اللَّه عنه) قال: دَان النبي ﷺ إذًا صَلَّى الْفُجرَ تَرَبَّعَ في مَجْلِسِهِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمسُ حَسْنَاء. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. [د (۱۵۸۰)، م (۱۲۷)]

- ٨٢٩ وعن ابن عمر (رضِيَ اللَّه عنهما) قال: رأيت رسول الله ﷺ بفناء الكَعْبِةَ مُحْتَبِيّا بِيَدَيْهِ هَكَذَا، وَوَصَفَ بِيدِيهِ الاَحْتِياء، وهُوَ القُرفُصَاء. رواه البخاري. أخ: (١٢٧٦) - ٨٧٧ وعن قَيْلَةَ بِنْت مَخْرِمَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنها) قالت: رأيتُ النبي ﷺ وهو قاعِد القُرَفُصَاء، فلما رأيتُ رسول اللَّه ﷺ المُتَخَشِّعَ في الْمِلسةِ أَزْعِدتُ مِنَ الفَرَقِ. رواه أبو داود، والترمذي. [حسن: ( ٤٨٤٧)]

- ٨٢٨ وعنِ الشَّريد بن سُويْدِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) قال: مَرَّ بي رسولُ اللَّه ﷺ وَأَنا جَالس هكذا، وَقَدْ وَضَعتُ يَديِ اليُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَّكَأْتُ عَلَى إليْةِ يَدِي فقال: «أَتَقَعُدُ قِعْدةَ المَغضُوبِ عَلَيْهِم؟». رواه أبو داود بإسناد صحيح. [د(١٤٨٤٨)]

## ١٢٩. باب في آداب الجلس والجليس

- ٨٢٩ عن ابنِ عمر (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يُقيمنَ أخدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلسهِ ثم يَجْلسُ فِيه، ولكِن تَوسَعُوا وتَفَسَّحوا»، وكَان ابنُ عُمَرَ إذا قام لهُ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسه لَمْ يَجِلسُ فِيه. متفق عليه. [خ: (١٢٧٧)، م (٢١٧٧)]

٨٣٠ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أن رسول الله ﷺ قال: «إذا قامَ أَحَدُكُمْ منْ مَجْلسِ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُ بِه». رواه مسلم. [م: (٢١٧٩)]

٨٣١- وعن جَابِر بنِ سَمُرَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) قال: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النبي ﷺ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيثُ حسن. [د(٤٨٠٠)، ت جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي. رواه أبو داود. والترمذي وقال: حديث حسن. [د(٤٨٠٠)، ت

٨٣٢- وعن أبي عبدِ اللَّه سَلْمان الفارِسي (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) قال: قال

٢٠٨ \_\_\_\_\_ رياض الصالحين

رسول اللّه ﷺ: "لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعة وَيَتَطَهَرُ مَا اسْتَطَاعَ مَنْ طُهر، وَيدَّهنُ مَنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمِسُّ مِنْ طيب بَنِته، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلا يُفَرَقُ بَيْنَ الْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلّي ما كُتِبَ لهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإمامُ: إلا غُفِرَ لهُ ما بَيْنَهُ وَبَئِنَ الجمُعَةِ الأُخْرَى». رواه البخاري. [خ: (۸۳۸)]

معرو بن شُمَيْب عن أبيه عن جده (رضِيَ اللَّه عنه) أن رسول اللَّه ﷺ
 قال: «لا يحَلُّ لِرَجُل أن يُفَرَق بَينَ اثنينِ إلا بإذْنِهمَا». رواه أبو داود، والترمذي وقال:
 حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: «لا يَجلِسُ بَيْنَ رَجُلين إلا بإذْنِهمَا». [د (٢٥٥٣)، ت
 (٢٥٥٧)]

- ٨٣٤ وعن حذيفة بن اليمان (رضِيَ اللَّه عنه) أن رسول اللَّه ﷺ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الحَلْقَةَ. رواه أبو داود بإسناد حسن، وروى الترمذي عن أبي مِجْلزِ أن رَجُلاً قَعَلَ وَسَطَ حَلْقَة، فقال حُذَيْفَةُ: مُلْعُونٌ عُلَىَ لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ - أَوْ لَعَنَ اللَّه عَلَى لِسَانِ محُمَدٍ ﷺ - مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الْحَلْقةِ. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. [د (٤٨٢١)، ت (٢٧٥٣)، وفي إسناده ضعف]

- ٨٣٥ وعن أبي سعيد الخدري (رضِيَ اللَّه عنه) قال سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «خَيرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا». رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرِطِ البخاري. [د (١٨٢٠)] ٨٣٦ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «مَنْ جَلَسَ في مَجلس فَكثُرَ فيهِ لَعَظُهُ فقال قَبْلَ أَنْ يَقُومَ من مجلسه ذلك: سبنحانك اللَّهُمَ وبحَمْدكَ أَشْهِدُ أَنْ لا إله إلا أنت أستغفركَ وَأتُوبُ إليك: إلا غُفِرَ لَهُ مَا كان في مجلسه ذلك». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. [ت (١٤٣٣)]

- (معن أبي بَرْزَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: كان رسول ﷺ يقولُ بآخرة إذَا أرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجِلسِ: «شَبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبحَمْدكَ أشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوبُ إِلَيْكَ»، فقال رَجُلٌ: يا رسول اللَّه، إنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلا مَاكُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَى؟ قال: «ذلك كفَّارةَ لِمَا يَكُونُ في الْمَجْلِسِ». رواه أبو داود.

ُ ورواه الحاكم أبو عبد اللَّه في المستدرك من رواية عائشة (رضِيَ اللَّه تعالى عنها) وقال: صحيح الإسناد. [د(٤٨٩٩)، والعاكم(١٩٧١)]

٨٣٨- وعن ابن عمر (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) قال: قَلَّمَا كان رسول اللَّه ﷺ يقوم

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_ ٢٠٩

من مَجْلس حتى يَدعُ بهؤلاءِ الَّدعَوَاتِ «اللهم أفسِم لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ ما تَحُولُ بِه بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَصِيتِك، ومن طَاعَتِكَ ما تُبَلَّغُنَا بِه جَنِّنَكَ، ومِنَ البَقين ما تُهؤنُ بِه عَلَيْنا مَصَائِبَ اللّهُمَّ مَتْمُنا بأسْمَاعِنا، وأَبْصَارنا، وقُرْتِنا ما أحييتنّنا، واجْعَلُهُ الوَارِثُ منَا، واجعَل ثَارَنَا عَلَى مَنْ طَلَمَنَا، وانْصُرنا عَلى مَنْ عادَانا، وَلا تَجْعل مَصيبتنا في ديننا، وَلا تَجْعلِ اللّهُ نِهَا أَكبَرُ همُنا ولا مبلغ علمِنا، وَلا تُسَلَّط عَلَينَا مَنْ لا يرْحَمُناً». رواه الترمذي وقال حديث حسن. [ت (٥٠١٠)]

- ٨٣٩ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: قال رسول ﷺ: "مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُ وَمِنْ مَبْلِ جِيفَةٍ حِمَارٍ، وكانَ لَهُمْ خَسْرَةٌ". رواه أبو داود بإسناد صحيح. [د (١٤٨٥)]

٨٤٠ وعنه عن النبي ﷺ قال: "مَا جَلَسَ قُومُ مَجْلِسًا لَم يَذْكُرُوا اللَّه تَعَالَى فيه ولَم يُضُلُوا على نَبِيْهِم فيه إلا كانَ عَلَيهِمْ تِرةٌ، فإنْ شاءَ عَذْبَهُم، وإنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمَّ". رواه الترمذي وقال: حديث حسن. [ت (٣٣٨٠)]

- ٨٤١ وعنه عن رسول الله على قال: «مَنْ قَمَدَ مَقْعَدًا لم يَذْكُرِ الله تعالى فِيهِ كَانَت عليه مِنَ الله عليه مِنَ الله تعالى فيه كَانَتْ عَليه مِنَ الله عليه مِنَ الله تعالى فيه كَانَتْ عَليه مِنَ الله تواه أبو داود. [حديث حسن: د (٢٥٥١)] وقد سبق قريبا، وشَرَحْنَا التَّرَةَ فِيهِ.

## ١٣٠ باب الرؤيا وما يتعلق بها

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنيهِ، مَنَامُكُمْ بِٱلَّتِلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ [الروم: ٢٣].

- ٨٤٢ - وعن أبي هريرة ( رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لم يَبْقَ مِنَ النُّبُوّة إلا المبشراتُ"، قالوا: وَمَا المُبشّراتُ؟ قال: "الروْيَا الصّالِحة". رواه البخاري. [غ: (١٩٩٠)]

- ٨٤٣ وعنه أن النبي ﷺ قال: «إذًا اقتربَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمؤمن تَكذَبُ، وَرُؤْيَا الْمؤمن تَكذَبُ، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءًا مِنَ النُّبُوةِ». متفق عليه. وفي رواية: «أَصْدَقُكُم رُؤْيًا: أَصْدُقكُم حَديثًا». [خ: (٧٠١٧)، م (٧٦٢٣)]

٨٤٤ وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ رآني في المنام فَسَيَرَاني في الْيَقْظَةِ - أَوْ
 كأنّما رآني في اليقظة - لا يَتَمثلُ الشّيطانُ بي". متفق عليه. (غ: (١٩٩٣)، م (٢٢٢٦)]

۲۱۰ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

ما وعن أبي سعيد الخدري (رضِيَ اللَّه عنه) أنه سمِع النبي ﷺ يقول: «إذا رأى أحدُكُم رُؤْيًا يُحبُّهُا فَإِنَّما هي من اللَّه تعالى؛ فَليَخْمَدِ اللَّه عَلَيْهَا وَلَيْحدُنْ بِها».

وفي رواية: «فَلا يُحَدُّفْ بَها إلا مَنْ يُجِبُّ، وَإِذَا رَّى غَير ذَلك مما يَكرَهُ، فإنَّما هي منَ الشَّيطانِ، فَليَسْتَعِذُ منْ شَرِّهَا وَلا يَذكُرها لأحد؛ فإنها لا تَضُرَه». متفق عليه. اخ: (مهره)]

- ٨٤٦ وعن أبي قتادة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: قال النبي ﷺ: «الرّؤيا الصَّالَحِةُ وفي رواية: الرّؤيّا الحَسَنةُ - منَ اللَّه، والحُلْم مِنَ الشَّيْطَان، فَمَن رَأَى شَيْئًا يَكرَهُهُ فَلَيْنَفُكُ عَن شِمَاله ثَلالنًا، وليتتَعَوّذُ مِنَ الشَيْطان فَإِنّها لا تَضُرُّهُ». متفق عليه. [خ: (١٩٨٦)، م

النَّقَثُ: نَفخُ لطيفٌ لا ريقَ مَعَهُ.

٨٤٧- وعن جابر (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) عن رسول اللَّه ﷺ قال: ﴿إِذَا رَأَى أَحَدُكُم الرُّوْيا يَكْرَمُها، فلْيبصُقْ عَن يَسَارِهِ ثَلاثًا، وليَسْتَعِذْ بِاللَّه مِنَ الشَّيَطانِ ثَلاثًا، وليتَحوَّل عَنْ جَنْبِهِ الذي كان عليه». رواه مسلم. [م: (٢٢٦٧)]

- وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إنَّ من أعظَم الفَرَى أن يُلاعَى الرَّجُلُ إلى غَيْرٍ أبِيه، أوْ يُرِي عَيْنَهُ مَا لَم تَرَ، أوْ يقولَ على رسول الله ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ». رواه البخاري. لغ: (٢٠٠٩)]



من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_

#### كتاب السلام

#### ١٣١ باب فضل السلام والأمر بإفشائه

قىال اللَّه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَوُلَ لَا تَدَخَلُواْ بَيُونَا عَبَرَ بَبُرُوكُمْ حَقَّ مَسَتَأْيِسُوا وَلَسُلِمُواْ عَلَى الْمَوْلَ مَنْ الْمَوْلِ عَلَى الْمَوْلَ عَلَى الْمَوْلَ عَلَى الْمَوْلَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُم بِلَكِيَّةُ فَتَوْلُوا عَلَيْهُ عَبِيْ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُم بِلَكِيَّةُ فَتَوُلُوا عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُ عَلِيلُولُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُوا عَلَيْهُ ع

٨٤٩ وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص (رضِيَ اللّه عنهما) أن رجلا سأل رسول اللّه عنهما) أن رجلا سأل رسول اللّه عَيْدٍ، أيُّ الإسلام خَيْرٌ؟ قال: «تُطعم الطّعَامَ، وَتَقْرأُ السّلام عَلَى مَنْ عَرفَتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفُ». متفق عليه . [خ: (١٦)) م (٢٩)]

. ٨٥٠ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنْه) عن النبي على قال: «لما خَلَقَ اللهُ آدمَ عليه السلام قال: اذْهَبْ فَسَلُمْ عَلَى أُولئِكَ - نَفَرِ مِنَ الْمَلائكة جُلُوسٌ - فاستمع ما يُحَيُونَكَ ؛ فَإِنَّهَا تَحيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرُيْتِك . فقال: السَّلام عَلَيْكُمْ، فقالوا: السَّلام عَلَيْكَ وَرَحْمةُ اللَّه، فَزَرُحْمةُ الله، فَزَرُحْمةُ الله، وَرَحْمةُ الله، مَنْفَق عليه . [خ: (٧٢٧)، م (٢٨٤١)]

٨٥١ وعن أبي عُمارة البراء بن عازب (رضِيَ اللَّه عنهما) قال: أمرنا رسولُ اللَّه عنهما) قال: أمرنا رسولُ اللَّه عنهما وعن إنصَرِ الضَّعِيف، وَعَوْن المَّظُوم، وإفشاءِ المَّلام، وإبرارِ المقسم». متفق عليه، وهذا لفظ إحدى روايات البخاري . [خ: (٢٠٦٦)، م (٢٠٦٦)]

٨٥٧\_ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿لاَ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَى تَحَابُوا، أَوَ لا أَذْلُكُمْ عَلَى شَيْ إِذَا فَعَلَّنْمُوهُ تَحَابَبُنُمُ؟ أَفْشُوا السَّلام بَيْنَكُم، وواه مسلم . [م: (١٥٥)]

٨٥٣ وعن أبي يوسف عبد اللّه بن سلام (رضِيَ اللّه تعالى عنه) قال: سمعت رسول الله يَقِيثُ يقول: «يَا أَيُهَا النّاسُ أَفْشُوا السّلام، وَأَطْعِمُوا الطّمَام، وَصِلُوا الأرحام، وَصَلُوا والنّاسُ نيام، تَذخُلوا الجنة بسلام». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

[ت (۵۸ ۲)]

٢ ----- رياض الصالحين

١٥٤ وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد اللَّه بن عمر (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) فيغدو مَعَهُ إلى السُوق، قال: فإذا غَدُونا إلى السوق لم يَمُرَّ عبدُ اللَّه على سقَّاط ولا صاحب بيعة وَلا مسكين وَلا أحد إلا سَلَّم عَلب، قال الطُّفيلُ: فَجِئتُ عبد اللَّه بنَ عُمرَ يَوْمًا فاستَتَبَعني إلى السُّوقِ، فقُلْت لَهُ: ما تَصْ نعُ بالسوق وأثن لا تَقِفُ عَلى البَيْع ولا تَسُرهُ بها وَلا تَسجلُ في جالس السّوق؟ وأقولُ: الجلسُ بنا ههُنا نتَحدَّث، فقال: يا أبا بَطن - وَكانَ الطُّفيلُ ذَا بَطْن - إنَّما نَعُدو منْ أجل السَّلام نُستَلَم عَلَى مَنْ لَقِيناهُ. رواه مالك في المؤطَّل باسند صحيح. [الموطا (١٧٣)]

#### ١٣٢- باب كيفية السلام

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ المُبْتَدي بالسَّلام: السَّلامُ عَلَيْكم وَرَحمهُ اللَّه وَبَرَكاتُهُ. فَيأتي بِضَمير الجَمْع وَإِنْ كَانَ المُسلَّمُ عَلَيْه واحدا، ويَقُولُ المُجيبُ: وَعَليَكُم السَّلامُ وُرَحْمَةُ اللَّه وَبرَكاتُهُ، فَيأتي بِواوِ الْعطفِ في قوله: وعليكم.

- من عِمران بن حصين (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) قال: جاء رجُل إلى النبي عَلَيْه، فقال: السَّلامُ عَلَيكُم، فَرَدَّ عَلَيْه، ثم جَلَسَ، فقال النبي عَلَيْه: «عَشْرُ»، ثم جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيكُم وَرَحْمَةُ اللَّه، فَرَدَّ عليهِ، فَجَلَسَ، فقال: «عِشْرون»، ثم جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيكُم وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُه، فَرَدَّ عليهِ فَجَلَسَ، فقال: «ثَلاثُونَ». رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. [ت (٢٦٨٩)]

٨٥٦ وعن عائشة (رضِيَ اللَّه عنها) قالت: قالَ لي رسول اللَّه ﷺ: «هذا جِبْريل يَقُوأُ عَلَيْكِ السَّلام»، قَالَت: قُلْتُ: وَعَليه السَّلام وَرَحْمةُ اللَّه وبَركَاتُهُ. متفق عليه. [خ: ٧٢٤٨).

وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين: "وَبَركاتُهُ". وفي بعضها بحذفِها. وزيادةُ الثقة مقدلة.

٧٥٨- وعن أنس (رضِيَ اللَّه عنه) أن النبي ﷺ كان إذا تكلم بِكَلمة أعَادهَا ثَلاثًا حتَّى تُفَهَم عنه، وإذا أتى على قوْم فَسَلَّم عَلَيهم سَلَّم عَلَيهم ثَلاثًا. رواه البخاري. [خ: (١٤)] وهذا محمُولٌ عَلَى ما إذا كان الجَمْعُ كثيرًا.

٨٥٨- وعن الْمَقْدَاد (رضِيَ اللَّه عنْه) في حَدِيثه الطويل قال: كُنَّا نَرْفَعُ للنبي ﷺ

من كلاه سيد الم سلين

نَصِيبهُ مِنَ الَّلَبَن، فَيَجِيئُ مِنَ النيلِ، فَيُسَلِّمُ تسليما لا يوقظُ نَاثِمًا وَيُسمِعُ اليَقَظانَ، فَجَاء النبي ﷺ فَسَلمَ كما كان يُسَلمُ. رواه مسلم. [م: (٢٠٥٥)]

٨٥٩ وعن أسماء بنتِ يزيد (رضِيَ اللَّه عنها) أن رسول اللَّه ﷺ مَرَّ في المَسْجِد يؤمًا وَعضبةٌ مِنَ النِّسَاء قُعوُدٌ، فألوى بِيده بالتسليم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. التر (٢١٩٧)]

وهذا محمول على أنه ﷺ جَمَعَ بَين اللَّفظ والإشارة، ويُؤيِّدُهُ أن في رِواية أبي داود: "فسلَّم علينا".

٨٦٠ وَعَنْ أَبِي أُمَامَة (رضِي اللَّه عنه) قال: قال رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُم بِالسَّلامِ». رواه أبو داود بإسناد جيدٍ، ورواه الترمذي بتَحْوِه، وقال: حديث حسن. وقد ذكر بعده. [د (١٩٧٧)، ت (١٩٩٤)]

٨٦١ وعن أبي جُرَي الهجُينمِيِّ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: أتيت رسول اللَّه ﷺ فقلتُ: عَليكَ السَّلامُ، فإن (عَلَيْكُ السَّلامُ، فإن (عَلَيْكُ السَّلامُ، فإن (عَلَيْكُ السَّلامُ). تَحيَةُ الموتى». رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقد سبق بطولِه . [د (٤٠٨٤)]

### ١٣٣۔ باب آداب السلام

- ٨٦٢ عن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) أن رسول اللَّه ﷺ قال: (يُسَلَّمُ الرَّاكبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْماشي عَلَى القَاعِدِ، والقليلُ على الكَثِيرِ". متفق عليه. وفي رواية البخاري: (والصغيرُ على الْكَبِيرِ". [خ: (٦٢٢١)، م(٢١٢٠)]

- ٨٦٣ وعن أبي أُمامة صُديِّ بن عجلان الباهِلِي (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إنَّ أُولَيَ النَّاس باللَّه مَنْ بَدَاهم بالسَّلام»، رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الترمذي عن أبي أُمامة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قِيلَ: يا رسولَ اللَّه، الرَّجُلانِ يَلْتَعَيانُ أَيهُمَا يَبُدأُ بالسَّلامِ؟، قال: "أَوْلاهُمَا باللَّه تعالى»، قال الترمذي: حديث حسن.



رياض

## ١٣٤. باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قُرْب بأن دخل ثم خرج في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها

٨٦٤ عن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) في حديث المسِيءِ صَلاته أَنَّهُ جاء فَصَلَّى ثُمَّ جاء اللَّه عنه) في حديث المسِيءِ صَلاته أَنَّهُ جاء فَصَلُّ فَإِنَّكَ لَم تُصَلُّ». جاء إلى النبي عَلَيْهُ فَسَلَّم عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ، فقال: «ارجع فَصَلَّى، ثُمَّ جاء فَسَلَّم عَلَى النبي عَلَيْهِ حَتّى فَعَل ذلكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. متفق عليه. [د: (٧٥٧) م (٧٥٧)]

٨٦٥ وعنه عن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا لقيّ أَحَدكُمْ أخاه، فَلْيُسَلَّمْ هَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرةٌ أو جِدَارٌ أوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيتُهُ فَلْيُسَلَّمْ عَلَيْه». رواه أبو داود. [حديث صحح: د(٥٢٠٠)]

#### ١٣٥- باب استحباب السلام إذا دخل بيته

قال اللَّه تعالى: ﴿ فَإِذَا دَغَلْتُم بُوْتًا فَسَلِمُوا عَلَىٓ أَنْفُسِكُمْ نَجَيَّـةَ بَنْ عِندِ اللَّهِ مُسْرَكَةً وَلَيْ مُسْرَكَةً اللَّهِ مُسْرَكَةً اللَّهِ مُسْرَكَةً اللهِ (11) . ﴿ وَهِلَا اللَّهِ اللَّهِ مُسْرَكَةً اللهِ (11) .

٨٦٦\_ وعن أنس (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ: "يا بُني، إذا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلْمُ يَكُنْ بَرِكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ". رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح : [ت (٢٦٩٨)]

## ١٣٦- باب السلام على الصبيان

٨٦٧ عن أنس (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّهُ مَرَّ عَلى صِبْيان فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وقال: كانَ رسول لله ﷺ يَفْعَلُهُ. متفق عليه، [خ: (٦١٤٧)، م (٢١٦٨)]

## ١٣٧- باب سلام الرجل على زوجته والراة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن، وسلامهن بهذا الشرط

٨٦٨ عن سهل بن سعد (رضِيَ اللَّه عنه) قال: كانَتْ فينا المُرَأَةُ - وفي رواية: كانَتْ لينا المُرَأَةُ - وفي رواية: كانَتْ لَنا عَجُوزٌ - تأخذُ منْ أُصُولِ السِّلْقَ فتطْرَحُهُ في القِلْدِ وَتُكَرَّكِرُ حَبَّاتٍ منْ شَعِيرٍ، فإذا صَلَّيْنا الجُمُعَةَ والْصَرَفْنَا نُسَلِّمُ عَلَيْها فَتُقَدِّمُهُ إليْنَا. رواه البخاري. إخ: (١٣٤٨). قوله: تُكُرْكِرُ، أي: تَطحَنُ.

٨٦٩ وعن أم هانئ فاخِتَةً بِنتِ أبي طَالب (رضِيَ اللَّه تعالى عنْها) قَالت: أتيت

النبي ﷺ يَوْمَ الفَتْح وَهُو يَغْتسِلُ - وَفَاطِمةُ تَسْتُرهُ بِثَوْبٍ - فَسَلَّمْتُ. وذَكَرَتِ الحديثَ. رواه مسلم. [م: (٣٣١)]

-AV- وعن أسماء بنتِ يزيد (رضِيَ اللَّه تعالى عنها) قالت: مر علينا النبي ﷺ في نِسْرَةِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن، وهذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي: أن رسول اللَّه ﷺ مَرَّ في المشجِدِ يؤما وعُصْبَةٌ من النَّسَاءِ قُعُود فَالوى بِيَدوِ بالتَّسليم. [ د (٢٦٩٠)، وت (٢٦٩٧)]

## ۱۳۸. باب تحريم ابتدائنا الكافرَ بالسلام، وكيفية الرد عليهم، واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار

- وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا تَبدَأُوا اليَهُ الله الله الله المناقبة المناقبة ولا النَّهَار في السَّلام، فإذا لقيتُم أَحَدَهُم في طَرِيق فَاضطَرُوهُ إلى أَضْيَقِهِ الله والله مسلم. [م: (٢١١٧)]

٨٧٢ وعن أنس (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿إِذَا سَلَّمَ عَلَيكُم أَلُم اللَّهُ الكُتابِ فَقُولُوا: وعَلَيْكُمْ\*. متفق عليه. [خ: (١٢٥٨)، م (١١٦٣)]

-AVP وعن أُسامة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أن النبي ﷺ مَرَّ عَلَى مَجْلسِ فيه أخلاطٌ من المُسلِمِينَ والمُشرِكِين عَبدةِ الأوثانِ واليَهُودِ فَسَّلمَ عَلَيْهِم النبي ﷺ. متفق عليه . لغ:
 (٦٧٦٥) م (١٧٧٨)]

## ١٣٩. باب استحباب السلام إذا قام عن المجلس وفارق جلساءه أو جليسه

٨٧٤ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُم إِلَى المَجْلسِ فَلْيَسَلُمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيَسَلُمْ؛ فَليسْت الأُولى بأَحَقُ من الآخِرَة».
 رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن. (د (٢٠١٥)، ت (٢٧٠١)]

## ١٤٠ باب الاستئذان وآدابه

قال اللّه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُا الَّذِينَ ءَامَثُواْ لَا تَذَخُلُواْ بَيُوبًا غَيَرَ بَيُرُوكُمْ حَقَّ تَسْتَأْيِشُواْ وَشُلِيْمُواْ عَلَىّ أَهْلِهَا ﴾ [النور: ٢٧]. وقال تعالى: ﴿ وَإِنّا بَلِغَ ٱلأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلمُثَلَّةُ فَلِيَسْتَنْذِفُا كَمَا اسْتَنَذَنَ اللّذِي مِن قَبْلِهِ ﴾ [النور: ٢٩].

٨٧٥ وعن أبي موسى الأشعري (رضى اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه عَيْهُ:

٢ ----- رياض الصالحير

«الاستِثْذَانُ ثَلاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلا فَارْجِع». متفق عليه. [خ: (٦٢٤٥)، م (٣٥١٧)]

٨٧٦ وعن سهلِ بنِ سعد (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إنَّمَا جُعِلَ الاستئذانُ من أُجل البَصَر". متفق عليه. [خ: ١٢٤٢)، م (٢٠٥٦)]

- وعن ربْعِيِّ بن حِرَاشِ قال: حدَّثنا رَجُلٌ من بَنِي عَامرِ أَنَّهُ استأذَنَ على النبي على النبي ومن ربْعِيِّ بن حِرَاشِ قال: حدَّثنا رَجُلٌ من بَنِي عَامرِ أَنَّهُ استأذَنَ على النبي على الله على الخرمِهِ: "الحُرُمِ إلى هذا فَعَلْمُهُ الاستئذَانَ، فَقُل لَهُ: قُل: السَّلامُ عَلَيكُم، أَأذَخُلُ"؟ فَسَمِعهُ الرَّجُلُ، فقال: السَّلام عَلَيكم، أَأذَخُلُ؟ فَاذَن له النبي عَلَيْ فَدَخَلَ. رواه أبو داود بإسناد صحيح. [د(١٧٧٥)]

٨٧٨ عن كلدة بن الحنبل (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: أتيت النبي ﷺ، فَلَـُحَلْتُ عَلَيْه، ولم أُسَلِّم، فقال النبي ﷺ: "ارْجِع، فقُل: السَّارُمُ عَلَيكُم أَأَدْخُلُ".؟ رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن. [ابوداود (١٧٦٠ه)، ت (٢٧١٠)]

١٤١. باب بيان أن السنة إذا قيل للمستاذن: من أنت؟ أن يقول: فلان، فَيُسَمِى نفسه بما يُعْرَف به من اسم أو كنية وكراهة قوله: أنا، ونحوها

- ۸۷۹ عن أنس (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "ثُمَّ صَعِدَ بي جِبْرِيلُ إلى السّماء اللَّهٰيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جَبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قال: مُحمَّدٌ. ثمَّ صَعِدَ إلى السَّماء الثَّانية فاستفتح، قيل: مَنْ جَبْرِيلُ، قِيلًا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحمَّدٌ، والثَّالثة والرَّابعة وَسَائرهنَّ، وَيُقَالُ هذا؟ قال: مُحمَّدٌ، من والثَّالثة والرَّابعة وَسَائرهنَّ، ويُقَالُ في عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٨٨٠ وعن أبي ذر (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) قال: خَرجتُ لَيْلة من اللّيالي، فإذا رسول الله ﷺ يمشي وحْدَهُ، فجَعلتُ أمشي في ظلِّ القمَر، فالتفتَ، فرآني فقال: «مَنْ هذا؟» فقلت: أبو ذَر. متفق عليه. (خ: (٦٤٤٣)، م (١٤٤٤)

٨٨١ وعن أُم هانئ (رضِي اللَّه تعالى عنها) قالت: أتيت النبي ﷺ وهو يغتسل و فاطمة تستُرُهُ فقال: «مَنْ هذه؟». فقلت: أنا أُم هَانئ. متفق عليه. (ح: (١٨٠)، م
 (٣٢١)

٨٨٢ - وعن جابر (رضِيَ اللَّه عنه) قال: أتَيتُ النبي ﷺ، فَدَقَقْتُ الباب، فقال: «من هذا؟». فقلت: أنا، فقال: «أنا، أنا؟» كأنهُ كَرهَهَا. متفق عليه. [خ: (١٦٥٠)، م (١٢٥٠)]

من كلام سيد المرسلين

### ١٤٢ باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهية تشميته إذا لم يحمد الله تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب

- من أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) أن النبي على قال: "إن اللَه يُحِبُ الْعطاسَ وَيَكْرَهُ الثَّفَاؤُوبَ، فَإِذَا عَطَس أَحَدُكُم وحمد اللَّه بَعالى كانَ حقًا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحَمُك اللَّه. وأما التثاوب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحَدُكم فَلْيردَّهُ ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضَحِكَ منه الشيطان». رواه البخاري. (خ: (٦٧٣٣))

٨٨٤ وعنه عن النبي على قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله ويُصلِحُ الله ويُصلِحُ بالكم». رواه البخاري. [خ: (٦٣٤٤)]

٥٨٨- وعن أبي موسى (رضِيَ اللَّه عنه) قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقولُ: "إذا عَطَس أحدُكُم، فحمد اللَّه قَسَمتوه، فإنْ لم يَخمَدِ اللَّه، فلا تُسمتوه». رواه مسلم. [م: (٢٩٩٢)]

- ٨٨٦ وعن أنس (رضِيَ اللَّه عنه) قال: عطس رجلان عند النبي على فشَمتَ أحدهما ولم يُشَمِّتُ الآخَرَ، فقال الذي لم يشمته: عطس فُلانٌ فَشَمَّتُهُ وَعَطْستُ فَلَم تُشَمَّتني؟ فقال: «هذا حَمِدَ اللَّه، وإنك لم تَحْمَدِ اللَّه». متفق عليه . [خ: (١٩٢٥)، م (١٩٩١)]

• وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوبَهُ عَلى فيهِ وَخَفَضَ - أَوْ غَضَّ - بَها صَوْتَهُ. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. [ن (٩٧٤ه)]

۸۸۸ وعن أبي موسى (رضي اللَّه تعالى عنه) قال: كان الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عندَ رسول اللَّه ﷺ يَرْجُونَ أَنْ يَقولَ لهُم : يَرْحَمُّكُم اللَّه، فيقولُ: "بَهذيكمُ اللَّه ويُصلحُ بالكم». رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . [د (۵۰۳۸) ت (۷۷۲۹)]

٨٨٩– وعن أبي سعيد الخدري (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمسَكْ بَيده على فيه؛ فإنَّ الشيطان يذخل». رواه مسلم .[م: (٢٩٩٠)]



١٤٣. باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقةً ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء

٨٩٠ عن أبي الخطاب قتادة قال: قلتُ لأنس: أكانتِ المُصافَحةُ في أَصْحابِ
 رسول الله ﷺ؟ قال: نَعَمْ. رواه البخاري . [خ: (٦٢٣٣)]

٨٩١ وعن أنس (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: لَمَّا جَاءَ أَهْلُ اليَمنِ قال رسول الله
 قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، وَهُمْ أُولُ مَنْ جَاءَ بِالمُصَافَحَة». رواه أبو داود بإسناد صحيح. [د(٢١٣ه)]

- وعن البراء (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ما مِنْ مُسْلِمين يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إلا غُفر لَهما قبل أن يفترقا». رواه أبو داود. [حديث صعبع: د (٢١٦ه)] - ٨٩٣ وعن أنس (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رجل: يا رسول اللَّه، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخُدُ أَوْ صَديقَهُ أَينْحيني لَهُ؟ قال: «لا»، قال: أفَيَلتزمه ويُقبِّله؟ قال: «لا»، قال: فَيَأْخُدُ بِينَده ويُصَافِحُهُ؟ قال: «نَعَم». رواه الترمذي وقال: حديث حسن . [ت (٢٧٢٨)]

٨٩٤ وعن صَفْوان بن عَسَّال (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال يَهُودي لِصَاحبه: اذْهب بنا إلى هذا النبي، فَأَتَيَا رسولَ اللَّه ﷺ فَسَألاه عن تَسْع آيات بَينات، فَذَكرَ الْحَديث. . . إلى قَوْله: فقَبَّلا يَدَهُ وَرِجْلَهُ، وقالاً: نَشْهَدُ أَنَّكَ نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة . [ت (٢٧٣٣)، وضعفه الالباني]

٨٩٥ وعن ابن عمر (رضِيَ اللَّه عنهما) قصة قال فيها: فَدَنَوْنا من النبي عَمَّةٍ فقَبلْنا يده. رواه أبو داود. [د (٢٣٧ه)، في إسناد، ضعف]

٨٩٦ وعن عائشة (رضِيَ اللَّه تعالى عنها) قالت: قَدم زَيْدُ بُن حَارثة المدينة - ورسول اللَّه ﷺ يَجُرُ ثُونَهُ فاعتنقه وقبّله . رواه الترمذي وقال: حديث حسن . إن (٢٧٣) في إسند، مدلى]

٨٩٧ ـ وعن أبي ذرِّ (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ: ﴿لا تَحقِرَنَ مِنَ المغرُوف شَيْئًا وَلَو أَن تلقى أخاك بوجه طليق». رواه مسلم. [م: (٢٩٢٧)]

٨٩٨ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: قبَّل النبيُّ ﷺ الحسنَ بن على
 (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما)، فقال الأقْرَعُ بن حَابس: إنَّ لي عَشَرةً مِنَ الْوَلَد ما قبَّلتُ مِنهُمْ
 أحَدا. فقال رسول اللَّه ﷺ: «مَنْ لا يُزحَمْ لا يُزحَمْ لا يُزحَمْ اللهُ وَاللهِ (٢٣١٨).

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه

#### ١٤٤ باب عيادة المريض

^^٩٩ عن البَراء بن عازب (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) قال: أمرنا رسول اللَّه ﷺ بِعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. متفق عليه. [خ: (٥٣٥٠)، م (٢٠٦٦)]

• • • عن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أن رسول اللَّه ﷺ قال: «حَقُ الْمُسلِم عَلَى الْمُسلِم عَلَى الْمُسلِم خَمْسٌ: رَدُّ السَّلام، وَعِيادَةُ المَريض، وَاتباعُ الجنائز، وإجابة الدَّعوة، وتشميت العاطس». متفق عليه. [خ: (١٦٤٠)، م (٢١٦٧)]

٩٠١- وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّه عزَّ وجل يَقُولُ يَوْمَ القَيَامَة: يَا الْنَ اَمَا مَرضَتُ فَلَم تَعُدُني، قال: يا ربُ كَيفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمين؟ قال: أمّا عَلْمَتَ أَنَّ وَهُدُهُ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمين؟ قال: أمّا عَلْمَتَ أَنَّ فَلاَنَا مَرضَ فَلَمْ تَعُدُهُ، أمّا عَلْمَتَ أَنَّكُ لُو عُدْتُه لُوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتُك فلم تُطعمه، أما علمتَ أنك لو أطعمتُه لوجدتُ أما علمتَ أنك لو أطعمتُه لوجدتُ ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتُك فلم تَسْقني، قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان، فلم تَسْقِه، أما علمتَ أنك لو سقيتَه، لوجدتَ العالمين؟ قال: صدي،؟ . رواه مسلم. [م: (٢٥٦٨)]

٩٠٢- وعن أبى موسى (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه عَلَى العودوا المريض، وأطعموا الجائع، وفُكُوا العاني». رواه البخاري. [خ: (٣٠٤٦)]

العاني: الأسير.

٩٠٣ - وعن ثوبان (رضِيَ اللَّه عنه) عن النبي على قال: (إنَّ المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يَرَلُ في خُرفةِ الجنة حتى يرجع»، قيل: يا رسول اللَّه، وما خُرفةُ الجنة؟ قال: (جَنَاها». رواه مسلم . [م: (١٠٥٨)] ، جَنَاها: أي واجتنى من الثمر.

٩٠٤ وعن علي (رضِيَ اللّه عنه) قال: سمعت رسول اللّه على يقول: «ما من مسلم يعود مسلمًا غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى

٢ \_\_\_\_\_ ٢

عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة». رواه الترميذي وقال: حديث حسن. [ت (٩٦٩)]

الخريفُ: التَّمْرُ المَخرُوفُ، أي: المُجتَنَى.

9.0- وعن أنس (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: كانَ غُلامٌ يَهُودِيُّ يَخُدُم النبي ﷺ فمرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فقالَ لَهُ: «أَسْلِمُ»، فنظَرَ إِلى أَبِيهِ وهُو عِنْدَهُ؟ فقال: أَطِعْ أَبَا الْقاسِمِ، فَأَسْلَم، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، وَهُوَ يقولُ: «الحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّار». رواه البخاري. (خ: (١٣٥١)]

#### ١٤٥ باب ما يُذعَى به للمريض

٩٠٦ - عن عائشة (رضي اللَّه تعالى عنها) أَن النَّبِيُّ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإِنْسَانُ الشَّيءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ فَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قال النَّبِيُّ ﷺ بأُصْبُعِهِ هكذا، ووضع سُفْيانُ بَنْ عُبِيئَة الرَّاوي سبابتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا وقال: ﴿بِسْمِ اللَّهِ، تُربَةُ أَرْضِنا، بِرِيقَةِ بَعْضَنَا، يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا، بِإِذْن رَبْنَا». متفقٌ عليه. لخ: (٥٤١٥)، م(١٩٤٤)

٩٠٧ - وعنها أن النبي ﷺ كَانَ يعُودُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيدِهِ اليُمْنى ويقولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَنْتَ الشَّافي لا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفاءَ لا يُغَادِرُ سَفَاءً إلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفاءَ لا يُغَادِرُ سَقَمًا». متفقٌ عليه. [خ: (٧٤٢٠) بلفظ: وكان بَعَوْدُ بعض أهله...، ٥ [م (٢١٩١)]

٩٠٨ وعن أنس (رضِيَ الله تعالى عنه) أنه قال لِثابِتِ رحمه الله: ألا أَرْقِيكَ بِرُفْيَةِ
 رسولِ الله ﷺ؟ قال: بَلى. قال: اللّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَاسِ، اشْفِ أَنتَ
 الشَّافى، لا شافى إلاَّ أَنتَ، شِفاءَ لا يُعادِر سَقَمًا. رواه البخاري. [خ: (٧١٢٥)]

٩٠٩- وعن سعد بن أبي وَقَاص (رضِيَ اللّه تعالى عنه) قال: عَادَني رسول اللّه ﷺ فقال: «اللّهُمُّ اشْفِ سَعدًا». رواه مسلم. [م: (١٢٥)) والخدى (١٢٥)

٩١٠ وعن أَبِي عبد اللَّهِ عثمانَ بنِ العَاصِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنه شَكا إِلى رسول اللَّه ﷺ : "ضَغ يَدَكَ عَلى الذي رسول اللَّه ﷺ : "ضَغ يَدَكَ عَلى الذي يَأْلَمُ مِن جَسَدِكَ ، وَقَلْ : بِسمِ اللَّهِ ثَلاثًا، وَقُلْ سَنِعَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِعِزَةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرً مَا أَجِدُ وَأُحاذِرَ». رواه مسلم. [م: (٢٢٠٧)]

٩١١- وعن ابن عباس (رضِيَ اللَّه عنهما) عن النبيُ ﷺ قال: "مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَخْضُرُهُ أَجَلُهُ، فقالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَوَّات: أَسْأَلُ اللَّه الْمَظِيمَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَسْفِيك: إِلاَّ عَافَاهُ اللَّه مِنْ ذَلكَ المَرَضِ». رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، وقال الحاكِم: حديث صحيح على شرطِ البخاري. [د (٣١٠٦)، ت (٢٠٨٣)]

٩١٧- وعنه أَنَّ النبيَّ ﷺ دَخَل على أَعَرابيٍّ يَعُودُهُ، وَكانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَن يَعُودُهُ قال: «لا بَأْس، طَهُورُ إِن شَاء اللَّه». رواه البخاري. [خ: (٣٦١٦)]

٩١٣ - وعن أَبِي سعيد الخُدْرِيِّ (رضِيَ اللَّه عنه) أَن جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فقال: يَا مُحَمدُ، اشْتَكَيْت؟ قال: «تَعَمْ»، قال: بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلُّ شَيْءٍ يُوْذِيكَ، مِنْ شَرَّ كُلِّ نَفْسِ أَوْ عَيْنِ خَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيك، بِسْم اللَّهِ أَرْقِيكَ». رواه مسلم. [م: (٢١٨٦)]

٩١٤ - وعن أَبِي سعيد الخُدْرِيِّ وأَبِي هريرة (رضِيَ اللَّه عنهما) أَنهُما شَهِدَا على رسول اللَّه عِنْهما) أَنهُما شَهِدَا على رسول اللَّه عَنْهما) أَنهُما شَهِدَا على رسول اللَّه عَنْهماً وَبُدُهُ وَلَلْهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، صَدْقَهُ رَبُّهُ، فقال: لا إِله إِلاَّ أَنَا وأَنا أَكْبَرُ، وَإِذَا قال: لا إِله إِلاَّ اللَّهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، قال: لا إِله إِلاَّ اللَّهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، قال: لا إِله إِلاَّ اللَّهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، قال: لا إِله إِلاَّ أَنَا لَهُ المَلْكُ وَلَى الحَمْدُ، وإذا قال: لا إِله إِلاَّ اللَّهُ، وَلا حَوْلَ ولا قَوْةٍ إِلاَّ بِاللَّهِ، قال: لا إِله إِلاَّ أَنَا وَلا حَوْلَ ولا قَوْةٍ إِلاَّ بِاللَّهِ، قال: لا إِلهُ اللَّهُ، وَلا حَوْلَ ولا قَوْةٍ إِلاَّ بِاللَّهِ، مَاتَ لَمْ تَطْمَمْهُ اللَّهُ اللهُ عَمْرَضِهِ فُمَّ ماتَ لَمْ تَطْمَمُهُ النَّارُه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. [ت (٤٤٣٠)]

#### ١٤٦- باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله

٩١٥ عن ابن عباس (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) أَنَّ عليَّ بنَ أَبِي طالبِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) أَنَّ عليَّ بنَ أَبِي طالبِ (رضِيَ اللَّه عنه) خرجَ مِنْ عِنْدِ رسولِ اللَّه ﷺ في وجَعِهِ الذِي تُوثِي فِيهِ، فقال النَّاسُ: يا أَبَا الحسنِ، كَيفَ أَصْبِحَ رسولُ اللَّه ﷺ قال: أَصْبِحَ بِحمْد اللَّهِ بَارِثًا. رواه البخاري. [خ: (٢٦٦٦)]

#### ١٤٧ باب ما يقوله من أيس من حياته

٩١٦ – عن عائشة (رضِيَ اللَّه تعالى عنْها) قالت: سَمِعْتُ النبيَّ ﷺ وهُوَ مُسْتَنِدٌ إِليَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغفِرْ لي وَارْحمْني، وَأَلحِقني بالرَّفِيقِ الأَعْلَى». متفق عليه. [م: (٢٤٤٤)، خ (٠٠٤) وليس نبه الدعاء] ۲۲ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحي

91٧- وعنها قالت: رأيتُ رسولَ اللَّه ﷺ وهُوَ بِالموتِ، عِندهُ قدحٌ فِيهِ مَاءٌ، وهُو ﴿ ... يُدْخِلُ يدهُ في القَدَّحِ ، ثم يمسَحُ وجههُ بالماءِ، ثم يقول: «اللَّهُمَّ أَعِني على غمرَاتِ المؤتِ وَسَكَراتِ المؤتِ». رواه الترمذي. [ت (٩٧٨)]

# ١٤٨- باب استحباب وصية أهل الريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، وكذا بالوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما

- ٩١٨ عن عِمران بن الحُصَين (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) أن امرأةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَتِ النبيَّ ﷺ وهِي حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فقالت: يا رسول اللَّهِ، أَصبتُ حدًّا فَأَقَمْهُ عليَّ، فَدعا رسولُ اللَّهِ ﷺ وليَّهَا فقال: «أَخْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وضَعتْ فَأْتِنِي بِهَا». فَفَعلَ فَأَمر بِها النبيُّ فَشَدَّتْ عليَها ثيابُها، ثُمَّ أَمر بِها فَرُجِمتْ، ثُمْ صَلَّى عليها. رواه مسلمٌ. [م: (١٦٦١)] ﴿ عَلَى اللهُ عَلَيْها وَ وَهِ وَلَهُ اللهُ وَهُو وَلَوْ المُربِضِ؛ أَنَّ وَحِمَّ أَو موعوكُ أَو وارأساه ونحو ذلك، الذا اللهُ عليها اللهُ عليها اللهُ عنها اللهُ عنها اللهُ عنها للهُ عنها اللهُ عنه اللهُ عنها اللهُ اللهُ عنها اللهُ اللهُ عنها اللهُ عنها اللهُ اللهِ اللهُ ال

### ١٤٩ باب جواز قول المريض: أنا وَجِعٌ، أو موعوك أو وارأساه ونحو ذلك، إذا لم يكن ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع

919- عن ابنِ مسعودِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: دَخَلتُ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ وهُو يُوعكُ، فَمَسِسْتُهُ، فَقَلْتُ: إِنَّكَ لَتُوعَكُ وعْكَا شَدِيدًا، فقال: "أَجَلْ، إِنِّي أُوعَكُ كما يُوعكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ». منفق عليه. لخ: (۱۹۶۸)، (۲۰۷۷)]

• ٩٢٠ وعن سعدِ بن أَبِي وَقَاص (رضِيَ اللَّه عنه) قال: جَاءَني رسولُ اللَّه ﷺ يعودُني مِن وجعِ اشْتدَّ بي، فَقُلْتُ: بلَغَ بي ما ترى، وأَنَا ذو مَالِ، وَلا يرِثُني إِلاَّ ابنتي . . . . . وذكر الحديث. متفقٌ عليه له . لغ: (١٢٢١) (١٦٢٨) م (١٢٨٨)

971- وعن القاسم بن محمد قال: قالَتْ عائشَةُ (رضِيَ اللَّه عنها): وارأْسَاهُ. فقال النَّبِيُ ﷺ: "بلُ أَنَا وارأْسَاهُ". وذكر الحديث. رواه البخاري. لخ: (١٦٦٦)، م (٢٣٨٧)]

100- باب تلقين المحتضر: لا إله إلا الله

9۲۲- عن معاذ (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: "منْ كَانَ آخِرَ كلامِهِ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه دَخَلَ الجنَّة". رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح الإِسناد. [د (٢١١٦)، واحد (٢٠٥٢) والحاكم (٢٠٩٨)]

\* ٩٢٣- وعن أبي سعيد الخُذرِيّ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: لَقُّنُوا

من كلام سيد المرسلين

مؤتَّاكُمْ لا إِله إِلاَّ اللَّه». رواه مسلم. [م: (٩١٦)]

#### ١٥١. باب ما يقوله بعد تغميض الميت

948\_ عن أُمُ سَلَمة (رضِيَ اللَّه تعالى عنها) قالت: دَخَلَ رسُولُ اللَّه ﷺ على أَبِي سَلَمة وَقَدْ شَقَّ بَصَرَهُ، فَأَغْمَضُهُ، ثُمُّ قَال: ﴿إِنَّ الرُّوحِ إِذَا قُبِضَ، تبِعَه الْبَصَرُ»، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فقال: ﴿لاَ تَذَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُم إِلاَّ بِخَيْرٍ، فإنَّ المَلائِكَة يُؤمنُون عَلى ما تَقُولُونَ»، ثمَّ قالَ: ﴿اللَّهُمَّ اغْفِر لأبِي سَلَمَة، وَارْفَعْ درَجَته في المَهْدِينِينَ، وَاخْلُفْهُ في عَقِيهِ في الفَهْدِينِينَ، وَاخْلُفْهُ في عَقِيهِ في الفَهْدِينِينَ، وَاخْلُفْهُ في وَقِيهِ في الفَهْدِينِينَ، وَاخْلُفْهُ في رَواه مسلم، إم: (١٩٢٠)]

#### ١٥٢ باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت

ه ٩٧٥ عن أُمُّ سلَمَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنها) قالت: قالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿إِذَا حَضَرَتُمُ المَريضَ، أَوِ المَيْتَ، فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الملائِكَةَ يُؤمِّنُونَ عَلَى ما تَقُولُونَ». قالت: فلمًا مَاتَ أَبُو سَلَمَة، أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ؛ يا رسُولَ اللَّه، إِنَّ أَبا سلَمَة قَدُ مَاتَ، قالَ: قُولِي: ﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَغْقِبْنِي مِنهُ عُقبى حسنةً». فقلتُ، فأَغْقَبْنِي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنهُ: مُحمَّدًا ﷺ. رواه مسلم هكذا: ﴿إِذَا حَضَرَتُمُ المَريضَ أَو الميت». على الشَّكُ. رواه أبو داود وغيره: ﴿الميت». بلا شَكُ. [م: (١٩١٩)]

٩٧٦\_ وعنها قالت: سمعتُ رسول اللَّهِ عَلَى يقول: «مَا مِن عبدِ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَعَلَى لَهُ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِمُونَ، اللَّهُمَّ أَجرني في مُصِيبَتي، وَاخْلُف لي خَيرًا مِنْهَا، إِلاَّ أَجَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى في مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَف له خَيرًا مِنْهَا». قالت: فَلَمَّا تُوفِي أَبُو سَلَمَة، قلتُ كما أَمَرني رسولُ اللَّهِ عَلَى مُ اللَّهُ لي خَيْرًا مِنْهُ رسولَ اللَّهِ عَلَى دواه مسلم. [م:

٩٧٧ وعن أَبِي موسى (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: «إِذَا ماتَ وَللْهُ العَبْدِ، قال اللَّه ﷺ قال: «إِذَا ماتَ وَللْهُ العَبْدِ، قال اللَّهُ تعالى لملائِكَتِهِ: قَبَضتُم وَلدَ عَبْدِي؟ فيقولُونَ: نعَم، فيقولُ: قَبَضتُم ثَمْرَةَ فُوَادِو؟ فيقولُونَ: حمِدكَ واسْتَرْجِعَ، فيقولُ اللَّهُ تعالى: البُنُوا لعبدِي بَيتًا في الجَنَّة، وَسَمُّوهُ بيتَ الحمدِ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن. [ت (١٠٢١)]

٢١ \_\_\_\_\_ رياض الصالح

٩٢٨ - وعن أَبِي هُريرةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "يقُولُ اللَّهُ تعالى: ما لعَبْدي المؤمِن عِنْدي جرَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفيّه مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، ثُمَّ اخْتَسَبهُ، إِلاَّ الجَنَّةَ». رواه البخاري. [م: (١٤٢٤)]

9۲۹- وعن أُسامة بن زيد (رضِيَ اللَّه عنهما) قال: أَرْسَلَتْ إِخْدى بَناتِ النبي ﷺ إِلَيْهِ اللَّهِ عَنْهما) قال: أَرْسَلَتْ إِخْدى بَناتِ النبي ﷺ فَلَمْ عَنْهُ عُوهُ وَتُخْرِرُهُ أَنَّ صِبيًا لِهَا - أَوْ البَنَا - في المَوتِ، فقال للرَّسول: «ارْجِعْ إلَيْهَا، فَأَخْبِرْهَا أَنَّ للَّهِ تعالى مَا أَخذَ ولَهُ ما أَعطى، وَكُلُّ شَيْء عِنْدَهُ بِأَجْلٍ مُسَمَّى، فَمُزهَا، فَلَتْضِيرْ وَلْتُحْسِبْ»، وذكر تمام الحديث. متفقٌ عليه. (خ: ٧٧٧٧)، م (٩٢٣)

#### ١٥٣- باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة

أَمَّا النِّيَاحَةُ فَحَرَامٌ وسيأْتي فِيها باب في كتاب النَّهْي، إِنْ شَاءَ اللَّه تعالى. وأَمَّا البُكاءُ، فَجَاءَتُ أَحَادِيثُ كَتَلَّبُ بِبُكاءِ أَهْلهِ، وهِيَ مُتَأَوَّلَةٌ البُكاءُ، فَجَاءَتُ أَحَادِيثُ كَتَلَّبُ بِبُكاءِ أَهْلهِ، وهِيَ مُتَأَوَّلَةٌ ومَحْمُولَةٌ عَلى مَنْ أَوْصَى بِهِ، والنَّهْيُ إِنَّما هُوَ عَنِ البُكاءِ الَّذي فيه نَدْبٌ، أَوْ نِيَاحَة، والدَّليلُ عَلى مَنْ أَوْصَى بِهِ، والنَّهْيُ إِنَّما هُوَ عَنِ البُكاءِ الَّذي فيه نَدْبٌ، أَوْ نِيَاحَة، والدَّليلُ عَلى جَوَازِ البُكاءِ بِغَيْرِ نَدْبِ وَلا نِياحة أَحادِيثُ كثيرةٌ، مِنها:

٩٣٠ عن ابنِ عُمرَ (رضِيَ اللَّه عنهما) أَنَّ رِسُولَ اللَّه ﷺ عاد سَغدَ بنَ عُبَادَةَ وَمَعَهُ عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفِ، وسغدُ بنُ أَبِي وَقَاص، وعبْدُ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ (رضِيَ اللَّه عنهم) عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفِ، وسغدُ بنُ أَبِي وَقَاص، وعبْدُ اللَّه ﷺ، بَكَوْا، فقال: «أَلا فَبَكى رسولُ اللَّه ﷺ، بَكَوْا، فقال: «أَلا تَسْمعُونَ؟ إِنَّ اللَّه لا يُعَذَّبُ بِدفعِ العَيْنِ، وَلا بِحُونِ القَلْبِ، وَلكِنْ يُعَذَّبُ بِهذا أَوْ يَرْحَمُ»، وَأَشَارَ إِلى لِسَانِهِ. متفقٌ عليه. [خ: (١٣٥٤)، ( ١٩٤٤)]

9٣١- وعن أُسَامة بنِ زَيْدِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَى إَلَيْهِ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

٩٣٢ وعن أنس (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ رسُولَ اللَّهِ ﴿ دَخَلَ عَلَى ابْنه إِبَراهِيمَ (رضِيَ اللَّه ﷺ دَخُوفَانِ . فقال له عبدُ الرضِيَ اللَّه عنه ) وَهُو يَجودُ بَنفسِه ، فَجعلتْ عَيْنا رسولِ اللَّه ﷺ تَذْرِفَانِ . فقال له عبدُ الرَّحمن بنُ عوفِ إِنَّها رَحْمةٌ . ثُمَّ أَثْبَمَها الرَّحمن بنُ عوفِ إِنَّها رَحْمةٌ . ثُمَّ أَثْبَمَها بأُخْرَى ، فقال : ﴿ إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ والقَلْبِ يَحْزَنُ ، وَلا نَقُولُ إِلا ما يُرضِي رَبَّنا وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ بِالْإِمَامِيمُ لمَحْزُونُونَ » . رواه البخاري ، وروى مُسلمٌ بعضه . [خ: (١٣٠٣)، م (١٣٠٥)]

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_

والأُحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة، واللَّه أعلم.

### ١٥٤ باب الكف عما يرى في الميت من مكروه

9٣٣- عن أَبِي رافع أَسْلم مؤلى رسول اللَّه ﷺ أَنَّ رسول اللَّه ﷺ قِال: «مَنْ غَسَّل مِئْنًا فَكَتَمَ عَلَيْه، غَفَرُ اللَّهُ له أَرْبِعِينَ مرَّةً». رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. [الحاكم (١٣٤٠)]

# ابب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز

وَقَدْ سَبَقَ فَضْلُ التَّشييع .

٩٣٤ عن أَبِي هُريرة (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّهِ : "مَنْ شَهدَ الجنازَة حَتَّى يُصَلَى عَلَيها فَلَهُ قِيراطًانِ". قيلَ: وما القيراطَانِ". ويأد وما القيراطَانِ". ويأد وما القيراطَانِ؟ قال: (١٣٥٥). (١٤٤٥).

٩٣٥ وعنه أَنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: "من اتنبع جَنَازَةَ مُسْلم إيمَانَا واختِسَابًا، وَكَانَ مَعْهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْها ويُفْرَغَ من دَفنِها، فَإِنَّهُ يَرْجعُ مِنَ الأَجْرِ بَقِيراطَين، كُلُ قيرَاط مِثلُ أُحُدِ، ومَنْ صَلَّى عَلَيْهَا، ثم رَجَعَ قبل أَن تُذْفَنَ، فَإِنَّهُ يرجعُ بقِيرَاط». رواه البخاري. [خ: (٧٤٥) م (١٩٤٥)]

٩٣٦- وعن أُمِّ عطِيَّةَ (رضِيَ اللَّه عنْها) قَالَتْ: نُهينَا عنِ اتَّبَاعِ الجَنائز، وَلم يُعزَمْ عَلَيْنَا. متفقٌ عليه لخ: (١٢٧٨)، م (٩٣٨)]

ومعناه: ولَمْ يُشدَّد في النَّهي كما يُشدَّدُ في المُحَرَّمَات.

## ١٥٦ باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر

9٣٧- عَنْ عائشةَ (رضِيَ اللَّه عنها) قَالَتْ: قال رسولُ اللَّهِﷺ: «ما مِنْ ميّتِ يُصلّي عليهِ أُمّةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يبلُغُونَ مئة كُلُّهُم يشْفَعُونَ له إِلا شُفْعُوا فيه». رواه مسلم .[م: عليهِ أُمّةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يبلُغُونَ مئة كُلُّهُم يشْفَعُونَ له إِلا شُفْعُوا فيه». رواه مسلم .[م: عليه])

٩٣٨- وعن ابنِ عباس (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) قال: سَمعْتُ رَسُول اللَّه ﷺ يَقُول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلم يَمُوتُ، فَيقومُ عَلَى جَنَارتِهِ أَرْبَعونَ رَجُلا لا يُشركُونَ باللَّه شَيئًا إِلاَّ شَفَعَهُمُ اللَّهُ فَيهِ». رواه مسلم . [م: (١٤٨)] ۲۰ \_\_\_\_\_ رياض الصالح

٩٣٩\_ وعن مَرْثَدِ بن عبدِ اللَّه اليَزَنِيِّ قال: كانَ مالكُ بنُ هُبَيْرَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) إذا صلَّى عَلى الجنّازَةِ، فَتَقَالَّ النَّاسَ عَليها، جزَّاهُمْ عَلَيْهَا ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثم قال: قالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «مَنْ صَلَّى عليهِ ثَلاثَةُ صُفُوف، فَقَذْ أَوْجَبَ». رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن. [و (٢١٦٦)، إن ماجه (١٤٩٠)]

#### ١٥٧. باب ما يقرأ في صلاة الجنازة

يُكبِّرُ أَرْبِمَ تَكبِيراتِ: يَتَمَوَّذُ بَعْدَ الأُولِي، ثُمَّ يَقرَأُ فَاتَحَةَ الكتاب، ثُمَّ يُكبِّرُ الثَّانِيَة، ثُمَّ يُصلِّي عَلى النبي عَلَيْهِ، فيقول: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلى مُحَمَّدٍ، وعَلى آلِ مُحَمَّدٍ. وَالأَفْصَلُ أَن يَصلُي عَلى النبي عَلِيه اللَّهِ عَلَى إبراهيمَ. . . إلى قولِهِ: إنَّكَ حميدٌ مجيدٌ . ولا يفتَعَلُ ما يَعْعَلُهُ كَثِيرٌ مِن العَوَامُ مَنْ قرَاءَتهِم ﴿إِنَّ اللَّهَ وَيَلَتِكُنُهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّيِقَ ﴾ الآية [الاحزاب: ٥٦] يَعْعَلُهُ كَثِيرٌ مِن العَوَامُ مَنْ قرَاءَتهِم ﴿إِنَّ اللَّهَ وَيَلَتِكُنُهُ يَصَلَّونَ عَلَى النَّيِقَ ﴾ الآية [الاحزاب: ٢٥٦] فَإِنَّهُ لا تَصِيعُ صَلاتُهُ إِذَا اقْتَصَرَ عليهِ . ثم يكبِّرُ الثَّالِقة ، ويدعُو للمُسْلِمِينَ بما لا تخرمُنا أَجرَهُ ، ولا تَفْتِنَا بَعَدَهُ ، واغْيَرْ لَنَا ولَهُ والدُّي سَنَدُكُو أَنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى . لا تحرمُنا أَجرَهُ ، ولا تَفْتِنَا بَعدَهُ ، واغْيِرْ لَنَا ولَهُ والدِي سَنَذْكُو إِنْ شَاءَ اللَّه تعالى . خلاف ما يغتادُهُ أَكْثُرُ النَّاس ، لحديث ابن أبي أوفى الذي سَنَذْكُو إِنْ شَاءَ اللَّه تعالى . فَمَا الْذُويَةُ المَانُورَةُ بعدَ التَّخْبِيرَة الثَالِثَة ، فمنها:

. ٩٤. عن أبي عبد الرحمنِ عوفِ بن مالكِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: صلَّى رسول اللَّه عنه) قال: صلَّى رسول اللَّه عنه عَلَى بَعَدُولُ: «اللَّهُمَ اغْفِرْ لَهُ، وارْحمْهُ، وعافِدِ واغفُ عنه ، وأكرم نزلَه ، ووسع مُذخَلَه واغسِله بالماء والثُلجِ والبَرْدِ، ونَقُه منَ الخَطايا، كما نَقَبتَ الشَّوبِ الأَبْيَضَ منَ الدَّنس، وَأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه، وَأَهلا خَيرًا من الْهلِهِ، وَوَفِحَا خَيْرًا من رَوْجِه، وأَوْجَله البحثة ، وَأُجِلْه من عَذَابِ الثَّبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ الثَّارِ»، حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذلكَ المَيْتَ. [ج: (١٩٣٠)]

981, 981, 989 وعن أبي هُريرة وأبي قَتَادَةً، وأبي إبْرَاهيمَ الأشْهَليِّ عنْ أبيه - وأبوه صَحَابيٌ (رضِيَ اللَّه عثهم) - عَنِ النبيِّ عَلَيْ أَنْفَانَا، وشَاعِنا وَعَالِبنَا .اللَّهمَ من افضر لِحَيْنَا وَمُعْينَا، وَصَعَيرنَا، وَتَكِينَا وَلَكُونِا وَقَالِبنَا .اللَّهمُ من أَخْيَئِتُه منا فَنَوفَهُ عَلى الإيمانِ، اللَّهُمُ لا تَحْرِمنا أَجْرَهُ، وَلا تَفْيِئا بَعْدَهُ، . وواه الترمذي من رواية أبي هُريْرةَ والأشهليِّ، ورواه أبو داود من رواية أبي هُريْرةَ والأشهليِّ، ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة صَحيمٌ على شَرْطِ

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_

البُخاريِّ ومُسْلِم، قال الترْمِذي: قال البخاريُّ: أَصحُّ رواياتِ هذا الحديث روايةُ البُخاريُّ: وَاستُ مِنْ الب الأَشْهَلِيِّ. قال البخاري: وَأَصَحُّ شيء في هذا الباب حديث عوْفِ بن مالكِ. رواه مسلم. [د (۲۲۰۱)، ت (۱۰۲٤)، ابن ماجه (۱۹۷۸)]

944- وعن أبي هُريْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: سمعتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يقول: ﴿إِذَا صَلَّيْتُم عَلَى المَيْت، فَأَخْلِصُوا لهُ الدُّعاءَ،. رواه أبوداود. [د (٢١٩٦)، جد (١٤٩٧)]

٩٤٥ وعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في الصَّلاةِ عَلى الجَنَازَة: ﴿اللَّهُمْ أَنْت رَبُهَا، وَأَنْتَ خَلَقْتُها، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرُها وَعَلانيتِها، خَلَقْتُها، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرُها وَعَلانيتِها، جَنْنَاكُ شُفعاء لَهُ فاغفِرْ لهُ . رواه أبو داود. [خديد ضعف: د (٢٠٠٠)]

927- وعن واثِلة بنِ الأسقعِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: صَلَّى بِنَا رسولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رجُلُو مِنَ المُسْلِمِينَ، فسمعته يقولُ: «اللَّهُمُّ إِنَّ فُلانَ الرَّهُ فَلا فَ فَي وَمُتَكَ، وحَلَّ بَجُوارك، فَقِهِ فِئْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْل الوَعاءِ والحمدِ، اللهُمُّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ، إِنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحِيمُ». رواه أبو داود ). [حديث صعيح: د (۲۰۲۳)،جد (۱۲۹۹)]

94٧- وعن عبد اللَّه بنِ أبي أوْفى (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) أَنَّهُ كَبَّر على جَنَازَةِ الْبَنَةِ لَهُ النَّه تعالى عنهما) أَنَّهُ كَبَّر على جَنَازَةِ الْبَنَةِ لَهُ أَرْبَعَ تَكْبِيراتِ، فَقَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ كَقَدْرٍ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرتِيْن يَسْتَغفِرُ لهَا وَيَدْعُو، ثُمَّ قال: كَانَ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَسْتَغُم مَكُذًا، وفي رواية: كَبَّرَ أَرْبِعًا فمكث سَاعةً حتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سِيْكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ سلَّمَ عَنْ يوينهِ وَعَنْ شِمالِهِ، فَلَمَّا انْصَرَف قُلْنا لَهُ: مَا هذا؟ فقال: إنِّي لا أزيدُكُمْ عَلى مَا رَأَيْتُ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَصْنَعُ، أَوْ: هكذا صَنعَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ رواه الحاكم (١/١٥)

#### ١٥٨ باب الإسراع بالجنازة

٩٤٨ عن أبي هُرَيْرَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) عَن النَّبيِّ ﷺ قال: «أَسْرِعُوا بِالجَنَازَةِ،
 فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً، فَخَيْرٌ ثَقَدُمُونها إلَيْهِ، وَإِنْ تَك سِوَى ذَلِكَ، فَشَرَّ تَضَعُونَهُ عَن رِقَابِكُمْ».
 متفنَّ عليه. وفي رواية لمُسْلِم: "فَخَيْرٌ تُقَدُمُونَهَا عَلَيْه». [خ: (١٣٥٥)، م (١٤٤٥)]

٩٤٩- وعن أبي سعيلِ الخُدْرِيِّ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا وُضِعَتِ الجِنَازَةُ، فَاحْتَملَهَا الرُّجَالُ عَلَى أَعَنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانتْ صَالحة، قالتْ: قَدُمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، قَالَتْ لأَهْلِهَا: يَا وَيَلْهَا أَيْنَ تُذْهَبُونَ بِهَا، يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إلا الإنسانَ، وَلَوْ سَمِعَ الإِنْسَانُ، لَصَعِقَ». رواه البخاري. [خ: (١٣١٤)]

# ١٥٩. باب تعجيل قضاء الدين عن اليت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يُتيقن موته

٩٥٠ عن أَبِي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) عن النبي ﷺ قال: "نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ اللَّه واه الترمذي وقال: حديث حسنٌ . [ت (١٠٧٨)، (١٠٧٩)، ابن ماجه (١٠٧٨)

٩٥١- وعن حُصَيْنِ بن وحُوَحِ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنْ طَلْحَةَ بنَ الْبرَاءِ بن عازب (رضِيَ اللَّه عنه) أَنْ طَلْحَةَ بنَ الْبرَاءِ بن عازب (رضِيَ اللَّه عنهما) مَرض، فَأَتَاهُ النَّبيُ ﷺ يَعُودُهُ فَقَالَ: "إِنِي لا أُرَى طَلْحَةَ إلا قَدْ حَدَثَ فِيهِ المَوْتُ؛ فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجُلُوا بِهِ، فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي لجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيُ أَهْلِهِ». رواه أبو داود. [د (١٩٥٦»، وضفه الالباني]

#### ١٦٠ باب الموعظة عند القبر

٩٥٧- عن عليٌّ (رضِي اللَّه عنه) قال: كُنَّا في جنَازَةِ في بَقِيع الْغَرْقَد، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّه ﷺ، فقَمَد، وقعدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَة، فَنَكَسَ وَجَعَلَ يَتُكُتُ بِمِخْصَرَةِ، ثم قال: «ما مِنكُمْ مِنْ الْجَنَّة»، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلا تَتَّكِلُ على كتابنَا؟ فقال: «اغْمَلُوا، فَكُلُّ مُيسَرٌّ لِمَا خُلِقَ لَهُ». وذكر تمامَ الحديث، منفقٌ عليه . إع: (١٣٦٧)، م(٢٢٢٧)

# 17۱. باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة

٩٥٣ عن أبي عَمْرو - وقيل: أبو عبد الله، وقيل: أبو ليّلى - عُثْمَان بن عَفَّانَ (رَضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: كانَ النَّبيُ ﷺ إذا فرَغَ من دفن المَيِّتِ وقَفَ علَيهِ وَقَال: «استغفِرُوا الْخِيكُم، وسَلُوا لَهُ التَّببيت؛ فإنَّهُ الآن يُسأَلُ». رواه أبو داود. [حديث صحيح: د (٢٢١)]

٩٥٤ - وعن عمرو بن العاص (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: إذا دفنتمُوني، فأقيموا
 حَوْل قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنحَرُ جَزُورٌ، ويُقَسَّمُ لخمُها حَتى أَسْتَانِسَ بِكم، وأَعْلم ماذا أُرَاجِمُ بِهِ

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

رُسُلَ ربِّي. رواه مسلم. [م: (١٢١)] وقد سبق بطوله.

قال الشَّافِعِيُّ رَحِمهُ اللَّه: ويُسْتَحَبُّ أَن يُقرَأَ عِنْدُهُ شيءٌ مِنَ القُرآنِ، وَإِن خَتَمُوا القُرآن عِنْدهُ كانَ حَسنًا. [قال الالباني: في ببوت هذا القول من الإمام الشافعي نظر بل ثبت عنه ما ينافيه]

#### ١٦٢ باب الصدقة عن الميت والدعاء له

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَآمُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَيْنَا الَّذِينَ سَبَقُونًا بِآلِإِيمَنِ﴾ [العدر: ١٠].

ه ٩٥- وعَنْ عائِشَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنها) أَنَّ رَجُلاً قال للنَّبِيِّ ﷺ: "إِنَّ أَمِّي افتُلتَتْ نَفْسُهَا، وَأَرَاهَا لو تَكَلَّمَتْ، تَصَدَّقَتْ، فَهَل لهَا أَجْرٌ إِن تصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قال: "نَعَمْ». متفقٌ عليه. [خ: (١٣٠٨)، م (١٠٠٠)]

٩٥٦ - وعن أبي هُرَيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ رسُول اللَّهِ عَلَى قال: ﴿إِذَا مَاتَ الإِنسَانُ القَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدقَةٍ جاريَةٍ، أوْ عِلم يُنتَقَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدِ صَالِحٍ يَدعُو له».
 رواه مسلم. [م: (١٦٣١)]

#### ١٦٣- باب ثناء الناس على الميت

٩٥٧ - عن أَنسِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: مرُّوا بجَنَازَةِ، فَأَنْتُوا عَلَيْهَا خَيرًا، فقال النبيُّ اللَّهِ عَلَيْهَا خَيرًا، فقال النبيُّ عَلَيْهَ الْمَرْبَ الْخَلَقَ النَّبِيُّ الْمُعَلِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَجَبَتْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ خَيرًا، فَوَجبتْ لَهُ عُمرُ بنُ الخَطَّابِ (رضِيَ اللَّه عنه): ما وجبَتْ؟ قَالَ: "هذا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيرًا، فَوَجبتْ لَهُ النَّار، أنتُم شُهَداءُ اللَّهِ في الأرضِ». متفتى الجنّه، وهذا أَثْنَيْتُم عليه شرًا، فَوَجبتْ لَهُ النَّار، أنتُم شُهَداءُ اللَّهِ في الأرضِ». متفتى عليه ١٤: (١٣٦٧)، م (١٤٤٩)]

40٨- وعن أبي الأسود قال: قَيِمْتُ المدِينَةَ، فَجَلَسْتُ إلى عُمْرَ بن الخَطَّابِ (رضِيَ اللَّه عنه) فَمرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ، فأَنْنَى على صَاحِبِها خَيْرًا، فقال عُمَرُ: وجبت، ثم مُرَّ بِالثَّالِقَةِ، فَأَنْنِيَ على مَاحِبِها خَيرًا، فقال عُمرُ: وجبت، ثم مُرَّ بِالثَّالِقَةِ، فَأَنْنِيَ على صَاحِبِها شَرًا، فَقَال عُمرُ: وجبتْ: قَالَ أَبُو الأَسُودِ: فَقُلْتُ: وما وجبت يا أميرَ المومنين؟ قال: قُلتُ كما قال النَّبِيُ عَلَيْهُ: «أَيُّمَا مُسلِم شَهِدَ لهُ أَربعةٌ بِخَير، أَدَخَلَهُ اللَّه الجنّة»، فَقُلْنا: وثلاثةٌ؟ قال: «واثنانِ»، ثُمَّ لم نَسأَلُهُ عَن الواحِدِ. رواه البخاري، [خ: (١٦١٨)]

....

#### ١٦٤ باب فضل من مات له أولاد صغار

909- عن أنس (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسلِم بَمُوتُ له ثلاثَةُ لم يَبلُغُوا الحِنْثَ إلا أدخلَهُ اللَّه الجنَّةَ بِفَضْل رخمَتِهِ إِيَّاهُمْ». متفقُ عَليه. اخ: (۱۲٤٨)

- ٩٦٠ وعن أَبِي هُرَيْرَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قَالَ: قَال ﷺ: «لا يَهُوثُ لأَحَدِ مِنَ المُسْلِمِينَ فَلاثَةُ مِنَ الوَلَدِ لا تمسَّهُ النَّارُ إِلاَّ تَجلَّة القَسَم». متفقٌ عليه. لخ: (١٠٢)، م المُسْلِمِينَ فَلاثَةُ مِنَ الوَلَدِ لا تمسَّهُ النَّارُ إِلاَّ تَجلَّة القَسَم». متفقٌ عليه. في العُبُورُ (٢٣٣١)] وَتَجلَّةُ القَسَم قولُ اللَّهِ تعالى: ﴿ وَإِن تِنكُمْ إِلَّا وَاِدُولُودُ: هُوَ العُبُورُ عَلَى الصَّراطِ، وَهُوَ جَسْرٌ مَنْصُوبٌ عَلَى ظَهْرِ جَهَنَّمَ. عَافَانَا اللَّهُ مِنْهَا.

971- وعن أَبِي سعيدِ الخُدْرِيِّ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قَالَ: جَاءَتِ امرأة إِلَى رَسُولَ اللَّه ﷺ فَقَالَتْ: بِا رَسُولَ اللَّه فَقَالَتْ: بِا رَسُولَ اللَّه فَقَالَتْ: بِا رَسُولَ اللَّه فَقَالَ : «اَجْمَعُونَ يَوْمَ كُذَا وَكُذَا»، فَاجْمَلُ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمَ كُذَا وَكُذَا»، فَاجْمَعُنَ ، فَأَتَاكُنَّ لَنَا عَلَمُهُ اللَّه، قَالَ: «ما مِنكُنَّ مِن امْرَأَةٍ تَقَدُمُ ثُلاثة مِنَ الوَلَدِ إِلاَ كَانُوا لِهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ»، فقالتِ امْرَأَةٌ: وَاثنينِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «وَاثنين». منفقً عليه . [خ: (١٠٧)، م (١٣٢٤)]

# 170 باب البكاء والخوف عند الرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك

977 - عَن ابْنِ عُمَر (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) أَنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لأَصْحَابِهِ - يَعْنِي لِمَّا وَصَلُوا الحِجْرَ، دِيَارَ ثَمُودَ -: «لا تَلْخُلُوا عَلى مَوُلاءِ المُمَلَّبِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا باكِين، فَلا تَلْخُلُوا عَلَيْهِمْ؛ لا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ». متفقٌ عليه.

وفي رواية قال: لمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالجَجْرِ قال: «لا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ اللَّهِ سَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ أَنْ يُصِيبِكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ »، ثُمَّ قَتْع رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَى أَجَازَ الوَادي. لخ: (٣٤٠)، م (٢٩٨٠)، احمد (٤٥٤٧).



من كلام سيد المرسلين ——————————— ١

#### كتاب آداب السفر

### 177. باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه اول النهار

٩٦٣ عن كعبِ بن مالك (رضِيَ اللَّه عنْه) أَنَّ النبيَّ ﷺ خَرَجَ في غَزْوَةِ تَبُوكَ يَوْمَ الخَمِيسِ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجُ يَوْمَ الخَمِيس. متفقٌ عليه. وفي رواية في الصحيحين: «لقلَّما كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ إِلاَّ في يَوم الخَمِيسِ». [خ: (٢٩٤٩)]

٩٦٤ وعن صخر بن وَدَاعَةَ الغامِدِيِّ الصَّحابيِّ (رضي اللَّه عنهُ) أَنَّ رسُول اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهَ عَبْهُ بَارِكُ لأَمْنِي في بُكُورِها»، وكَان إذا بعث سَرِيَّة أَوْ جيشًا بعَثَهُم مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَكَان صَخْرٌ تَاجِرًا، وَكَانَ يَبْعَثُ تِجارتُهُ أَوَّلَ النَّهارِ، فَأَثْرى وكَثُرَ مالُهُ. رواه أبو داود والترمذيُّ وقال: حديث حسن. [د (٢٠١٧)]

17V. باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على انفسهم واحدًا يطيعونه مراد. باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على انفسهم واحدًا يطيعونه مراد عَن ابْنِ عُمَرَ (رضِيَ اللَّه عنهما) قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مِنَ الوحْدةِ مَا أَعَلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلِ وحْدَهُ». رواه البخاري. [خ: (۲۹۸۸)]

٩٦٦ وعن عمرو بن شُعَيْبٍ، عن أَبيه، عن جَدِّهِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الرَّاكِبُ شَيطًانُ، والرَّاكِبان شَيطًانانِ، والثَّلاثَةُ رَكَبُ». رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي بأَسانيد صحيحة، وقال الترمذي: حديثٌ حسن. [د(٢٦٠٧)، ت

٩٦٧ وعن أبي سعيد وأبي هُريرة (رضي اللّه تعالى عَنْهُمَا) قَالا: قَال رسولُ اللّهِ
 إذا خَرَج ثَلاثة في سفرٍ فليؤمّرُوا أحدهم». حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن. [د(٢٠٠٨)]

٩٦٨\_ وعن ابْنِ عبَّاسِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) عن النبيِّ ﷺ قال: "خَيرُ الصَّحَابةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيرُ السَّرايا أَرْبَعُمِائةٍ، وخَيرُ الجُيُوشِ أَرْبعةُ آلافٍ، ولَن يُغَلَّبَ اثْنَا عشر أَلْفَا من قِلَةً». رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. [د (٢٦١١)، ت (١٥٥٥)]

# ١٦٨. باب آداب السير والنزول والبيت والنوم في السفر واستحباب السُرَى، والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها

٩٦٩\_ عن أَبِي هُرَيْرَة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إذا سافَرْتُم

۲۱ \_\_\_\_\_\_رياض الصالحين

في الخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حظَّهَا مِنَ الأَرْضِ، وإذا سافَرْتُمْ في الجَدْبِ، فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَبادروا بِهَا نِفْيَهَا. وَإذا عرَّسْتُم، فَاجتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا طرُقُ الدَّوابُ، وَمأُوى الهَوامْ باللَّيْلِ». رواه مسلم .[م: (١٩٢٦)]

معنى: أعطُوا الإِيلَ حَظها مِنَ الأَرْضِ، أَيْ: ارْفقُوا بِهَا في السَّيرِ لترْعَى في حالِ سيرِهَا، وقوله: نِقْبُها - هو بكسر النون، وإسكان القاف، وبالياءِ المثناة من تحت -وهو: المُثِّ، معناه: أَشْرِعُوا بِهَا حتى تَصِلُوا المَقِصد قَبلَ أَنْ يَذَهَبَ مُثْها مِن ضَنكِ السَّيْرِ. وَالتَّعْرِيشُ: النَّرُولُ في اللّيل.

٩٧٠ وعن أبي قَتَادة (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ في سَفَرٍ فَعَرَّسَ بَلَيْلِ اضْطَجَعَ عَلى يَمينِهِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبِيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلى كَفَه. رواه مسلم ١٥م: (١٩٣)]

قال العلماءُ: إِنْمَا نَصَبَ ذِرَاعَهُ لِثَلاَّ يَسْتَغْرِقَ فِي النَّوْمِ فَتَقُوتَ صلاةُ الصُّبْحِ عَنْ وفْتِهَا أَوْ عَنْ أَوَّلِ وَفْتِهَا.

١٩٧١ - وعنْ أَنسِ (رضي اللَّه عنهُ) قَال: قال رسولُ اللَّهﷺ: "عَلَيْكُم بِالدُّلْجَةِ، فَإِنَّ الأَرْضَ تُطُوَى بِاللَّبِلِ". رواه أبو داود بإسناد حسن.[ه(٧٥٧١)]

الدُّلجَة: السَّيْرُ في اللَّيْل.

٩٧٧- وعنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِي (رضِيَ اللَّه عنه) قال: كانَ النَّاسُ إذا نَزَلُوا مَنْزِلاً تَقَرَقُوا في الشِّعابِ والأَوْدِيةِ. فقالَ رسول اللَّه ﷺ: "إن تَفَرَقُكُمْ في هَلِهِ الشُمابِ وَالأَوْدِية إِنَّما ذلكُمْ منَ الشَّيْطَان، فَلَمْ ينزلُوا بغدَّ ذلك منزلاً إِلاَّ انضَمَّ بَعضُهُمْ إلى بغض». رواه أبو داود بإسناد حسن . [د (٢٦٢٨)، احمد (١٧٢٨٢)]

٩٧٣ وعَنْ سَهْلِ بنِ عمرو - وَقيلَ: سَهْلِ بنِ الرَّبيعِ بنِ عَمرو الأَنْصَارِيِّ المَعروفِ بابنِ الحَنْظَلَيَّةِ، وهُو مَنْ أَهْلَ بَيْعَةِ الرُّضَوان (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: هرَّ رسول اللَّه ﷺ ببعِيرِ قَدْ لَنِحَقَ ظَهْرُهُ ببطْنِهِ، فقال: «اتَقُوا اللَّه في هذه البهائم المُعجمةِ فَارْكَبُوها صَالِحَةً، وكُلُوها صالحَةً». رواه أبو داود بإسناد صحيح . [د (١٥٤٨)، احمد (١٧١٧٣)]

٩٧٤ وعن أبي جعفر عبد اللَّهِ بنِ جعفر (رضِيَ اللَّه عنهما) قال: أَرْدفنني
 رسول اللّه ﷺ ، ذات يؤم خَلْفَه ، وَأُسَرَّ إليَّ حدِيثًا لا أُحَدُّث بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ ، وكانَ

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_

أَحبَّ مَا اسْتَتَر بِهِ رسول اللَّه ﷺ لِحاجَتِهِ هَدُفٌ أَوْ حَاثشُ نَخل - يَعْني: حَائِطَ نَخْل - . رواه مسلم هكذا مختصرًا .

وزاد فِيهِ البَرْقانيُ بإِسناد مسلم هذا بعد قوله: حائشُ نَخْلٍ: - فَدَخَلَ حَائطًا لِرَجُلِ مِنَ الأَنْصارِ، فإذا فِيهِ جَمَلٌ، فَلَمَّا رَأى رسولَ اللَّه ﷺ جرْجرَ وذَرفَتْ عَيْنَاه، فأَتَاهُ النبيُ ﷺ فَمَسَحَ سَرَاتَهُ - أَي: سنامهُ - وَفِفْرَاهُ فَسكَنَ، فقال: «مَنْ رَبُ هذا الجَمَلِ، لِمَنْ هَذا الجَمَلُ؟». فَجاءَ فَتى مِنَ الأَنصَارِ فقالَ: هذا لي يا رسولَ اللَّه. فقالَ: «أَفَلا تَثْقِي اللَّه في هذِو البَهيمَةِ التي مَلْكَكَ اللَّهُ إِياهًا؟ فإنَّهُ يَشْكُو إِلَيْ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُذْيِنُهُ». ورواه أبو داود كروايةِ البَرْقاني. 1م: (١٤٣)

قوله: ذِفْرَاه - هو بكسر الذال المعجمة وإسكان الفاءِ - وهو لفظ مفردٌ مؤنثٌ. قال أَهْلُ اللَّغَة: الذَّفْرَى: المَوْضِعُ الذي يَعْرَقُ مِنَ البَعِيرِ خلْف الأذنِ، وقوله: تُنْثِبُهُ، أَيْ: تُتُعْهُ،

٩٧٥ - وعن أنس (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً، لا نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلًّ الرِّحَالَ. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. [حديث صحيح: ٥(١٥٠١)]

وقوله: لا نُسَبِّحُ، أَيْ: لا نُصلِّي النَّافلَة، ومعناه: أَنَّا - مَعَ حِرْصِنا على الصَّلاةِ - لا نُقَدِّمُها عَلى حطِّ الرِّحال وإرَاحةِ الدَّوابِّ.

#### ١٦٩. باب إعانة الرفيق

في الباب أحاديثُ كثيرةٌ تقدّمتْ كحديثِ: «واللَّه في عوْنِ العَبْدِ ما كَانَ العَبْدُ في عونِ أَخِيهِ». وحديث: «كلُ مغروفِ صَدقة» وأَشْبَاهِهما.

٩٧٦- وعن أَبِي سعيدِ الخُدْرِيِّ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: بينما نَحْنُ في سَفَرٍ، إِذ جَاءَ رَجُلٌ على رَاحِلةٍ لهُ، فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرهُ وَشِمَالاً، فقال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضُلُ ظَهرٍ، فَلْيعُدُ بِهِ على من لا ظَهر له، ومَن كانَ له فَضُلُ زَادٍ، فَلْيَعُدُ بِهِ على مَنْ لا زَادَ له. . فَذَكَرَ مِنْ أَصْنافِ المال ما ذَكَرَهُ، حَتى رَأَينَا أَنَّهُ لا حقَّ لأَحَدِ منا في فضْلِ. رواه مسلم. [م: (١٧٢٨)]

٩٧٧ - وعنْ جابرِ (رضِيَ اللَّه عنْه)، عَنْ رسول اللَّهِ ﷺ أَنَّه أَرَادَ أَنْ يَخْرُوَ فقال: "يا مغشرَ المُهَاجِرِينَ والأنصارِ، إِنْ مِنْ إخوَانِكُم قَوْمًا، ليس لهمْ مَالٌ، وَلا عشِيرَةٌ، فَلْيَضُمَّ رياض الصالحة

أَحَدكم إِليهِ الرَجُلَيْنِ أَوِ الشَّلاثَةَ، فما لأحدِنَا منْ ظهرٍ يحْمِلُهُ إلا عُقبَةٌ، يعْني كَعُقْبَةٍ أَحَدهم، قال: فَضَممْتُ إليَّ اثْنَيْنِ أَو ثَلاثَةً ما لي إلا عُقبةٌ كعقبَةِ أَحَدِهمْ مِنْ جَملي. رواه أبو داود. [حديث صحيح: د (٢٥٢٤)]

٩٧٨ وعنه قال: كانَ رسول اللَّهِ ﷺ يَتَخلَّف في المسييرِ فَيُرْجِي الضَّعيف ويُرْدفُ
 ويدْعُو له . رواه أبو داود بإسناد حسن . [حديث صعيح: د (١٣٣١)]

#### ١٧٠ باب ما يقول إذا ركب الدابة للسفر

قال اللَّه تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْفَدِ مَا تَرْكُبُونَ لِتَسْتَوْا عَلَى ظُهُورِهِ. ثُمَّ مَنْذُكُوا يِعْمَةً رَئِكُمُ إِذَا اسْتَوَيَّمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَمُ مُقْرِيِنَ وَإِنَّا إِلَى رَئِنَا لَشَغَلِبُونَ﴾[الزعرف: 12:17].

- 949 وعن ابنِ عمر (رضِيَ اللَّه عنهما) أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بعِيرهِ خَارِجًا إِلِي سَفَرٍ، كَبَّرَ ثلاثًا، ثُمَّ قالَ: (سبنحانَ الذي سخَرَ لَنَا هذا وما كَثَا له مُقرنينَ، وَإِنَّا إِلى ربْنَا لمُنقَلِبُونَ .اللَّهُمُ إِنَّا نَسْأَلُكَ في سَقَرِنَا هذا البرَّ والتُقوى، ومِنَ العَمَلِ ما تَرْضى .اللَّهُمَّ مَوْنُ عَلَيْنا سَفَرَنَا هذا، واطْوِ عنَّا بغَدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّقْرِ، والخَلِيفَةُ في الأَهْلِ .اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وعْنَاءِ السَّقْرِ، وكآبةِ المنظرِ، وَسُوءِ المنقلَبِ في المالِ والأهلِ وَالوَلدِ»، وإذا رجَعَ قَالهنَّ وزاد فيهنَّ: (آيبونَ تَاثِيونَ عَابِدُونَ المِنْقَلَةِ في المالِ والأهلِ وَالوَلدِ»، وإذا رجَعَ قَالهنَّ وزاد فيهنَّ: (آيبونَ تَاثِيونَ عَابِدُونَ الرَّبُّةُ عَامِدُونَ». رواه مسلم. (م: ۱۳۵۷)

معنى مُقرِنِينَ: مُطِيقِينَ. والوَعْثاءُ - بفتح الواوِ وإسكان العين المهملة وبالثاءِ المثلثة وبالمد - وَهي: الشَّدَّة، والكآبة - بِالمدُّ - وهي: تَغَيُّرُ النَّفس مِنْ حُزنِ ونحوه. والمنقَلَبُ: المرْجِعُ.

•٩٨٠ وعن عبد اللَّه بن سرْجِس (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: كان رسول اللَّه ﷺ إِذَا سافر يَتَعَوَّدُ مِن وغثاءِ السفرِ، وكابةِ المُنقَلَب، والحَوْرِ بعد الكَوْنِ، ودغوةِ المظلُومِ، وسوءِ المنظر في الأهملِ والممال. رواه مسلم. هكذا هو في صحيح مسلم: الحوْرِ بعد الكوْنِ، بالنون، وكذا رواه الترمذي، والنسائي. [م: (١٣٣٣)]

قال الترمذي: ويروي «الكؤرُ». بِالراءِ، وكِلاهُما لهُ وجْهٌ. قال العلماءُ: ومعناه بالنونِ والراءِ جميعًا: الرُّجُوعُ مِن الاسْتقامَةِ أَوِ الزَّيادة إلى النَّقْصِ. قالوا: وروايةُ الرَّاءِ بالنونِ والراءِ جميعًا: الرُّجُوعُ مِن الاسْتقامَةِ أَوِ الزِّيادة إلى النَّقْصِ. قالوا: وروايةُ الرَّاءِ

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_ 170

مَأْخُوذَةٌ مِنْ تَكْوِير العِمامةِ، وهُوَ لَقُهَا وجمْعُها، وروايةُ النون مِنَ الكَوْن، مَصْدَرُ كانَ يكُونُ كَونًا، إذا وُجد واسْتَقرَّ.

### ا١٧١. باب تكبير السافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها، والنهي عن البالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه

٩٨٢ عن جابر (رضِي الله عنه) قال: كُنَّا إِذا صعِدْنَا كَبَّرْنَا، وإِذا نَزَلْنَا سبَّحْنا. رواه البخاري. [خ: ٢٩٩٣)]

٩٨٣ وعن ابن عُمر (رضِيَ اللَّه عنهما) قال: كَانَ النبيُ ﷺ وجيُوشُهُ إِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا
 كَبَّرُوا، وَإِذَا هَبِطُوا سَبَّحُوا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. [د(٢٠٩٩)]

٩٨٤ وعنهُ قال: كانَ النَّبِيُ ﷺ إذا قَفَل مِنَ الحجِّ أَو العُمْرَةِ كُلَّما أَوْفى عَلى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْك ولَهُ الحمدُ، وَهُو عَلى طَلَى كَلُ اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْك ولَهُ الحمدُ، وَهُو على كلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ. آبِبُونَ تَاثِبُونَ عابِدُونَ ساجِدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ، صدقَ الله وَعْدهُ، وَنَصر عبْده، وَهَزَمَ الأَحرَابَ وخدَه». متفقٌ عليه.

وفي رواية لمسلم: إِذَا قَفَل مِنَ الجيُوشِ أَو السَّرَايا أَو الحجِّ أَو العُمْرةِ. [خ: (١٩٩٥)، (١٣٤٤)]

قوْلهُ: أَوْنَى، أَي: ارْتَقَعَ، وقولهُ: فَدْفَد - هو بفتح الفاءَين بينهما دالٌ مهملةٌ ساكِنَةٌ، وآخِرُهُ - دال أُخرى وهو: الغَليظُ المُرْتَفِع مِنَ الأَرْض. ٢٢ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحا

٩٨٥ وعن أبي هُريرةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أنَّ رجلاً قال: يا رسول اللَّه، إني أُريدُ أَن أُسافِر فَأَوْصِنِي، قال: «عَلَيْكَ بِتقوى اللَّه، وَالتَّكبير عَلى كلُ شَرفِ». فَلَمَّا ولَّى الرجُلُ قال: «اللَّه، أَطُو لهُ البُعْدَ، وَهَوْنْ عَليهِ السَّفر». رواه الترمذي وقال: حديث حسن. [ت (١٤٥٥)، ابن ماجه (٢٧٧١)]

-٩٨٦ وعن أبي موسى الأَشعَريُّ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: كنَّا مَع النبي ﷺ في سَفَر، فكنًا إذا أَشرَفْنَا على وادِ هَلَّلنَا وكَبَّرْنَا وَارْتَفَعْتُ أَصَوَاتِنا، فقالَ النبي ﷺ: "با أَيُهَا الناس ارْبَعُوا عَلى أَنْفُسِكم؛ فَإِنَّكم لا تَدعونَ أَصَمَّ وَلا غَاثِبًا إِنَّهُ مَعكُمْ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، مَعْفَقٌ عليه. [خ: (١٣٨٤)، م (٢٧٠٤)] ارْبَعُوا - بفتحِ الباءِ الموحدةِ - أَيْ: ارْفقوا بَأَنْسِكم.

#### ١٧٢- باب استحباب الدعاء في السفر

94V عن أَبِي هُرِيْرةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) قال: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: «قَلاثُ مَعْوَاتُ مُسْتَجَاباتٌ لا شَكَ فِيهِنَّ: «قَلاثُ وَعَوَةُ المُسَافِرِ، وَدَعُوةُ المُسَافِرِ، وَدَعُوةُ الوالِدِ على ولدِهِ». رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن. وليس في رواية أبي داود: «على ولده». [در ٢٥٠١)، ت (١٩٠٥)]

#### ١٧٣ باب ما يدعو به إذا خاف ناسًا أو غيرهم

٩٨٨ عن أبي موسى الأشعرِيِّ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رسول اللَّهِ ﷺ كَانَ إذا خَافَ قَومًا قال: «اللَّهُمَّ إِنَّا نجعلُكَ في تحورِهِمْ، ونعُودُ بِك مِنْ شرُورِهمْ». رواه أبو داود، والنسائي بإسناد صحيح. [ه (١٩٣٧)]

#### ١٧٤ باب ما يقول إذا نزل منزلا

9٨٩ عن خَولَة بنتِ حكيم (رضِيَ اللَّه عنْها) قالتْ: سمعْتُ رسول اللَّه ﷺ يقولُ: "مَنْ نَزلَ مَنزِلاً ثُمَّ قال: أَعُوذُ بِكُلِمات اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرْ مَا خَلَقَ، لَمْ يضرَّه شَيْءٌ حتَّى يرتَجَل مِنْ منزلِهِ ذلكَ". رواه مسلم. [م: (٢٠٧٨)]

- وعن ابن عمر (رضِيَ اللَّه عنهما) قال: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ قال: (عنا أَرْضُ، ربِّي وَربُّكِ اللَّه، أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكِ وشَرْ ما فِيكِ، وشر ما خُلقَ فيكِ، وشَرْ ما يبكِ، وشَرْ ما يبكِ وشَرْ ما يبكِ وشَرْ ما يبكِ والعقرب، ومَر

سَاكِن البلَّدِ، ومِنْ واللِّهِ وما وَلَمَ». رواه أبو داود. [حديث ضعيف: د (٢٦٠٣)]

والأَسودُ: الشَّخص، قال الخَطَّابي: وسَاكِن الـلمَدِ: هُمُ الجنُّ الَّذِينَ هَمْ سُكَّان الأَرْضِ. قال: والبلدُ مِنَ الأَرْضِ: مَا كان مأْوى الحَيوَانِ وإنْ لَمْ يَكنْ فِيهِ بِنَاء وَمَنازلُ، قال: ويحتَمِلُ أَنَّ المراد بِالوالِدِ: إبلِيسُ، وما ولد: الشَّيَاطِينُ.

#### ١٧٥. باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته

٩٩١ عن أَبِي هُرَيْرَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ . سول اللَّه ﷺ قال: «السَّفَرُ قِطْعة مِن العذَابِ، يغنغ أَحدَكم طَعامَ، وشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فإذا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتهُ مِنْ سَفَرِهِ، فَلْيَعْجُل إلى أَهْلِهِ». متفقٌ عليه. [خ: (١٨٠٤)، م (١٩٢٧)]

نَهْمَتهُ: مَقْصُودهُ.

#### ١٧٦. باب استحباب القدوم على أهله نهارًا وكراهته في الليل لغير حاجة

-٩٩٢ عن جابر (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: «إذا أَطالَ أَحدُكمُ العَيْبة فلا يطُرُقنَ أَهْلَهُ أَلْهَ اللَّه ﷺ نَهى أَنْ يطُرُق الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً». وفي رواية أَنَّ رسول اللَّه ﷺ نَهى أَنْ يطُرُق الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً . مَعْقٌ عليه . إخ: (١٠٠١)، م (١٧٥)

٩٩٣- وعن أنس (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: كانَ رسولُ اللَّه ﷺ لا يطرُقُ أَهْلَهُ لَيُلاً، وكان يَأْتِيهِمْ غُدُوةَ أَوْ عَشِيَّةً . مَعْقُ عليه . [خ: (١٩٢٨)، م (١٩٢٨)] .

الطُّرُوقُ: المَجِيءُ في اللَّيْل.

#### ١٧٧ باب ما يقوله إذا رجع وإذا رأى بلدته

فيهِ حديثُ ابْن عُمَرَ السَّابقُ في باب تكبيرِ المسافر إذا صعِد الثَّنايَا.

٩٩٤ وعن أنس (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) قال: أَفْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى إذا كُنَّا بِظَهْرِ المَدِينَةِ قال: "آبِيُونَ، تَاثِيُونَ، عَابِدونَ، لِرَبُنَا حَامِدُونَ"، فلمْ يزلُ يقولُ ذلك حتَّى قَدِمُنَا المدينةَ. رواه مسلم. [م: (١٣٤٥)]

### ۱۷۸ باب استحباب ابتداء القدوم بالسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين

•٩٩٠ عن كعب بنِ مالكِ (رضِيَ اللَّه عنْه) أَن رسولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إذا قَدِمَ مِنْ سَفرِ

رياض الصالحين ٢٣٨

بَداً بالمَسْجِدِ فَركع فِيهِ رَكْعتَيْنِ . متفقٌ عليه . [خ: (٣٠٨٨)، م (٢٧٦٩)]

#### ١٧٩- باب تحريم سفر المرأة وحدها

٩٩٦- عن أَبِي هُرَيرَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَجلُّ لا مُرَأَة تُؤْمِنُ باللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلا مَعَ ذِي مخرمٍ علينها». متفقٌ عليه. اخ: (١٠٨٨)، م (١٣٣٩)

٩٩٧ وعن ابن عباس (رضِيَ اللَّه عنهما) أنه سمع النبي ﷺ يقولُ: «لا يخلُونَ رَجُلٌ بامْرأة إلا ومَعْهَا ذُو مخرمٍ»، فقال لَهُ رَجُلٌ: يا رسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرأتي خَرجتْ حاجَّةٌ، وإنِّي اكْتُتِبْتُ في غَزُوةِ كَذَا وَكَذَا؟ قال: «انطلِقْ نَحْجُ مع امْرأتِكَ». منفقٌ عليه. إخ: (٢٠٠٦)، م (١٣٤١)]



#### من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### كتاب الفضائل

#### ١٨٠ باب فضل قراءة القرآن

٩٩٨ عن أبي أُمامَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: سمِعتُ رسولَ اللَّهِ على يقولُ: «افْرَوُا اللَّهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ إِنَّهُ يَأْتِي يَوْم الْقيامةِ شَفِيعًا الْأَصْحابِهِ». رواه مسلم. [م: (٩٠٤)]

٩٩٩ وَعَن النَّوَّاسِ بِنِ سَمعادَ (رضِيَ اللَّه تعالى عـه) قال: سبِعتُ رسول اللَّهِ ﷺ يقولُ: «يُؤتى يؤمَ القِيامةِ بالقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الذِين كانُوا يغمَلُونَ بِهِ في الدُّنيَا تَقدُمهُ سورةُ البَقرَة وَآل عِمرَانَ، تحَاجًانِ عَن صاحِبِهِماً». رواه مسلم. [م: (١٥٠٥]

١٠٠٠ وعن عثمانَ بن عفانَ (رَضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ:
 «خَيركُم مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعلَمهُ». رواه البخاري . [خ: (٢٠٠٧)]

أ - وعن عائشة (رضِيَ اللَّه تعالى عنها) قالتْ: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّذِي يَقرَأُ القُرْآنَ ويتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُو عليهِ القُرْآنَ وَهُو مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الكَرَامِ البررةِ، والذي يقرَأُ القُرْآنَ ويتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُو عليهِ شَاقً له أَجْرانَ». منفقٌ عليه . [خ: (٤٩٧٧)]

٣ ُ١٠٠ - وعن عمرَ بن الخطابِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «إِنَّ اللَّه يرفَعُ بِهذَا الكتاب أقوامًا ويضَعُ بِهِ آخَرين». رواه مسلم. [م: (٨١٧)]

١٠٠٤ - وعنِ ابن عمر (رضِيَ اللَّه عنهما) عن النَّبِيِّ اللَّه عال: «لا حَسَدَ إلا في الثَّينِ : رجُلُ آتَاهُ اللَّه القُرآنَ، فهوَ يقومُ بِهِ آناءَ اللَّيلِ وآنَاءَ النَّهَارِ، وَرجُلُ آتَاهُ اللَّه مالا، فهو يثفِقهُ آناءَ اللَّيلِ وآنَاءَ النَّهارِ». متفقٌ عليه. لخ: (٥٠٢٥)، م (٥١٥٥). والآناءُ: التَّهارِهُ.

١٠٠٥ وعن البراء بن عَازِب (رضِيَ اللَّه عنْهما) قال: كَانَ رَجلٌ يَفْرَأُ سورة الكَهْفِ، وَعِنْدَه فَرسٌ مَربوطٌ بِشَطَنَيْنِ، فَتَغَشَّته سَحَابَةٌ، فَجَعَلَت تَدنو، وجعلَ فَرسُه ينفِر

٢٤ ----- رياض الصالحين

مِنها، فَلَمَّا أَصبح أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَلَاكَرَ له ذلكَ فقال: «تِلكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلتْ للقُرآنِ». متفقٌ عليه. [خ:(٥٠١١)، م (٧٩٥)]

الشَّطَنُ: بفتح الشينِ المعجمةِ والطاء المهملة: الْحَبُّلُ.

1007 - وعن ابن مسعود (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «من قرأَ حزفًا مِنْ قالَ حرفًا اللَّهِ ﷺ: «من قرأَ حزفًا مِنْ كتاب اللَّهِ فلَهُ حسنَةٌ، والحسنَةُ بِعشرِ أَمثَالِهَا لا أقول: النَم حَرفٌ، وَلكِن: أَلِفٌ حرفٌ، ولامٌ حزفٌ، ومِيمَمٌ حرفٌ». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. إن (٢٩١٠)

١٠٠٧ - وعنِ ابنِ عباسِ (رضِيَ اللَّه عنهما) قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِي لَيس في جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القُرآنِ كالبيتِ الخَرِبِ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . [ت (٢٩١٣)، وضعه الاباني]

١٠٠٨ - وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرو بن العاصِ (رضِيَ اللَّه عنهما) عنِ النبيِّ ﷺ قال: "يْقَالُ لِصاحبِ الْقُرْآنِ: اقْرأْ وَارْتَقِ وَرَتُلْ كَما كُنْتَ تُرتَّلُ في الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلْتَكَ عِنْد آخِرِ آيَةً تَقْرَوُهَا». رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. [د (١٤٦٤)، ت (٢٧٩١٠)، ت

## ١٨١ باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان

١٠٠٩ - عَنْ أَبِي مُوسَى عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «تَعاهَدُوا هذا الْقُرآنَ؛ فَوَالَّذِي نَفْسُ
 مُحمَّدِ بِيدِو لَهُو أَشَدُ تَفَلْتُا مِنَ الإِبلِ في عَقْلِها». متفق عليه. [خ: (٣٠١٠)، م (٧١١)]

١٠١٠ - وعنِ ابْنِ عُمَرَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: «إِنَّمَا مَثَلُ صاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الإِبلِ المُعقَّلَةِ، إِنْ عَاهَد عَليها أَمْسَكَهَا، وإِنْ أَطْلَقَهَا، ذَهَبَتْ».
 متفنَّ عليه. [غ: (٥٠٣١)، م (٨٧٨)]

# ١٨٢ باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حَسَنِ الصوت والاستماع لها

١٠١١ - عن أَبِي هُرَيرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ:
 هما أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ ما أَذِنَ لِنبِي حَسَنِ الصَّوْتِ يتَعَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ. متفقٌ عليه. [خ: (٥٠٢٤)]

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_ من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_

مَعْنَى «أَذِنَ اللَّه»: أَي اسْتَمَع، وهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى الرَّضَى والْقَبُولِ.

الله تعالى عنه ) أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ تعالى عنه ) أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال لهُ: (لَقَذَ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِير آلِ داود». متفقٌ عليه. (خ: (١٠٤٨)، م (١٧٣٣)]

وفي روايةِ لمسلمِ: أَنَّ رسول اللَّهِ ﷺ قالَ لهُ: «لَوْ رأَيْتَني وَأَنا أَسْتَمعُ لِقِراءَتِكَ الْبَارِحةَ».

مَا ١٠١٠ وعنِ البراءِ بنِ عَازِب (رضِيَ اللَّه عنهما) قال: سمِعْتُ النبيِّ ﷺ قَرَأَ في الْعِشَاءِ بِالنينِ والزَّيْتُونِ، فَمَا سَمِعْتُ أَحدًا أَحْسَنَ صَوْتًا منهُ. متفقٌ عليه . [خ: (٢٦١)، م

١٠١٤ - وعنْ أبي لُبابة بشِير بنِ عبدِ المُنْذرِ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ النبيَ ﷺ قال: "من للم يتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا». رواه أبو داود بإسناد جيد. [حديث حسن صحيح: ٥(١٤٧١)]

ومعنى: "يَتَغَنَّى" يحسِّنُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ.

الْقُرْآن». فقُلْتُ: يا رسُول اللَّهِ، أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِل؟، قالَ لي النَّبِيُّ ﷺ: «اقْرأُ علَيْ الْقُرْآن». فقُلْتُ: يا رسُول اللَّهِ، أَقْرأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِل؟، قال: «إِنِي أُجِبُ أَنْ أَسْمعهُ مِنْ غَيْرِي». فَقَرأْتُ عليهِ سُورةَ النِّسَاءِ، حَتَّى جِنْتُ إِلى هذه الآية: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَفَّنَا مِن كُلِّ أُمْتَهِ بِسَهِيدٍ وَجِقْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلْآمَ شَهِيدًا﴾ قال: «حَسْبُكَ الآنّ». قَالْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَا أُمْتُهُ رَبِّكُمْ فَالْدَانَةُ مَنْ عَلِيهِ مَنْ عليه. لخ: (٥٠٥٠)، م (٥٠٨)

### ١٨٣. باب في الحث على سور وآيات مخصوصة

1011 - عن أبي سعيد رافع بن المُعلَّى (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال لي رسولُ اللَّه عنه) قال: قال لي رسولُ اللَّه عَنْه) قال: قال الي رسولُ اللَّه عَنْه: «أَلا أُعَلَّمْكُ أَعْظُم سُورةٍ في الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُج مِنَ المَسْجِدَ؟». فأَخَذَ بيدِي فَلَمَّا أَرْدُنَا أَنْ نَخْرُج قُلْتُ: يا رسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ قُلْتَ: لأُعُلَّمَنَّكَ أَعْظُمَ سُورَةٍ في الْقُرْآنِ؟ قال: «(الحَمْدُ للَّهِ رَبُّ العَالمِينَ) هِي السَّبْعُ المَثَاني، وَالْقُرْآنُ الْمَظِيمُ الَّذِي أُوتِيئَهُ». رواه البخاري. [خ: ٥٠٠١)]

١٠١٧- وعن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ في: «قُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ»: والَّذِي نَفْسي بِيدِو، إِنَّهَا لَتَمْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ». وفي رواية: أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ لأَصْحابِهِ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُم أَنْ يَقْرَأَ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ في لَيْلَةِ». فَشَقَ ذلكَ \_\_\_\_\_ رياض الصالحين

عَلَيْهِمْ وَقَالُوا: أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلكَ يا رسولَ اللَّه؟ فقال: ﴿قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ: ثُلُثُ الْقُرْآنِ». رواه البخاري. [خ: (٥٠١٥)]

۱۰۱۸ - وعنْهُ أَنَّ رَجُلاً سعِع رَجُلاً يَقْرَأُ: قَلُ هُوَ النَّه أَحدٌ، يُردُّدُها، فَلَمَّا أَصْبَحَ جاءَ إلى رسولِ اللَّهِ، فَذَكَرَ ذلكَ لَهُ - وكَانَ الرَّجُلُ يتَقَا لَها - فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ». رواه البخاري [خ: (۲۰۱۳)]

١٠١٩ - وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) أَنَّ رسول اللَّهِ ﷺ قال في (قُلْ
 هُوَ اللَّهُ أَحَدُ): «إِنَّهَا تَعٰدِلُ ثُلُثَ القُرْآرِ"، رواه مسلم. [م: (٨١٧)]

١٠٢٠ وعن أنس (رضِيَ النَّه تعالى عنه) أنَّ رجُلا قال: يا رسول اللَّه، إِني أُحِبُّ هذِهِ السُّورَةَ: قُلْ هُوَ اللَّه اَحدٌ، قال: ﴿إِنَّ حُبِّها أَذْخَلَكَ الجنَّةَ». رواه الشرمذي وقال: حديثٌ حسن. رواه البخاري في صحيحه تعليقًا. [د (٢٩٠١)]

۱۰۲۱- وعن عُثْبةَ بنِ عامِرِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: «أَلَمْ تَر آيَاتِ أُنْزِلَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُن قَطُّ؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبٌ الفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبٌ النَّاسِ» . رواه مسلم . [م: (۱۹۱٤)]

١٠٢٢ - وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ
 يَتَعَوَّدُ مِنَ الجانِّ، وَعَيْنِ الإِنْسَانِ، حتَّى نَزَلَتِ المُعَوذَتان، فَلَمَّا نَزَلَتَا، أُخَذَ بِهِما وتَركَ ما سِواهُما. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. [ت (٢٠٥١)، ابن ماجه (٢٠٥١)]

١٠٢٣ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مِنَ القُرْآنِ سُورَةٌ فَلاثُونَ آيَةٌ شَفعتْ لِرَجُلِ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وهِيَ: (تبارَكَ الذِي بِيَدِهِ المُلْكُ)». رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وفي رواية أبي داود: «تَشْفَعُ». [د(١٤٠٠)، ت(٢٨٩١)، ابن ماحد (٢٧٧١)

١٠٧٤ - وعن أَبِي مسعودِ البِدْرِيِّ (رضِيَ اللَّه عنْه) عن النبيِّ ﷺ قَال: «منْ قَرَأُ بالاَيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورةِ البِقْرةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ». متفقٌ عليه. [خ: (٥٠٠٩)، م (٨٠٨)]

قيل: كَفَتَاهُ المَكْرُوهَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَقِيلَ: كَفَتَاهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ.

المَّذِهُ اللهِ عَبْ الْمَنْ اللهِ عَلْمُ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللهُ ا

ين كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_ ٣

اللّه عنه أَبِيّ بنِ كَعْبِ (رضِيَ اللّه عنه) قَالَ: قال رسولُ اللّه ﷺ: « يا أَبا المُننِرِ أَندْرِي أَيُ آية مِن كتاب اللّه معكَ أَعْظَمُ؟». قُلْتُ: اللّه لا إِلهَ إِلاَّ هُو الحَيُّ المُننِرِ أَندْرِي أَيْ المُنافِرِ». رواه مسلم. [م: (١٠٨)]

١٠٢٧- وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: وكَّلَني رسولُ اللَّهِ ﷺ بحِفْظِ زَكَاةِ رمضانَ، فَأَتَاني آتِ، فَجعل يحْثُو مِنَ الطَّعام، فَأخَذْتُهُ فَقُلتُ: لأَرْفَعَنَّك إلى رسُول اللَّه ﷺ، قال: إِنِّي مُحتَاجٌ، وعليَّ عَبالٌ، وبي حاجةٌ شديدَةٌ، فَخَلَّيْتُ عنْهُ، فَأَصْبحْتُ، فَقَال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يا أَبا هُريرة، ما فَعلَ أَسِيرُكَ الْبارِحة؟». قُلْتُ: يا رسُول اللَّهِ شَكَا حَاجَةً وعِيَالاً، فَرحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سببِلَهُ. فقال: «أَمَا إِنَّهُ قَلْ كَلَبَك وسيعُودُ». فَعرفْتُ أَنَّهُ سيعُودُ لِقَوْلِ رسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَرصدْتُهُ. فَجَاءَ يحثُو مِنَ الطَّعام، فَقُلْتُ: لأَرْفَعنَّكَ إلى رسولُ اللَّهِ ﷺ، قالَ: دغني فَإِنِّي مُحْتاجٌ، وعلَيَّ عِيالٌ لا أَعُودُ، َ فرحِمْتُهُ وَخَلَّيتُ سبيلَهُ، فَأَصِيحِتُ فَقَال لِي رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبِا هُرِيْرة، ما فَعَل أَسِيرُكَ الْبارِحة؟». قُلْتُ: يا رسُول اللَّهِ شَكَا حاجةً وَعِيالاً فَرحِمْتُهُ، وَخَلَّيتُ سبِيلَهُ، فَقَال: "إِنَّهُ قَدْ كَذَبِكَ وسيَعُودُ". فرصدْتُهُ النَّالِئَةَ . فَجاءَ يحْثُو مِنَ الطَّعام، فَأَخَذْتُهُ، فقلتُ: لأَرْفَعَنَّك إِلى رسولِ اللَّهِ ﷺ وهذا آخِرُ ثَلاث مرات أنَّكَ لا تَزْعُمُ أنَّكَ تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ، فقال: دعْني فَإِنِّي أَعلُمُكَ كَلِماتٍ ينْفَعُكَ اللَّه بهَا، قلتُ: ما هُنَّ؟ قال: إِذا أُويْتَ إِلى فِراشِكَ فَاقْرأَ آيةَ الْكُرسِيِّ، فَإِنَّهُ لَن يِزَالَ عليْكَ مِنَ اللَّهِ حافِظٌ، ولا يقْربُكَ شَيْطَانٌ حتَّى تُصْبِح، فَخَلَّيْتُ سبِيلَهُ فَأَصْبِحْتُ، فَقَالَ لَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟». فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعم أَنَّهُ يُعلِّمُني كَلِماتٍ ينْفَعُني اللَّه بهَا، فَخَلَّيْتُ سبِيلَه. قال: «مَا هِيَ؟». قلت: قال لي: إِذا أُويْتَ إِلَى فِراشِكَ فَاقرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلها حَتَّى تَخْتِمَ الآيةَ: ﴿اللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوُّ ٱلْمَنُّ ٱلْقَيْوُمُ ﴾ وقال لي: لا يَزَال علَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَنْ يَقْرِبَكَ شَيْطَانٌ، حَتَّى تُصْبِحَ. فقال النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَا إِنَّه قَدْ صَدقكَ وَهُو كَذُوبٌ، تَعْلَم مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاثٍ يا أَبِها هُرِيْرَة؟». قلت: لا، قال: «ذَاكَ شَيْطانٌ». رواه البخاري. [خ: تعليقا (٤/٨٦٥)]

١٠٢٨ - وعن أبي الدَّرْدِاءِ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رسُول اللَّهِ ﷺ قال: "منْ حفِظَ عشر
 آيَاتِ مِنْ أَوَّلِ سُورةِ الْكَهْف، عُصِمَ منَ الدَّجَّالِ». وفي رواية: "مِنْ آخِرِ سُورةِ الكهف».
 رواه مسلم. [م: (٢٠٩)]

١٠٢٩ - وعَنِ ابْنِ عبَّاسِ (رضِيَ اللَّه عنهما) قَالَ: بينتما جِبْرِيلُ عليهِ السَّلام قاعِدٌ عِندَ

٢٤ \_\_\_\_\_ رياض الصالحة:

النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَه فَقَالَ: هذا باب مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ البَوْمَ ولَمُ يُفْتَحَ قَطُّ إِلاَّ البَوْمَ، فَنَزَلَ مِنه مَلكُ فقالَ: هذا مَلكٌ نَزَلَ إِلى الأَرْضِ لَم يَنْزِلُ قَطُّ إِلاَّ البَوْمَ، فَسَلَّمَ، وقال: أَبشِرْ بِنورَينِ أُوتِيتَهُمَا، لَمْ يؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبلَكَ: فَاتحةِ الكتاب، وخواتِيم سُورَةِ البَمَرَةِ، لَن تَقرآ بحرْفِ منها إِلاَّ أُعْطِينَه. رواه مسلم. [م: (١٨٠٨]

النَّقِيض: الصَّوت.

#### ١٨٤ باب استحباب الاجتماع على القراءة

1 • ٣٠ - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَمَا الْجَنْمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ من بُيوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كتابِ اللَّهِ. ويتَدَارسُونَه بينتَهُم، إِلاَّ نَرْلتُ عَلَيهم السَّكِينة، وغَشِينَهُمُ الرَّحْمَة ، وَحَفَّتُهُم الملائِكَةُ ، وذَكَرهُمُ اللَّه فيمنْ عِنده » . رواه مسلم . [م: (٢٦٩٩)]

#### ١٨٥- باب فضل الوضوء

قال تَعالى: ﴿ يَا يَأْ اللَّذِي مَامَنُواْ إِذَا فَمُثَمَّ إِلَى الصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ مَا يُوبِدُ اللَّهُ لِيَجْمَلُ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُويدُ لِيطَةٍ رَكُمْ وَلِيُتِمَّ فِصْمَتُمُ عَلَيْكُمْ لَسَالِهِ رَكُمْ وَلِيثَتِمْ فَلَيْكُمْ لَسَلَهُ مَنْكُونَ ﴾ [العالمة: 1].

١٠٣١ - وعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: سمِعْت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُول: ﴿إِنَّ أُمْتِي يُلاْعَوْنَ يَوْمَ القِيامَةِ غُرًّا مِحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوضوءِ؛ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلِ غُرَّتُه فَليفعلُ». متفقّ عليه. لخ: (١٣٦)، م(٢٤٦)

١٠٣٢ - وعنه قَالَ: سَمِعْت خَلِيلي 機 يقُول: «تَبْلُغُ الحِلية مِنَ المؤمِن حَين يبلُغُ الوضوء». رواه مسلم. [م: (٢٥٠)]

سمنا - وعن عثمانَ بن عفانَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «من تَوَضَّاً فَأَخْسَنَ الوضوءَ، خَرَجَت خَطَايَاهُ مِنْ جسَدِهِ حتَّى تَخْرُجَ مِنْ تحتِ أَظْفَارِهِ». رواه مسلم. [م: (٢٤٥)]

 من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

١٠٣٥ – وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: ﴿إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبِدُ المُسلِم – أَوِ المؤْمِنُ – فَفَسل وجهَهُ خَرجَ مِنْ وَجهِهِ كُلُّ خَطِيقَةٌ نَظَر إِلَيْهَا بِعِننِهِ مع الماءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الماءِ، فَإِذَا غَسل يديهِ، خَرج مِنْ يديهِ كُلُّ خَطِيقَةٍ كَانَ بَطْشَنْهَا يداهُ مَعَ المَاءِ أَوْ مَع آخِر قَطْرِ الماءِ، فَإِذَا غَسلَ رِجَلَيْهِ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيقَةٍ مَشَتها رِجلاه مع الماءِ أَوْ مَع آخِر قَطْرِ الماء، حتى يخرُجَ نَقِيًا مِن الذُّنُوبِ». رواه مسلم. [م: (٢٤٤)]

1.٣٦ وعنْهُ أَنَّ رسُول اللَّهِ ﷺ أَتَى المقبرة فَقَال: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ ذَار قَومَ مُوْمِنينِ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّه بِكُمْ لاحِقُونَ، وَوَدْتُ أَنَّا قَدْ رأيننا إِخوانَنَا» قَالُوا: أَو لَسْنَا إِخُوانَكَ يا رسُول اللَّهِ؟ قال: «أَنْقُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا اللَّهِنَ لَمْ يَأْتُوا بعد». قالوا: كيف تغرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ مِن أُمْتِكَ يا رسول الله؟ فقال: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلا لهُ خَيلٌ غُرَّ مُحجَّلَةٌ بينَ ظَهْرِي خَيلٍ دُهُم بُهُم، أَلا يغرِفُ خَيلَهُ؟». قَالُوا: بلَى يا رسولُ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُورًا مُحجَّلِينَ مِنَ الوُضُوءِ، وأَنَا فَرَطُهُمْ على الحوضِ». رواه مسلم . [م: (٢٤٩)]

١٠٣٧ - وعنهُ أَنَّ رسُولَ اللَّهِ عَلَى قال: «أَلا أَدُلُكُمْ على ما يَمْحُو اللَّه بِهِ الخَطَايا، ويزفَعُ بِهِ الدَّرجاتِ؟». قَالُوا: بلى يا رَسُول اللَّهِ، قَالَ: (إِسْباغُ الوُضُوءِ على المكارِهِ، وكَثْرَةُ الخُطَا إلى المساجِدِ، وانْتِظَارُ الصَّلاةِ بغد الصَّلاةِ، فَذَلِكُمُ الرُبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرُبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرُبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرُبَاطُ، وَذَلِكُمُ الرُبَاطُ،

١٠٣٨ – وعَنْ أَبِي مَالكِ الأَشْعرِيِّ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَال: قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ «الطَّهُورُ شَطْرُ الإيمانِ». رواه مسلم. [م: (٢٣٣)] وقد سبقَ بِطولِهِ في باب الصبرِ .

وفي الباب حديثُ عمرو بْنِ عَبَسةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) السَّابِقُ في آخِرِ باب الرَّجاءِ وَهُو حديثٌ عظيمٌ، مُشْتَولٌ على جُملِ من الخيرات.

١٠٣٩ - وعن عُمَر بْنِ الخَطَّابِ (رضِيَ اللَّه عنه) عنِ النَّبِيُّ عَلَى اللَّه عِنه) عنِ النَّبِيُ عَلَى قَالَ: «ما مِنكُمْ مِن أَحدِ يتوضَأُ فَيْبَلِغُ - أَو فَيْسَبغُ الوُضُوءَ - ثُمَّ قَالَ: أَشْهدُ أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّه وخدَه لا شَرِيكَ لهُ، وأَشْهدُ أَنْ مُحمَّدًا عَبْدُهُ وَرسُولُه، إِلاَّ قُتِحَت لَهُ أَبُوابُ الجَقْ النَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيُها شَاءً». رواه مسلم. وزاد الترمذي: «اللَّهُمَّ اجْعلْني من التَّوَابِينَ واجْعلْني مِن المَّتَطَهْرِين». [م: (٢٣٤)]



#### ١٨٦ باب فضل الأذان

= رياض الصالحين

الاسْتهامُ: الاقْتراعُ، والتَّهْجِيرُ: التَّبْكيرُ إلى الصَّلاةِ.

١٠٤١ ـ وعنْ مُعاوِيةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) قَال: سمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «المُؤذُنُونَ أَطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يوْمَ القِيامةِ». رواه مسلم. [م: (٢٨٥٧)]

1.27 وعنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عبدِ الرَّحْمنِ بنِ أَبِي سَعْصعَةَ أَن أَبَا سعِيدِ الخُدْدِي (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قَالَ لَهُ: إني أَراكَ تُحِبُّ الْغَنَم والبَّادِيةَ، فإذا كُنْتَ في غَنَمِكَ - أَوْ باليَّبَكَ - فَأَذَّنْتَ للصلاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بالنَّدَاءِ، فَإِنَّهُ لا يسمعُ مَدَى صوْتِ المُؤذِّن جِنَّ، ولا إِنْسٌ، وَلا شَيْءٌ، إلاَّ شَهِد لَهُ يومَ الْقِيامَةِ. قال أبو سعيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ولا إِنْسٌ، ولا أَسْعِد لَهُ يومَ الْقِيامَةِ. قال أبو سعيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ .. وواه البخاري . [ح: (١٠٩)]

1.29 م. وعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِذَا نُودِي بِالصَّلاةِ، أَذَبَرَ الشَيطَانُ ولهُ ضُرَاطٌ حتَّى لا يسمع التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النَّدَاءُ أَقْبَل، حتَّى إِذَا مُؤْتِ لَشَوْيِ لِثَوْلَ: اذْكُرْ فُوبَ للصَّلاةِ أَذْبَر، حَتَّى إِذَا تُضِيَ التَّفُويِبُ أَقْبِلَ، حَتَّى يخْطِر بَيْنَ المرْءِ ونَفْسِهِ يقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، واذْكُرْ كَذَا - لمَا لَمْ يذْكُرْ مِنْ قَبْلُ - حَتَّى يظُلُّ الرَّجُلُ مَا يدرَي كَمْ صلَّى ". متفتّ عليه الحَديد، إخ (١٠٨٠)، م(٣٨٩) التَّلُويبُ: الإقامةُ.

رواه مسلم . [م: (۲۸٤)]

م ١٠٤٥ وعن أَبِي سعيلِ الخُدْرِيِّ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رسُول اللَّهِ ﷺ قال: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ النَّذَاءَ، فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ المُؤذِّنُّ. مَتْفَق عليه . [خ: (١١١)، م (٢٨٣)]

. . .

1 • ٤٦ - وَعَنْ جَابِرِ (رَضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: "مِن قَالَ جِين يسْمغُ النَّداء: اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعوةِ النَّامَّةِ، والصَّلاةِ الْقَائِمةِ، آت مُحَمَّدًا الْوسِيلَة، والْفَضَيِلَة وابْعثهُ مقَامًا مخمُودًا الَّذي وعَدْتَه، حلَّتْ لَهُ شَفَاعتي يوم الْقِيامِة». رواه البخاري. لَخَ: (١٤٥٤)

10.8٧- وعنْ سَعْدِ بْن أَبِي وقَاصِ (رضِيَ اللَّه عنه) عَن النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يسْمعُ المُؤذُن: أَشْهَد أَنَ لا إِله إِلاَّ اللَّه وخدهُ لا شَريك لهُ، وَأَنَّ مُحمَّدًا عبدُهُ وَرسُولُهُ، رضِيتُ بِاللَّهِ ربًّا، وبمُحَمَّدِ رَسُولاً، وبالإِشلامِ دِينَا، غَفِر لَهُ ذَنْبُهُ». رواه مسلم. [م: (٢٨٦)]

اللّه عنه اللّه الله تعالى عنه ) قالَ: قال رسُولُ اللّه ﷺ: «الدُّعَاءُ لا يُردُّ بين الأَذَانِ والإقامة». رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. [حديث صحيح: د (۲۱۲)]

#### ١٨٧- باب فضل الصلوات

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الصَّكَانُوهَ تَنْغَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلۡمُنكُرِّ ﴾ [العنكبوت: ١٥].

١٠٤٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قَال: سمِعْتُ رسُول اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَرَائِتُمْ لَوْ أَنْ نَهْرًا بِباب أَحَدِكم يغْتَسِلُ مِنْه كُلُّ يَوْمٍ خَمْس مرَّاتٍ، هلْ يَبْقى مِنْ دَرَنِهِ شَيْء، قَال: «فَذَلْكَ مَثَلُ الصَّلُواتِ الخَمْسِ، شيءٌ؟». قالُ: «فَذَلْكَ مَثَلُ الصَّلُواتِ الخَمْسِ، يمخو اللَّه بهنَّ الخطايا». متفتَّ عليه. لغ: (٨٥١٥)، ١ (٢١٢)]

100- وعنْ جَابِرِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: المثلُ الصَّلواتِ الخَمْسِ مَثَاتِ المَثلُ الصَّلواتِ الخَمْسِ مَثَاتِ المَثلُ الصَّلواتِ الخَمْسِ مَثَاتِ الحَمْسِ مَثَاتِ الحَمْسِ مَثَاتِ الحَمْسِ مَثَاتِ المَثلَمِ . [م. [م. ( ١٦٨ ) ]

الغَمْرُ: بفتح الغين المعجمةِ: الكثيرُ.

١٠٥١ - وعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ رجُلاً أَصاب مِنِ المرأَةِ قُبُلَةَ، فأتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخبرهُ فأَنزَل اللَّه تعالى: ﴿وَإَتِيرِ الْشَكْوَةَ طَرَقِ النَّإِرِ وَلَٰكُنَ مِنَ النَّإِمُ إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخبرهُ فأنني كُلُهِمْ ". متفتّ المُسْتَنَتِ يُدُهِمْ النَّبِعَاتُ فقال الرَّجُلُ: أَلِي هذا؟ قال: "لجمِيع أُمْني كُلُهِمْ ". متفتّ عليه . إخ: (٢٠٥)، م (٢٧٢٣)]

١٠٥٢ - وعن أَبِي هُريرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ رسول اللَّهِ ﷺ قال: «الصَّلواتُ الخَمْسُ والجُمُعةُ إلى الجُمُعَةِ، كَفَّارةٌ لما بَينهُنَّ ما لم تُغْشَ الكبَائِرُ». رواه مسلم. [م: (۲۲۳)]

١٠٥٣ - وعن عثمانَ بنِ عفان (رضِيَ اللَّه عنه) قال: سمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقولُ: «ما مِن المريءِ مُسُلِم تحضُرُهُ صلاةٌ مَكتُوبةٌ فَيُخسِنُ وُضُوءَهَا، وَخُشوعَهَا، وَرُكُوعَها، إلاَ كانت كَفَّارةٌ لما قَبْلَهَا مِن الذَنُوبِ، ما لم تُؤْتَ كَبِيرةٌ، وَذَلكَ الدَّهْرَ كلَهُ». رواه مسلم.
[م: (٢٢٨)]

#### ١٨٨. باب صلاة الصبح والعصر

١٠٥٤ - عن أَبِي موسى (رضِيَ اللَّه عنْه) أَنَّ رسول النَّهِ ﷺ قال: «مَنْ صلَّى البرْديْن دَخَلَ الجنَّة». متفقٌ عليه. [خ: (٧٤ه)، م (٦٣٥)]

البرْدانِ: الصُّبْحُ والعَصرُ.

١٠٥٥ - وعن أبي زهيْرِ عِمارَة بن رُويْبةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: سمِعْتُ رسول اللَّهِ ﷺ يقولُ: (لَنْ يلجَ النَّارِ أَحدُ صلَّى قبلَ طُلوعِ الشَّمْس وَقَبْل غُرُوبَها» - يعني الفخرَ، والعصْرَ. رواه مسلم. [م: (١٣٤)]

١٠٥٦ - وعن جُندَبِ بن سُفْيانَ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "من صَلَّى الصُّبْحَ فهوَ في ذِمْةِ اللَّه؛ قَانظُرْ يَا ابنَ آدم لا يَطلُبنَك اللَّه مِنْ ذِمْتِهِ بِشيءٍ". رواه مسلم. [م: (١٥٥)]

١٠٥٧ - وعن أَبِي هُريرةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) قالَ: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "يَتَعَاقَبُونَ فِيكم مَلائِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وملائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاةِ الصَّبْحِ وصلاةِ العصرِ، ثُمُّ يغرُجُ الَّذِينَ باتُوا فِيكم، فيسَأَلُهُمُ اللَّه - وهُو أَعْلمُ بهِمْ -: كَيفَ تَركتمْ عِبادِي؟ فَيقُولُونَ: تَركنَاهُمْ وهُمْ يُصَلُّونَ، وأَنيناهُمْ وهُمْ يُصلُّونَ». متفقّ عليه إخ: (٥٥٥)، (٧٤٢٩)، م (٣٢٢)

١٠٥٨ - وعن جَرير بنِ عبدِ اللَّهِ البجليِّ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: كنا عِندَ النبيُّ عَلَى اللَّه تعالى عنه) قال: القمر لا هَ فَتَظَرَ إِلَى القَمرِ لَيْلَةَ البَلْدِ، فقال: الإنكم سَتَرَوْنَ ربكمْ كما تَروْنَ هذا القَمر لا تُضَامُونَ في رُوْنِتِهِ، فَإِن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُغلبُوا عَلى صلاةِ قَبْل طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْل عُرُبها فافْعلُوا». متفق عليه. وفي روايةٍ: فَنَظَرَ إِلَى القَمرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةً. [خ: (٧٥٠)، م

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

١٠٥٩ - وعن بُريْدَة (رضِيَ اللّه تعالى عنه) قال: قال رسولُ اللّه ﷺ: «مَنْ تَرَكَ
 صَلاة العضر فَقَذ حَبط عَملُه». رواه البخاري. [خ: (٥٥٣)]

#### ١٨٩- باب فضل المثي إلى الساجد

١٠٦٠ عن أبي هريرة (رضِيَ اللّه تعالى عنه) أنَّ النبيَّ على قال: «مَنْ غَدا إلى المسْجِدِ أَوْ رَاحَ». متفق عليه . [خ: (١٦٢)، م
 ١٦٩٠) معنف عليه . [خ: (١٦٢) معنف عليه . [خ: (١٦٤) معنف عليه . [خ: (١٦٤] معنف عليه . [خ: (١٦] معن

١٠٦١- وعنهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «مَنْ تَطَهَّرَ في بَيْتِهِ، ثُمَّ مَضى إلى بينتِ مِنْ بَيْوتِ اللَّهِ ليتقفِي أَنْ النَّهِ اللَّهِ كَانَتْ خُطُواتُهُ إِخْدَاها تَخُطُّ خَطِيئَةً، والأُخْرى تَرْفَعُ دَرَجَةً». رواه مسلم . [م: (١٦٦)]

١٠٦٧ - وعن أُبَيِّ بن كغبٍ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: كانَ رجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لا أَعْلَم أَحدًا أَبْعدَ مِنَ المَسْجِد مِنْهُ، وَكَانَتْ لا تُخْطِئُهُ صَلاةٌ، فَقيلَ له: لو الشتريْت حِمَارًا لِيَرْكَبَهُ في الظَّلْمَاءِ وفي الرَّمْضَاءِ قالَ: ما يَسُرُني أَنَّ مَثْرَلي إلى جنْبِ المَسْجِدِ، إنِّي أُريدُ أَنْ يُكتَب لي مَمْشاي إلى المسْجِدِ، وَرجُوعِي إذا رَجَمْتُ إلى أَمْلي. فقالَ رسولُ اللَّهِ \* : «قَد جَمَع اللَّه لكَ ذَلكَ كُلَه». رواه مسلم. (م: (١٣٣))

1077 وعن جابر (رضِيَ اللَّه عنه) قال: خَلَتِ البِقَاعُ حَوْلَ المسْجِد، فَأَرادَ بَثُو سَلِمَةً أَنْ يَنتقلُوا قُرْبَ المَسْجِد، فَلَلَّ النبِيَّ عَلَيْ فقالَ لهم: "بَلَغَني أَنْكُمْ تُريدُونَ أَن تَنتقلُوا قُرْبَ المَسْجِد؟». قالوا: نعم يَا رَسولَ اللَّهِ، قَدْ أَرَدنَا ذَلكَ، فقالَ: "بَني سَلمَةَ ديارَكُمْ تُكْتَبُ آثارُكُمْ». فقالوا: ما يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَولُنَا. رواه مسلم، وروى البخاري معناه من رواية أنس. [م: (10)]

1078 - وعنْ أَبِي موسى (رضِيَ اللَّه عنْه) قالَ: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَغَظَمُ النَّاسِ أَجْرَا فِي الصَّلاةَ حَتَّى يُصلُيها الناس أَجْرَا فِي الصَّلاةَ المَّمَّى فَأَبْعَدُهُمْ . والَّذِي يَنتَظُرُ الصَّلاةَ حَتَّى يُصلُيها مَمْ يَنَامُ». متفنَّ عليه . [خ: (١٥٦١) م (١٦٢٧)]

١٠٦٥ وعن بُريدة (رضِيَ اللَّه عنه) عن النَّبِيِّ على قال: "بشروا المَشَائِينَ في الظُّلَمِ
 إلى المساجِدِ بِالنور التَّامُ يَوْمَ القِيامَةِ". رواه أبو داود والترمذي . [حديث صحيح: د(٥٦١)،
 وت (٢٢٣)]

مَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّ رسول اللَّهِ ﷺ قالَ: «أَلا أَذُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهِ بِهِ الخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟». قَالُوا: بَلَى يَا رسولَ اللَّهِ. قَالَ: ﴿إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَّا إِلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بغد الصَّلاةِ، فَذَلِكُمُ الرُّباطُ، فَذَلَكُمُ الرِّباطُ». دواه مسلم. [م: (١٥٥)]

١٠٦٧ - وعن أَبِي سعيدِ الخذرِيِّ (رضِيَ اللَّه عنه) عنِ النبيُّ ﷺقال: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهِ عَنْهِ) عنِ النبيُّ ﷺقال: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهِ عَنْ وَجُلُ: ﴿إِنَّمَا يَمْمُرُ مَسَعِدَ اللَّهِ مَنْ وَجُلُ: ﴿إِنَّمَا يَمْمُرُ مَسَعِدَ اللَّهِ مَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَقَالَ: حَدَيثُ حَسَنَ. [ت (٣٠٩٣)، وإساده ضعف!

#### ١٩٠ باب فضل انتظار الصلاة

١٠٦٨ عنْ أَبِي هريرةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لا يَرَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ مَا دَامتِ الصَّلاةُ تَحْسِسُهُ، لا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاةُ».
 مَنْقُ عليه. (خ: (١٥٥٩)، م (١٤٩١)]

١٠٦٩ وعنه أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «المَلائِكة تُصَلِّي عَلَى أَخَدِكُمْ مَا دَامَ في مُصَلاًهُ اللَّه عَلَى أَخَدِكُمْ مَا دَامَ في مُصَلاًهُ اللَّه عَلَى أَخَدِهُ اللَّه عَلَى أَخَدُهُ اللَّه عَلَى أَخَدُهُ اللَّه عَلَى أَخَدُهُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

. ١٠٧٠ وعن أنس (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أَخَّرَ لَيْلَةَ صلاةَ الْعِشَاءِ إلى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بوَجْهِهِ بَعْدَما صَلَّى فقال: «صَلَى النَّاسُ وَرَقَدُوا ولَمْ تَزَالُوا في صَلاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُموها». رواه البخاري. [خ: (٦١١)، م(١٤٥)]

#### ١٩١. باب فضل صلاة الجماعة

١٠٧١ عن ابنِ عمر (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) أَنَّ رسولَ اللَّه عَلَيْقال: «صَلاةُ الجَمَاعَةِ أَفضَلُ مِن صَلاقِ الفَدُ بِسَعْعِ وَعِشْرِينَ درَجَةَ». متفقٌ عليه : [خ: (١٤٥)، م(١٥٥٠) الجَمَاعَةِ أَفضُلُ مِن صَلاقِ الفَدُ بِسَعْعِ وَعِشْرِينَ درَجَةَ». متفقٌ عليه : [خ: «امرولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعةِ تُضَعِّفُ عَلى صلاتِهِ في بَنتِهِ وفي سُوقِهِ خمسًا وَعِشْرِينَ ضِعفًّا، وذلكَ الرَّجُلِ في جَماعةِ تُضَعِّفُ عَلى صلاتِهِ في بَنتِهِ وفي سُوقِهِ خمسًا وَعِشْرِينَ ضِعفًّا، وذلكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَأً فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ حَرَجَ إلى المَسْجِدِ، لا يَخْرِجُه إلاَّ الصَّلاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطُوةَ إلاَّ وَعَنْ المَلايَحَة تُصَلَّى خَطُوةَ إلاَّ وَعَنْ لَا بَعَرْ لِللَّهِ المَلايَحَة تُصَلَّى خَطُوةَ إلاَّ وَعَلْمَ عَنْهُ بِهَا خَطِيثَةٌ، فَإذَا صَلَى لَمْ تَزَلِ المَلايَحَة تُصَلَّى

من كلام سيد المرسِلين \_\_\_\_\_\_\_ 101

عَلَيْهِ مَا دَامَ في مُصَلاًه، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارحَمْهُ. وَلا يَزَالُ في صَلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ». متفتَّ عليه. وهذا لفظ البخاري. [خ: (١٤٧)، م (١٤٩)]

١٠٧٣ - وعنهُ قالَ: أَتَى النبيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعمى فقال: يا رسولَ اللَّهِ، لَيْس لي قَائِدٌ يَقُودُني إلي المَسْجِدِ، فَسأَلَ رسولَ اللَّهِ ﷺ أَن يُرَخُصَ لَهُ فَيُصَلَيُ في بينِهِ، فَرَخُص لَهُ، فَلَمَّا وَلَيَّ ذَعَاهُ فقال له: «هلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟». قال: نَعَمْ، قال: «فَأَجِبْ». رواه مسلم. [م: (١٥٣)]

اللّه عنه اللّه - وَقِيلَ: عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ - المعرُوف بابْنِ أُمُّ مَكْتُوم المُؤَذِّن - (رضِيَ اللّه عنه) أَذَّهُ قَالَ: يا رسولَ اللّه إِنَّ المَدينةَ كَشيرةُ الهَوَامُ وَالسِّبَاعِ. فقال رسولُ اللّه ﷺ: «تَسْمَعُ حَيَّ عَلى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلى الفَلاحِ، فَحَيَّهَلا». رواه أبو داود بإسناد حسن . [د(٥٠٥)، الساني (٥٠٨)، ابن ماجه (٧٩٢)] ومعنى : حَيَّهَلا: تعالى .

١٠٧٥ - وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِو، لَقَدْ هَمَمْت أَن آمُرَ بحَطَبٍ فَيُحْتَطَب، ثُمَّ آمُرَ بالصَّلاةِ فَيُؤذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً، فَيُؤمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إلى رِجَالٍ، فأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بيوتهم". متفقٌ عليه. لخ: (١٤٤١)، م (١٥٤).

1.۷٦ وعن ابنِ مسعودِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: مَنْ سَرَّه أَن يَلْقَى اللَّه تعالى غدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَوُلاءِ الصَّلَوات حَيْثُ يُنادَى بهنَّ، فَإِنَّ اللَّه شَرَعَ لِنَبِيكُم سُنَنَ الهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الهُدى، وَلَو أَنَّكُمْ صلَّيْتُم في بيُوتِكم كما يُصَلِّي هذا المُتَخَلِّف في بَيْقِ لَتركتم سُنَّة نَبِيكم، ولَو تَركتم سُنَّة نَبِيكم لَصَلَلْتُم، ولَقَد رَأَيْتُنَا وما يَتَخَلَّف عَنها إِلاَّ منافق مَعْلُومُ النَّفَاق، وَلَقَدَ كَانَ الرَّجُل يُوتى بِهِ يُهَادَى بيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى بُقَامَ في الصَّفُ. رواه مسلم.

وفي رواية له قال: إِنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الهُدَى، وَإِنَّا مِن سُننِ الهُدَى الصَّلاة في المسَجِدِ الذي يُؤَذَّنُ فيه. لم: (١٥٠٤)

1 · · · · · · وعن أَبِي الدرداءِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) قال: سمعت رسولَ اللَّه ﷺ قَوْل: «ما مِن ثَلاثَةِ في قَرْيَةِ ولا بَدُو لا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاةُ إِلاَّ قدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ. فَعَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ، فَإِنْمَا يَأْكُلُ الذُّقْبُ مِنَ الغَنَمِ القَاصِيَةَ». رواه أبو داود بإسناد حسن. [د (۷۶۰)، انساني (۷۶۷)] ٢٥ \_\_\_\_\_ رياض الصالحين

#### ١٩٢- باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء

١٠٧٨ - عنْ عثمانَ بنِ عفانَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قالَ: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقولُ: «مَنْ صَلَّى العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّما قامَ نِصْف اللَّيل. وَمَنْ صَلَّى الصبح في جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّما صَلَّى اللَّيل كُلُه». رواه مسلم.

وفي روايةِ الترمذيّ عنْ عثمانَ بنِ عفانَ (رضِيَ اللّه تعالى عنْه) قال: قال رسولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ في جمَاعةِ كان لهُ قِيامُ نِصْفِ لَيْلَة، ومَنْ صَلّى العِشَاءَ والْفَجْر في جمَاعَةِ، كَانَ لَهُ كَقِيَام لَيْلَة». قال التّرمذي: حديثٌ حسن صحيحٌ .(م: (١٥٦)]

# ١٩٣ باب الأمر بالمحافظة على الصلوات الكتوبات والنهي الأكيد والوعيد المديد في تركهنً

قال اللَّه تعالى: ﴿ خَفِظُواْ عَلَ الصَّكَوْتِ وَالصَّكَاوَةِ الْوَسْطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. وقال تعالى: ﴿ فِإِن نَائِوا وَآقَالُوا الصَّدَوْةُ وَمَائِوا الرَّحَاقِةُ وَخَلُوا سَهِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٥].

١٠٨١ - وعن ابنِ مسعودِ (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: سَأَلتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَنْ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الأَعْمَالِ "أَفْضَلُ؟ قال: "بِرُ الوَالِدَيْنِ"، قلَتُ: ثُمَّ أَيُّ؟، قال: "بِرُ الوَالِدَيْنِ"، قلَتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قال: "الجهادُ في سَبيل اللَّهِ". متفقٌ عليه .[خ: (٢٧٥)، م (٨٥)]

١٠٨٢ - وعن ابن عمر (رضِيَ اللَّه عنهما) قال: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: فبنيَ الإِسَلامُ على خَمْسِ: شَهادَةِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه، وأَنْ مُحمدًا رسولُ اللَّه، وإقامِ الصَّلاةِ، وَإِيتاءِ الرَّكاةِ، وَحَمْ البَيْتِ، ووقامِ الصَّلاةِ، وَإِيتاءِ الرَّكاةِ، وَحَمْ البَيْتِ، وَصَوْم رَمْضانَ، مَعْقَ عليه. (خ: (٨)، م (٢١)]

١٠٨٣ - وعنهُ قال: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ الناسَ حتَّى يَشْهدُوا أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّه وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلاة، ويُؤتُوا الزَّكاةَ، فَإِذا فَعَلُوا ذلكَ عَصمُوا مِنِّي دِماءَهُمْ وَأَشْواللهِمْ إِلاَّ بحق الإسلام، وَحِسَابُهُم على اللَّهِ». متفقٌ عليه . [خ: (٢٥)، م (٢٢)]

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.8 وعن معاذ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: بعثني رسولُ اللَّه ﷺ إلى اليَمن، فقال: «إِنْكَ تأتي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكتاب، فَادْمُهُمْ إلى شَهَادةِ أَنْ لا إِله إِلاَ اللَّه، وأَنِي رَسولُ اللَّه، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلكَ، فَأَعْلِمِهُم أَنَّ اللَّه تَعالى افْتَرَض عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلواتِ في كُلِّ يَوْم ولَيْلَةِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلكَ، فَأَعْلِمِهُم أَنَّ اللَّه تَعَالى افْتَرَض عَلَيْهِمْ صَدقة تُوخَدُ مِنْ أَغْنِياتِهِم فَتْرُدُ عَلَى فُقَراتِهم، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلكَ، فَإِيَّاكُ وكرائِم أَمُوالِهم، وَاتِّق دَعُوة المَطْلُوم، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وبينَ اللَّهِ حِجَابٌ». متفقّ عليه - [ع: (١٤٩٦)، م (١٠)] واتَّق دَعُوة المَطْلُوم، فَإِنْ اللَّه تَعالى عنه عَلى الله الله عَلَيْ يقولُ: ﴿إِنَّ المُدُولُ وَيَنِ اللَّهُ عَلِيْهِ يقولُ: ﴿إِنَّ المُدُولُ وَيَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ الله الله اللهُ المُعْلَى مَنْ الرَّابُ اللهُ المُللةُ اللهُ الل

٦٠٨٦ وعن بُريْدَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) عن النبيِّ عَيْقِ قال: «العهدُ الذي بيننا وبَيْنهُمُ الصَّلاةُ، فمن ترَكَهَا فَقدْ كَفَرَ». رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. [ت (٢٦٢١)، ابن ماجه (١٠٧٩)]

١٠٨٧ وعن شقيق بن عبدِ اللّهِ - التابعيِّ المُتَفَقِ على جَلالتهِ رَحِمهُ اللّه - قال: كانَ أَصْحابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لا يرونَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ. رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح. [ت (٢٦٢٣)]

مده. وعن أبي هُريْرة (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسولُ اللَّه عِنه أَوْل ما يُحاسبُ بِهِ العبدُ يَوْم القِيامةِ من عَملِهِ صلاتُه ، فَإِنْ صَلَحت ، فَقَدْ أَفَلحَ وَأَنجح ، وإن فَسَدت ، فَقَدْ أَفَلحَ وَأَنجح ، وإن فَسَدت ، فَقَدْ خَابَ وخَسِر ، فَإِنِ التَققص مِنْ فِريضتِهِ شَيْتًا ، قال الرَّبُ عَزَّ وجلَّ : انظُروا ، هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطُوع ؟ فَيْكُمُّلُ بِها ما انتقص مِنَ القَرِيضَةِ ، ثُمَّ تكونُ سَائِرُ أَعمالِهِ عَلى هذا » . رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن ، [ابودارد (٤١٥) ، ت (٤١٣)]

## ١٩٤ باب فضل الصف الأوَّل والأمر بإتمام الصفوف الأُوَل وتسويتها، والتراصّ فيها

1.۸۹ عَن جابِرِ بُنِ سمُرةَ (رضِيَ اللَّه عنهما) قَالَ: خَرجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَلا تَصْفُونَ كما تُصَفُّ الملائِكةُ عِنْدَ رَبُهَا؟». فَقُلْنَا: يا رسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُصَفُّ الملائِكةُ عِند ربُها؟ قال: «يُتِمُونَ الصُفوفَ الأُولَ، ويتَراصُونَ في الصفُ». رواه مسلم. [م: (٣٠٠)]

٢ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحير

• ١٠٩٠ - وعن أَبِي هُريْرة (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رَسُول اللَّه ﷺ قال: «لوْ يعلَمُ الناسُ ما في النّناءِ وَالصَّفُ الأَوْلِ، ثُم لَمْ يجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهمُوا». متفق عليه. [غ: (١٥٥)، م (٢٤٧)]

١٠٩١– وعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفوفِ الرِّجالِ أَوَّلُهَا، وشرُها آخِرُهَا وخيرُ صُفوفِ النّسَاءِ آخِرُها، وَشَرْهَا أَوّلُهَا». رواه مسلم. [م: (٤٤٠)]

١٠٩٢ - وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رسُول اللَّهِ ﷺ: رأَى في أَصْحابِهِ تأخُّرًا، فقالَ لَهُمْ: «تقلَمُوا فاتمُوا بِي، وليأتُمَّ بِكُمْ مَنْ بَغدَكُم، لا يزالُ قَوْمُ يَتَأَخُرُونَ حَتى يُوخَرَهُمُ اللَّه». رواه مسلم. [م: (٢٥٨)]

1998- وعن أنس (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَوُوا صُفُوبَكُمْ، فَإِنَّ تَسُويةَ الصَّفةُ مِنْ تَمَام الصَّلاةِ». متفنَّ عليه.

وفي رواية البخاري: «فإنَّ تَسوِيةَ الصُّفُوفِ مِن إِقَامة الصَّلاةِ». [خ: (٧٢٣)، م (٣٣٤)]

١٠٩٥ وعَنْهُ قال: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فأَقبَل عَلينَا رسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَجْهِهِ فقَالَ:
 «أَقِيمُوا صَفُوفَكُمْ وتَراصُوا، فَإِنِّي أَراكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي». رواهُ البُخَارِيُّ بِلَفْظِهِ، ومُسْلِمٌ
 بمغنّاهُ. [خ: (٢٧٥)، م (٢٤٥)]

وفي رِوَايةِ للبُخَارِيِّ: ﴿وَكَانَ أَحَدُنَا يَلْزَقُ مَنكِبَهُ بِمِنْكِبِ صَاحِبِهِ، وقَدَمَه بِقَدمِهِ».

الله تعالى عنهما) قال: سمعتُ رسولَ الله تعالى عنهما) قال: سمعتُ رسولَ اللَّه يعالى عنهما) قال: سمعتُ رسولَ اللَّه يقولُ: «لنُسُونُ صُفُوفَكُمْ، أَوْ ليُخَالِفُنَ اللَّه بَينَ وجُوهِكُمْ». متفقٌ عليه.

وفي روايةِ لمسلم: أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ كَانَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا، حتَّى كَأَنَّمَا يُسَرِّي بِهَا القِدَاحَ، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدَ عَقَلْنَا عَنْهُ. ثُمَّ خَرَج يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ، فَرَأَى رَجُلا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفُ فَقَالَ : "عِبَادَ اللَّهِ، لَتُسَوُّنُ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيْخَالِفَنَ اللَّه بِنِنَ وجُوهِكُمْ».
[خ: (۷۱۷)، م (۲۱۶)]

١٠٩٧- وعنِ البرَاءِ بنِ عازبِ (رضِيَ اللَّه عِنْهما) قالَ: كانَ رسولُ اللَّه ﷺ، يَتخلَّلُ

ين كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_ 00

الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَة إِلَى نَاحِيَةٍ، يَمسَعُ صُدُورَنَا، وَمَناكِبَنَا، ويقولُ: «لا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ». وكَانَ يَقُولُ: ﴿إِن اللَّه وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على الصُّفُوفِ الأُوَلِ». رواه أبو داود بإسناد حَسَنِ. [ه (١٦٤٤)]

- ١٠٩٨ وَعَن ابن عُمرَ (رضِيَ اللَّه عنهما) أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَينَ الممتَاكِب، وسُدُّوا الخَلَل، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلا تَذَرُوا فَرُجَاتِ للشيطانِ، ومَن وصَلَ صَفًا وَصَلَهُ اللَّه، وَمَن قَطَعَ صَفًا قَطَعهُ اللَّه». رواه أبو داود بإسناد صحيح. [د(١٦٦)، النسان (١٩٨)]

٩٩ - وعَنْ أَنس (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «رُصُوا صُفُوفَكُمْ،
 وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وحاذُوا بالأَعْناق، فَوَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ إِنِّي لأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مَنْ خَلَلِ
 الصَّفُ، كأنَّها الحَذَفُ». حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. [دريه]

الحَدَّلَفُ - بِحَانِ مَهِمَلَةٍ وَذَالِ مُعَجِمَ مُنْتُوَءَتِينَ ثُمَ قَالًا - وَمِي : غَمُمُ شُوءُ صَعَالُ تَكُونُ **باليَمن**.

١١٠٠ وعنهُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «أَتمُوا الصَّفَّ المقدَّم، ثُمَّ الَّذي يليهِ، فَمَا كَانَ مَن نقص فَلْيَكُنْ في الصَّفُ المُؤخَّرِ». رواه أبو داود بإسناد حسن. [د(١٧١)]

١١٠١ وعن عائشة (رضِيَ اللَّه عنها) قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّه وملائِكَتَهُ يُصلُونَ على ميامِن الصُفوف». رواه أبو داود بإسناد عَلى شَرْطٍ مُسْلِم، وفيهِ رجلٌ مُخْتَلَفٌ في تَوْثِيقِهِ . [و (١٧٦)، ابن ماجه (١٠٠٥)]

١١٠٧ - وعَنِ البراءِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رسولِ اللَّه ﷺ
 أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَوِينُو، يُقبِلُ علَينا بِوَجْهِهِ، فَسَمِعْتُهُ يقول: (رَبِّ قِبْنِي عَذَابَكَ يَوْمَ
 تَبْعَثُ - أَوْ تَجْمَعُ - عِبَادَكَ\*. رواه مسلم. (م: (٢٠٩)

11.0 - وعَنْ أَبِي هُريرةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) قَال: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ "وسُطُوا الإِمامَ، وَسُدُوا الخَلَلَ؟. رواه أبو داود. [حديث ضعيف: د(١٨١)]

190. باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان اقلها واكملها وما بينهما 190. عن أم المؤمنين أم حبيبة رَمْلة بِنتِ أبي سُفيان (رضِي الله تعالى عنهما)

\_\_\_\_\_ باض الصاا

قَالَتْ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقولُ: «مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِم يُصَلِّي لِلَّهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَي عشرةَ رَنَحْعَةَ تَطُوعًا غَيْرَ الفريضَةِ، إِلاَّ بَنَى اللَّه لهُ بَيْتًا في الجَنَّةِ، أَوْ: إِلاَّ بَنِي لهُ بِيتٌ في الجنَّةِ». رواه مسلم. [م: (٧٢٧)]

١٩٠٥ - وعَنِ ابنِ عُمَر (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) قالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رسُول اللَّهِ ﷺ
 رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعةِ، ورَكْعتَيْنِ بَعْد المغرِبِ،
 ورَكْعتَيْن بغد العِشَاءِ. متفقٌ عليه. اخ: (١٣٧)، م (٢٧٨).

اللّهِ عنه عبدِ اللّهِ بن مُغَفَّلٍ (رضِيَ اللّه تعالى عنه) قال: قالَ رسولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ ، وقالَ في القَاللة: «لَمَن شُاء». متفقٌ عليه . [خ: (۱۲۷)، م (۱۸۸۸]

المُرَادُ بِالأَذَانَيْنِ: الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ.

# ١٩٦. باب تأكيد ركعتي سنة الصبح

٧٠١٠- عن عائشة (رضِيَ اللَّه عنْها) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ لا يَدَعُ أَرْبِعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَيْن قَبْلَ الغَدَاةِ. رواه البخاري. لخ: (١١٨٢)]

١١٠٨ - وَعَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يكن النَّبِيُ ﷺ عَلَى شيءٍ مِن النوافِلِ أَشَدَّ تَعَاهدًا منْه عَلى رَكْمَتَى الفَجْرِ . مُثَمَّقٌ عَليهِ . [خ: (١١٦٣)، م (٢٧٤)]

١١٠٩ - وَعَنْهَا عَنِ النبي على قال: (رَكْعتا الفَجْرِ خيرٌ مِنَ الدُّنيا ومَا فِيها». رواه مسلم. وفي وراية: (لَهُمَا أَحبُ إِلَيْ مِنَ الدُّنيا جميمًا». [م: (٧٧٥)]

• ١١١٠ وعن أَبِي عبدِ اللَّهِ بِلالِ بِنِ رَبَاحٍ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) مُؤَذِّنِ رسولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَنَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْهُ وَنَه بِصَلاةِ الغَدَاةِ، فَشَغَلْتْ عَائشَةُ بِلالاً بِأَمْرِ سَأَلَتُهُ عَنْهُ حَتَى أَصَبَحَ جِدًّا، فَقَامَ بِلالْ فَآذَنَهُ بِالصَّلاةِ، وتَابَعَ أَذَانَهُ، فَلَم يَخْرُجُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فلما خَرَج صلَّى بِالنَّاسِ، فَأَخبَرهُ أَنَّ عائشَةَ شَغَلْتُهُ بِأَمْرِ سَأَلتُهُ عَنْهُ حتى أَصبحَ جدًّا، وأَنَّهُ أَلمَا عَلَيْهِ بالخُروجِ، فَقَال - يَعْنِي النبي ﷺ -: "إنبي كُنتُ رَكَعْتُ ركعتي الفَجْرِ". فقالَ: يا رسول اللَّهِ إِنَّك أَصْبَحْتَ جِدًّا؟ فقالَ: «لو أَصبَحتُ أَكْثَرَ مِما أَصبَحتُ، لرَكعَتُهُما، وأَخْسَتُهُمَا وأَخْسَتُهُمَا وأَخْبَتُهُمَا». رواه أبو داود بإسناد حسن. [د (۲۵۷)]



## ١٩٧٠ باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يُقْرَأ فيهما وبيان وقتهما

اللّه عن عائشة (رضِيَ اللّه عنها) أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كانَ يُصَلِّي رَكْعتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ
 النّدَاءِ وَالإقامةِ مِن صَلاة الصُّبْح. مُثَقَقٌ عليه.

وفي روايةٍ لهمًا: يُصَلِّي رَكعتَي الفَجْرِ، فَيُخَفِّفُهمَا حتى أَقُولَ: هَل قرَأَ فيهما بِأُمَّ لقُرْآنِ؟.

وفي روايةٍ لمُسْلِمٍ: كان يُصَلِّي ركعَتَي الفَجْرِ إِذَا سمِعَ الأَذَانَ، ويُخَفِّقُهما. وفي رواية: إذا طَلَع الفَجْرُ. [خ: (١١٩)، م (٧٢٤)]

اللهِ عَنْ حفصَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْها) أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ الصُّبح وَبَدَا الصَّبحُ، صلَّى ركعتيْن خفيفتين. منفقٌ عليه.

وفي روايةِ لمسلمٍ: كانَ رسولُ اللَّه ﷺ إذا طَلَعَ الفَجْر لا يُصلي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفيفَتَيْنِ . [خ: (۱۱۸)، م(۷۲۳)]

111٣- وعَنِ ابن عُمرَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْهما) قال: كانَّ رسولُ اللَّه ﷺ يُصلِّي مِنَّ اللَّيْلِ مثْنَى مثْنَى، ويُوتِر برَكْعَةِ مِن آخِرِ اللَّيْلِ، ويُصَلِّي الرَّكعَتينِ قَبْل صَلاةِ الغَداةِ، وَكَأَنَّ الأَذَانَ بَاُذُنَّيْهِ. متفقٌ عليه. [خ: (٩١٥)، م(٧٤٩)]

١١١٤ - وعَنِ ابنِ عباسٍ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْهما) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ في رَكْمَتَي الْفَجْرِ، في الأولى مِنْهُمَا: ﴿ وَقُولًا مَامَكَا بِاللَّهِ وَمَا أَزِلَ إِلَيْنَا﴾ الآية التي في البقرة، وفي الآخِرَة مِنهما: ﴿ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ وَاللَّهَادَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللّهُ الللْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وفي رواية: في الآخرةِ الـتي في آلِ عِـمـرانَ: ﴿تَمَالُوۤا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَمَ بَيَنَــَا وَبَيْنَكُوْ﴾. رواهما مسلم. [م: (٧٧٧)]

١١١٥ - وعنْ أبي هُريرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قرأَ في رَكْعَتَي الفَّخِر: ﴿قُلْ يَا يَا اللَّهُ الْكَانِيُرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَكُ ﴾ رواه مسلم. [م: (٢٧١)]

١١١٦ - وعنِ ابنِ عمر (رضِيَ اللَّه تعالى عنْهما) قال: رمثْتُ النَّبِيَ ﷺ شَهْرًا يقْرَأُ في الرَّحْعَنيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: ﴿قُلْ يَتَأْتُهَا الْكَيْرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكَدُهُ . رواهُ الترمذي وقال:
 حديثٌ حَسَنٌ. [ت (١٤٧)، النساني (١٩٢)]



رياض الصالحين -----

### ١٩٨. باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الايمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا

١١١٧ ـ عنْ عائِشَةَ (رضِيَ اللَّه عنْها) قالَت: كانَ النَّبِيُ ﷺ إذا صلَّى رَكْعَتِي الْفَجْرِ، السَّعَ على شِثِّهِ الأَيْمنِ. رواه البخاريّ ؛ لخ: (١١٦٠)]

111۸ وَعنْهَا قَالَتْ: كَانَ النبيُّ عَلَيْهِ يُصَلِّي فيما بِيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صلاة الْعَشَاءِ إلى الْفجرِ إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعة يُسَلِّمُ بِيْنَ كُلِّ رِكَعَتَيْنِ، ويُوتِرُ بِوَاحِدَةِ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صلاةِ الْفَجْرِ، وتَبيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، وَجاءَهُ المُؤَذِّنُ، قام فَرَكَعَ رَكْعَتَيْن خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلى شِقْه الأَيْمَن، هكذا، حَتَّى يأتِيهُ المُؤذِّنُ للإِقَامَةِ. رواه مُسْلِمٌ، [م: (٧٦٧)]

قَوْلُهَا: «يُسلِّمُ بين كُلِّ رَكْعتَين»، هكذا هو في مسلم، ومعناه: بعْد كُلِّ رَكْعتَيْنِ.

١١١٩ وعن أَبِي هُريرة (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: أُقال رسولُ اللَّه ﷺ: "إِذاً صَلَّى أَخَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيَضطَجِعْ عَلَى يَعِينِهِ". رَوَاه أَبُو داود، والترمذي بأُسانيدَ صحيحةٍ قَالَ الترمذي: حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [د (١٢٦١)، ت (٢٠٤)]

#### ١٩٩ باب سنة الظهر

مَانِ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عِنْهِما) قالَ: صلَّيْتُ مَع رسولِ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلِ الظَّهْرِ، ورَكْعَتَيْنِ قَبْلِ الظَّهْرِ، ورَكْعَتَيْنِ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلِ الظَّهْرِ، ورَكْعَتَيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىهِ اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ عَبْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلّهُ عَلَمْ عَلّمُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّهُ ع

١١٢١\_ وعَنْ عائِشَة (رضِيَ اللَّه تعالى عنْها) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان لا يدعُ أَرْبِمًا قَبْلَ الظُّهْرِ. رواه البخاريُّ . (خ: (١١٨٣)]

١١٢٧ ـ وَعَنها قالتْ: كانَ النبيُّ ﷺ يُصَلَيُّ في بَيْتي قَبْلَ الظَّهْر أَرْبَعًا، ثم يخْرُجُ فَيُصليٌ بِالنَّاسِ، ثُمَّ يدخُلُ فَيُصَليٌ رَكُعَتَيْنَ، وَكَانَ يُصليٌ بِالنَّاسِ المَغْرِب، ثُمَّ يَدْخُلُ بيتي فَيُصليٌ رَكْعَنْيْنِ، وَيُصَليٌ بِالنَّاسِ العِشَاءَ، وَيذْخُلُ بَيْتي فَيُصليٌ رَكْعَنَيْنِ. رواه مسلم. [م:

١٩٢٣ وعن أُمَّ حَبِيبَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنها) قَالَتْ: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "منْ حَافظَ عَلى أَرْبَعِ ركمَاتٍ قَبْلَ الظَّهْرِ، وَأَرْبِعِ بَعْدَهَا، حَرَّمهُ اللَّه على الثَّارَ". رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . [د (١٣٢٩)، د (٢٧٥)]

١١٧٤\_ وعَنْ عبدِ اللَّهِ بن السائب (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كانَ

يُصَلِّي أَرْبِعًا بِعْدَ أَن تَزول الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، وقَالَ: ﴿إِنَّهَا سَاعَةُ تَفْتَحُ فِيهَا أَبوابُ السَّمَاءِ، فأُحِبُ أَن يَصعَدَ لِي فيها عمَلُ صَالِحٌ ﴾. رواه الترمذي وقالَ: حديثٌ حسنٌ . [ت (٧٨٤)]

اللّه عَاثِشَةَ (رضِيَ اللّه عنها) أَنَّ النَّبِيَ الله كانَ إِذَا لَمْ يُصَلُّ أَرْبِهَا قَبْلَ
 الظهْرِ، صَلاَّهُنَّ بغدَها. رَوَاهُ الترمذيُّ وَقَالَ: حديثٌ حسنٌ . [د (٢٦٥)، ابن ماجه (١١٥٨)]

#### ٢٠٠ باب سنة العصر

١١٢٦ عنْ عليٌ بنِ أَبي طَالب (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قَالَ: كانَ النَّبي ﷺ يُصلِّي قَبلَ المَصْرِ أَرْبَعَ رَكعَاتٍ، يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْليمِ عَلى الملائِكَةِ المقريبِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المَسْلِمِين وَالمؤينِينَ. رواه الترمذي وقالَ: حديثُ حسنٌ. [ت (٤٢٩)، ابن ماجه (١١٦١)]

المسيويين والمووييين . رواه المرمدي وفان . حديث حسن . [ت (٢٩٩)، ابن ماجه (١١٦١)] ١١٢٧ - وعَن ابن عُمَرَ (رضِيَ اللَّه عنهما) عنِ النَّبِيُّ قَالَ: "رَحِمَ اللَّه امرأ صلَّى قَبْلَ العَضِرِ أَرْبِهَا" . رَوَاه أبو داود، والترمذي وقالَ: حديثُ حَسَنٌ . [د (١٢٧١)، ت (٤٣٠)] ١١٢٨ - وعنْ عليٌ بن أَبي طالبٍ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ النبيَّ عَلَى كانَ يُصَلِّي قَبْلَ العَصرِ رَكْعَتَيْنِ . رَوَاه أبو داود بإسناد صحيح . [د (١٢٧١)، والعديد حين بلظ الربع ركمات، ]

### ٢٠١- باب سنة الغرب بعدها وقبلها

تَقَدَّمَ في هذه الأبوابِ حديثُ ابنِ عُمرَ، وحديثُ عائشةَ، وهما صحيحانِ أَنَّ النبيَّ ﴿ كَانَ يُصَلِّي بِعْدَ المغربِ رَكْمَتْينِ .

١١٢٩- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مُغَفَّلٍ (رضِيَ اللَّه عنه) عَنِ النَّبِيُ ﷺ قالَ: "صَلُوا قَبلَ المغرِب»، قَالَ في الثَّالثَةِ: «لمَنْ شَاءً». رواه البخاريُّ .(خ: (١١٨٣))

•١١٣٠ - وعن أُنسِ (رضِيَ اللَّه عنْه) قالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ كِبارَ أُصحابِ رسولِ اللَّهِﷺ يَبْتَيرُونَ السَّوَارِيَ عندَ المغربِ. رواه البخاري .[خ: (٥٠٥)، م(٥٣٧)]

١١٣١ - وعَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهدِ رسولِ اللَّهِ ﴿ رَكَعَنَيْنِ بَعَدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبَلَ المَغربِ، فقيلَ: أَكَانَ رسولُ اللَّهِ ﴿ صَلاَّهُمَا ؟ قالَ: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُونَا وَلَمْ يَنْهَنَا. رَوَاه مُسْلِمٌ . [م: (٨٣٦)]

١١٣٢ - وعنه قالَ: كُنَّا بِالمَدِينَةِ فإِذا أَذَّنَ المُؤذِّنُ لِصَلاةِ المَغرِب، ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ
 فَرَكَعُوا رَكَعَثْين، حَتى إِنَّ الرَّجُلَ الغَرِيبَ لِيَدخُلُ المَسجدِ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلاةَ قَدْ صُلَّيتْ

٢ \_\_\_\_\_رياض الصالحين

من كَثرَةِ مَنْ يُصَلِّيهما . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . [م: (۸۳۷]

#### ٢٠٢ باب سنة العشاء بعدها وقبلها

فيهِ حديثُ ابنِ عُمَرَ السَّابِقُ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﴿ رَكَعَتَينِ بَعْدَ العِشَاءِ، وحديثُ عبدِ اللَّهِ بن مُغَفَّل: «بَينَ كُلُ أَذَانِين صَلاةً». متفقّ عليه كما سبقَ.

#### ٢٠٣. باب سنة الجمعة

فِيهِ حديثُ ابنِ عُمرَ السَّابِقُ أَنَّهُ صلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﴿ رَكَعَنَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ. مَنفَقٌ عليه. ١١٣٣ - عنْ أَبِي هُريرةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قالَ: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "إذا صَلَّى أَحدُكُمُ الجُمُعَةَ، فَلَيْصَلِّ بغدَهَا أَرْبِعًا». رواه مسلم. [م: (٨٨١)]

١١٣٤ - وَعَنِ ابنِ عُمرَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْهما) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لا يُصلِّي بَعْدَ الجُمُوَةِ حَتَّى يَنْصَرف فَيُصَلِّي رَكْعَتيْن في بَيْتِهِ. رواه مسلم. [م: (٨٨٢)]

### ٢٠٤ باب استحباب جَعْل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام

١١٣٥ - عَنْ زيدِ بنِ ثابت (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قالَ: "صلُوا أَيُها النَّاسُ في بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفضلَ الصَّلاةِ صلاةُ المَزءِ في بَيْتِهِ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ». متفقٌ عليه. [خ: (١٣٧١)، (١٨٧٠)]

١١٣٦ - وعن ابن عُمَرَ (رضِيَ اللَّه عنهما) عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قال: «الجَعَلُوا مِن صلاتِكُمْ في بُوتِكُمْ، ولا تَتْخِذُوهِا قُبُورًا». منفقٌ عليه . [خ: (٢٤٢)، م (٧٧٧)]

١١٣٧ - وعَنْ جابرِ (رضِيَ اللَّه عنْه) قالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِﷺ: ﴿إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صلاتَهُ في مسْجِدِو، فَلَيْجَعَلْ لِبَيْنَهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاتِهِ، فَإِنْ اللَّه جَاعِلٌ في بينتِهِ مِنْ صلاتِهِ خَيْرًا﴾. رواه مسلم. [م: (٧٧٨)، ابن ماجه (١٣٧٠)]

11٣٨ - وَعَنْ عُمَر بْنِ عِطَاءِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِب ابِن أُخْتِ نَمِرِ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيةٌ فِي الصَّلَاقِ، فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الجُمْعَةَ فِي المقصُّورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ، قُمتُ فِي مقَامِي، فَصَلَّيْتُ، فَلَما دَخل أَرْسِلَ إِلِيَّ فقال: لا تَعُدُ لما فَعَلَتَ؛ إذا صلَّيْتَ الجُمُعةَ، فَلا تَعْمِلُها حَتى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرَنا بِلِكَ أَنْ لا نُوصِلَ صلاةً بصلاةٍ، حتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ، رواه مسلم. [م: (٨٨٣)]

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### ٢٠٥. باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته

1۱۳۹ - عَنْ علي (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: الوتِرُ لَيْس بِحَتْم كَصَلاةِ المكْتُربَةِ، ولكِنْ
 سَنَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ قالَ: ﴿إِنَّ اللَّه وِتر يُحِبُ الْوِثْرَ، فَأُوتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ». رواه أبو
 داود والترمذي وقَالَ: حديثٌ حسنٌ. [د (۱٤١٦)]

١١٤٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رضِيَ اللَّه عنها) قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَيْلِ قَدْ أَوْتَر رسولُ اللَّهِ ﷺ
 مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، ومَن أَوْسَطِهِ، وَمِنْ آخِرِهِ، وَانْتَهى وِثْرُهُ إلى السَّحَرِ. متفقٌ عليه . [خ: (٩٩١)، م (١٧٧)]

١١٤١ - وعنِ ابنِ عُمرَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْهما) عَنِ النَّبِيُّ ۚ قَالَ: «الجعلوا آخِرَ صلاتِكُمْ بِاللَّبِل وِنْرًا». متفقٌ عليه . [خ: (١٩٨٨)، م (١٥٥١)]

١١٤٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ النَّبِيَّﷺ قَالَ: «أَوْتِرُوا قِبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا». رواه مسلم. [م: (٥٠٥)]

١١٤٣ - وعن عائشة (رضِيَ اللَّه تعالى عنها) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ يُصلِّي صَلاتَهُ بِاللَّيْلِ،
 وهِي مُغتَرِضَةٌ بينَ يَدَيهِ، فَإذا بقِيَ الوِتْرُ، أَيقظها فَأَوْترتْ. رواه مسلم. وفي روايةٍ له:
 فَإذا بقِيَ الوترُ قالَ: «قُومِي فَأَوْتِرى يا عَائشةٌ». [م: (٤٧٤)]

اللَّهُ تعالى عنهما) أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: "بَادِروا الصُّبنَ بَالْهِ عَلَى اللَّهُ تعالى عنهما) أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: "بَادِروا الصُّبنَ بالوِتْرِ". رَوَاه أَبُو داود، والترمذي وقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . [م: (٥٠٠)]

١١٤٥ - وعَنْ جابِرِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قَالَ: قالَ رسولُ اللَّهِﷺ: «من خَاف أَنْ
 لا يَقُوم مِن آخِرِ اللَّيْلِ، قَلَيُوتِرْ أَوْلَهُ، ومن طمِع أَنْ يقُومَ آخِرَهُ، فَليوتِرْ آخِر اللَّيْل، فإنَّ صلاة آخِر اللَّيْل مشهُودةٌ، وذلكَ أَفضَلُ». رواه مسلم .[م: (٥٥٥)]

# ٢٠٦ باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها

١١٤٦ – عَنْ أَبِي هُريرةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) قال: أوصَاني خَليليﷺ بصِيامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شهر، وركْعَتي الضُّحَى، وأَنْ أُوتِرَ قَبَل أَنْ أَرْقُد. متفقٌ عليه. [خ: (١٩٨١)، م (٧١٧)

والإيتار قبل النوم إنما يُسْتَحَبُّ لمن لا يَثِقُ بالاستيقاظ آخر اللَّيل، فإنْ وثق فآخِرُ

٢ \_\_\_\_\_\_ ٢

اللَّيل أفضلُ .

118٧ - وعَنْ أَبِي ذَر (رضِيَ اللَّه عنْه) عن النبي على قال: "يُصبِحُ عَلَى كُلْ سُلامَى مِنْ أَحِدِكُمْ صِدْقَةٌ، وكُلْ تَصبِحَ عَلَى كُلْ سُلامَى مِنْ أَحِدِكُمْ صِدْقَةٌ، وكُلْ تَصبِحة صَدْقَةٌ، وكُلْ تَصبِوة صِدْقَةٌ، ونهيْ عنِ المُنْكَرِ صِدْقَةٌ، ويُجْزِئ مِن ذلكَ رَحْمُهُما مِنَ الضحى». رواه مسلم. [م: (٧٠٠)]

١١٤٨ - وعَنْ عائشةَ (رضِيَ اللّه عنها) قالتْ: كانَ رسولُ اللّهِ ﷺ يصلّي الضّحَى أَرْبِعًا، ويزَيدُ ما شاءَ اللّه. رواه مسلم. [م: (٧١٩)]

1189 - وعن أُم هاني فاخِتة بنتِ أبي طالبِ (رضِيَ اللَّه عنها) قالت: ذَهَبْتُ إلى
 رسول اللَّهِﷺ عام الفَتْحِ فَوجدْتُه يغْتَسِلُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، صَلَّى ثَمانيَ رَكعاتِ،
 وذلك ضُحّى. متفق عليه. وهذا مختصرُ لفظ إحدى روايات مسلم. (خ: (۲۵۷)).

# ٢٠٧ باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها والأفضل أن تُصَلِّ عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى

١١٥٠ عن زيدِ بن أَزْقَم (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فقال:
 أَمَّا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاةَ في غَيْرِ هذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «صَلاةُ الأَوْابِينَ حِينَ تَوْمَضُ الفِصَالُ». رواه مسلم. [م: (٧٤٧)]

تَرمَضُ: - بفتح التاء والميم وبالضاد المعجمة - يعني: شدة الحرّ. والفِصالُ، جمْعُ فَصيل، وهُو: الصغير مِنَ الإيل.

# ٢٠٨- باب الحث على صلاة تحية المسجد بركعتين وكراهية الجلوس قبل أن يصل وكعتين في أي وقت دخل

١١٥١ - عن أَبِي قتادةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : "إذا دَحَلَ أَحْدُكُم المسْجِدَ، فَلا يَجلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْمَتَيْنِ". متفنَّ عليه .[خ: ٤٤٤)، م (٢١٤)]

١١٥٢ - وعن جابِرٍ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وهَو فِي المسْجدِ،
 فَقَالَ: «صَلِّ ركْمَتين». منفقٌ عليه . [خ: (٤٤٣)، م (٥١٥)]

### ٢٠٩- باب استحباب ركعتين بعد الوضوء

١١٥٣ - عن أبي هُريرةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أنَّ رَسولَ اللَّهِ عِلَى قالَ لِبلالِ: ﴿يَا

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_

بِلالُ، حَدَّثْنِي بِأَرْجَى عَمَل عَمِلْتُهُ في الإِسْلامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بِيْنَ يَدِيَ في المِسْلامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بِيْنَ يَدِيَ في المَجْنَّة، قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عَنْدِي مِنْ أَنِّي لَمَ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا في سَاعَةٍ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذِلكَ الطُّهورِ مَا كُتِبَ لي أَنْ أُصَلِّيَ. مَتَفَقٌ عليه. وهذا لفظ البخاري. [م: ١١٤٥)، م (١٤٥٨)

الدَّفُّ - بالفاءِ -: صَوْتُ النَّعْل وَحَرَكَتُهُ عَلى الأرْض، واللَّه أعلم.

# ٢١٠ باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والطبيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة

قالَ اللَّهُ تعالى: ﴿فَإِذَا نُضِيَتِ الصَّلَوَةُ فَانتَشِـرُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَابْنَعُواْ مِن فَصْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَتَلَكُرُ لُمُلِاحُونَ﴾ [الجمعة: ١٠].

الله عَنْ أَبِي هُرِيرةَ (رضِيَ اللّه تعالى عنْه) قالَ: قالَ رسولُ اللّهَ ﷺ: "خيرُ يومِ طلعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدمُ، وَفيه أُدْخِلَ الجَنْةَ، وفيه أُخْرِجَ مِنْهَا». رواه مسلم. [م: (١٥٥٤)]

٥ - ١١٥ - وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ أَتى الجُمُعَةَ ، فاسْتَمَعَ وَأَنصتَ ، غُفِرَ لَهُ ما بَينَه وَبَيْنَ الجُمُعَةِ وزِيَادة ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، وَمَنْ مَسَّ الحَصَى ، فَقَدْ لَفَاء . رواه مسلم . [م: (٥٥٨)]

الله مَعْنَهُ عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ: «الصَّلُواتُ الخَمْسُ والجُمْعَةُ إلى الجُمعةِ، وَرَمَضَانُ إلى ومَضَانُ ، مُكَفِّرَاتُ ما بينَهُنَّ إذا اجْتُنِيَتِ الكبّائِرُ». رواه مسلم. [م: (٣٣٣)]

١١٥٧ - وَعَنْهُ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ (رضِيَ اللَّه عنهم) أَنَهما سَمِمًا رسولَ اللَّه ﷺ يقولُ عَلَى أَعُوادِ مِنْبَرِو: (لَيَنْتَهِينَ أَقُوامُ عَنْ وَذَعِهِمُ الجمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَ اللَّه على قُلُوبِهم، قُمُ ليَكُونُنَ مِنَ الْغَافِلِينَ ، رواه مسلم . [م: (٨٦٥)]

اللَّهِ ﷺ، قالَ: ﴿إِذَا جَاءَ أَخَدُكُمُ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ ﷺ، قالَ: ﴿إِذَا جَاءَ أَخَدُكُمُ الجُمُعَةُ، فَلَيَغْتَسِلُ . مِنفقٌ عليه . [خ: (۸۵۷)، م(۱۸٤٤)]

١١٥٩- وعن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ (رضِيَ اللَّه عنْه) أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «غُسْلُ يَوْم الجُمُعَةِ وَاجِبٌ على كلُ مُختِلِم». متفقٌ عليه. [خ: (٨٧٨)، م (٨٤٦)]

المُراد بالمُحْتَلِم: البَالِغُ. وَالمُرَادُ بِالوُجُوبِ: وَجُوبُ احتِيَارٍ، كَفُولِ الرَّجُلِ

رياض الصالحين

لِصَاحِبِهِ: حَقُّكَ وَاجِب عليَّ، واللَّه أعلم.

١٦٦٠ - وَعَنْ سَمُرَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَوْضًا يَوْمَ الجمعة فَبِها وَيَغْمَتْ، ومن اغتسلَ فالغُسْل أفضَل". رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن. [د (٢٥٤)، ت (١٤٩٧)]

1171 - وَعَنْ سَلمَانَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ فَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمْعَةِ، ويَتَطَهَرُ ما استطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِن طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّم الإِمَامُ، إِبِيّهِ فَمْ يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّم الإِمَامُ، إِلاَّ عُفِرَ لهُ ما بَيْنَه وبينَ الجُمُعَةِ الأَحْرَى». رواه البخاري، [خ: (٨٨٣)]

1177 - وعَنْ أَبِي هُريرةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: "مَن اغْتَسَلَ يَوْم الجُمُعَةِ غُسْلَ الجنابَةِ، ثُمَّ رَاحَ في الساعة الأولى، فكَأَنَّمَا قرَّبَ بَدنَةَ، ومنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّالِيةِ، فَكَانَّمَا قرَّبَ بَدَنَةً، ومنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّالِيةِ، فَكَانَّمَا قرَّبَ كَبْشًا أَقرَنَ، ومنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الخامِسةِ فَكَانَّما قرَّبَ دَجَاجَةً، ومن رَاحَ في السَّاعَةِ الخامِسةِ فَكَانَّما قرَّبَ بِيضَةً، فَإِذَا خَرَج الإِمامُ، حَضَرَتِ الملائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذُكرَ». متفقٌ عليه. [خ: (٨٨٠)، م (١٥٨٠)]

قوله: غُسلَ الجَنَابة، أي: غُسلًا كغُسْل الجنَابَةِ في الصَّفَةِ.

117٣ - وعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذكر يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: "فِيها سَاعَةٌ لا يُوَافِقها عَبْدٌ مُسلِمٌ، وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي يسأَلُ اللَّه شَيئًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاه،"، وَأَشَارَ بِيدِهِ يُقَلِّلُهَا مِعْفَقٌ عليه . [م: (٩٥٥)، م (٩٥٨)]

١٦٦٤ - وَعَنْ أَبِي بُردةَ بِنِ أَبِي مُوسَى الأَسْحَرِيِّ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عُمرَ (رضِيَ اللَّه عنهما): أَسَمِعْتُ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ في شَأْنِ ساعَةِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: قلتُ: نعمْ، سَمِعتُهُ يقُولُ: سمِعتُ رسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «هي ما بينَ أَن يَجلِسَ الإِمامُ إِلى أَن تُقضَى الصَّلاةُ». رواه مسلم. [ج. (١٥٥٨]]

١٦٥ - وَعَنْ أُوسِ بِنِ أُوسِ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: "إِنَّ مِنْ أَفضَلِ أَيْامِكُمْ ، يَوْم الجُمُمَةِ، فَأَكثروا عليَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عليَّ».
 رواه أبو داود بإسناد صحيح. [د (١٠٤٧)، النساني (١٣٧٤)]

# ۲۱۱. باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة او اندفاع بَلِينة ظاهرة

1117 - عَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصِ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِن مَكَّة ثُرِيدُ المَدِينَة ، فَلَمَّا كُنَّا وَرِيبًا مِن عَزْوَراء ، نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فدَعَا اللَّه سَاعَة ، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا ، فَمَكَثَ طَوِيلاً ، ثُمَّ قَامَ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَة ، ثُمُّ خَرَّ سَاجِدًا - فَمَلَهُ ثَلاثًا - وَقَالَ: «إِنِي سَأَلْتُ رَبِي ، وَشَفَعْتُ لأَمْتِي ، فَأَعْطَانِي ثُلْتُ أَمْتِي ، فَخَررتُ سَاجِدًا لِرَبِي شُكرًا ، ثُمَّ رَفعْتُ رَأْسِي ، فَسَأَلْتُ رَبِّي لأَمْتِي ، فَأَعْطَانِي ثُلْتُ أَمْتِي ، فَخرزتُ سَاجِدًا لربي شكرًا ، ثمَّ رَفعْت رَأْسِي ، فَسَأَلْتُ رَبِّي لأَمْتِي ، فَأَعْطانِي الثُلُثَ الآخَرَ ، فَخرزتُ سَاجِدًا لربي شكرًا ، ثمَّ رَفعْت رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لأَمْتِي ، فَأَعطانِي الثُلُثَ الآخَرَ ، فَخَرزتُ سَاجِدًا لربي الربي . رواه أبو داود . [حديث ضعف: د(٢٧٧٩)]

#### ٢١٢. باب فضل قيام الليل

قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ. نَافِلَةُ لَكَ عَسَىٰ أَن يَبَعَنُكَ رَبُّك مَقَامًا تَخْمُورَا﴾ [الإسراه: ٧١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ وقَالَ تَعَالَى: ﴿ كَاوَا قَلِلاَ مَنَ الَّذِي مَا يَهَجُونَ ﴾ [الدربات: ١٧].

اللّهِ عَنْ عَائِشَةَ (رضِيَ اللّه تعالى عنها) قَالَتْ: كَانَ النّبِيُ ﷺ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتى تَتَفَطَّر قَدَمَاه، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَصْنَعُ هذا يا رسُول اللّهِ وَقَد غُفِرَ لَكَ ما تَقَدَّم مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخِّر؟ قَالَ: «أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا». مَتفقٌ عليه. (خ: (١٩٣٧)]

١١٦٨ - وعَن المغيرةِ بن شعبةَ نحوهُ. متفقٌ عليه . [خ: (١١٣٠)، م(٢٨١٩)]

١١٦٩ - وَعَنْ عليَّ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ النَّبِيَ ﷺ طَرقَهُ وَفاطِمَةَ لَيْلاً، فَقَالَ «أَلا تُصلُبُان؟». منفقٌ عليه . [خ: (١١٢٧)، م (١٧٧٠) . طرقةُ : أَنَاهُ ليْلا .

١١٧٠ - وعَن سالم بن عبد اللَّهِ بن عُمَر بن الخَطَّابِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنهم) عَن أَبيه: أَنَّ رسولَ اللَّهِﷺ قَالَ: «نِغمَ الرَّجلُ عبدُ اللَّهِ لَو كانَ يُصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ».

قالَ سالِمٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بِعْدَ ذلكَ لا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَلِيلاً. متفقٌ عليه . لغ: (١٢٤٨)، م (٢٤٧٩)]

١١٧١ - وَعن عبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْهما) قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: "يَا عَبْدَ اللَّهِ، لا تَكن مِثْلَ فُلانٍ، كانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِبَامَ اللَّيْل». رياض الصالحين

متفقٌ عليه . [خ: (١١٥٢)، م (١١٥٩)]

اللّه تعالى عنه) قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيّ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْ اللّهِ تعالى عنه) قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيّ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةُ حَتى أَصبحَ، قالَ: «في أُذنِه». متفقّ عليه . [خ: (۱۱٤٤)، م(۷۶۷)]

11٧٣ - وعن أَبِي هُرِيرَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: "يَغقِدُ الشَّيطَانُ عَلَى قافِيةِ رَأْسِ أَحَدِكُم، إِذَا هُوَ نَامَ، ثَلاثَ عُقدِ، يَضرِب عَلَى كُلُّ عُقدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلُ طَيْلُ لَيْلُ طُويلُ فَارَقُدْ، فإِنْ اسْتَيْقظَ، فَذَكَرَ اللَّه تَعَالَى انحلَّت عُقْدَةٌ، فإِنْ توضَّأَ انحلَّت عُقدَةٌ، فإِن صَلَّى انحلَّت عُقدَةٌ، فإِن انحلَّت عُقدَةٌ، فإِن انحلَّت عُقدَةٌ كُلُهَا، فأصبَحَ نشِيطًا طَيْبِ النَّفسِ، وَإِلاَّ أصبح حَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلانَه، منفقٌ عليه . [خ: (١٤٢٧)، م (٧٧٧)]

قافِيَةُ الرَّأْسِ: آخِرُهُ

١١٧٤ - وَعن عبدِ اللّهِ بنِ سَلامٍ (رضِيَ اللّه عنه) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «أَيُنهَا النَّاسُ، أَفْشوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّمَامَ، وَصَلُوا باللّيل وَالنَّاسُ نِيامٌ، تَدخُلُوا الجَنْةَ بِسَلامٍ». رواهُ السَّلامُ: حديثُ حسنٌ صحيحٌ. [ت (٢٤٨٥)، ابن ماجه (١٣٣٤)]

١١٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرِيرةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: "أَفْضَلُ الصيّامِ بعد رَمَضَان شَهْرُ اللَّهِ المُحَرِّمُ، وَأَفْضَلُ الصّلاةِ بعدَ الفَوِيضَةِ صَلاةُ اللَّينل». رواه مُسلِمٌ .
 [م: (١١٦٣)]

١١٧٦ - وَعَنِ ابنِ عُمَرَ (رضِيَ اللَّه عنهما) أَن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «صَلاهُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحِ فَأُوثِرْ بِواحِدَة». متفقٌ عليه. [خ: (١١٣٧)، م (١٩٩٧)]

١١٧٧ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُونرُ بِرَكعة. متفقّ عليه . [خ: (٢٧٣)، م (٤٧٩)]

١١٧٨ - وعنْ أَنَسٍ (رضِيَ اللَّه عنْه) قالَ: كَانَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ يُمْطِرُ منَ الشَّهْرِ حتَّى نَظُنَّ أَنْ لا يصوم مِنهُ، ويصَومُ حتَّى نَظُنَّ أَن لا يُمْطِرَ مِنْهُ مَنيْنًا، وَكَانَ لا تَشَاءُ أَنْ تَراهُ مِنَ اللَّيْل مُصَلِّنًا إِلا رَأَيْتَهُ، وَلا نَاثِمًا إِلا رَأَيْتُهُ. رواهُ البخاريُّ. [خ: (١١٤١)، م(١٠١٥)

١١٧٩ - وعَنْ عائِشة (رضِيَ اللَّه تعالى عنها) أَنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ كَان يُصلِّي إِخدَى عَشرةَ رَكْعَة - تَعْني في اللَّبْلِ - يَسْجُدُ السَّجْدَة مِنْ ذلكَ قَدْر مَا يَقْرأُ أَحدُكُم خَمْسِين آية

قَبْلَ أَن يرْفَعَ رَأْسهُ، ويَرْكَعُ رَكُمَتَيْنِ قَبْل صَلاةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يضْطَجِعُ على شِقِّهِ الأَيمْنِ حَتَّى يأتِيَهُ المُنَادِي للصلاةِ. رواه البخاري. [خ: (١١٢٣)، م (٢٧٧)]

١١٨٠ وَعَنْهَا قَالَتْ: ما كَان رسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ - في رمضانَ وَلا في غَيْرِهِ - عَلى إِحْدى عشرةَ رَكْمَةَ: يُصلِّي أَرْبِعًا، فَلا تَشْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطولهِنَّ، ثُمَّ يُصلِّي أَرْبِعًا، فَلا تَشْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطولهِنَّ، ثُمَّ يُصلِّي أَلاقًا. فَقُلْتُ: يا رسُولَ اللَّهِ، أَتنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوترَ؟ فقال: ﴿ عَالُمُ قَالِمٍ \* مَتْفَقٌ عليه . (خ: ١١٤٧)، م (٢٧٨)

١١٨٨ ـ وعنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلَ، ويقومُ آخِرهُ فَيُصلي. متفقٌ عليه. [خ: (١١٤٦)، م(٧٢٩)

لَّ ١١٨٧ - وَعَن ابنِ مَسْمُودِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قَالَ: صلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيلَةَ فَلَمْ يَزُلُ قَائمًا حتى هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِس وَأَدْعهُ. يَزَلُ قَائمًا حتى هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِس وَأَدْعهُ. متفقٌ عليه . [م: (١١٣٥)، م (٧٧٧)]

11۸٣ و عَنْ حُذيفَة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَع البقرَةَ، فقلتُ: يُصلِّي بها في ركْعَةٍ، فَمَّ مضى، فقلتُ: يُصلِّي بها في ركْعَةٍ، فمَّ مضى، فقلتُ: يُصلِّي بها في ركْعَةٍ، فمَّ مضَى، فقلتُ: يُصلِّي بها في ركْعَةٍ، فمَّ مَصْنَى، فقُلْتُ : يَرْكُعُ بها، ثُمَّ افْتَتَع النَّسَاءَ فَقَراَهَا، ثُمَّ الْمَتَنَع آل عِمْرَانَ فَقَرَاهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَة فِيها تَسْبيعٌ سَبَّعَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُوّالِ سَأَلَ، وإذا مَرَّ بتَعوُّذ تَعَوَّذَ، ثُمَّ وَرَكَعَ، فجمَل يَقُولُ: «سُبْحانَ ربِّي العظيم»، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحُوا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قال: «سبع اللَّه لمَنْ حَمِدَه، رَبِّنَا لك المحمدُ»، ثُمَّ قامَ طَويلاً قوِيبًا مِمَّا ركع، ثُمَّ سَجد فقَالَ: «سُبْحانَ ربِّي اللَّه لمَنْ حَمِدَه، ربِّنَا لك المحمدُ»، ثُمَّ قامَ طَويلاً قوِيبًا مِمَّا ركع، ثُمَّ سَجد فقَالَ:

١١٨٤ - وَعَنْ جابرٍ (رضِيَ اللّه عنه) قالَ: شنِلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: أَيُّ الصّلاةِ أَفْضَلُ؟
 قال: «طُولُ القُنُوتِ». رواه مسلم. [م: (٢٠٥٧)]

المرادُ بِالقنُوتِ: القِيَامُ.

م١١٨٥ - وَعَنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرو بنِ المَاصِ (رضِيَ اللَّه عنهما) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «أَحَبُ الصّلامَ إلى اللَّهِ صِيامُ دَاوُدَ، كَانَ يَنْامُ قال: «أَحَبُ الصّيامِ إلى اللَّهِ صِيامُ دَاوُدَ، كانَ يَنْامُ نِصْفَ اللَّيْل، وَيَقُومُ ثُلُثُهُ، ويَنَامُ سُدُسَهُ، وَيصومُ يَومًا، وَيُفطِرُ يَومًا». متفقٌ عليه. [خ: (۲۱۰۳)، م (۱۱۰۹)]

ا الصالحين

١١٨٦ - وَعَنْ جَابِرٍ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: سمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُكُ: ﴿إِنَّ فَي اللَّيْلِ لَسَاعَةً، لا يُوافقُهَا رَجُلٌ مُسلِمٌ يسأَلُ اللَّهَ تعالى خيرًا من أمرِ الدُّنيا وَالآخِرة إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلكَ كَلَّ لَيْلَةٍ». رواه مسلم. [م: (١٥٥٧]

١١٨٧ - وَعَنْ أَبِي هُريرَةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُم مِنَ اللَّيْلِ فَلَيْفَتَنِع الصُّلاةَ بِرِكمَتَيْن خَفيفتينِ". رواهُ مسلِّم. [م: (٧٦٨)]

١١٨٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْها) قَالت: كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا قَامَ مِن اللَّيْلِ افتَتَحَ صَلاتَهُ بِرَكُعَتَيْن خَفيفَتَيْنِ . رواه مسلم. [م: (٧٦٧)]

١١٨٩ - وعَنْها (رضِيَ اللَّه تعالَى عنْها) قَالَتْ: كان رسولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَاتَتُهُ الصَّلاةُ من اللَّيل مِنْ وجع أَوْ غيرِو، صَلَّى مِنَ النَّهارِ ثِنَتِي عشَرة ركْمَة. رواه مسلِّم. [م: (٢٧١)]

١٩٠ - وعن مُحَرَ بنِ الخَطَّابِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَن نَام عن جِزْبِهِ» أو عَن شيءِ مِنه ، فَقَرأهُ فِيما بينَ صَلاةَ الفَخرِ وصَلاةِ الظُّهْرِ كُتِب لهُ كَأَنَّما قَرَأُهُ مَن اللَّيل». رواه مسلم. [م: (٧٤٧)]

1191- وعَنْ أَبِي هُريرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: 
«رحِمَ اللَّه رَجُلا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فصلَّى وأيقظَ امرأته، فإنْ أَبَتْ نَضحَ في وخِهِهَا الماء.
رَحِمَ اللَّهُ امَرَأَةَ قَامت مِن اللَّيْلِ فَصلَّت، وأَيْقَظَتْ زُوْجَهَا فإن أَبِي نَضَحَتْ في وجْهِهِ
الماء». رواهُ أبو داود. بإسناد صحيح. [د (١٣٠٨)، انساني (١٦١٠)]

١٩٢ - وَعَنْهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) قَالا: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ [إذا أَيقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلِّيا أَوْ صَلَّى رَكُمَتَيْنِ جَمِيعًا، كُتِبَ في الذَّاكرِينَ وَالذَّاكِراتِ». رواه أبو داود بإسناد صحيح. [د(١٣٠٩)]

119٣ - وعن عائِشة (رضِيَ اللَّه تعالى عنْها) أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: "إِذَا نَمَس أَحَدُكُمْ في الصَّلاةِ، فَلْيَرْقُدْ حتى يَلْهَب عَنْهُ النَّومُ، فَإِنَّ أَحدكُمْ إِذَا صَلَى وهو ناصِسٌ، لَعَلَّهُ يَدْهَبُ يَستَغفِرُ فَيَسُبُّ نَفسهُ». متفقّ عليهِ. [خ: (۲۱۲)، م (۷۸۷)]

1198 - وَعَنْ أَبِي هُرُيرَةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَامَ أَحدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاستعجمَ القُرآنُ على لِسَانِهِ، فَلَم يَذرِ ما يقُولُ، فَلْيضْطَجِغُ». رواه مُسلِمٌ. [م: (۷۸۷)

.....

#### ٢١٣- باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح

١١٩٥ عن أبي هُريرة (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قالَ: (من قام رَمَضَانَ إِيمانا واختِسابًا غُفِرَ لهُ مَا تَقَدَّم مِن ذَنْبِهِ». متفقٌ عليه. [خ: (٣٧)، م (٢٥٩)]

1197-وَعَنْهُ (رَضِيَ اللَّه عَنْه) قَال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرَعُّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَكُمْ فِيه بعزيمةِ، فيقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمانًا واختِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْهِهِ». رواه مُسْلِمٌ. [م: (٧٥٧)]

#### ٢١٤- باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها

قَالَ اللَّه تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ [القدر إلى آخر السورة].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّا آنَزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّنَرِّكَةً ﴾ . . . الآيات: [الدخان: ٣].

١١٩٧-وَعَنْ أَبِي هُريرةَ (رضِيَ اللَّه عنه) عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "مَنْ قام لَيْلَةَ القَدْرِ إيمانًا واختِسَابًا، غُفِر لَهُ مَا تقدَّم مِنْ ذَنْبِهِ. متفقٌ عليه. [ع: (١٩٠١)، م (٧٦٠)]

119۸ - وعن ابنِ عُمر (رضِيَ اللَّه عنهما) أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ المَّذَرِ فِي المَنَامِ فِي السَّنِعِ الأواخِرِ، فقال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرى رُوْيَاكُمْ قَدْ تُواطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتحَرِّبَهَا، فَلْيَتَحرَّهَا فِي السَبْعِ الأَوَاخِرِ». متُفتَّ عليهِ. [خ: السَّبْعِ الأَوَاخِرِ». متُفتَّ عليهِ. [خ: (٢٠١٥)]

1199 - وعنْ عائِشَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْها) قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجاوِزُ في العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضانَ». العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضانَ». متفقٌ عليه. [خ: (۲۰۱۷)، م (۲۰۱۷)]

١٢٠٠ - وَعَنْهَا (رضِيَ اللَّه تعالى عنْهَا) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "تَحرُّوا لَيْلةَ القَدْرِ في الوثرِ من العَشْرِ الأُواخِرِ من رمضَانَ". رواهُ البخاريُّ. [خ: (٢٠١٧)، م(١٦١٩)]

١٣٠١ - وعَنْهَا (رضِيَ اللَّه تعالى عنْها) قَالَتْ: كَانَ رسُول اللَّه ﷺ: إِذَا دَخَلَ العَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رمَضَانَ، أَحْيا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَه، وجَدَّ وَشَدَّ المِنْزَرَ. مَتْفَقٌ عليه. لخ: (٢٧٤٤)]

١٣٠٢ – وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي رَمضانَ مَا لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِهِ، وفي العَشْرِ الأَوَاخِرِ منْه، مَا لا يَجْتَهدُ في غَيْرِهِ. رواهُ مسلمٌ. [م: (١١٧٥)، ت (٢٩٦)]

١٢٠٣ - وَعَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِن عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةَ لَيْلَةُ القَدْرِ، ما أَقُولُ فيها؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْقٍ تُحِبُ العَفْقِ فاغْفُ عني».

رواهُ الترُمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . [ت (٣٥١٣)، ابن ماجه (٣٨٥٠)]

#### ٢١٥. باب فضل السواك وخصال الفطرة

١٣٠٤ - عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قالَ: «لَوْلا أَنْ أَشْقَ
 عَلى أُمْتِي» - أَوْ عَلى الناس - «لأمرْتُهُمْ بِالسُّواكِ معَ كلُّ صلاةٍ». متفقٌ عليه. (خ: (٨٨٧)).
 م (٢٥٢)].

١٢٠٥ - وَعَنْ حُذِيفَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قَال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ النَّومِ
 يَشُوصُ فَاهُ بالسَّواكِ. متفقٌ عليه. [خ: (٢٤١)، م (١٥٥)]

الشُّوْص: الدَّلكُ.

١٣٠٦ - وَعَنْ عائشة (رضِيَ اللَّه عنها) قَالَتْ: كنَّا نُعِدُّ لرسُولِ اللَّهِ ﷺ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللَّه مَا شَاءَ أَن يبُعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيتسَوَّكُ، وَيتَوَضَّأُ ويُصَلِّي. رواهُ مُسلمٌ.
 [م: (٢٤٧) مطولاً]

١٣٠٧ - وعنْ أَنسِ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكثَرْتُ عَليكُمْ في السَّوَاكِ». رواهُ البُخاريُّ. [خ: ٨٨٨)]

١٢٠٨ - وعَنْ شُرَيحِ بنِ هانئِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ (رضِيَ اللَّه عنها): بأَيُّ شيءِ كَان يَبُدَأُ النَّبِيُّ : ﴿ إِذَا دُخَلَ بَيْتَهُ ؟ قَالَتُ: بِالسَّوَاكِ. رواهُ مُسْلِمٌ . [م: (١٣٣)]

١٣٠٩ - وَعَنْ أَبِي موسَى الأَشْعَرِيِّ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: دَخَلَتُ عَلَى النَّبِي ﷺ وطرَفُ السوَاكِ على لِسانِهِ. مُتَّقَنَّ عليهِ، وهذا لَفْظُ مُسلِم. [خ: (١٤٤)، م (١٠٥)]

١٣١٠ وعن عائيشة (رضِيَ الله عنها) أنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «السُواكُ مَطهَرة للفَمِ
 مرضاة للرب». رواهُ النَّسائيُّ، وابنُ خُزَيمة في صحيحه بأَسانيد صحيحة.

وذكر البخاريُّ رحمه اللَّه في صحيحهِ هذا الحديثَ تعليقا بصيغةِ الجزمِ فقال: وقالت عائشةُ (رضِيَ اللَّه عنها): . . . . [حديث صحيح: النساني (٥)، ابن خزيمة (١٣٥)]

١٢١١- وعَنْ أَبِي هُريرةَ (رضِيَ اللَّه عنه) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الفِطرةُ خَمسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطرةِ : الخِتان، وَالاسْتِخدَادُ، وَتقلِيمُ الأَظفَارِ، ونَتف الإبط، وقَصُ

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

الشَّارِب». مُتفقٌ عليه. [خ: (٥٨٨٩)، م (٧٥٧)]

الاسْتِحْدَادُ: حلْقُ العَانَةِ، وهُو حَلقُ الشَّعْرِ الذي حَوْلَ الفرْجِ.

الفِطرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِصْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسَّوَاكُ، واسْتِنشَاقُ السَّاءِ، وقصُّ الأظافر، والفِطرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وإَصْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسَّوَاكُ، واسْتِنشَاقُ السَاءِ، وقصُ الأظافر، وحلق العانة، وانتقاص الماء». قال الرَّواي: ونسيتُ العاشِرة إِلاَّ أَن تكون المَضمضَةُ، تَالُ وَكبِعٌ – وَهُوَ أَحَدُ رُواتِهِ –: انتِقَاصُ الماء، يَعني: الاسْتِنْجاءَ. رَواهُ مُسلِمٌ، [م: (٢١١)]

البراجِمُ - بالباءِ الموحدةِ والجيم - وهي: عُقَدُ الأَصَابِعِ. وَإِعْفَاهُ اللَّحِيَةِ مَعْنَاهُ: لا يقص مِنْهَا شَيئًا.

١٢١٣ - وَعَن ابنِ عُمَرَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) عن النَّبي ﷺ قالَ: «أَخفُوا الشُّوارِبَ وأَغفُوا اللَّحَى، مُتفتُ عليه. اخ: (٨٩٣٠)، (٢٥٩٠)

#### ٢١٦ باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها

قال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاثُوا الوَّكُوّةَ ﴾ البغوه: ١٤٣، وقال تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُرُمَّواْ إِلَّا لِلَّهُ مُعْلِينَ لَهُ الذِينَ حُنْفَاتَهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَيُؤَثُوا الزَّكُوةَ وَدَاكِ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ السبنة: ٥] وقال تَعَالَى: ﴿ خُذْ مِنْ أَنْوَلِهُمْ صَدَفَةً تُعْلَقِهُمُ مُ وَزُرِيَهُم يَا ﴾ النوبة: ١٠٣].

١٣١٤ - وَعنِ ابنِ عُمَرَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْهما) أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلى خَمْسٍ: شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه، وأَنَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ ورسُولهُ، وإِقامِ الصَّلاةِ، وَإِينَاءِ الرُّكَاةِ، وحَمْجُ البَنِتِ، وَصَوْم رمضَان». متفقٌ عليه. أخ: (٨)، م (١٦)]

اللّهِ عَنْهُ اَهُلِ تَجْدِ، ثَائِرُ الرَّأْسِ، نَسَمْعُ دَرِيَّ صَوْتِدِ، ولا نَفْقَهُ مَا يقُولُ، حَتى دَنَا مِنَ عَشَرُ اللَّهِ عَنْهُ) قَالَ: جَاءَ رجُلٌ إِلَى رسُولِ اللَّهِ عَنْهُ مَا يقُولُ، حَتى دَنَا مِنَ رَسُولِ اللَّهِ، فإذا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَمْسُ صَلُواتٍ فِي اليومِ وَاللَّيْلَةِ». قَالَ: هذا ، إِلاَّ أَنْ تَطُوعَ»، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «وَصِينامُ شَهْرٍ رَمَضَانَ»، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ عَيْرُهُ وَاللَّيْكَةِ، قَالَ: «لا، إِلاَّ أَنْ تَطُوعَ». فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ عَيْرُهُ المَّهُ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ عَيْرُهَا؟ قَالَ: «لا، إلاَ أَنْ تَطُوعَ»، فَأَذْبَر الرَّجُلُ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «أَفْلَحَ إِنْ وَهُولَ اللَّه ﷺ: «أَفْلَحَ إِنْ وَهُولَ اللَّه ﷺ: "أَفْلَحَ إِنْ وَهُولَ اللَّه ﷺ: "أَفْلَحَ إِنْ

رياض الصالحين

صَدَقَ». مُتفقٌ عليهِ. [خ: (٤٦)، م (١١)]

1717 - وعن ابن عبَّاس (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ ، بعَثَ مُعَاذًا (رضِيَ اللَّه عنه) إلى النَّمنِ ، فقالَ: «ادعُهُمْ إلى شهادَةِ أَنْ لا إِللهَ إِلاَّ اللَّه ، وَأَنْي رسُولُ اللَّه ، فإِنْ هُمْ أَظَاعُوا لِذَلكَ ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّه تَعَالَى افترض عَليهِمْ خَمسَ صَلواتٍ في كُلُّ يَوْمٍ وليلةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّه افترض عَليهِمْ صَدقةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَاتِهِمْ ، وَتُردُ عَلَى فَقُراتُهِم ». متفقٌ عليه . اغ: (١٣٩٥)، م (١٩)

1۲۱۷- وعَن ابن عُمَر (رضِيَ اللَّه عنهما) قال: قال رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: «أُمِرْتُ أَن أُقْتِلُ النَّاسَ حتى يشهدوا أَن لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه وأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ويُقْيِمُوا الصَّلاةَ، ويُقْيمُوا الصَّلاةَ، ويُقْتُوا الزَّكاةَ، فَإِذَا فَعَلوا ذلكَ، عَصَمُوا مِنْي دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهم، إِلاَّ بحَقَّ الإسلامِ وحِسابُهُمْ عَلى اللَّهِ». مُتفقٌ عليه . [خ: (٢٥)، م (٢٢)]

171۸ وَعَنْ أَبِي هُرِيرةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قالَ: لمَّا تُوْفِي رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَكَانَ أَبُو بَكُر (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العربِ، فَقَالَ عُمرُ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه): كيف ثقاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرتُ أَنْ أَقاتِلُ النَّاسَ حتَى يَقُولُوا لا إِلهَ إِلاَ اللَّه، فَمَنْ قَالهَا، فقدْ عَصَمَ مِني مَالُهُ وَنَفْسَهُ إِلاَ بِحَقْه، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ وَقَالَ أَبُو بَكُرِ: واللهِ لأَقَاتِلُ مَنْ فَرْقَ بَيْنَ الصَّلاةِ والرَّكاةِ، فإن الزَّكَاةَ حَقُ المَالِ واللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى منعِدٍ، قَالَ المَالِ واللَّهِ لَهُ تَعْوَى عِنْهِ عَلَى المَّلِي اللَّهِ مَا لَهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى منعِدٍ، قَالَ عُمرُ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه): فَوَاللَّهِ مَا هُو إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّه قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُرِ للقِالِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا عَلَى منعِدٍ، قَالَ لَهُ مَنْ وَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى المَّالِقَ مَا لَهُ مَنْ مَنْ عَرَفْتُ اللَّه قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُولُ للقِالِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى منعِدٍ، قَالَ للقَاتِلُهُ اللَّهُ عَدْ فَتُ أَنَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى منعِدٍ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى المُعلَاقِ اللَّهُ عَلَى المَّالِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمْ مَنْ أَلُهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمَالِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ ال

١٣١٩ - وعن أَبِي أَيوبَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ رَجُلاً قَالَ للنَّبِيِّ ﷺ: أَخْبِرُني بِمَملِ يُدْخِلُني الجَّنَةَ، قَالَ: "بَعْبُدُ اللَّه وَلا تُشْرِكُ بِه شَينتًا، وتُقِيمُ الصَّلاةَ، وتُؤْتي الزَّكاةَ، وتُصِلُ الرَّجِمَ». متفقٌ عليه . [خ: (١٣٩٦)، م (١٣)]

١٣٢٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيرَة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ أَعرابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَال: يا رَسُول اللَّهِ، دُلِنِي على عمَل إِذَا عمِلْتُهُ، دَخَلْتُ الجنَّة. قَالَ: «تَغَبُدُ اللَّه ولا تُشْرِكُ بِهِ شَينًا، وَتُقْيِمُ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكاة المَفْرُوضَة، وَتَصُومُ رَمَضَانَ». قَالَ: وَالذي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا أَزيدُ عَلى هذا. فَلَمَّا وَلَى، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الجَدِّةِ؛ ١٤٤٥)، م (١٤٤).

ن كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_

١٣٢١- وَعَنْ جَريرِ بنِ عبدِ اللَّهِ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: بَايعْت النَّبِيَّ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، والنُّصْح لِكُلِّ مُسْلَم. مُتفقٌ عليه. [خ: (٥٠)، م(٥٠)]

قيل: يا رسُولَ اللَّهِ فالإِيلُ؟ قالَ: "ولا صاحبِ إِيلِ لا يؤدي مِنهَا حقَهَا ومِن حقّها، حَلْبُهَا يومَ ورْدِها، إِلا إذا كان يوم القيامة بُطِحَ لها بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أُوْفر ما كانت، لا يَفقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً واحِدًا، تَطوُّهُ بأَخْفَافِها، وتَعَضَّهُ بِأَفْواهِها، كُلَّما مَرَّ عليهِ أُولاها، رُدَّ عليهِ أُخراها، في يومٍ كانَ مِقداره خَمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍ، حتَّى يَقْضَى بَيْنَ العِبَاد، فَيْرَى سبِيلُه، إِمَّا إلى النار».

قِيل: يَا رسول اللَّهِ، فَالْبقرُ وَالغَنَمُ؟ قالَ: «ولا صاحِبِ بقرِ ولا غَنمِ لا يُؤَدِّي مِنهَا حقَّهَا إِلاَّ إِذَا كان يَوْمُ القيامَةِ، بُطِحَ لهَا بقاعِ قَرقَرٍ، لا يفقِد مِنهَا شَيئًا لَيْسَ فِيها عَقْصاءُ، وَلا عَضباءُ، تَنطحه بِقُرُونهَا، وَتَطَوُهُ بِأَظْلافِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيهِ أُولاها، رُدَّ عَلَيهِ أُخراها، في يومِ كانَ مِقدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْف سَتَةٍ حتَّى يُقْضَى بيننَ العِبادِ، فيرَى سبيلُهُ: إِمَّا إلى الجَنَّةِ وإمَّا إلى النَّارِ».

قِيلَ: يا رسُول اللَّهِ، فالخَيْلُ؟ قال: «الخَيْلُ ثلاثَةٌ: هِي لِرَجُلِ وِزدٌ، وهِيَ لِرَجُلِ سِتْرٌ، وهِي لرَجُلِ مِنْدً، وهِي لرَجُلِ أَجْرٌ، فأمَّا التي هي له وزر: فَرَجُلْ ربطَها رِباءً وفَخْرًا ونِواءَ عَلى أَهْل الإِسْلام، فهي لَهُ وِزرٌ، وأمَّا التي هِيَ لَهُ سِتْرٌ: فَرَجُلْ ربطَها في سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ لم ينسَ حَقَ اللَّهِ في ظَهُورِها، ولا رِقابها، فهي لهُ سِتْرٌ، وأمَّا التي هِيَ لهُ أَجْرٌ، فرجُلٌ ربطَها في سبيلِ اللَّهِ لاَهْل الإِسْلام في مَرْجٍ، أو رَوضَةٍ فَمَا أَكَلت مِن ذلك المَرْجِ أو الرَّوضَةِ مِن شَي إلاَّ كُتِب لهُ عدد أَزْوَالِها حَسنَاتٌ، وكَتِب له عدد أَزْوَالِها حَسنَاتٌ، ولا تَقْطعُ طِرَلَها فاستَنَت شَرَقًا أو شَرفَينِ إِلاَّ كَتَب اللَّهُ لهُ عدد آثَارِهَا، وأَزوَالها حَسنَاتِ ولا مَرْ بها صاحِبُها عَلى نَهْرٍ فَشَرِبَت مِنْهُ، وَلا يُريدُ أَنْ يَسْقِيَها إِلاَّ كُتَبَ اللَّه لهُ عددَ ما شَرِبَت طَنْهُ وَلا يُريدُ أَنْ يَسْقِيَها إِلاَّ كَتَبَ اللَّه لهُ عددَ ما شَرِبَت

۲۷ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحہ

قِيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، فالحُمُرُ؟ قالَ: «ما أُنْوِل علَيْ في الحُمُو شَيءٌ إِلاَّ هَذِهِ الآيَّةُ الْفَاذَةُ الجَامِعَةُ: ﴿ فَنَمَ يَسْمَلَ مِثْفَكَ الْ ذَوَّةِ خَيْلٌ يَسَرَهُ وَمَن يَصْمَلْ مِثْفَكَ الْ ذَرَّةِ شَرَّا يَرَمُ﴾ مُتَفَقّ عليهِ. وهذا لفظ مُسْلم. لخ: (١٤٠٧) م (١٨٥٧)

ومعْنَى القاع: المكَان المستوى من الأرضِ الواسع. والقرقر: الأملس.

#### ٢١٧- باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به

قىالَ اللَّه تعالى: ﴿ يَالَهُ الَّذِينَ اَمْنُوا كُنِبَ غَيْتَكُمُ الفِيبَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِيكِ مِن فَيَلِكُمْ ﴾ إلى قولِهِ تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَعْنَانَ الذِّي أَدْرِلَ فِيهِ الفُرْدَانُ هُدُكِ لِلْكَاسِ وَيَيْتَنِ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ يَنَكُمُ النَّهُرَ الْمُصُمَّةُ وَمَن كَانَ مَوِيعِنَّا أَوْ عَلَى سَمَرٍ فَمِدَّةٌ مِنْ أَنْكِامِ أَخَدُ ﴾ الآية البغره: ١٨٢ - ١٨٥.

وأَمَّا الأَحاديثُ، فقد تقدمت في الباب الذي قبلَهُ.

الله عَزُ الله عَزُ الله عَنه الله عَنه) قال: قال رسُولُ اللّه ﷺ: قال الله عَزُ وجلّ : فال الله عَزُ وجلّ : كُلُ عملِ ابْنِ آدم لهُ إِلاَّ الصّيام، فَإِنهُ لي وأَنَا أَجْزِي بِهِ. والصّيام جُنةٌ، فَإِذا كَانَ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. والصّيام جُنةٌ، فَإِذا كَانَ يومُ صوْمٍ أَحَدِكُمْ، فلا يزفُف، ولا يَصْخَب، فَإِنْ سابُهُ أَحَدُ أَوْ قاتَلُهُ، فَلَيْقُلُ: إِنِي صَائمٌ. والّذِي نَفْسُ محَمَّدِ بِيدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصّائمِ أَطْيبُ عِند اللّهِ مِن رِيحِ المِسْكِ. للصّائمِ فَرَحَتَانِ يَفْرِحُهُما: إِذَا أَفْطرَ فَرِحَ بِفِطْرِه، وإِذَا لَقي ربّهُ فرح بِصوْمِهِ». متفقٌ عليه وهذا لفق ربه فرح بِصوْمِه». متفقٌ عليه وهذا لفق ربه فرح بِصوْمِه».

وفي رواية له: «يتْرُكُ طَعامَهُ، وَشَرابَهُ، وشَهوتَهُ مِنْ أَجْلي، الصّيامُ لي وأَنا أَجْزِي بِهِ، والحسنةُ بَعْشر أَمْثَالِهَا».

وفي رواية لمسلم: «كُلُّ عَملِ ابنِ آدَمَ يُضَاعفُ: الحسَنَةُ بِعشْر أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِاثَة ضِغفِ. قال اللَّه تعالى: إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ؛ يدعُ شَهْوتَهُ وَطَعامَهُ مِنْ أَجْلي. لِلصَّائم فَرْحتَانِ: فرحة عند فطره، وفَرْحةٌ عِنْدَ لقَاء رَبِّهِ. ولَخُلُوفُ فيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ربح المِسْكِ». آخ: (۱۹۰۶)، م (۱۹۱۰)

- ١٣٢٦ - وعنه أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: (مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَين في سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبُواب الجَنْةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ هذا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانْ مِنْ أَهْلِ الصَلاةِ دُعِي مِنْ باب الصَّلاةِ، ومَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيام دُعِيَ مِنْ باب ومِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيام دُعِيَ مِنْ باب

الرَّيَّانِ، ومن كَانَ مِن أَهْلِ الصَّدقَة دُعِي مِنْ باب الصَّدقَةِ».

قال أبو بكر (رضِيَ اللَّه عنْه): بأبي أنت وأُمِّي يا رسولَ اللَّه، ما عَلَى مَنْ دُعِي مِنْ تِلكَ الأَبُوابِ مِنْ ضَرُورةِ، فهلْ يُدْعى أَحدٌ مِنْ تلك الأَبُوابِ كلِّها؟ قال: «نَعَم، وأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهِم». مَنْفَقُ عليه . [خ: (١٨٩٧)، م (١٠٧٧)]

١٢٢٥ - وعن سهلِ بنِ سعدِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) عن النَّبِيُ ﷺ قال: "إِنَّ فِي الجَنَة بابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يدْخُلُ مِنهُ الصَّائمونَ يومَ القِيامةِ، لا يدخلُ مِنهُ أَحدٌ غيرهم، يقالُ: أَينَ الصَّائمُونَ؟ فَيقومونَ، لا يدخلُ مِنهُ أَحَدٌ غيرهم، فإذا دَخَلوا أُغلِقَ فَلَم يدخلُ مِنهُ أَحَدٌ». متفقٌ عليه. [خ: (١٨٩٦)، م (١٨١٠)]

١٣٢٦ - وعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) قال: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا مِنْ عَبْدِ يصُومُ يَومَا في سبِيلِ اللَّه إِلاَّ باعَدَ اللَّه بِذلك اليَّومِ وجهَهُ عَن النَّارِ سبعينَ خريفًا». متفقٌ عليه . [خ: (١٩٤٠)، م (١١٥٣)]

١٣٢٧ - وعنْ أَبِي هُرَيرةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) عن النَّبِيِّ ﷺ قالَ: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيمَانَا واختِسابًا، غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". متفقٌ عليه. [خ: (١٩٦١)، م(٧٦٠)]

١٢٢٨ - وعنهُ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: ﴿إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، فُتُحَتْ أَبُوَابُ الجنَّةِ، وغُلُقَت أَبُوَابُ النَّارِ، وصُفُدتِ الشياطِينُ». متفقٌ عليه. [خ: (١٨٩١)، م (١٠٧١)]

١٢٢٩ - وعنهُ أَنَّ رسولَ إللَّهِ ﷺ قالَ: "صُومُوا لِرُوْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ، فإِن غُبُيَ عَليكم، فَأَكْمِلُوا عِنَّةَ شَعْبانَ ثَلاثينَ». متفقٌ عليه. وهذا لفظ البخاري وفي روايةِ مسلم: "فَإِن غُمَّ عَليكم فَصُوموا ثَلاثِينَ يَوْمًا». [خ: (١٠٨١)، م(١٠٨١)]

# ٢١٨- باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه

١٣٣٠ عن ابنِ عباسِ (رضِيَ اللَّه عنهما) قالَ: كانَ رسُولُ اللَّه ﷺ أَجودَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجُودَ ما يَكُونُ في رُمضانَ حِينَ يلقاهُ جبرِيلُ، وَكَانَ جَبرِيلُ يلقاهُ في كُلِّ لَيلَةٍ مِنْ رمضانَ، فَيُدَارِسُهُ القرْآنَ، فَلرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ يلقاهُ جِبْرِيل، أَجُودُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسلَةِ. متفقٌ عليه. [خ: (١٩٠٨)، م (٢٣٠٨)]

١٣٣١ - وعَنْ عائشةَ (رضِيَ اللَّه عنْها) قالتْ: كانَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا دخَلَ العَشْرُ أَحيا اللَّيل، وأَيقَظَ أَهْلَهُ، وشَدَّ المِثْرَرَ. مَعْقُ عليه [خ: (٢٠٧٤)، (١١٧٤)]

۲۱۹ باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه

١٣٣٢ - عن أَبِي هُريرة (رضِيَ اللَّه عنْه) عن النبيِّ ﷺ قال: «لا يتقَدَّمَنَّ أَحَدُكمَ رَمَضَانَ بِصَومٍ يومٍ أَوْ يومَيْنِ، إِلاَّ أَن يَكُونَ رَجُلٌ كَ نَ يصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمُ ذَلكَ اليومَ». متفيِّ عليه. [خ: (١٩١٤)، م (١٨٠٨)]

١٢٣٣ - وعن ابنِ عباسِ (رفيميَ اللَّه عنهما) قال: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ الا تَصُومُوا قَبْلُ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرُؤْيتِهِ، قَبْلُ حالَت دُونَهُ غَيَايةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلاثِينَ يومًا». رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ. [ت (١٨٨٠)]

الغَيايَة: بالغين المعجمة وبالياءِ المثناةِ من تحت المكررةِ، وهِي: السَّحَابةُ.

١٣٣٤ - وعنْ أَبِي هُرِيْرَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبانَ فَلا تَصُومُوا». رواه الترمذي وقال: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. [ت (٧٣٨)]

م ١٣٣٥ - وَعَنْ أَبِي اليَقظَان عمارِ بنِ يَاسِرِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْهما) قال: مَنْ صَامَ اليَومَ الَّذِي يُشكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبا القَاسِمِ ﷺ. رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديثُ حسن صحيعٌ . [د (٣٣٤)]

#### ٢٢٠. باب ما يقال عند رؤية الهلال

17٣٦ - عَنْ طَلْحَة بَنِ عُبْيدِ اللَّهِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الهِلالَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، الهِلالَ وَقَالِ: «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، والسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدِ وخَيْرٍ». رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. [ت (٥٠١١)]

# ٢٢١ باب فضل السحور وتاخيره ما لم يَخْشَ طلوع الفجر

١٢٣٧ - عنْ أَنسِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "تَسَخَّرُوا، فَإِنَّ في الشُّحُورِ بَركَةً". مَقَنَّ عليه . [خ: (١٩٧٣)،م (١٠٩٥)]

١٣٣٨ - وعن زيدِ بن ثابتِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) قال: تَسحَّرْنَا مَعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنًا إلى الصَّلاةِ. قِيلَ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قال: قَدْرُ خَمْسين آيةً. متفقٌ عليه. [م:

(۵۷۵)، م (۱۰۹۷)]

١٣٩٩ - وَعَنِ ابنِ عُمَرَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) قالَ: كانَ لرسول اللَّه ﷺ مُؤذَنَانِ: بلالٌ وَابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ. فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّ بلالاً يُؤذُنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتَّى يُؤذُنَ ابنُ أُمْ مَكْتُومٍ". قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هذا وَيَرْقَى هذا. متفقٌ عليه. لِخَذَنَ ابنُ أُمْ مَكْتُومٍ". قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هذا وَيَرْقَى هذا. متفقٌ عليه. لِخَذَن ابنُ أَمْ مَكْتُومٍ".

١٧٤٠ وعَنْ عَمْرو بنِ العاصِ (رضِيَ اللّه عنه) أَنَّ رسول اللَّهِ ﷺ قالَ: "فَضْلُ ما بين صِيَامِنا وَصِيام أَهْل الكتاب أَكْلَةُ السَّحَرِ". رواه مسلم. [م: ١٩٩٦)]

٣٢٧. باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار 17٤٨. باب فضل تعجيل الفطر وما يقطر عليه وما يقوقال: «لا يَزالُ النَّاسُ عِنْهِ مَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدِ (رضِيَ اللَّه عنْه) أَنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَزالُ النَّاسُ بخير مَا عَجلوا الفِطْرَ». متفقٌ عليه. [ج: (١٠٩٨)، م (١٠٩٨)]

1757 - وعن أبي عَطِيَّة قَالَ: دَخَلَتُ أَنَا ومشرُوقٌ على عائشةَ (رضِيَ اللَّه عنها) فقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ: رَجُلانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ كلاهُمَا لا يَأْلُو عَنِ الخَيْرِ: أَحَدُهُمَا يُمَجُّلُ المَغْرِبَ الطِّفْطَارَ؟ فَقَالَتْ: مَنْ يُعَجِّلُ المَغْرِبَ والإِفْطَارَ؟ فَقَالَتْ: مَنْ يُعَجِّلُ المَغْرِبَ والإِفْطَارَ؟ قَالَتْ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَالَثْ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ رَاهُ مسلم. [م: (١٠٩٥)، د(١٠٩٥)]

قوله: لا يَأْلُو، أَيْ لا يُقَصِّرُ في الخَيْرِ.

١٧٤٣ - وَعَنْ أَبِي هُرِيرَةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قال اللَّه عَرَّ وَجَلَّ: «أَحَبُ عِبَادِي إِلِيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا». رواه الترمذي، وقالَ: حَدَيثٌ حسنٌ. إن (١٧٠٠)

١٢٤٤ - وَعَنْ عُمر بِنِ الخَطَّابِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) قَالَ: قال رَسولُ اللَّه ﷺ:
 ﴿إِذَا أَفْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا، وأَذْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنا، وغَرَبتِ الشَّمسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصائمُ».
 متفقٌ عليه. [خ: (١٩٥٤)، م (١١٠٠)]

١٧٤٥ - وَعَنْ أَبِي إِبراهيمَ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أَوْفي (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) قالَ: سِرْنَا
 مَعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ صائمٌ، فَلَمَّا غَرَبتِ الشَّمسُ، قالَ لِبْعضِ الْقَوْمِ: ﴿يَا فُلانُ النَّرْلُ فَاجْدَحْ لَنَا»، فَقَالَ: إنَّ عَلَيْكَ
 فَاجُدحْ لَنَا»، فَقَالَ: يا رَسُول اللَّهِ لَوْ أَمْسَيت؟ قالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا». قالَ: إنَّ علَيْكَ

/٢٧\_\_\_\_\_\_\_ رياض الصالحير

نَهَارًا، قال: «انْوَلْ فَاجْمَدْحْ لَنَا»، قَالَ: فَنَوَلَ فَجَمَدَحَ لَهُمْ، فَشَرِبَ رسُولُ اللَّه ﷺ ثُمَّ قالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَفْبَلَ مِنْ هَهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَائمُ». وأَشارَ بِيَدِهِ قِبَلَ المَشْرِقِ. مَنْفَقْ عليه. لخ: (١٩٤١)، م (١١٠١)

قوله: اجْدَحْ - بجيم ثُمَّ دال ثم حاء مهملتين أي: اخْلِطِ السُّويقَ بالماءِ.

١٢٤٦ - وَعَنْ سَلْمَانَ بِنِ عَامر الضَّبِّيِّ الصَّحَابِيِّ (رَضِيَ اللَّه تعالى عنه) عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَفْطِرْ عَلى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَبَجْد، فَلْيَفْطِرْ على مَاءٍ؛ فَإِنَّه طَهُورٌ».
وَاهُ أَبُو دَاودَ والترمذي وقالَ: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. [د (٢٣٥٥)، ت (١٦٥٠)، ابن ماجه (٢١٥٥))

١٣٤٧ - وَعَنْ أَنَسٍ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ فَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلى رُطْبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطُبَاتُ فَتُميراتٌ، فإِنْ لَمْ تَكُنْ تُميْراتٌ حَسَا حَسَواتٍ مِنْ ماءٍ. رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. [د(٢٥١٦)، ت (٦١٤)]

# ۲۲۳. باب أمر الصائم بحفظ لسانهوجوارحه عن المخالفات والشاتمة ونحوها

١٧٤٨ - عنْ أَبِي هُرَيرَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحدِكُمْ، فَلا يَرْفُكُ وَلا يَضِخَبْ، فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ، أَوْ قَاتَلُهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صاقمٌ». متفقٌ عليه . لخ: (١٨٩٤)، م (١٨١١)]

17٤٩ - وعنهُ قال: قال النبيُ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدغ قَوْلَ الزُّورِ والعمَلَ بِهِ فلَيْسَ للَّهِ حَاجةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعامَهُ وشَرَابِهُ ، رواه البخاري ، لخ: (١٩٠٣)]

#### ٢٢٤- باب في مسائل من الصوم

• ١٢٥٠ - عَنْ أَبِي هُريرةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) عَن النبيِّ ﷺ قالَ: ﴿إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُم، فَأَكُلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّه وَسَقَاهُ". متفقٌ عليه. [خ: (١٩٣٣)، م (١٠٥٠)]

١٣٥١ - وعن لَقِيطِ بنِ صَبِرةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: قلتُ: يا رسول اللَّه آخْبِرْني عَنِ الْوُصُوءِ؟ قال: «أَسْبِغ الْوصُوءَ» وَخَلُلْ بَيْن الأَصَابِع، وَبَالْغْ في الاسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ تَكُونُ صَائمًا». رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. [د(١٤٢)، (٢٣٦٦)، ت (٢٨٨)] من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_ ٩

١٣٥٢ - وعنْ عائشةَ (رضِيَ اللَّه عنْها) قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ ويَصُومُ. مَعْفَقٌ عليه. لغ: (١٩٢٦)، م (١٠٠٩)]

الله عنهما) قَالَتَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصْبِح أَلُهُ عَنْهِما) قَالَتَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِح جُنْبًا مِنْ غَيْرٍ خُلْم، ثُمَّ يَصُومُ. مَنْفَقٌ عليهِ. أَخِ: (١٩٣٠)، م (١١٠١)]

#### ٢٢٥ باب بيان فضل صوم المحرَّم وشعبان والأشهر الحرم

١٢٥٤ - عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: "أَفْضَلُ الصَّيَامِ بعند رَمضَانَ: شَهْرُ اللَّهِ المحرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْد الفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْلِ". رواه مسلم. [م: (١٦٦٣)]

١٢٥٥ - وعَنْ عائشة (رضِيَ اللَّه تعالى عنْها) قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النبيُّ ﷺ يَصُوم مِنْ
 شَهْر أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّه كانَ يَصُوم شَعْبَانَ كلَّه .

وفي رواية: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً. مَتَفَقٌ عليه. [خ: (١٩٧٠)، مسلم: (٧٨٢)،

1707 - وعن مجِيبَةَ البَاهِلِيَّةِ عَنْ أَبِيهَا أَوْ عَمُهَا، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمُّ انطَلَقَ فَأَتَاهُ بعدَ سَنَة ، وَقَد تَغَيَّرُتْ حَالَهُ وَمَيْتُتُه ، فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَا تَغُوفُنِي ؟ قَالَ: "وَمَنْ أَنْتَ؟ ». قَالَ: أَنَا البَاهِلِيُّ الذي جِنتك عامَ الأَوَّلِ. قَالَ: "فَمَا غَيْرَكَ ، وقَدْ كُنتَ حَسَنَ الْهَيئة؟ ». قَالَ: ما أَكلتُ طعامًا منذ فَارِقْتُكَ إِلاَّ بلَيْلٍ . فَقَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "عَذَبْت نَفسَكَ ». ثُمَّ قَالَ: (صُمْ شَهرَ الصِّبرِ، ويومًا مِنْ كُلْ شَهر ». قال: (ذِنْي ، فإنَّ بي قوَّة ، قَالَ: (صُمْ يَو مَنْ الحرُم وَاتْرُكُ ، صُمْ مِنَ الحرُم وَاتْرُكُ ، وقالَ بِأَصَابِيهِ الشَّلاثِ فَضَمَّةَا ، ثُمَّ أَرْسَلَهَا ، وقالَ بِأَصَابِعِهِ الشَّلاثِ فَضَمَّةًا ، ثُمَّ أَرْسَلَهَا ، رُواه أبو داود . [د(۲۰۲۸) وهوحيث ضيف]

وشهرُ الصَّبرِ: رَمضانُ.

# ٢٢٦- باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة

العَمَلُ السَّولُ اللَّهِ عَبَّاسٍ (رضِيَ اللَّه عنْهما) قالَ: قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ما مِنْ أَيامَ العَشرِ - قالوا: يأ العَمَلُ العَشرِ - قالوا: يأ رسُولُ اللَّهِ وَلا الجهادُ في سبِيلِ اللَّهِ؟ قالَ: «ولا الجهادُ في سبِيلِ اللَّهِ؟ قالَ: «ولا الجهادُ في سبِيلِ اللَّهِ، إلاَّ رَجُلُ خَرجَ

۲۸۰ \_\_\_\_\_\_رياض الصالحين

بِنَفْسِهِ، وَمَالِهِ فَلَم يَرجِعْ مَنْ ذَلَك بِشَيءٍ». رواه البخاريُّ. [خ: (٩٦٩)]

# ٢٢٧- باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء

١٢٥٨ - عنْ أَبِي قتَادةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: سنِل رسولُ اللَّه ﷺ عَنْ صَوْمٍ يوْمٍ عَرْفَة؟ قال: (١١٦٧)]

١٢٥٩ - وعن ابن عباس (رضيي اللّه عنهما) أنَّ رَسول اللَّه ﷺ صَامَ يوْمَ عاشوراءَ،
 وأَمَرَ بِصِيّامِهِ. متفنٌ عليه. [خ: (٢٠٠٤)، م (١٦٠٠)]

١٢٦٠ - وعنْ أَبِي قَتَادةَ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رسولَ اللَّهِ اللَّه المثلِلَ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ
 عاشُوراء، فَقَال: (يَكُفُرُ السَّنةَ المَاضِيَةَ). رواه مُسْلِمٌ. (م: (١١٦٢)]

١٣٦١- وعَنِ ابنِ عَبَّاسِ (رضِيَ اللَّه عنْهما) قَالَ: قالَ رسُول اللَّهِﷺ: ﴿لَيْنَ بَقِيتُ إِلَى قَابِلِ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ \*. رواهُ مُسْلِمٌ . [م: (١٣٤١)]

# ٢٢٨. باب استحباب صوم ستة أيام من شوال

١٣٦٧ - عَنْ أَبِي أَيوب (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رسول اللَّهِﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَمَهُ سِتًا مِنْ شَوْالِ كَانَ كَصِيبَام الدَّهْرِ». رواهُ مُسْلِمٌ. [م: (١١٦٤)]

# ٢٢٩ باب استحباب صوم الاثنين والخميس

١٢٦٣ - عن أَبِي قَتَادَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ رسولَ اللَّهِﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ الاثْنَيْنِ فقالَ: «ذلكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمُ بُعِثْتُ - أَوْ أُنْزِلَ عليَّ - فِيهِ». رواه مسلمٌ. :م: (١١٢٧)]

١٢٦٤ - وعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) عَنْ رسولِ اللَّهَ ﷺ قالَ: "تُغرَضُ الأَغْمَالُ يوْمَ الاثنين والخَميسِ، فَأُحِبُ أَنْ يَغْرَضَ عَملي وَأَنَا صَائمٌ». رَواهُ الترْمِذِيُّ، وقالَ: حديثٌ حَسَنٌ، ورواهُ مُسلمٌ بغيرِ ذِكرِ الصَّوْم. [ت (٧٤٧)، ابن ماجه (١٧٤٠)]

١٢٦٥ - وَعَنْ عائشة (رضِيَ اللَّه تعالى عنها) قَالَتْ: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَرَّى صَوْمَ الاثنيْنِ وَالخَمِيسِ. رواه الترمذيُّ وقالَ: حديثُ حسنٌ. [ت (١٤٥٠)، النساني (١٣٦١)]

# ٢٣٠- باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر

والأَفضلُ صوْمُها في الأَيَام البِيضِ، وهِيَ : الثالِثَ عَشَرَ، والرابع عشَرَ، والخامِسَ عشَرَ. وقِيلَ : الثاني عشرَ، والثالثَ عشَرَ، والرابعَ عَشَرَ، والصحيحُ المَشْهُورُ هوَ الأَوَّلُ. ن كلام سيد المرسلين كالم

۱۲٦٦ - وعن أبي هُريرةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: أَوْصَاني خليلي ﷺ، بثلاثِ: صيّامِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِن كلُّ شَهرٍ، وَرَكعَتَيِ الضُحى، وأَن أُوتِر قَبْلَ أَنْ أَنامَ. متفَقٌّ عليه. [خ: (۱۷۸)، م(۲۷)]

١٣٦٧ - وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) قَالَ: أَوْصَانِي حَبِيبِي ﷺ بِثلاث لَنْ أَدَعهُنَّ ما عِشْتُ: بصِيامٍ ثَلاثَة أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْر، وَصَلاةِ الضحَى، وَبِأَنْ لاَ أَنَام حَتى أُوتِر. رواهُ مسلمٌ. [م: (٧٧٧)]

١٢٦٨ - وَعَنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ (رضِيَ اللَّه عنهما) قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "صومُ ثلاقةِ أَيَّامٍ من كلِّ شَهرٍ، صومُ الدهرِ كُلُهُ". متفقٌ عليه. [خ: (١٩٧٥)، م

١٢٦٩ - وعنْ مُعاذةَ العَدَوِيَّةِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عائشةَ (رضِيَ اللَّه عنْهَا): أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْها) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْها) كَانَ يَصُومُ؟ ﷺ يصومُ مِن كُلُّ شَهِرِ ثلاثةَ أَيَّامٍ؟ قَالَت: نَعَمْ. فَقُلْتُ: مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُن يُبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ. رواهُ مسلمٌ. [م: (١١٦٠)]

١٢٧٠ وعنْ أَبِي ذَرِّ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "إذا صُمنتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثناً، فَصُمْ فَلاكَ عَشْرَةً، وَأَرْبِعَ عَشْرَةً، وخَمْسَ عَشْرَةً». رواه الترمِذيُّ، وقال: حديث حسنٌ. [ت (٧٦١)، النساني (٢٤٢٤)]

١٣٧١ - وعنْ قتادَة بن مِلحَانَ (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: كانَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ يأمُرُنَا بِعِيدَامٍ أَيَّامٍ البيضِ: ثَلاثَ عشْرةً، وأَرْبَعَ عَشْرةً، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. رواهُ أَبُو داودَ. [د
(٢٤٤٩)، الساد. (٢٤٣٧)]

١٢٧٢- وعنِ ابنِ عبَّاسِ (رضِيَ اللَّه عنْهما) قال: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ لا يُفْطِرُ أَيَّامَ البِيضِ في حَضَرِ وَلا سَفَرٍ. رواهُ النسّائي بإِسنادِ حَسنِ. [ن (١٣٤٥)]

# ٢٣١. باب فضل من فطر صائمًا وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل للماكول عنده

١٢٧٣ ـ عنْ زَيد بنِ خالدِ الجُهَنيِّ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ فَطَّرَ صَائمًا، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائمِ شيءٍ». رواه الترمذي وقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. [تـ (٨٠٧)] ٢٨٢ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

17٧٤ - وعَنْ أُمْ عَمَارَةَ الأَنْصَارِيَّةِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْها) أَنَّ النبيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْها، فَقَالَ اللَّهِ يَقَالَت: إِنِّي صائمةٌ، فقالَ رسولُ اللَّه ﷺ: ﴿ إِنَّ الصَّائمَ تُصلِي عَلَيْهِ المَملائِكَةُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرَغُوا ﴾ - وَرُبَّما قال: ﴿ حَتَّى يَشْبَعُوا ﴾ . رواهُ الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ . [ت (ه٨٧)]

المحاد - وَعَنْ أَنسِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ النبيَّ ﴿ جَاءَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ النبيُّ ﷺ: «أَفْطَرَ عِندَكُمُ الضَّائِمُونَ، وأَكَلَ طَعَامَكُم الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُم المَلاَئِكَةُ، رواهُ أَبو داود بإسنادِ صحيح . [د(٢٥٠٤)]



من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_

# كتاب الاعتكاف

### ٢٣٢ باب الاعتكاف في رمضان

١٢٧٦ - عنِ ابنِ عُمَرَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْهما) قالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. متفقّ عليه . [خ: (١٧١٠)]

١٢٧٧- وعنْ عائشة (رضِيَ اللَّه تعالى عنْها) أَنَّ النَّبيَّ عَلَى كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاجُهُ مِنْ بعْدِهِ. منفقٌ عليه الأَوَاجِرَ مِنْ رَمَضانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّه تعالى، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزواجُهُ مِنْ بعْدِهِ. منفقٌ عليه [خ: ٢٠٢٦)]

- ١٢٧٨ وَعَنْ أَبِي هُريرةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: كانَ النبيُّ اللَّهِ يَعْتَكِفُ في كُلِّ رَمَضَانَ عَشَرةَ أَيًّامٍ، قَلَمًّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا. رواه البخاريُّ. [خ: (٢٠٤٤)]



#### كتاب الحج

#### ٢٣٣ باب وجوب الحج وفضله

قال اللَّه تَعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى اَلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَيًّ عَنِ الْمَسْلِينَ﴾[ال معران: ٩٧] .

1779 - وَعَنِ ابن عُمرَ (رضِيَ اللَّه عنهما) أنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ ، قال: "بُنِيَ الإسلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهادَةِ أَنْ لا إِله إلا اللَّه وأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلاةِ وإِيتَّاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجُ البيْتِ، وصَوْم رَمَضَانَ». متفقٌ عليهِ . [خ: (٨)، م (١١)]

17٨٠ وعن أبي هُرَيْرة (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: خَطَبَنَا رسولُ اللَّه ﷺ ، فَقَالَ: "يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّه قَدْ فَرضَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ ، فحُجُوا" ، فقَالَ رجُلَّ: أَكُلَّ عَامٍ يا رسولَ اللَّه ﷺ : «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوجَبت رسولَ اللَّه ﷺ : «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوجَبت وَلَمَا اسْتَطَعْتُم ، ثُمَّ قال: «ذَرُوني ما ترنختُكُم ، فَإِنَّمَا هَلَكَ من كانَ تَبْلَكُمْ بكَثْرَةِ سُؤَالهِمْ ، وَإِذَا نَهَيتُكُم عَن اسْتَطَعْتُم ، وَإِذَا نَهَيتُكُم عَن شَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا استَطَعْتُم ، وَإِذَا نَهَيتُكُم عَن شَيْءٍ فَلْعُوهُ ، رواهُ مسلمٌ . [م: (١٣٣٧)]

١٢٨١ - وَعنْهُ قال: سُئِلَ النبي ﷺ: أَيُّ العَمَلِ أَفضَلُ؟ قال: «إيمانٌ بِاللَّهِ ورَسُولِهِ». قيل: ثُمَّ ماذًا؟ قال: «الجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ». قيل: ثمَّ ماذًا؟ قَال: حَجٌّ مَبرُورٌ». متفتٌ عليهِ [خ: (٢٦)، م (٨٣)]

المَبرُورُ: هُوَ الَّذِي لا يَرْتَكِبُ صَاحِبُهُ فِيهِ معْصِية .

١٢٨٦ - وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِﷺ يَقُولُ: "منْ حجَّ فَلَم يزفُفْ، وَلَم يفْسُقْ، رجَع كَيُوم ولَدَتُهُ أُمُهُ". مَنفَقٌ عليه . [خ: (١٥٢١)، م (١٥٣٠)]

١٢٨٣ - وعَنْهُ أَنَّ رسولَ اللَّهِﷺ، قالَ: «العُمْرَة إلى العُمْرِة كَفَّارةٌ لما بيننهُما، والحجُّ المَبرُورُ لَيس لهُ جزَاءٌ إلا الجَنَّةَ». متفقٌ عليهِ. [خ: (١٧٧٧)، م (١٩٤٩)]

١٢٨٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنها) قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّه، نَرى الجِهَادَ أَفضَلَ العِملِ، أَفلا نُجاهِدُ؟ فَقَالَ: «لكِنْ أَفضَلُ الجِهَادِ: حَجُّ مبرُورٌ». رواهُ البِخاريُّ. [خ: (١٠٢٠)]

٥٢٨٥- وَعَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ ، قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمَ أَكِثْرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّه فِيهِ عبْدَا

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_

مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْم عَرَفَةَ». رواهُ مسلمٌ .[م: (١٣٤٨)]

١٢٨٦ - وعنِ ابنِ عباسِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْهما) أنَّ النبيﷺ قال: «عُمرَةٌ في رمَضَانَ تَعدِلُ عُمْرَةَ – أَوْ حَجَّةً – مَعِيّ». متفقٌ عليهِ .[خ: (١٨٦٣)، م (١٢٥٦)]

١٢٨٧ - وَعَنْهُ أَنَّ امرَأَةً قالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ على عِبَادِهِ في الحجِّ، أَذْرَكتْ أَبِي شَيخًا كَبِيرًا، لا يَثْبُتُ عَلى الرَّاحِلَةِ؛ أَفَأْخُجُّ عَنهُ؟ قال: (نعم). متفقّ عليه [خ: (١٨٥٤)، م (١٣٢٤)]

١٢٨٨ - وعن لقيطِ بنِ عامرِ (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّهُ أتى النبيﷺ ، فقال: إنَّ أبي شَيغٌ
 كَبيرٌ ، لا يستَطِيعٌ الحجَّ ، وَلا العُمرَةَ ، وَلا الظَّمْنَ ، قال: "حُجَّ عَنْ أَبِيكَ ، واعْتِمِرًا . رواهُ أبو داودَ ، والترمذيُ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح .[د (١٨١٠) ، ت (١٩٣٠)]

١٢٨٩ - وعَنِ السائبِ بنِ يزيدَ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: حُجَّ بي مَعَ رسولِ اللَّهِ ، في جَجةِ الوَداع، وأَنَا ابنُ سَبع سِنينَ. رواه البخاريُ . [ج: (١٨٥٨)]

١٣٩٠ وَعَنِ ابنِ عبَّاسِ (رضِيَ اللَّه عنهما) أَنَّ النبي ﴿ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ،
 فَقَالَ: «منِ القَوْمُ؟» قَالُوا: المسلِمُونَ. قَالُوا: منْ أَنتَ؟ قَالَ: «رسولُ اللَّهِ»، فَرَفَعَتِ الْمَرَّا، وَمَنْ اللَّهِ»، أَنْ عَمْ ولكِ أَجَرٌ». رواهُ مُسلمٌ [م: (١٣٣١)]

المجاه وعَنْ أنسٍ (رضِيَ اللّه عنه) أنَّ رسول اللَّه ﷺ حَجَّ على رَحْلٍ، وَكَانتْ زامِلتَهُ. رواه البخاريُّ . [خ: (١٥١٧)]

١٢٩٧- وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ (رضِيَ اللَّه عَنْهما) قَالَ: كَانَت عُكاظ وَمِجَنَّة، وَذُو المَجَازِ أَسُواقًا فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَتَأَثَّمُوا أَن يَتَّجَرُوا فِي المَوَاسِمِ، فَتَرَلَثْ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُسَاحُ أَن تَبَتَعُواْ فَضَلَا يُن رَبِّكُمْ ﴾ [الغو: ١٩٨] في مَوَاسِم الحَجِّ . رواهُ البخاريُّ . [خ: ١٩٥٤)]



#### كتاب الجهاد

### ٢٣٤ باب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة

قَالَ اللّهُ تَعالَى: ﴿ وَقَالَ المُعْرِينَ كَافَةُ كَمَا يُعَيْلُونَكُمْ كَافَةٌ وَاَعَلَمُوا أَنَّ اللّهُ مَعَ الْمُنْقِينَ ﴾ النوب: ٢٦١. وقال تعالى: ﴿ رَقِبُ عَلَيْكُمُ الْقِبَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمْ وَاللّهُ وَعَنَى آن تَكَرَّهُوا اللّهُ وَعَنَى أَن تَكَرَّهُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

وأَمَا الأحاديثُ في فضل الجهادِ فأكثرُ من أنْ تُحصَرَ، فمِنْ ذلكَ :

1۲۹٣ - عَنْ أَبِي هُرِيرةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: سُئِلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الأعمالِ الْفَهِ، أَفْضَلُ؟ قالَ: «الجهادُ في سبِيلِ اللَّهِ»، أَفْضَلُ؟ قالَ: «الجهادُ في سبِيلِ اللَّهِ»، قيل: ثُمَّ مَاذًا؟ قال: «(٩٣)]

١٣٩٤ - وعَنِ ابنِ مَسْعُودِ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُول اللَّهِ، أَيُّ العَمَل أَحَبُ إلى اللَّهِ تَمَالى؟ قالَ: «الصَّلاةُ عَلى وَقْتِهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «بِرُ الوالدَيْنِ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «بِرُ الوالدَيْنِ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الجهادُ في سَبيل اللهِ». منفقٌ عليه. (خ: (٢٧٨٧)، م (٨٥٨)]

١٢٩٥ وعنْ أبي ذَرِّ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ العملِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: «الإيمَانُ باللهِ، وَالجهَادُ في سبيلهِ، مُتفقٌ عليهِ. (خ: ٢٥١٨)، م (١٨٤)

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_

١٣٩٦ - وعنْ أنس (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "لغَذْوَة في سبيلِ اللَّهِ، أوْ رَوْحَة"، خَيْرٌ مِن اللَّذُنْيَا وَمَا فِيها». متفق عليهِ. [خ. (٢٧٩١)]

١٣٩٧ - وَعَنْ أَبِي سَعيدِ الخُدْرِيِّ (رَضِيَ اللَّه عنْه) قال: أَتِى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: شَوْمِنْ فِي شِغْبِ مِنَ الشُعابِ يغبُدُ اللَّه، ويَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرُهِ اللهِ مَنْ الشُعابِ يغبُدُ اللَّه، ويَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرُهِ اللهِ مَنْقُ عليهِ . [خ: (١٨٨٨)]

١٣٩٨ وعنْ سهل بنِ سغير (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ، قَالَ: «رِباطُ يَوْمٍ في سَبيلِ اللَّهِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيا وما عَلَيْها، ومَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ، خَيْرٌ مِن الدُّنيا وما عَلَيْها، والرَّوْحةُ يرُوحُها العبْدُ في سَبيلِ اللَّهِ تَعالى، أوِ الغَذْوَةُ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيا وَما طَلِيْهَا». مَتْفَقٌ عليه . [خ: (١٨٨٢)، م (١٨٨١)]

٩٢٩٩ وَعَنْ سَلْمَانَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْم وَلَيْلَةِ خَيرٌ مِنْ صِبَام شَهْرٍ وقِيامِدٍ، وَإِنْ ماتَ فيهِ أُجْرِيَ عليه عمَلُهُ الَّذي كان يَعْمَلُ، وَأَجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وأَمِنَ القَثَانَ، رواهُ مسلمٌ. [م: (١٩١٣)]

١٣٠٠ وعَنْ فضَالة بن عُبيد (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ رسُولَ اللَّهِ عَالَ: (كُلُّ مَيْتِ يُخْتُمُ على عَملِهِ إلا المُرابِطَ في سَبيلِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يُنتَمَى لهُ عَمَلُهُ إلى يومِ القِيامَةِ، وَيُؤمِّنُ فِتْنَةَ القَبرِ». رواه أبو داودَ والترمذيُّ وقَالَ: حديثُ حسنٌ صحيحٌ. [د (٢٥٠٠)، ت دركوري)

١٣٠١ - وَعَنْ عُثْمَانَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: «رباطُ يَوْم في سبيلِ اللَّه خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْم فيما سواهُ مِنَ المَنازلِ». رواهُ الترمذيُّ وقالَ: حديثُ حسن صَحيعٌ. [ت (١٦٦٧)]

1٣٠٧ وَعَنْ أَبِي هُرَيرَة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قَال: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: 
«تَضَمَّنَ اللَّه لِمِن حَرَجَ فِي سَبيلِه، لا يُخْرِجُهُ إلا جِهَادٌ في سَبيلي، وإيمانٌ بي وتَصْدِيقٌ
برُسُلي فَهُوَ ضَامِنٌ أَنْ أَدْخِلُهُ الجَنَّة، أَوْ أَرْجِعَهُ إلى مَثْزِلِهِ الذي حَرَجَ مِنْهُ بِما نَالَ مِنْ أَجْرٍ،
إرُسُلي فَهُوَ ضَامِنٌ أَنْ أَدْخِلُهُ الجَنَّة، أَوْ أَرْجِعَهُ إلى مَثْزِلِهِ الذي حَرَجَ مِنْهُ بِما نَالَ مِنْ أَجْرٍ،
أَوْ غَنِيمَة، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ما مِنْ كَلْم يُحَلَّم فِي سبيلِ اللَّه إلا جاء يوم القِيامةِ
كَهَنتَيْهِ يوم كُلِم، لَونُهُ لَوْنُ وَم، وريحُهُ ريحُ مِشْكِ، والذي نَفْسُ مُحمَّد بِيدِهِ لَوْلا أَنْ أَشَقً
على المُسْلِمينَ ما قعَدْثُ خِلاف سرِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبيلِ اللَّه أَبْدًا، ولكِنْ لا أَجِد سعَة

۲۸ \_\_\_\_\_\_ ۲۸

فَأَخْمِلَهُمْ وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً، ويشُقُ عَلَيْهِمْ أَن يَتَخَلَفُوا عَنِي، وَالذي نَفْسُ مُحَمَّد بِيدِه، لَودِدْتُ أَن أَهْزَوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَقْتَلَ، ثُمَّ أَهْزِو، فَأَقْتَل، ثُمَّ أَهْزِو، فَأَقْتَل». رواهُ مُسلمٌ، وروى البخاريُّ بغضهُ. [غ: (۲۵۲۳)، م(۲۸۷۰)؛ الكَلْمُ: الجرح.

١٣٠٣ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ما مِنْ مَكلوم يُخْلَمُ في سبيل اللَّه إلا جاءَ يَوْمَ القِيامةِ، وكَلْمُهُ يَدْمِي: اللونُ لونُ دمٍ، والربيحُ ربيحُ مِسْكِ». متفقٌ عليهِ. [خ: (٥٣٣٥)، م (١٨٧٦)]

١٣٠٤ وعَنْ مُعاذِ (رضِيَ اللَّه عنه) عن النبي ﷺ قَالَ: "من قاتل في سَبيلِ اللَّه مِن رَجل مُسلِم فُواقَ نَاقة وجبتْ له الجَنْةُ، ومَن جُرِحَ جُرْحًا في سبيلِ اللَّه أو نُكِب نَكبة، فَإِنَّهَا تجيءٌ يَوْمَ القِيامة كأغزَرِ ما كَانَتْ: لَوْنُهَا الرَّعْفَرانُ، وريحُها كالمِسكِ». رواهُ أبو داود، والترمذيُ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. [د(١٥٤١)]

الله عنه أبي هُريرة (رضِيَ الله عنه) قال: مَوَّ رَجُلٌ مِنْ أَضَحَاب رسُولِ اللّهِ عَلى، بشِغْب فيه عُيئَتُهُ مِن ماءِ عَذْبة، فأعجبته، فقالَ: لَو اعتزَلتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ في هذا الشَّعْب، ولَنْ أفعل حتى أستأذن رسُولَ اللَّهِ عَلى، فذكر ذلك لرسُولِ اللَّهِ عَلى، فقالَ: «لا تفعل، فإن مُقامَ أحدِكُم في سبيلِ اللَّهِ أفضَلُ مِن صلاتِهِ في بيتِهِ سبيينَ عامًا، ألا تُحبُونَ أَنْ يَغْفِر اللَّه لَكُمْ ويُذخِلكُمُ الجنَّة؟ اغرُوا في سبيلِ اللهِ، من قَاتَلَ في سبيلِ اللهِ فوجَبتْ له الجَنْهُ، رواهُ الترمذيُّ وقالَ: حديثٌ حَسنٌ. [ت (١٦٥٠)]، والفُوا أَنْ الحَلْبَيْنُ.

1٣٠٦ - وعَنْهُ قَالَ: قِيلَ: يا رسُولَ اللَّهِ، ما يَعْدِلُ الجِهَادَ في سَبيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «لا تَسْتَطيعُونَ»، فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: ﴿لا تستطيعون». ثُمَّ قال: «مثَل المجاهد في سبيل اللَّهِ كمثَل الصَّائمِ القَائمِ القَائبِ القَائِبِ بآياتِ اللَّهِ لا يَفْتُرُ: مِنْ صلاةٍ، ولا صيام، حتى يَرجعَ المجاهدُ في سبيلِ اللَّهِ». مَثَقَّ عليهِ. وهذا لفظُ مسلِم.

وفي روايةِ البخاري، أنَّ رجلا قال: يا رسُولَ اللَّهِ دُلِّني عَلَى عملٍ يَعْدِّلُ الجهَادَ؟ قال: «لا أجدهُ»، ثُمَّ قال: «هل تَستَطِيعُ إذا خَرَجَ المُجاهِدُ أن تدخُلَ مَسجِدَك فِتَقُومَ ولا تَفْتُر، وتَصُومَ وَلا تُفطِرَ؟» فَقالَ: ومَنْ يستطِيعُ ذَلك؟. إن: (١٨٥٨)، م(١٨٥٨)]

١٣٠٧- وعنْهُ أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ قَال: "مِنْ خَيرِ معاشِ الناسَ لَهُم: رجُلُ مُمسِكُ بعنَانِ فرسِدِ في سبيل اللَّهِ، يطِيرُ على متنهِ، كُلُما سعِع هَيعةً، أوْ فَرَعَة طَارِ على متنهِ، ىن كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

يَبْتَغِي القتل أو المَوتَ مظَانَهُ، أو رَجُلٌ في غُنَيْمةٍ، أو شَعفَةٍ مِن هذه الشُعفِ، أو بطنِ وادٍ من هذِو الأوديةِ، يُقيمُ الصَّلاةَ، ويُؤتي الزَّكاةَ، ويغبُدُ ربَّهُ حتَّى يَأْتِيَه اليَقِينُ، لَيْسَ من النَّاسِ إلا في خَيْرٍ، . رواهُ مسلمٌ. [م. (١٨٥٨)]

١٣٠٨ - وعَنْهُ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ، قالَ: ﴿إِنَّ فِي الجنَّةِ مائةَ درجةٍ أَحدَّهَا اللَّه للمُجَاهِدينَ فِي سبيلِ اللَّه، ما بين الدُّرجَتَينِ كما بين السَّمَاءِ والأَرْضِ». رواهُ البخاريُّ .
 [ح: (٢٧٠٠)]

١٣٠٩ وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ قَال: «مَنْ رضي بِاللَّهِ رَبًا، وبالإسلام دينًا، وبمُحَمَّد رسُولاً، وجَبت لهُ الجَنْةُ، فَحَجب لهَا أبو سَعيد، فَقَال: أعِذَها عَلَيَّ يا رَسولَ اللَّهِ فَأَعادَمَا عَلَيْهِ، ثُمَّ قال: «وَأَخْرى يَرْفَعُ اللَّه بِها العَبْدَ مائةَ درَجة في الجَنَّةِ، ما بين كُلُ دَرَجَتين كَما بَين السَّماءِ والأرضِ». قال: وما هِي يا رسول اللَّه؟ قال: «الجِهادُ في سبِيل اللَّه، الجِهادُ في سَبيلِ اللَّه». رواهُ مُسلمٌ. [م: يا رسول اللَّه؟ قال: «الجِهادُ في سبِيل اللَّه، الجِهادُ في سَبيلِ اللَّه». رواهُ مُسلمٌ. [م:

• ١٣١٠ وعَنْ أَبِي بَكْرِ بِن أَبِي مُوسى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي (رَضِيَ اللَّه عنه) وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوّ، يقول: قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَبُوابَ الْجَنْةِ تَحْتَ ظِلالِ السَّيُوفِ، وَقَامَ رَجُلُ رَثُ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى، أَأَنْت سمِعْتَ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول هذا؟ قال: نَعم، فَرجَع إلى أصحَابِهِ، فَقَال: أقرأ علَيْكُمُ السَّلامَ، ثُمَّ كَسَر جفْن سَيْفِهِ فَالْقَاه، ثمَّ مَسَى بِسِيْفِهِ إلى العدُو فضرب بِهِ حتَّى قُتل. رواهُ مسلمٌ. آم: (١٩٠٧)

١٣١١ - وعن أبي عَبْس - عبدِ الرَّحمنِ بْنِ جُبَيْرٍ - (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: قَال رسُولُ اللَّه ﷺ: "ما اغْبَرَتْ قدَما عَبْدِ في سبيلِ اللَّه فتَمسَّه النَّارُ"، رواهُ البخاري. [خ: (٢٨١١)]

١٣١٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيةِ اللَّهِ حتَّى يعُودَ اللَّبَن في الضَّرعِ، وَلاَ يَجْتَمِعُ عَلَى عَبْدِ غُبَارٌ في سبيل اللَّهِ ودَخَانُ جَهَنَّمَ، . رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنٌ صحيحٌ. [ت (١٦٣٣)]

١٣١٣- وعن ابن عبَّاس (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) قَالَ: سمِغتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 يقُولُ: «عينتانِ لا تَمسُهُمَا النَّارُ: عين بكت مِن خَشيةِ اللَّهِ، وعين باتت تخرُسُ في سبيل اللَّهِ». رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ. [د (١٦٢٨)]

۲۹۰ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحير

١٣١٤ وعن زَيدِ بنِ خَالدٍ (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قَال: (من جهَّزَ غَازِيًا في اللَّه عنه) للهِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، ومن خَلَفَ غَازِيًا في أَهْلِهِ بخَيرَ فَقَدْ غَزَا». متفقٌ عليهِ. (١٤: (١٨٤٣))

١٣١٥ - وَعَنْ أَبِي أُمَامة (رضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّدَقات، ظِلُ فُسْطَاطِ في سبيل الله، ومَنيحةُ خادمٍ في سبيل الله، أو طَروقهُ فحلٍ في سبيل الله، . (واه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. [ت (١٦٢٧)]

- ١٣١٦ وعن أنس (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أنَّ فَتَى مِن أَسْلَمَ قال: يا رسول اللَّهِ إِنِّي أُريد الغَزْو ولَيْس معِي ما أَتَجهَزُ بِهِ، قال: "التِّتِ فَلانَا، فَإِنَّه قَد كانَ تَجهَزَ فَمَرِضَ"، فاتاه، فَقَال: إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ يُمْرِقَكَ السَّلامَ ويقولُ: أعطِني الذي تَجهَزَتَ بِهِ، قَالَ: يا فُلانَهُ، أعطِني الذي كُنْتُ تَجهَزْتُ بِهِ، ولا تَحْسِين مِنْهُ شَيْئًا، فوَاللَّهِ لا تَحْسِي مِنْه شَيْئًا فَيْبارَكَ لَكِ فِيهِ. رواه مسلمٌ. [م. (١٨٥٤)]

١٣١٧- وعن أبي سَعيدِ الخُدْرِيِّ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ إلى بَني لِحيانَ، فَقَالَ: «لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلُّ رجُلَيْنِ أَحدُهُما، والأَجْرُ بِينَهُما». رواهُ مسلمٌ. وفي رواية لهُ: «لِيخْرُخ مِنْ كُلُّ رجلين رجُلٌ»، ثُمَّ قال لِلقاعِدِ: «أَيْكُمْ خَلَفَ الخارج في أَهْلِهِ ومالِهِ بخَيْر كان لهُ مِثْلُ نِضْفِ أَجر الخارج». [م: (١٨٩٦)]

۱۳۱۸ - وعنِ البراءِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: أنى النبيَّ ﷺ رجلٌ مقنَّعٌ بِالحدِيدِ، فَقَال: يا رَسُول اللَّهِ، أَقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ فقَال: «أَسْلِمْ، ثُمَّ قاتِلْ»، فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ، فَقْتِلَ، فَقَال رسول اللَّه ﷺ: «عمِل قَلِيلاً وَأُجِر كَثيرًا». متفقٌ عليهِ، وهذا لفظُ البخاري. اخ: (۱۹۰۸)، م (۱۹۰۰)

١٣١٩ - وعَنْ أَنَسِ (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ النبي ﷺ قَالَ: «ما أَحدٌ يذخُلُ الجنّة يُجِبُ أَنْ يَرْجِع إلى الدُّنْيَا، أَنْ يَرْجِع إلى الدُّنْيَا، وَنَى يَرْجِع إلى الدُّنْيَا، وَنَى روايةٍ: «لِمَا يرَى مِنْ فَضَلِ الشَّهَادَةِ». وَنَى روايةٍ: «لِمَا يرَى مِنْ فَضَلِ الشَّهَادَةِ». مُتفقٌ عليهِ. [خ: (٢٨٧٧)، م (٢٨٧٧)]

١٣٢٠ وعَنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عَمرو بنِ العاص (رضِيَ اللَّه عنهما) أنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَالَ: «يَغْفِرُ اللَّه لللهُ لللهُ اللهُ الل

وفي روايةٍ له: «القَتْلُ في سَبيل اللَّهِ يُكفِّرُ كُلَّ شَيءٍ إلا الدَّيْنِ». [م: (١٨٨٦)]

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1٣٢١ - وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَامَ فِيهِمْ فَلْكَرَ أَنَّ الجِهادَ في سبيلِ اللَّهِ وَالإِيمانَ بِاللَّهِ، أَفْضَلُ الأَعْمَال، فَقَامَ رجُلٌ، فَقَال: يا رَسُول اللَّهِ، أَرأَيْتَ إِنْ فُتِلتَ فِي سبيلِ اللَّهِ، أَتَكَفَّرُ عنِّي خَطاياي؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "نعم، إِنْ فُتِلتَ في سبيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صابِرٌ، مُختسِبٌ مُقبلُ غيرُ مُدْبِرٍ، ثُمَّ قَال رسُولُ اللَّه ﷺ: "كَيْفَ قُلْتُ؟، قال: أَرأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ في سبيلِ اللَّهِ أَتُكَفَّرُ عني خَطَايَاي؟؟ فَقَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: "نَعَمْ وَأَنْتَ صابِرٌ مُختسِبٌ، مُقبلُ غَيْرُ مُدْبِرٍ، إِلا الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلامُ قال لي «نَعَمْ وأَنْتَ صابِرٌ مُختسِبٌ، مُقبلُ غَيْرُ مُدْبِرٍ، إلا الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلامُ قال لي ذلك». رواهُ مسلمٌ. [م: (١٨٥٥)]

۱۳۲۲ - وعَنْ جابرٍ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قالَ: قالَ رَجُلٌ: أين أنَا يا رسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلتُ؟ قال: (في الجَنْهِ». فألقى تَمَرَاتٍ كُنَّ في يَدِهِ، ثُمَّ قاتَلَ حتَّى قُتِلَ. رواهُ مسلم. [م: (۱۸۹۸)، البخارى (۱۶۶۶)]

المعتملة المشركين الله بقدر، وَجَاءَ المُشركونَ، فقالَ رسُولُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ا

القرَنَ - بفتح القاف والراءِ -: هو جُعْبَةُ النُشَّابِ.

1٣٢٤- وعنه قال: جاء ناسٌ إلى النبي ﷺ أنِ ابعث معنا رجالاً يُعَلَّمونَا القُرآنَ والسُّنَّةَ، فَبعثَ إلَيْهِم سبعِينَ رجلا مِنَ الأنصارِ يُقَالُ لَهُمُ: القُرَّاءُ، فيهم خَالي حرَامٌ، والسُّنَّةَ، فَبعثَ إلَيْهِم سبعِينَ رجلا مِنَ الأنصارِ يُقَالُ لَهُمُ: القُرَّاءُ، فيهم خَالي حرَامٌ، يقرؤُون القُرآنَ، ويتَدَارسُونَهُ باللَّيْلِ يتعلَّمُونَ، وكانُوا بالنَّهار يجينُونَ بالماءِ، فَيَضعونهُ في المسجِد، ويختطِبُون فيبيعُونه، ويَشْتَرُونَ بِهِ الظَّعام لأهلِ الصُّفَّةِ ولِلفُقراءِ، فبعثهم النبي ﷺ، فعرضوا لهم فقتلُوهُم قبل أنْ يبلغُوا المكانَ، فقالُوا: اللَّهُمَّ بلغُ عنَّا نَبيًا أنَّا قَرضِينًا عنكَ ورَضِيتَ عَنا، وأتى رجُلٌ حرامًا خالُ أنس مِنْ خَلْفِهِ، قطعنَهُ

٢٩٢ \_\_\_\_\_\_رياض الصالحين

بِرُمحِ حتى أَنْفَذَهُ، فَقَال حرامٌ: فُزْتُ وربِّ الكَمْبةِ، فقال رسولُ اللَّه ﷺ: "إنَّ إخوانكم قَد تُتِلُوا وإنهم قالُوا: اللَّهُمَّ بلُغْ عنَّا نبينا أَنَّا قَد لَقِيناكَ فَرضِينَا عنكَ ورضِيتَ عَنَّا». متفقٌ عليه، وهذا لفظ مسلم. [خ: (٢٦٨)، م (٧٧٠)]

1970 وعنهُ قال: غَابِ عَمِّي أنسُ بنُ النَّشِر (رضِيَ اللَّه عنه) عنِ قِتَالِ بدرٍ فقال: يا رسول اللَّه غِبتُ عن أُوَّلِ قِتَالِ قَالَتَ المُسْرِكِينَ، لَيْنِ اللَّه الشَّهَدنِي قِتَالَ المُسْرِكِينَ اللَّه ما أَصنع. فلمًا كانَ يومُ أَحُدِ انكشفَ المُسلِمُونَ، فقال: اللَّهُمَّ إنِّي أَعتَذِرُ إليّك مِمَّا صنع مَوُّلاء - يعني المُسْركِينَ - لِيَّي أَعتَذِرُ مُمَّا صنع مَوُّلاء - يعني المُسْركينَ - ثُمَّ تقدَّم فاستقبلهُ سعدُ بنُ مُعاذِ الجنَّةُ - وربِّ التَّفْسِ - إنِّي أَجِدُ رَبِحَهَا مِن دونِ أُحدٍ، قال سعدٌ: فما استَطعتُ يا رسول اللَّهِ مَا صنع، قال أنسٌ: فَوجدُنَا ربِحِهَا مِن دونِ أُحدٍ، قال سعدٌ: فما استَطعتُ يا رسول اللَّهِ مَا صنع، ووجدناهُ قد قُتِلَ ومثَلَ بِهِ فِيمَا وَثَمانِينَ ضربةَ بالسَّيفِ، أوْ طَعنة برُمْح، أوْ رميةً بسِهم، ووجدناهُ قد قُتِلَ ومثَلَ بِهِ المُسْركونَ، فَما عرفَهُ أحدٌ إلا أُختُهُ بِبنائِهِ. قال أنسٌ: كُنَّا نَرى - أوْ نَظُنُ - أَنَّ هذِهِ وفي أَسْبَاهِهِ: ﴿ قِينَ ٱلنَّهُ عِبنالُ صَعَقُوْا مَا عَهَدُوا اللَّهَ عَلَيْدٌ فَيْنُهُم مَن قَعَىٰ عَبِهُ إلى آخرهَ اللَّالمَ نَزَلَتْ فِيهِ وفي أَسْبَاهِهِ: ﴿ قِينَ ٱلنَّهُ عِبدٍ إِنَّ اللَّهُ عَلَدُهُ إلَى آخرهَا الاحزاب: ٢٢] . متفقٌ عليه [غ: (٢٠٠٥)، م (١٩٠٣)] وقد سبَقَ في باب المُحاهدة.

١٣٢٦ وعنْ سمرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قالَ: قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: (رأَيْتُ اللَّيْلَةَ رجُلين أثبَاني، فَصعِدا بي الشَّجرة، فَأَدْخَلاني دَارًا هِي أَحْسنُ وَأَفضَل، لَمْ أَر قَطُ أَحْسنَ منها، قالا: أمّا هذه اللَّار فَدارُ الشهداء). رواه البخاري[خ: (١٧٤٤)]

وهو بعضٌ من حديثٍ طويلٍ فيه أنواع العلم سيأتي في باب تحريمِ الكذبِ إنْ شاءَ الله تعالى.

١٣٢٧ وعن أنس (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أنَّ أُم الرَّبيع بنْتَ البَرَاءِ وهي أُمُّ حارثةَ بنِ اسْرَاقةَ، أَتَتِ النبي ﷺ فَقَالَت: يا رَسُولَ اللَّهِ أَلا تُحدَّثُني عَنْ حارِثَةَ - وَكَانَ قُتِل يؤمّ بدْرٍ - فَإِنْ كَانَ فِي الجُنَّةِ صَبَرتُ، وَإِنْ كَانَ غَيْر ذلكَ اجْتَهَدْتُ عليْهِ في البُّكَاءِ، فقال: "يا أُم حارِثَةَ، إِنَّهَا جِنانٌ في الجَنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصابِ الفردوْسَ الأَخلى». رواه البخاري . [خ: ٢٨٠٩)

١٣٢٨- وعَنْ جابر بن عبدِ اللَّهِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْهما) قال: حِيءَ بأبي إلى النبي ﷺ قَدْ مُثْل بِهِ، فَوُضعَ بَيْنَ يَديْه، فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عنْ وجههِ، فَنَهاني قَوْمٌ، فقال النبي

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_

ﷺ: «ما زَالَتِ الملائِكةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِها». متفقٌ عليه .[خ: (١٢٤١)، م (٢٤٧١)]

1٣٣١ - وعَنْ أبي هُرِيْرةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ما يَجِدُ الشَّهِيدُ مِن مَسُ القُرْصَة». رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيعٌ .[ت (١٦٦٨)]

١٣٣٧ - وعنْ عبْدِ اللَّهِ بن أبي أَوْفَى (رضِيَ اللَّه عنهما) أنَّ رسُول اللَّهِ عَلَى بعض أَيَّامِهِ التي لَقِي فِيهَا العدُوَّ انتظر حتى مَالتِ الشَّمسُ، ثُمَّ قام في النَّاس فقال: ﴿أَيُهَا النَّاسُ، لا تَتَمنُوا لِقَاءَ العدُوْ، وَسلُوا اللَّه العافِيةَ، فإذا لقِيتُمُوهُم فَاصبِرُوا، واعلَمُوا أَنَّ النَّهُمَّ مُنزِلَ الكتاب، ومُجرِيَ السَّحابِ، وهَازِمَ الجَنَّةُ تَحْتَ ظِلالِ السُّيوفِ»، ثم قال: ﴿اللَّهُمَّ مُنزِلَ الكتاب، ومُجرِيَ السَّحابِ، وهَازِمَ الأَخْزَاب، الهزمهُم وانصُرنَا عليهم». متفقٌ عليه (٢٩١٦)، م (٢٩٢١)

۱۳۳۳ - وعن سهْلِ بنِ سعد (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ثِنتانِ لاَ تُرَدَّانِ، أَوْ قَلَمَا تُردَّانِ: الدُّعَاءُ عِند النَّدَاءِ، وعِند البأسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُم بَعضًا». رواه أبو داود بإسناد صحيح [د (۲۰٤٠)]

١٣٣٤ - وعَنْ أنسِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: كانَ رسُولُ اللَّهِ إِذَا غَزَا قال: «اللَّهُمَ أَنت عضدي ونصيري، بِك أَجُولُ، وبِك أصولُ، وبِك أَقاتِل». رواهُ أبو داود، والترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ ١٤ (٢٣٢٧)، ت (٨٥٥٠)]

١٣٣٥ - وعَن أبي مُوسى (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ النبيﷺ كانَّ إذا خَاف قومًا قال: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجعَلُكَ في تُحُورِهِم، وتَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرورِهِم». رواه أبو داود بإسناد صحيح .[د(١٥٣٧)]

١٣٣٦ - وعنِ ابنِ عُمَر (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) أَنَّ رسُولَ اللَّهِ قال: «الخَيْلُ مَغْفُودٌ في نَواصِيَها الخَيرُ إلى يؤم القِيامَةِ». منفقٌ عليه .(خ: (١٩٧١)، م (١٨٧١))

\_\_\_\_\_\_ رياض الصاا

١٣٣٧ - وعنْ عُرْوةَ البَارِقِيِّ، رضي اللَّه عنْهُ، أنَّ النبي ﷺ قال: «الخَيْلُ مَعقُودٌ في نُواصِيهَا الخَيرُ إلى يومِ القِيامَةِ: الأَجرُ، والمغنمُ». متفقّ عليه. [خ: (٢٨٥٣)، م (٢٨٥٣)]

١٣٣٨- وعَنْ أَبِي مُرِيْرَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "من احتَبَس فَرسًا في سبيلِ اللَّهِ، إيمانًا بِاللَّهِ، وتَصديقًا بِوغَدِه، فإنَّ شِبَعهُ، وريَّه، ورؤثُهُ، وبوثُهُ، وووثُهُ، وووثُهُ، وووثُهُ، وووثُهُ، في مِيزَانِهِ يومَ القِيامَة، . رواه البخاريُّ . [خ: (٥٥٣)]

۱۳۳۹ وعنْ أبي مشعُودِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قال جاءَ رجُلٌ إلى النبي ﷺ بِنَاقَةٍ مَخْطُومةِ، فقال: هذِهِ في سبيل اللَّهِ، فقال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لكَ بِهَا يَومَ القِيامةِ سبعُمِائةِ ناقةِ كُلُها مخطُومةٌ». رواهُ مسلم. [م: (۱۸۹۲)]

١٣٤٠ وعن أبي حمّاد - ويقال: أبو سُعاد، ويُقال: أبو أسد، ويقال: أبو أسد، ويقال: أبو عامرٍ، ويقال: أبو عامرٍ، ويقال: أبو عامرٍ الجُهنيُ اللهِ عَبْس - عُمْبةُ بنِ عامرٍ الجُهنيُ (رَضِيَ اللهِ تعالى عنه) قال: سومْتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلى المِنْبرِ يقولُ: «وَأَعِدُوا لِهُم ما استَطَعْتُم من قُوّةٍ، ألا إنَّ القُوّةَ الرَّمْيُ، ألا إنَّ القُوّةَ الرَّمْيُ، ألا إنَّ القُوّةَ الرَّمْيُ». رواه مسلم. [م: (١٩١٧)]

۱۳٤١ - وعَنْهُ قال: سمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يقولُ: استُفتَحُ علَيكُم أَرضُونَ، ويكفِيكُم اللَّه، فلا يغجِز أَخَدُكُمُ أَنْ يَلْهُو بِأَسْهُمِهِ اللَّه، وإه مسلم. [م: (١٩١٨)]

١٣٤٢ – وعنهُ أنَّهُ قال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ عُلُمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ، فَلَيس مِنًّا، أَوْ فَقَد عَصَى». رواه مسلم. [م: (١٩١٩)]

١٣٤٣ وعنه (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: سعِمْتُ رسُول اللَّه ﷺ يقولُ: "إنَّ اللَّه يُدخِلُ بِالسهمِ ثَلاثةَ نَفْرِ الجنَّة: صانِعَهُ يحتسِبُ في صنعتِهِ الخير، والرَّاميَ بِه، ومُنبِلَه، وَارْمُوا وارْكَبُوا، وأنْ ترمُوا أَحَبُ إلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا. ومَنْ تَرَكَ الرَّميَ بغدما عُلَمهُ – رغبةً عنه – فإنَّهَا بعمةً تركَهَا». أوْ قال: "كَفَرَهَا». رواهُ أبو داودَ. [حديث ضعيف: د (١٣٥٣)]

1٣٤٤ - وعَنْ سَلَمةَ بن الأكوعِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: مَرَّ النبي ﷺ، على نَفَرٍ ينتَضِلُون، فقال: «ارمُوا بَنِي إِسْماعيل؛ فَإِنَّ أَبَاكِم كان رَامِيًا». رواه البخاري. [خ: (٢٨٩١)]

١٣٤٥ - وعَنْ عمْرو بنِ عبسَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: سمِعتُ رسُول اللَّهِ ﷺ يقولُ:

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_ 190

«من رَمَى بِسهم في سبيلِ اللَّه فَهُو لَهُ عِدْلُ مُحرَّرةٍ». رواهُ أبو داود، والترمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ صَحيحٌ. [د (٣٩٦٠)]

١٣٤٦ - وعَن أبي يحيى خُريم بن فاتِكِ (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: قال رَسُولُ اللَّه ﷺ:
 «مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةَ في سبيلِ اللَّهِ كُتِبَ لَهُ سبغُمِائِة ضِعفِ». رواه الترمذي، وقال: حديث حَسنٌ. [ت (١٢٥٥)، النسائي (١٨٥٦)]

١٣٤٧ - وعنْ أبي سَعيدٍ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: «ما مِن عبدٍ يصومُ يؤمّا في سبيلِ اللَّه إلا باعد اللَّه بِذلكَ اليومِ وَجُههُ عَنِ النَّارِ سبْعِين خَرِيفًا». متفتّ عليهِ . [خ: (١٨٤٠)، م (١١٥٣)]

١٣٤٨ - وعنْ أبي أُمامةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) عَنِ النبي ﷺ، قال: «مَنْ صامَ يَوْمَا في سبيل اللَّهِ، جَعَلَ اللَّه بينهُ وَبِينَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بين السَّماءِ والأرْضِ». رواهُ الترمذي وقال: حديث حسن صحيحٌ. [ت (١٦٧٤)]:

1٣٤٩- وعنْ أبي هُريرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قالَ: قال رَسُول اللَّهِ ﷺ: «مَنْ ماتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدُّفْ نَفْسَه بِغَرْوٍ، ماتَ عَلى شُغبَةٍ مَنَ النَّفَاقِ». رواهُ مسلمٌ. [م: (١٩١٠)]

١٣٥٠ وعن جابر (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قالَ: كنَّا مع النبي ﷺ في غَزَاة فقال: "إنَّ بالمدينة لرَجالاً ما سِرتُم مسيرًا، وَلا قَطَعْتُمْ واديًا إلا كانُوا معكُم؛ حبسهُمُ المُرضُ". وفي رواية: "إلا شَرَكُوكُمْ في الأَجرِ". رواهُ البخاري من رواية أنَسِ، ورواهُ مسلمٌ من رواية جابرِ واللفظ له. [م: (١٩١١)]

1۳۰۱ وعنْ أبي مُوسى (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النبي ﷺ فَقَال: يا رسول اللَّه، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَعْنَم، والرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، والرَّجُلُ يُقاتِلُ لِيُرى مكانُه؟. وفي رواية: ويُقاتِلُ شَجاعَةً ويُقَاتِلُ حَمِيَّةً. وفي رواية: ويُقاتِلُ غَضَبًا، فَمنْ في سبيل اللَّه؟ فَقَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: "من قَاتَلُ لتكُونَ كَلِمَةُ اللَّه هِيَ العُلْيا، فَهُوَ في سبيل اللَّه؟. منفقٌ عليه. [خ: (١٨٠٨)، م (١٠٠٤)]

الله عنهما) قال: قال رسُولُ الله عنهما) قال: قال رسُولُ الله عنهما) قال: قال رسُولُ الله ﷺ: "ما مِنْ غَازِيةِ، أَوْ سَرِيَةٍ تَغْزُو، فَتَغْنَمُ وتَسْلَم، إلا كانُوا قَدْ تَمَجَّلُوا ثُلْقَيْ أَجورِهِم، وَسَابً، إلا كَانُوا قَدْ تَمَجَّلُوا ثُلْقَيْ أَجورِهِم، وَسَابً إلا تَمَّ لهم أُجورُهُم، . رواهُ مسلمٌ. [م:

۲۹ — رياض الصالحين

(14.7)

١٣٥٣ - وعنْ أبي أُمامَةَ (رضِيَ اللّه عنه) أنَّ رَجُلاً قالَ: يا رسولَ الله اثذَن لي في السّياحةِ، فقالَ النبي ﷺ: "إنَّ سِياحةَ أُمّني الجِهادُ في سبيلِ اللّهِ عَزَ وجلَّ". رواهُ أبو داود بإسناد جيِّد. [د (٢٤٨٦)]

١٣٥٤ - وعَنْ عبدِ اللَّهِ بن عَمْرو بن العاص (رضِيَ اللَّه عنْهما) عنِ النبي ﷺ قال: «قَفْلَةُ كَغَرُوهَ». رواهُ أبو داود بإسناد جيد. [د(٢٤٨٧»، احمد (٨٨٥٪)]

القَفلَةُ: الرُّجُوعُ، والمراد: الرُّجوعُ مِنَ الغزوِ بعد فراغِهِ، ومعناه: أَنه يُثابُ في رُجُوعِه بعد فراغِه مِنَ الغَزْوِ.

١٣٥٥ وعن السائب بن يزيد - (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: لمَّا قدِمَ النبي ﷺ مَنْ غُزوةِ تَبُوكُ تَلَقَّاهُ النَّاسُ، فَتَلَقَّيْنُهُ مع الصِّبيانِ على ثَنيَّةِ الوَداعِ. رواه أبو داود بإسناد صَحيح بهذا اللفظ، ورَواه البخاريُّ قال: ذَهَبْنَا نتَلقَّى رسول اللَّه ﷺ مَعَ الصَّبيَانِ إلى ثُنيَّةِ الوَداع. (خ: (٣٠٨٣)]

٣ َ ١٣ - وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) عَن النبي ﷺ قَالَ: «مَنْ لَم يغْزُ أَوْ يُجهُزُ غَازِيًا، أَوْ يَخْلُفُ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيرٍ: أَصَابَهُ اللَّه بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يوْمِ القِيامةِ». رواهُ أبو داود بإسناد صحيح. [د (٢٠٥٣)، ابن ماجد (٢٧٦٢)]

١٣٥٧- وعن أنس (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ النبي ﷺ قال: «جاهِدُوا المُشرِكينَ بِأَمُوالِكُمْ وأَنْفُسِكُم وأَلسِنَتِكُم». رواهُ أبو داود بإسناد صحيح. [د(١٠٠٤)، النساني (٢٠٩٦)]

١٣٥٨ - وعَنْ أَبِي عَمْرُو - ويقالُ: أَبُو حَكِيمٍ - النَّعْمَانِ بِنِ مُقَرَّنِ - (رضِيَ اللَّهُ عنه) قال: شَهِدْتُ رسولَ اللَّه ﷺ إذا لَمْ يقاتِلْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَخَّر القِتالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وتَهَبَّ الرِّباحُ، ويَنزِلَ النَّصْرُ. رواهُ أَبُو داود، والترمذي، وقال: حديثُ حَسَنٌ صحيحٌ. [ع: (٣١٦٠)]

١٣٥٩ - وعنْ أبي هريْرةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) قالَ: قالَ رَسولُ اللَّه ﷺ: «لا تَتَمَنُّوا لِقَاءَ العَدُوُ، فإذا لَقيتُمُوهم، فأصبروا». متفق عليه. [خ: (٣٠٢٦)، م(١٧٤٢)]

١٣٦٠ وعَنْهُ وعَنْ جابرِ (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) أنَّ النبي ﷺ قالَ: «الحرّبُ خُذْعَةُ». متفقٌ عليهِ. [خ: (١٧٣٠)، م (١٧٣٩)]

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_ من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_

# ٢٣٥. باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يُغَسَّلون ويُصَلَّى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار

١٣٦١ - عنْ أبي هُرَيْرةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنْه) قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «الشُهنَاءُ خَمسَةُ: المَطمُونُ، وَالمَبطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحبُ الهَدْم، وَالشَّهيدُ في سبيل اللَّه». متفقّ عليهِ. [خ: (١٩١٤)، م(١٩١٤)]

١٣٦٢ وعنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: «ما تَعُدُونَ الشهداءَ فِيكُم؟» قالُوا: يا رسُولِ اللَّهِ، من قُتِل في سبيل اللَّه فَهُو شهيدٌ. قال: «إنَّ شُهداءَ أُمْتي إِذَا لَقلِيلٌ». قالُوا: فَمَنْ يا رسُول اللَّه؟ قال: «من قُتِل في سبيلِ اللَّه فهُو شَهيدٌ، ومن ماتَ في سبيل اللَّه فهُو شَهيدٌ، ومن ماتَ في الطاعُون فَهُو شَهيدٌ، ومن ماتَ في البطنِ فَهُو شَهيدٌ، والغَريثُ شَهيدٌ، والغَريثُ مَسْهيدٌ، والعُريثُ مَهيدٌ، وراهُ مسلمٌ. [م: (١٩١٥)]

الله ﷺ: «من قبل أورن ماله، فهو شهيدًا، منفقٌ عليه . إن: (١٤٨٠)، م (١٤١٠)

1٣٦٤ - وعن أبي الأعور سعيلا بن زَيْلا بنِ عمرو بنِ نُفَيْلٍ، أَحلا العشَرةِ المشْهُودِ لَهمْ بالجنَّةِ (رضِيَ اللَّه عنهم) قال: سمِعت رسُول اللَّه ﷺ يقولُ: امن قُتِل دُونَ مالِهِ فَهُو شَهيلاً، ومن قُتِل دُونَ دِينِهِ فَهُو شَهيلاً، ومن قُتِل دُونَ دِينِهِ فَهُو شَهيلاً، ومن قُتِل دُونَ اللهِ فَهُو شَهيلاً، ومن قُتِل دُونَ اللهِ فَهُو شَهيلاً، واللهُ فَهُو شَهيلاً، واللهُ وَاللهُ فَهُو شَهيلاً، واللهُ عنه واللهُ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . [د (٤٧٧١)، ت المنافي (٤٠١٠)، النافي (٤٠١٠)، النافي (٤٠١٠)

١٣٦٥ - وعنْ أبي هُريرة (رضِيَ اللَّه عنْه) قالَ: جاء رجُلٌ إلى رسول اللَّه ﷺ فَقَال: يا رسول اللَّه ﷺ فَقَال: يا رسول اللَّه، أَراَيت إنْ قَال: «فَلا تُعْطِهِ مالكَ»، قال: أَراَيْت إنْ فَاتلني؟ قال: «فَاتْت شَهيدٌ»، قال: أَراَيْت إنْ فَتلَنُهُ؟ قال: «فَاتْت شَهيدٌ»، قال: أَراَيْت إنْ قَتلَنُهُ؟ قال: «هَوْ فِي النَّار». رواهُ مسلمٌ. (م: (١٤٠))

### ٢٣٦ باب فضل العتق

قال اللَّه تَعالى: ﴿ فَلَا أَقْنَحَمَ ٱلْمُغَبَّةَ ۞ وَمَّا أَدْرَنكَ مَا ٱلْمُقَبَّةُ ۞ فَكُ رَفِّيَهِ ﴾ [البلد: ١١- ١٣].

١٣٦٦ - وعنْ أبي هُريرةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: قال لي رَسولُ اللَّه ﷺ: «منْ أَغْنَقَ رقَبَةَ مُسْلِمةَ أَغْنَقَ اللَّه بِكُلُ عُضْوِ مِنْهُ عُضْوَا مِنْهُ مِنَ النَّارِ، حتى فَرْجَهُ بِفرجهِ». متفقّ عليهِ . آخ: (١٧١٥)، م (١٠٠٩)] ۲۹۰ \_\_\_\_\_ رياض الصالحين

١٣٦٧- وعَنْ أَبِي ذَرِّ (رضِيَ اللَّه عنْه) قالَ: قُلْتُ: يا رسُولَ اللَّه، أَيُّ الأَعْمالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: قُلْتُ، أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قالَ: «أَنْفُسُهَا عِنْد أَهْلِهَا، وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا». متفقٌ عليه. [خ: (١٥١٥)، م (١٨٤)]

## ٢٣٧ باب فضل الإحسان إلى الملوك

قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ. شَيْئًا وَبِالْوَالِدَّيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْشُرِيَ وَالْبَنَائِينَ وَالْنَسَكِكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْفُشْرَقِ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالفَّسَاحِبِ بِالْجَسْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتَ إَنْهَنْكُمْ ﴾ [الساء 17]

١٣٦٨ وعن المَعْرُور بن سُويْدِ قالَ: رأَيْتُ أَبا ذَرٌ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) وعليهِ حُلَّة، وعَلى غُلامِهِ مِثْلُهَا، فَسَالْتُهُ عَنْ ذلك، فَلكر أنَّه سَابٌ رَجُلاً على عهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَعَيْرُهُ بأُمُّهِ، فَقَال النبي ﷺ: «أَنك امْرُو فِيك جاهِليَّةٌ: هُمْ إِخُوانُكُمْ، وحَولُكُمْ، عَمَلَهُمُ اللَّه تَحت أيدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحت يَدهِ فليطعِمهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلَيُلْسِمهُ مِمَّا يَعْلَمُهُمْ، فإن كَلَّفتُمُوهُم فَأَعِينُوهُم، مَنفَقٌ عليه . [خ: (٣٠)، ب

١٣٦٩ وَعَنْ أَبِي هُرِيرَةَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) عَن النبي ﷺ: قالَ: «إذا أتى أحدَكم خَامِمُهُ بِطَعامِهِ، فَإِنْ لم يُجلِسهُ معه، فَليناولهُ لُقِمةً أَوْ لُقمَتَيْنِ، أَوْ أَكلةً أَوْ أَكلةً أَوْ أَكلتَهُ أَكلتَهُ ولِيَ عِلاجهُ . رواه البخاري . [خ: (٧٥٥٧)، م (١٦٦٣)] الأُكلةُ - بضم الهمزة -: هِمَ اللَّقَمَةُ .

# ٢٣٨- باب فضل الملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه

1٣٧٠ عَن أَبِن عُمَرَ (رضِيَ اللَّه تعالى عنهما) أَنَّ رَسُول اللَّه عَنِي قالَ: ﴿إِنَّ الْعَبْدِ إِذَا نَصْحَ لِسِيْدِهِ، وَأَخْسَنَ عِبادةَ اللَّهِ، فَلَهُ أَجْوُهُ مُوتَيْنِ ». متفقّ عليه. [خ: (٢٥٤٦)، م (١٢٢١)]
١٣٧١ - وعَنْ أَبِي هُرِيرَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «للعبلِ اللَّهِ الممملُوكِ المُصْلِحِ أَجْرَانِ »، واللَّذِي نَفسُ أَبِي هُرِيرَة بَيْدِهِ لَوْلا الجهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ الممملُوكِ المُصْلِحِ أَجْرَانِ »، واللَّذِي نَفسُ أَبِي مُريرَة بَيْدِهِ لَوْلا الجهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ والحَجِّ، ويرُّ أُمِّي، لأخبِتُ أَنْ أَمُوتَ وأَنَا مَمْلُوكُ. مَنفَقُ عليهِ. [خ: (١٥٢٥)، م (١٥٦٥)]
١٣٧٧ - وعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الممملُوكُ الذي يخسِنُ عِبَادةَ رَبُهِ، ويُؤدِّي إلى سَيْلِوْ الذي عليهِ مِنَ الحقُ والنَّصِيحَةِ،

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

والطَّاعَةِ، له أَجْرَانِ ، رواهُ البخاريُّ . [خ: (٥٥١)]

- ١٣٧٣ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثلاثة لهُمْ أَجْرانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكتاب آمن بنبيه وآمنَ بمُحَمدٍ، والعبدُ المَمْلُوكُ إِذَا أَذَى حَقَّ اللَّهِ، وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُل كانَتْ لَهُ أَمَّةٌ فَأَذَبِها فَأَحْسَنَ تَأْلِيمَها، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوْجَهَا، فَلَهُ أَجْرَان». متفقَّ عَلِيهِ. [خ: (٩٧)، م (١٩٥)]

#### ٢٣٩. باب فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها

١٣٧٤ عن مَعقِلِ بن يسارٍ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «العِبَادَةُ في الهَرْج كهخرةِ إلَىٰ ٤٠ رواهُ مُسْلمٌ . [م: (٢٩٤٨)]

٢٤٠ باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنظار الموسر العسر والوضع عنه

قَالَ اللَّهُ تَعَالِى: ﴿ وَمَا تَفْمَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ بِدِ عَلِيدٌ ﴾ [البفرة: ٢١٥]، وقالَ تَعالى: ﴿ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ الْبِكِيْكِ الْمِلْمِيْنَ إِنَّا اللَّهِ مَلْمِ وَلَمْ النَّاسَ أَشْبَآهُمُمُ ﴾ [مسود: ٨٥] وقسالَ تَعالَى: ﴿ وَيَلَّ لِلْمُعْلَقِيْنِ ۚ لَا اللَّهِ إِنَّا اكْالُواْ عَلَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِنَّا كَالُومُمْ أَوْ وَزَوْمُمْ مُجْتِرُونَ ۞ المِعلنينِ ١٠ وَيَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ لِنَ اللَّهُ اللَّذَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٣٧٥ وعَن أبي هُريرة (رضِيَ اللَّه تعالى عنه) أَنَّ رجُلاً أتى النبي ﷺ يتقاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحابُهُ، فَقَالَ رسُولُ اللَّهِﷺ: «دعُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مقالاً»، ثُمَّ قَالَ: «أَعْطُوه سِنًا مِثْلَ سِنْهِ»، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ لا نَجِدُ إلا أَمْثَل مِنْ سِنْهِ، قال: «أَعْطُوهُ فَإِنْ خَيْرَكُم أَخْسَنُكُمْ قَضَاءً». • متفقٌ عليه. لخ: (٣٠١٦)، م (١٦٠١)]

١٣٧٦ - وعَنْ جابرِ (رضِيَ اللَّه عنه) أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (رَحِم اللَّه رجُلا سَمْحًا إذا بَاع، وإذا الشَّرى، وإذا اقتضى». رواه البخاريُّ. [خ: (٢٠٧١)]

١٣٧٧ - وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: سمِعْتُ رسُول اللَّهِ ﷺ يقُولُ: 'مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنتَجِّيهُ اللَّه مِن كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، فَلْيَنَفُسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ اللهِ عَلهُ مسلمٌ. [م: (١٥١٥)]

١٣٧٨ - وعنْ أبي هُريرةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) أنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ رجلٌ يُداينُ

٣ \_\_\_\_\_ رياض الصالحين

النَّاسَ، وَكَان يَقُولُ لِفَتَاهُ: إذا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجاوِزْ صَنْهُ، لَعلَ اللَّه أَنْ يَتجاوِزَ صنًّا؛ فَلقِي اللَّهُ فَتَجَاوِزَ صَنْهً ". متفقٌ عَليهِ. [خ: (٣٤٨٠)، م (٣٦٠١)]

الله عنه عنه أبي مشعُودِ البدريِّ (رضِيَ اللَّه عنه) قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الله عنه قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الحُوسِ رَجُلٌ مِمَّن كَانَ فَعَلِطُ النَّاس، وَكَانَ مُوسِرًا، وَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَه أَن يَتَجَاوَزُوا عن المُغْسِر. قال اللَّه عزَّ وجَلَّ: نَحْنُ أحقُ بِلْكَ مِنْه، تَجاوَزُوا عَنْه، رواه مسلمٌ. [م: (١٥٦١)]

-١٣٨٠ وعنْ حُذَيْفَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: "أَتِي اللَّه تَعالَى بِمَبْد من عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّه مَالاً، فَقَالَ لَهُ: ماذَا عمِلْتَ في الدُّنْيَا؟ قَالَ: - وَلا يَكْتُمُونَ اللَّه حديثًا - قَال: يَا رِبُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المُوسِرِ، التَّيْنَي مالَكَ فَكُنْتُ أَبَايعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِن خُلْقي الجوازُ، فكُنْتُ أَتَيْسَرُ عَلَى المُوسِرِ، وَأَنْظِرُ المُغْسِر. فَقَالَ اللَّه تَعَالى: أَنَا أَحَقُ بَذَا مِنْكَ، تجاوزُوا عَنْ عَبْدِي، فقال عُقْبَةُ بنُ عامرٍ، وأَبو مَسْعُودِ الأنصاريُّ (رضِيَ اللَّه عنهما) هكذا سَمِعْنَاهُ مِنْ في رَسولِ اللَّهِ ﷺ عامرٍ، وأَهُ مسلمٌ. [م: (١٥٦٠)]

١٣٨١- وعنْ أبي مُريرَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ "من أَنظَر مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلُهُ اللَّه يَوْمَ القِيامَةِ تَخْتَ ظِلُّ عَرْشِهِ، يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلْهُ". رواهُ الترمذيُّ وقَال: حديثُ حسنٌ صحيحٌ. [ت(٣٠١٠)، ابن ماجه (٢٤١٧)]

١٣٨٢ - وعَنْ جابرٍ (رضِيَ اللَّه عنْه) أنَّ النبيَّ ﷺ اشْتَرى مِنْهُ بَعِيرًا، فَوَزَنَ لَهُ، فَأَرْجَعَ. متفقٌ عليه. اخ: (٢٦٠٤)، م(٧١٥)

۱۳۸۳ - وعن أبي صَفْوَان سُوْيدِ بنِ قَيْس (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا ومَحْرِمَةُ الْعبدِيُّ بَزَّا مِنْ هَجَر، فَجاءَنَا النَّبيُ ﷺ فَسَاوِمِنَا بسراويلَ، وَعِنْدِي وَزَّانٌ يزنُ بالأَجْرِ، فَقَالَ النَّبي ﷺ لِلْوَزَّانِ: ﴿فِنْ وَأَرْجِعْ ﴾. رواهُ أبو داودَ، والترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . [د(۳۳۳، ت (۱۳۰۰)]



من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_ 801

## كتاب العلم

#### ٢٤١ باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله

قَالَ اللَّه تَعالَى: ﴿ وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَلَ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمَونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزسر: ٩]، وقَالَ تَعالَى: ﴿ يَرْفِعَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَاسُواْ يَسْكُمُ وَالَّذِينَ أُوقُواْ الْمِلْرَ دَرَكَتُواْ﴾ [المجادل: ٢١١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْفُلْمَتُواْ﴾ [فاطر: ٢٨].

١٣٨٤ - وعَنْ مُعَاوِيةَ (رضِيَ اللَّه عَنْه) قال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ يُرِد اللَّه بِهِ خيزًا يَفَقَهُ في الدّين". متفقٌ عليه. [خ: ١١٦٦)، م (١٠٣٧)]

١٣٨٥ - وعنِ ابنِ مسْعُودِ (رضِيَ الله عنه) قال: قال رسُولُ اللهِ ﷺ: «لا حَسَد إلا في اثنتَينِ: رَجُلٌ آتاهُ الله مَالاً فَسلَطهُ عَلى هلكَتِهِ في الحَقُ، ورَجُلٌ آتاهُ الله الحِكْمَةَ فهُوَ في اثنتَينِ: رَجُلٌ آتاهُ الله الحِكْمَةَ فهُوَ يَقْضِي بِهَا، ويُعَلّمُهَا». مُتَقَتَّ عَليهِ. [خ: (٧٣)، م (٨١١)] والمرادُ بالحسدِ الْغِبْطَةُ، وَهُوَ أَنْ يَتَمَتَّى مِثْلُهُ.

1971- وعَنْ أَبِي مُوسَى (رضِيَ اللَّه عنْه) قالَ: قَالَ النبي ﷺ «مَثَلُ مَا بعنَنِي اللَّه بِهِ مِنَ الهُدى والْعِلْمِ كَمَثَلِ خَيْثُ أصاب أَرْضًا، فَكَانَتْ مِنْهَا طَّائْفَةٌ طَيْبَةٌ قَبِلَتِ المَاءَ فَأَنْبَتِ الْكَالَا، وَالْغَشَب الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أُمسَكَتِ المَاءَ، فَنَقَعَ اللَّه بِهَا النَّاسَ، فَأَشْرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وزَرَعُوا، وأَصَاب طَائفَةً مِنْهَا أُخْرى إنَّما هِي قِيعانٌ، لا تُمْسِكُ مَاء، ولا تُنْبِثُ كَلاَ، فَلَكَ مَثَلُ مِنْ فَقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ، وَنَقَمَهُ مَا بَمَثَنِي اللَّه بِهِ فَملِمَ وَعلَمٌ، وَمَثَلُ مِنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذِلكَ رأسًا، وَلَمْ يَغْبَلْ هُدَى اللَّهِ اللَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ». مَنْفَقٌ عليه ، [خ: (٧٩)، مِنْ

١٣٨٧- وعَنْ سَهْلِ بن سعد (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ النبي ﷺ قَالَ لِعَلَيُّ (رضِيَ اللَّه عنه): «فو اللَّه لِأن يهدِيَ اللَّه بِكَ رجُلاً واحِدًا خَيْرٌ لكَ من حُمْرِ النَّعم». متفقٌ عليه. [خ: ٢٩٤٢): م (٢٤٠٦)

١٣٨٨ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضِيَ الله عنهما) أنَّ النبي ﷺ قال: «بلُغُوا عَنِي وَلَا آيَة ، وحَدُنُوا عن بني إسْرَائيل وَلا حَرجَ ، ومن كَذَب علَيَّ مُتَعمَّدًا فَلْيَبَوَأُ مُغَمِّدًا فَلْيَبَوَأُ

١٣٨٩ وعنْ أبي هُريرة (رضِيَ اللَّه عنْه) أنَّ رسُول اللَّه ﷺ، قالَ: «ومَن سلَك

٣٠ \_\_\_\_\_ رياض الصالحير

طريقًا يَلْتَوسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّه لَهُ بِهِ طَرِيقًا إلى الجَنَّةِ. رواهُ مسلمٌ. [م: (٢٦٩٨)]

َ ١٣٩٠- وَعَنهُ، أَيضًا (رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَ) أَنَّ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: 'هَنْ دَعَا إِلَى هَدَى كَانَ لهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مِنْ تَبِعهُ لا ينقُصُ ذلكَ مِن أُجُورِهِم شَيْتًا». رواهُ مسلمٌ. [م: (٢٦٧٤)]

١٣٩١- وعنهُ قال: قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿إِذَا مَاتَ ابْنُ آذَمَ انْقَطَع عَمَلُهُ إِلا مِنْ لَلهِ: وَمِنهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِية، أَوْ عِلمٍ يُنْتَقَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدِ صَالَحٍ يَذْعُو لَهُ، رَوَاهُ مَسَلَمٌ. [م: (١٣١٠)]

١٣٩٢ - وَعَنْهُ قَالَ: سِمِعْتُ رِسُولِ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «الدُّنْيَا مَلْمُونَةٌ، مَلْمُونٌ مَا فِيهَا، إلا ذِكرَ اللَّه تَمَالَى، وما والاه، وعَالمَا، أَوْ مُتَعَلَّمَا». رواهُ الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ. [ت (٢٣٢)]

قولهُ: ﴿ وَمَا وَالاهُ اللهِ عَلَامُ اللهِ .

١٣٩٣ - وَعَنْ أنس (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: (مَن خرَج في طَلَبِ العِلمِ، فهو في سَبيلِ اللَّهِ حتى يرجِعَ). رواهُ الترميذيُّ وقال: حديثٌ حَسنٌ. [ت (٢٦٤٧)، وضفه الالباني]

١٣٩٤ - وعَنْ أبي سَميدِ الخذرِيّ (رضِيَ اللّه عنه) عَنْ رسُولِ اللّه ﷺ قال: (لَمَنْ يَشْبَع مُؤمِنٌ مِنْ خَيْرِ حتى يكون مُنتَهَاهُ الجَنّةَ). رواهُ الترمذيُّ، وقَالَ: حديثُ حسنٌ. [ت (٢٨٦١)، وإساده ضعيف]

١٣٩٥ وعَنْ أَبِي أُمَامة (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ رَسُول اللَّه ﷺ قال: «فضلُ العالِم على العالِم العالِم على العالِم العالِم العالِم العالِم على العالِم العالَم العالِم العالِم العالَم العالَم العالِم العالَم العالَم العالَم العالَم العالَم العالَم العالَم العالِم العالَم العالَ

١٣٩٦ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْداءِ (رضِيَ اللَّه عنه) قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يقولُ: "من سلك طَريقًا يَبْتَغِي فِيهِ عَلْمًا، سَهُل اللَّه لَه طَريقًا إلى الجنة، وَإِنَّ الملائِكَةُ لَتَضَعُ أَجْنِحَتُهَا لِللهَ لَه طَريقًا إلى الجنة، وَإِنَّ المعالِم لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَواتِ ومنْ في لِطالب الْعِلْمِ، رضًا بِما يَصْنَعُ، وَإِنَّ الْعالِم لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ في السَّمَواتِ ومنْ في الأَرْضِ، حتَّى الجيتانُ في العاء، وفضلُ الْعَالِم على العابِد، كَفَضْلِ الْقَمْر عَلى سائر

ىن كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

الْكُوَاكِبِ، وإنَّ الْمُلَمَاءَ وَرَقْهُ الْأَنْبِياءِ، وإنَّ الْأَنْبِياءَ لَمْ يُورُقُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وإنَّما ورَّقُوا الْمِلْمَ، فَمَلُ أَخَذَهُمُ أَخَذَ بِحَظُّ وَافِرٍ». رواهُ أبو داود والترمذيُّ. [حديث صحيح: د (٣٦٤١)، ت (٢٦٨٧)]

١٣٩٧- وَعنِ ابن مسْعُودِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: سمِعْتُ رسول اللَّه ﷺ يَقُولُ: "نَضَرَ اللَّه الهُرَءُ اسْمِع مِنا شَنِتًا، فَبَلَّغَهُ كما سَمعَهُ؛ قَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعى مِنْ سَامِع». رواهُ الترمذيُّ وقال: حديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. [ت (٢١٥٧)]

١٣٩٨ - وعن أبي هُريرةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: «من سُئِل عن عِلم فَكَتَمَهُ، أَلْجِم يَومَ القِيامةِ بِلِجامِ مِنْ نَارٍ». رواهُ أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسنٌ. [د(٢٦٥٨)، ت (٢٦٤٩)]

١٣٩٩- وعنه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "من تَعلَّمْ عِلمًا مِما يُبتَغَى بِهِ وَجَهُ اللَّهِ عز وَجَلَّ لا يَتَعلَّمُهُ إلا ليصِيبَ بِهِ عرضًا مِنَ الدُّنْيا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْم القِيامةِ". يعني: ريحها، رواه أبو داود بإسناد صحيح. [د (٢٦٦٣)، ابن ماجد (٢٥١)]

-١٤٠٠ وعنْ عبدِ اللَّه بن عمرو بن العاص (رضِيَ اللَّه عنهما) قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه عنهما) قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: «إنَّ اللَّه لا يقبِض العِلْم انْتِزَاعَا ينتزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، ولكِن يقبِضُ العِلْم بِقَبْضِ العُلْماءِ، حتَّى إذا لم يُئتِ عالمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُوْوسًا جُهَالاً فَسئِلُوا، فأفتوا بعَنْزِ علم، فَضَلُوا وأضَلُوا». متفقٌ عليه. [خ: (١٠١٠)، م (٢٧٣٧)]



# كتاب حمد الله تعالى وشكره

#### ٢٤٢ باب فضل الحمد والشكر

قال اللَّه تعالى: ﴿ فَاقَلُونِهُ آذَكُرُكُمْ وَالْسَكُرُوا لِي وَلَا تَكُثُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢]، وقال تَعَالى: ﴿ فَالِي سَكَرُتُمْ لَالْإِسراء: ١١١]، وقال تَعالى: ﴿ وَقُلِ الْحَنْدُ لِقَرْ ﴾ [الإسراء: ١١١]، وقال تَعالى: ﴿ وَقُلِ الْحَنْدُ لِقَرْ ﴾ [الإسراء: ١١١]، وقال تَعالى: ﴿ وَمَا يَشْ وَمُؤَمِثُهُ لَهُ لَلْمَنَدُ لِنَّوِ لَلْمَنْدُ لِيَّوْ لَلْمَنْدُ لِيَّوْ لَلْمَنْدُ لِيَّوْلَكُ لِيونَى اللَّهُ اللَّ

١٤٠١ وعن أبي هُرَيْرة (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ النبي ﷺ أُتِي - لَيْلةَ أُسْرِيَ بِهِ - بِقَدَحَيْن مِن خَمْر ولَبن، فنظرَ إلَيْهِما فأُخذَ اللَّبنَ، فقالَ جبريلُ ﷺ: الحمْدُ للَّهِ الَّذي هَدَاكَ للْفِطْرةِ؛ لؤ أَخَذْتَ الخَمْرَ غَوْثُ أُمَّتُكَ. رواه مسلم. أخ: (١٧٠٩)، م (١٦٨)]

الحمد وعنهُ عن رسول اللَّه ﷺ قال: «كُلُ أَمْرِ ذِي بال، لا يُبْدأُ فيه بـ: (الحمد للهُ)، فَهُوَ أَقْطُع». حديثُ حسَنٌ. رواهُ أبو داود وغيرُهُ. [د(١٤٨٠)، وإسناده ضعيف]

١٤٠٣ وَعَن أَبِي مُوسى الأشعريِّ (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ رسُولَ اللَّهِ عَلَى: ﴿إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قَال اللَّه تعالى لملائِكَتِهِ: قَبضَتُم وَلَدَ عَبْدِي؟ فيقولُون: نَعَمْ، فَيقولُ: قَبضتُم فَمرةَ فَوَادِهِ؟ فيقولون: حَمِدكَ قَبضتُم فَمرةَ فَوَادِهِ؟ مَنقولون: حَمِدكَ واسْتَرْجَع، فَيقُولُ اللَّه تَعالى: إبْنُوا لِعَبْدِي بِينتًا في الجنّةِ، وسَمُّوهُ بَيْتَ الحمدِ». رواهُ الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ . (ت (١٠٢١)) ، احمد (١٩٢٦))

١٤٠٤ - وعنْ أنس (رضي الله عنه) قال: قال رسُولُ الله ﷺ: «إنَّ الله لَيرضى عنِ العبد يَأْكُلُ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، وَيَشْرِبِ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا». رواهُ مسلم. [م: (۲۷۳٤)]



من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_

## كتاب الصلاة على رسول الله ﷺ

## ٢٤٣. باب الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض صيغها

قَالَ اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلْتَهِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ بَكَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَثُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمًا﴾ الأحزاب: ٥٠] .

الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص (رضِيَ الله عنهما) أنّه سعع رسول الله عنهما) أنه سعع رسول الله علي يقول: «من صلى عليّ صلاة، صلى الله عليه بها عشرًا». رواه مسلم. [م: (١٩٨٤)،

14.٧ وعن أوس بن أوس (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: "إنَّ مِن أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعةِ، فَأَكْثِرُوا عليَّ مِن الصلاةِ فيه، فإنَّ صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عليَّ"، فقالوا: يا رسول اللَّه، وكَيْفَ تُعْرَضُ صلاثَنَا عليْكَ وقدْ أَرَمْتَ؟ يقولُ: بَلِيتَ، قالَ: «إنَّ اللَّه حَرَّمٌ على الأَرْض أَجْساد الأنبياءِ». رواهُ أبو داود بإسنادِ صحيح. (د(١٠٤٧))

١٤٠٨ - وعنْ أبي هُريْرةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿رَغِم أَنْفُ رجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْ ﴾. رواهُ الترمذي وقالَ: حديثٌ حسنٌ . [ت (٢٥٤٥)]

١٤٠٩ وعنهُ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «لا تَجْعلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُوا عَلَيْ، فَإِنَّ صَلاَتُكُمْ تَبْلُغُني حيثُ كُنْتُمْ». رواهُ أبو داود بإسناد صحيح. [د (٢٠٤٧)]
 ١٤١٠ وعنهُ أنَّ رسُولُ اللَّه ﷺ قال: «ما مِنْ أحد يُسلَّمُ علَيْ إلا ردَّ اللَّه علَيْ رُوحي حَتَّى أَرُدُ عَليهِ السَّلامَ». رواهُ أبو داود بإسناد صحيح. [د (٢٠٤١)]

١٤١١ - وعن عَلِيِّ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رَسُولُ اللَّهِﷺ: ﴿ الْمَجْيِلُ مِن ذُكِرْتُ عِنْدَهُۥ فَلَم يُصَلُّ عَلَيْ﴾. رواهُ الترمذي وقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . [د (٢٠٤٦)]

الدَّارِ وَعَنْ فَضَالَةً بِنِ عُبَيْلِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: سعِع رسولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً يَدْعُو فِي صلاتِهِ لَمْ يُمَدِّهِ اللَّه تَعالى، وَلَمْ يُصلُ عَلى النبي ﷺ، فقال رسولُ اللَّه ﷺ: «عَجلَ هذا»، ثمَّ دعَاهُ فقال لهُ - أَوْ لِغَيْرِهِ -: «إذا صلَّى أَحَدُكُمْ فليبنداْ بِتَخْمِيكِ ربُهِ صُبْحانَهُ والثَّنَاءِ عليهِ، ثمَّ يُصلي عَلى النبي ﷺ ثَمَّ يدْعُو بَعدُ بِما شاءً». رواهُ أبو داود

٣٠ \_\_\_\_\_ رياض الصالحين

والترمذي وقال: حديثٌ حسن صحيحٌ. [د(١٤٨١)، ت (٣٤٧٧)

181٣ - وعن أبي محمد كَمب بن عُجرَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: خَرج علَيْنَا النبي ﷺ فَقُلْنا: يا رسول اللَّه، قَدْ علِمُنَا كَيْف نُسلَّم عليْكَ، فَكَيْفَ نُصلِّي علَيْكَ؟ قال: الْقُلُوا: اللَّهمَّ صَلَّ على مُحمَّد، وَعَلى آلِ مُحمَّد، كَمَا صَلَّيتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مجيدٌ . اللهمُ بارِكْ عَلى مُحمَّد، وَعَلى آلِ مُحمَّد، كَما بَارِكْتَ على آلِ إِبْراهِيم، إِنَّكَ حَمِيدٌ مجيدٌ . اللهمُ بارِكْ عَلى مُحَمَّد، وَعَلى آلِ مُحمَّد، كَما بَارِكْتَ على آلِ إِبْراهِيم، إِنَّكَ حميدٌ مجيدٌ ». متفقٌ عليه . [خ: (٣٧٧)، م (٤٠٤)]

1818 - وعنْ أبي مسْعُود الْبدْرِيِّ (رَضِيَ اللَّه عنه) قالَ: أَتَاناً رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَنَحْنُ في مَجْلِس سعد بنِ عُبَادَةً (رضِيَ اللَّه عنه) فقالَ لهُ بَشِيرُ بْنُ سعدِ: أمرتَا اللَّه أَنْ نُصلِّي عَلَيْكَ يَا رسولَ اللَّهِ ، حتى تَمثَيْنَا أَنَّه لَمْ عَلَيْكَ يَا رسولَ اللَّه ﷺ، حتى تَمثَيْنَا أَنَّه لَمْ يَسْأَلُهُ، ثمَّ قال رسولُ اللَّه ﷺ: اقولُوا: اللَّهمَّ صلْ عَلى مُحَمَّد، وَعَلى آلِ مُحمَّد، كما بَارِحْتَ عَلى آل صليتَ على آل إِبْراهِيم، وَبارِكْ عَلى مُحَمَّد، وعَلى آلِ مُحمَّد، كما بَارِحْتَ عَلى آل إِبْراهِيم، وَبارِكْ عَلى مُحَمَّد، وعَلى آلِ مُحمَّد، كما بَارِحْتَ عَلى آل إِبْراهِيم، إنكَ حَمِيدٌ ، والسلام كما قد عَلِمتم، . رواهُ مسلمٌ . [م: (٥٠٤)]

1810- وعَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ (رضِيَ اللَّه عنْه) قالَ: قَالُوا: يا رسول اللَّه، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك؟ قالَ: ﴿قَوْلُوا: اللَّهُمَّ صلَّ على مُحمِّدٍ، وعَلى أَزْوَاجِهِ وَذُرْيَّتِهِ، كما بارَكتَ على صَلَّيتَ على إَبْراهِيمَ، وباركَ على مُحَمَّدٍ، وعَلى أَزْوَاجِهِ وَذُرْيَّتِهِ، كما بارَكتَ على إَبْراهِيم، إِنْكَ حمِيدُ مجِيدٌ، متفقٌ عليهِ، [خ: (٣٣٦٩)، م (٧٠٤)]



من حلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### كتاب الأذكار

#### ٢٤٤ باب فضل الذكر والحث عليه

قَالَ اللَّهُ تَمَالَى: ﴿ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكُبُرُ ﴾ [العنكبوت: ١٥]وقالَ تَمَالَى: ﴿ فَاتَذَكُونِ آذَكُونُمَ [البـــــة: ٢١٥٢: وأَقَالَ تَمَالَى: ﴿ وَأَذَكُرُ وَبُكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّمًا وَضِيَّةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلْمُنْكُو وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنُ تِنَ ٱلْفَيْلِينَ ﴾ [الامراف: ٢٠٥].

وقال تعالى: ﴿وَاَذْكُوا اللهَ كَبِيرًا لَمَلَكُمُ لَلْلِحُونَ﴾ الجمعة: ١١٠، وقال تَعالى: ﴿إِنَّ الشَّهِ لِلْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللهِ كَثِيرًا وَاللَّهِ عَلَى اللهُ كَثِيرًا وَاللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ كَثِيرًا وَاللَّهُ اللهُ مَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَكَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِمُوا اللهُ اللهُ وَلِمُوا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١٤١٦ وَعَنْ أَبِي هُرِيرةَ (رَضِيَ اللَّه عنْه) قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ٤كَلِمتَانِ
 خَفِيفَتَانِ عَلى اللَّسانِ، نَقْطِلْتَانِ فِي الْعِيزَانِ، خَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمنِ: سُبْحان اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبحانَ اللَّه العظيم). متفق عليه. [خ: (١٤٠٦)، م (٢٦١٩)]

181٧ - وعَنْهُ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ولأن أقُولَ سنحانَ اللَّهِ،
 والحَمْدُ للَّهِ، ولا إله إلاَّ اللَّه، واللَّه أَكْبِرُ، أَحبُ إليَّ مِمَّا طَلَمَت عليهِ الشَّمْسُ،. رواه مسلم. [م: (٢١٥٥)]

1410 وعنهُ أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ قالَ: "من قال: لا إله إلاَّ اللَّه وَحْدَهُ لا شريكَ لَهُ، لهُ المُلكُ، وَلهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ في يوم مِائةٌ مَرَّةٍ كانَتْ لَهُ عَدْل عَشر للهُ المُلكُ، وَلهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ في يوم مِائةٌ مَرَّةٍ كانَتْ لَهُ عَدْل عَشر رقاب، وكُتَبَتْ لَهُ مِرْدًا مِنَ الشّيطَانِ يومَهُ ذلكَ حتى يُمسِي، ولم يأتِ أحدٌ بِأَفضَل مِمَّا جاءً بِهِ إلاَّ رجُلٌ عَمِلَ أكثر مِنه، وقالَ: "من قالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبحمْدِهِ، في يوم مِائةٌ مَرَّةٍ، خُطَّتْ خَطَاياهُ وإنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ البَحْر». منفقٌ عليه. [خ: (٢٦١١)، م (٢٦١١)]

1\$19 - وعَنْ أَبِي أَيُوبَ الأَنْصَارِيُّ (رضِيَ اللَّه عَنْه) عَن النبي ﷺ قال: «مَنْ قالَ: لا إِله إِلاَ اللَّه وخدهُ لا شَرِيكَ لهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحمْدُ، وَهُو على كُلُّ شَيءٍ قَدِيرٌ، عشر مِرَّاتٍ: كان كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبِعةَ أَنفُسٍ مِن وَلَدِ إِسْماعِيلَ». متفق عليه. أغ: (١٤٠٤)، م (٢٩٣٠)]

رياض الصالح

١٤٢٠ وعنْ أبي ذَرِّ (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: قالَ لي رسولُ اللَّه ﷺ «ألا أُخْبِرُكُ بِأُحبِ الكَلامِ إلى اللَّه: سُبْحانَ اللَّه وبحَمْدوه. رواه مسلم.
 [م: (٢٧٣١)]

١٤٢١ - وعَنْ أبي مالكِ الأشْعَرِيِّ (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ «الطَّهُورُ شَطْرُ الإيمان، والحمدُ للَّه تَمْلاً المِيزان، وسُبْحَانَ اللَّهِ والحمدُ للَّه تَمْلاَنِ - أو تَمُلاً ما بَيْنَ السَّمَواتِ والأرضُ». رواه مسلم. [م: (٢٢٣)]

18۲۲ - وعَنْ سعْدِ بنِ أبي وقَاصِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: جاء أَعْرَابي إلى رسُولِ اللّه عَنه) قال: جاء أَعْرَابي إلى رسُولِ اللّه عَنْه اللّه أَكْبَرُ عَلَمْ عَنْه اللّه أَكْبَرُ عَلَى الله اللّه اللّه الله أَكْبَرُ والحَمْدُ للّه كَثِيرًا، وسَنحانَ اللّه رَبُ العالمِينَ، ولا حول وَلا قُوّةَ إلاَّ باللّهِ العَريز الحكيم، قال: فَهَوْلا عَرْبِي، فَمَا لَي؟ قال: «قُل: اللّهُمُّ اغْفِرْ لي وارْحمني، والهدِني، والهدِني، وارْدَعْني، رواه مسلم. [م: (١٦١٦)]

الله عن توبان (رضِيَ اللّه عنه) قال: كان رَسُولُ اللّهِ ﷺ المَّاسَرَف بَنْ صَرَف بَنْ صَرَف بَنْ صَرَف بَنْ صَلاتِهِ البَّنْعَفَر ثَلاثًا، وقال: «اللَّهُمُّ أَنْتَ السَّلامُ ومِنكَ السَّلامُ، تبارَكْتَ يَاذَا الجلالِ والإكرام».

قِيل للأوزاعي - وهُو أَحَد رُواةِ الحديث -: كيفَ الاستِغفَارُ؟ قال: تقول: أَسْتَغْفُر الله، أَسْتَغْفُر الله، رواه مسلم. [م: (٩١٠)]

1878 - وعَن المُغِيرة بن شُعْبة (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ رَسُول اللَّه ﷺ كَان إذا فَرغَ مِنَ الصَّلاة، وسلَّم قال: (لا إلهَ إلاَّ اللَّه وخدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ، وهُوَ عَلى كُلُ شَيءٍ قَديرٌ . اللَّهُمَّ لا مانِعَ لَما أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِيَ لَمَا مَنَعْتَ، ولا ينْفَعُ ذا الجَدُ مِنْكَ الجَدُّهِ. منْكَ الجَدُّه. منفق عليه . [خ: (۷۲۹۲)، م(۹۲۰)]

الله تعالى عنه ما أنّه كان يقُول دُبُرَ كُلّ صلاة، وعَنْ عبد اللّه بن الزُبَيْوِ رضي اللّه تعالى عنه ما أنّه كان يقُول دُبُرَ كَلّ صلاة، حين يُسَلّم: لا إله إلاّ اللّه و له الحمدُ وهُو عَلى كُلُّ شيء قديرٌ. لا حول ولا قُوّة إلاّ بالله، لا إله إلاّ الله، ولا نَعْبُد إلاّ إيّاه، له النعمة، وله أنفضلُ، وله أنتناه الحسنُ، لا إله إلاّ الله مُخْلِصِينَ لهُ الدّينَ ولوْ كَوِه الكَافرُون. قالَ إنْ الزّبَيْر: وكَان رسولُ اللّه ﷺ يُهَلّلُ بِهِنّ دُبُرَ كُلٌ صَلاةٍ مكتوبة. رواه مسلم. [م:

ن كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_ ٥٠

1877 وعنْ أَبِي هُريرةَ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ فُقَرَاءَ المُهاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّه ﷺ فقالُوا: ذَهب أَهُلُ الدُّتُورِ بالدَّرجَاتِ العُلمي، وَالنَّعِيمِ المُقيمِ: يُصَلُّونَ كَما تُصلِّي، وَيَسُومُونَ كما تَصُومُ، ولهمُ فَضْلٌ مِنْ أَمُوالِ: يحجُّونَ، ويَعْتَمِرُونَ، ويَجاهِدُونَ، ويَتَصَدَّقُون. فقالَ: «أَلا أُعلمُكُمْ شَيْئا تُمْرِكُونَ بِهِ مَن سَبَقَكُمْ، وتَسْبِقُونَ بِهِ مِن بَعْدَكُمْ، ويَتَصِدُّونَ أَمُوالِ يَعْدَيُمْ، وليَتَكُمْ وَسَبِقُونَ بِهِ مِن بَعْدكُمْ، وليَتَكُونُ أَخَدُ أَفْضلَ مِنكُمْ، إلا أَمَل صَنعَ مِثلَ مَا صَنعَتْم؟» قالُوا: بَلَى يا رسول اللَّه، قال: «تُسْبِحُونَ، وتَحْمدُونَ وتُكَبِّرُونَ حَلْفَ كُلُّ صلاةٍ ثلاثًا وثَلاثينَ». قال أَبُو صالح الرَّاوي عنْ أَبِي هُرُيْرةَ لمَّا شَيْل عنْ كَيْفِيةٍ ذِكْرِهِنَّ، قال: يقول: سُبْحان اللَّه، والحمْدُ للَّه، واللَّه أَبْرُهُ، حتَّى يكُونَ مِنْهُمُ كُلُهِنَّ وُلاثين. متفق عليه.

وزاد مُسْلمٌ في روايتِهِ: فَرجع فُقَراءُ المُهَاجِرِينَ إلى رسُولِ اللَّهِ ﷺ فقالوا: سمِع إخْوانُنا أهلُ الأَمْوال بِما فَعَلْنَا، فَفَعَلُوا مِثْلُهُ؟ فقالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ «فلكَ فَضْلُ اللَّه يُؤتِيهِ من يشاءً». [خ: (٨٤٣)، م (٥٩٥)] الدُّثُورُ: جمع «دَفْرٍ». بفتح الدَّالِ وإسكانِ الثاء المثلثَةِ: وهو المالُ الكثيرُ.

187٧ - وعنْهُ عِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: "مَنْ سَبَّعَ اللَّه في دُبُرِ كُلُّ صلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَحَبَرَ اللَّه ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَحَبَرَ اللَّه ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَحَبَدَ اللَّه ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَعَلَيْكُلُ شَيءٍ قَدِيرٌ، غُفِرتْ خَطَاياهُ إِلاَّ اللَّه وحْدَه لا شَريك لهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحمْد وهُو عليكُلُ شَيءٍ قَدِيرٌ، غُفِرتْ خَطَاياهُ وإن كَانَتْ مِثْلَ زَبِدِ الْبَحْرَ». رواه مسلم. [م: (٩٥٥)]

١٤٢٨ - وعنْ كغبِ بن عُرْوةَ (رضِيَ اللَّه عنه) عَنْ رسول اللَّه ﷺ قَال: (مُعقَبَاتُ لا يَشْجِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَو فَاعِلْهُنَّ - ذَبُرَ كُلُّ صلاةٍ مكتُوبةٍ: ثَلاثًا وثَلاثينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلاثًا وثَلاثِينَ تَحْبِيرةً ، رواه مسلم . [م: (٩٥٥)]

1879 – وعنْ سعدِ بن أبي وقاص (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ رَسُول اللَّه ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ دُبُر الصَّلَواتِ بِهؤلاءِ الكَلِمات: «اللَّهُمَّ إنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ والبُخلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِن أنْ أَرْدَ إلى أَرْدَل الحُمْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِن فِئْنَةِ الدُّنْيا، وأَعودُ بِكَ مِن فِئْنَةِ القَبر». رواه البخارى. لغ: (۲۸۲۲)]

١٤٣٠ - وعنْ معاذِ (رضي اللَّه عَنْهُ) أَنَّ رسُول اللَّهِ ﷺ عَنْدَهِ وقال: (يَا مُعَاذُ، وَاللَّهِ إِنِّي لاُحِبُكَ»، فقال: (أُوصِيكَ يَا معاذُ لا تَدَعَنَ في دُبُرِ كُلُّ صَلاةٍ تقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنْي على ذِكْرِكَ، وشُكْرِكَ، وَحُسنِ عِبادتِكَ». رواه أبو داود بإسناد صحيح. [د(١٥٠٣)، النساني (١٥٠٣)] ر بافن الم

١٤٣١ - عنْ أبي هُريْرة (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا تَشَهَدَ أَحَدُكُمْ فَلَيَسْتَعِذْ بِاللَّه مِنْ أَرْبَع، يقولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَهُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِئْنَةِ المحْيَا والمَماتِ، وَمِنْ شَرٌ فِئْلَة المَسِيعِ اللَّجَّالِ». رواه مسلم. [م: (٨٨٨)]

١٤٣٧ - وعنْ عَلِيٌ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا قام إلى الصَّلاةِ يَكُونُ مِنْ آخِر ما يقولُ بينَ النَّشَهُ لِ والتَّسْلِيم: «اللَّهمَ اففِرْ لي ما قَدْمتُ وما أَخْرَتُ، وما أَسْرَفْتُ، لا إله إلا أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَانْتَ المُؤخِّرُ، لا إله إلا أَنْتَ الرَّهَ مسلم. [م: (٧١٧)]

١٤٣٣ - وعنْ عائشةَ (رضِيَ اللَّه عنها) قَالَتْ: كَانَ النبي ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يقولَ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: ﴿ سُبُحَانَكَ اللَّهُمُ رَبِّنَا وَبِحَمْدك ، اللَّهُمُ الْفَهْرْ لي ٤ . متفق عليه . [خ: (٤٦٧)) م (٤٨٤)]

١٤٣٤ - وَعَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وسجودِو: ﴿ سُبُوحٌ قَدُوسٌ رَبُ المَلائِكَةَ وَالرُّوحِ . رواه مسلم . [م: (٨٧)]

1870 - وعَنِ ابن عَبَّاسِ (رضِيَ اللَّه عنهما) أَنَّ رسُول اللَّه ﷺ قال: (فَأَمًا الرُّكوعُ
 فَمَظُموا فيهِ الرَّبُ، وأمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدُّعاء، فَقَمِنُ أَنْ يُسْتَجَابِ لَكُمْ، رواه مسلم. [م: (٧٧٤)]

١٤٣٦- وعن أبي هريرةَ (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ قال: «أقربُ ما يَكُونُ العبْدُ مِن ربّهِ وَهَو ساجدٌ، فَأَكَثِرُوا الدُّعاءَ». رواه مسلم .[م: (٨٢)]

١٤٣٧- وعنهُ أنَّ رسُول اللَّه ﷺ كانَ يقُولُ في سُجُودِهِ: ﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَي ذَنبي كُلَّهُ: ﴿ ١٤٣٧- وَقَد وَجِلَهُ ، وَالْهِرَهُ ، وَعَلانيته وَسِرَّهُ ، رواه مسلم . [م: (٦٨٤)]

1870 - وعن عائشة (رضي اللَّه عنها) قالَتْ: افتقدْتُ النبي ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَتَحَسَّسْتُ، فَإِذَا هُو راكعٌ - أَوْ سَاجدٌ - يقولُ: ﴿سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لا إِلهَ إِلاَّ الْتَ». وفي روايةٍ: فَوقَعَت يَدِي على بَطْنِ قَدميهِ، وهُوَ في المَسْجِدِ، وهما منْصُوبتانِ، وهُوَ يَعُولُ: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وبمُعافاتِكَ مِنْ عُقوبتِكَ، وَأَعُودُ بِك مِنْكَ، يَقُولُ: ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وبمُعافاتِكَ مِنْ عُقوبتِكَ، وَأَعُودُ بِك مِنْكَ، لا أُخصِي ثَنَاءَ عليكَ أَنْتَ كما النبتَ على نَفْسِكَ». رواه مسلم. [م: (١٨٦٤)]

١٤٣٩- وعنْ سعدِ بن أبي وقاصِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: كُنَّا عِنْد رسُول اِللَّهِ ﷺ

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_ ٢١١

فقال: «أَيعجِزُ أَحدُكم أَنْ يَكْسِبُ في كُلُّ يَوْمِ أَلْفَ حَسنَة؟!»، فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسائِهِ: كيفَ يكسِبُ أَلفَ حَسنَةٍ؟ قالَ: (يُسَبِّحُ مِائةً تَسْبِيحة، فَيْكتَبُ لهُ أَلفُ حسَنَةٍ، أَوْ يُحَطُّ عنهُ أَلفُ خَطِيقَةٍ». رواه مسلم. [م: (٢٦٩٨)]

قال الحُميديُّ: كذا هو في كتاب مسلم: أوْ يُحَطُّ. قال: البَرْقَانيُّ: ورواهُ شُغَبَةُ، وأبو عوانَةَ، ويَحيَى القَطَّانُ، عَنْ مُوسى الذي رواه مسلم مِن جِهتِهِ فقالُوا: «وَيُحَطُّ». بِغَيْرِ أَلْفِ.

١٤٤٠ وعنْ أبي ذَرِّ (رضِيَ اللَّه عنْه) أَنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: (ينضبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَكُلُ تَشْبِيحةِ صدقَةٌ، وكُلُ تَخْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُ تَخْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُ تَخْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، ونَهْيٌ عَنِ المُنكَرِ صدقَةٌ، ويُخزِيءُ صَدقَةٌ، ونَهْيٌ عَنِ المُنكَرِ صدقَةٌ، ويُخزِيءُ مِن ذلك رخعتَان يزكعُهما من الضُحَى». رواه مسلم. [م: (٢٧٠)]

ا ١٤٤١ - يُوعَنْ أُمُ المؤمنينَ جُويُرِيَةَ بنتِ الحارِثِ (رضِيَ اللَّه عنها) أَنَّ النبي ﷺ خَرجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكرَةً حِينَ صَلَّى الصَّبْحَ وهِيَ في مسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجع بَعْد أَنْ أَضْحَى وهَي جَالِسةٌ فقال: «مازلتِ على الحال التي فارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟»، قالَتْ: نَعمْ. فَقَالَ النبي ﷺ: «لَقَذ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبُعَ كَلمَات ثَلاثِ مراّتِ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ النّهِ مِ لَوَزَنْتهُنَّ: سُبْحَانَ اللّهِ وبحندِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرضَاء نَفْسِهِ، وَرثَةَ عَرْشِهِ، وبداد كَلمَاتِه». ..

رواه مسلم. وفي رواية له: «سُبْحانَ اللَّهِ عددَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَاءَ تَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَاءَ تَفْسِهِ، سُبْحانَ اللَّهِ رِضَاءَ تَفْسِهِ، وفي روايةِ الترمذي: «ألا أُعلُمُكِ كَلماتِ تَقُولِينَها؟ سُبْحانَ اللَّهِ عَددَ خَلْقِهِ، سُبْحانَ اللَّهِ عَددَ خَلْقِهِ، سُبْحانَ اللَّه عدد خَلْقِه، سُبْحانَ اللَّه رضا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللَّه رضا نَفْسِه، سُبحَانَ اللَّه رِنَةَ عرشِه، سُبحَانَ اللَّه رِنَة عرشِه، سُبحَانَ اللَّه رِنَة عرشِه، سُبحَانَ اللَّه مِدادَ كَلماتِه». [م: (٢٧٢٦)]

٣١٤٤ - وعنْ أبي مُوسَى الأشعريِّ (رضِيَ اللَّه عنه) عن النبي ﷺ، قال: «مَثَلُ الذي يَذكُرُ رَبُهُ وَالذي لا يذكُرُهُ، مَثَلُ الحيُّ والمَيْتِ». رواه البخارى.

ورواه مسلم فقال: «مَثَلُ البَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّه فِيهِ، وَالبَيْتِ الذِي لا يُذْكَرُ اللَّه فِيهِ، مَثَلُ الحَىِّ والمَيْتِ». [خ: (۲۰۷)، م (۷۷۹)]

اللُّه عَنْ أبي هُريرةَ (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ رسُولَ اللَّه عِنْهُ قالَ: "بِقُولُ اللَّه

\_\_\_\_\_رياض الصالح

تَعالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنْ عبدي بي، وأنا مَعهُ إذا ذَكَرَني، فَإِن ذَكْرَني في نَفْسهِ، ذَكَرَتُهُ في نَفسي، وإنْ ذَكَرَني في ملإِ، ذَكَرتُهُ في ملإِ خَيْرِ منهُمْ». متفق عليه. [خ: (٥٤٠٥)، م (٢٩٠٥)]

١٤٤٤ - وعَنْهُ قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سبق المُفَرِّدُونَ»، قالوا: ومَا المُفَرِّدُونَ يا رَسُول اللَّهِ؟ قال: «الذَّاكِرُونَ اللَّه كَثْيِرًا والذَّاكِراتُ». رواه مسلم. [م: (١٧٧٦)]

رُوي: «المُفَرُدُونَ». بتشديد الراء وتخفيفها، والمَشْهُورُ الَّذي قَالَهُ الجمهُورُ: التَّشديدُ.

الذَّكورِ: لا إله إلا اللَّه». رواه الترمذي. وقال: حديثٌ حسنٌ . [ت (٣٣٨٣)، ابن ماجه الذُّكورِ: لا إله إلا اللَّه». رواه الترمذي. وقال: حديثٌ حسنٌ . [ت (٣٣٨٣)، ابن ماجه (٣٢٨٠)]

١٤٤٦ - وعنْ عبد اللَّه بن بُسْرِ (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ رَجُلاً قال: يا رسُولَ اللَّهِ، إنَّ شَرائِع الإسْلامِ قَدْ كَثُرُث علَيَّ، فَأَخبرني بِشيءِ أَتشَبَّتُ بهِ، قال: «لا يَزالُ لِسَائكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ». رواه الترمذي وقال: حديثٌ حَسَنٌ. [ت (٣٣٧ه]]

١٤٤٧ - وعنْ جابِر (رضِيَ اللَّه عنه) عَنِ النبيﷺ قال: "من قال: سُبُحانَ اللَّهِ وبحَمدِو غُوِستْ لهُ نَخْلَةٌ في الجَنَّةِ". رواه الترمذي وقال: حديث حسنْ . [ت (٢٤٦٣)]

184۸ وعن ابن مشعُودٍ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسُول اللَّهﷺ: «لَقِيتُ إِبراهِمِ ﷺ لَيْلَةَ أُسُرِيَ بي فقال: يا مُحمَّدُ، أقرِيءُ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلام، وأَخيرُ هُمُ أنَّ الجنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرُبةِ، عذْبَةُ الماءِ، وأنَّها قِيعانٌ، وأنَّ غِرَاسَها: سُبْحانَ اللَّه، والحمْدُ للَّه، ولا إله إلاَّ اللَّه، واللَّه أَكْبَرُه، رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ . [ت (٢٤٦٣)]

1884 وعنْ أَبِي الدِّرداءِ (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ اللَّهِ الْا أَنْبُكُم بِن إِنْفَاق بِخَيرِ أَعْمَالِكُم، وأَزْكَاهَا عِند مليكِكم، وأَزْفَبها في دَرجاتِكم، وخَيرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاق اللَّهَبِ والفَضَّةِ، وخَيرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُوا عَدُوكم، فَتَصْرِبُوا أَعْنَاقَهُم، ويضرِبوا أَعْنَاقَهُم، ويضرِبوا أَعْنَاقَهُم؟ قالوا: بلَى، قال: «فِكُر اللَّهِ تَعالى». رواه الترمذي، قالَ الحاكمُ أَبو عبد اللَّهِ: إسناده صحيح .[ت (٣٢٧٠)]

١٤٥٠ - وعن سعْدِ بنِ أَبِي وقَاصِ (رضِيَ اللَّه عنْه) أَنَّهُ دَخَل مع رسولِ اللَّهِ على

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_

ا هُرْ أَةِ وَبِيْنَ يَدِيْهَا نَوَى - أَوْ حَصَى - تُسبِّعُ بِه، فقال: «أَلا أُخْبِرُكُ بِما هُو أَيْسِرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ؟». فقالَ: «شَبْحانَ اللَّهِ عددَ ما خَلَقَ في السَّماءِ، وَسُبْحانَ اللَّهِ عددَ ما خَلَقَ في الأَرْضِ، وسُبْحانَ اللَّهِ عددَ ما هُوَ خَالِقٌ، واللَّه أَكْبِرُ مِثْلَ ذَلكَ، والحَمْد للَّهِ مِثْلُ ذَلك، ولا حول ولا قُوّةً إِلاَّ أَكْبِرُ مِثْلُ ذَلك، ولا حول ولا قُوّةً إِلاَّ عَلَى مِثْلُ ذَلك، ووالحَمْد للَّهِ مِثْلُ ذلك، ولا حول ولا قُوّةً إِلاَّ عِلْمُ مِثْلُ ذلك، وواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ. [ت (٢٥٦٨)]

1601- وعنْ أَبِي مُوسى (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: قالَ لِي رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلا أَذَلُك على كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الجَنْةِ؟». فقلت: بلى يا رسول اللَّه، قال: «لا حول ولا قُوّةً إِلاَّ باللَّهِ». متفق عليه. [خ: (٢٠٠٤)، م (٢٠٠٤)]

# 7٤٥ باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومُخدِثًا وجُنبًا وحائضاً إلا القرآن فلا يحل لجنب ولا حائض

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَٱغْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيِنَتِ لِأُولِي ٱلأَلْبَنِ الَّذِينَ يَذَكُّرُونَ اللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ۖ آلَا مِمران: ١٩٠].

١٤٥٢ ـ وعنْ عائشة (رضِيَ اللَّه عنْها) قَالَت: كَانَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ اللَّه تَعالَى على كُلُّ أَحَيانِهِ. رواه مسلم. [م: (٣٧٣)]

٣٥٦١- وعن ابن عبَّاسِ (رضِيَ اللَّه عنهما) عن النَّبِيِّ عَلَيْ قال: «لو أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهلَهُ قالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمُ جَنْبُنَا الشَّيطَانَ وَجنْبِ الشَّيطانَ ما رزَقْتَنَا، فَقُضِي بينهما وَلَدٌ، لم يضْرَهُ». متفق عليه. [ج: (١٤١١)، م (١٤٣٠)]

#### ٢٤٦ باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه

١٤٥٤ عن حُذَيْفَةَ، وأَبِي ذَر (رضِيَ اللَّه عنهما) قالا: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوَى إلى فِراشِهِ قال: «الحمدُ للَّهِ الذِي إِذَا شَيْعَظَ قال: «الحمدُ للَّهِ الذِي أَخْبَانَا بعدما أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ الشُمُورُ». رواه البخاري. [ج: (١٣١٣)]

# ۲٤٧ باب فضل حِلَقِ الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر

قال اللَّهُ تَعالَى: ﴿وَآصَيْرِ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَنَعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْشِيْ يُرِيدُونَ وَجَهَمُّ وَلَا نَعْدُ عَيْنَاكُ عَنْهُمُ﴾ [الكهف: ٢٨] · ٢١٥ ------ رياض الصالحين

 ١٤٥٥ وعنْ أبي هُريرة (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ للَّهِ تَعالى ملائِكَةً يَطُوفُونَ في الطُّرُق يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذُّكْرِ ، فإذا وَجدُوا قَوْمًا يذكُرُونَ اللَّه عَزَّ وَجلَّ ، تَنَادُوا: هَلُمُوا إلى حاجتِكُمْ، فَيَحُفُونَهم بِأَجْنِحَتِهم إلى السَّمَاء الدُّنْيَا، فَيسأَلهُم رَبُّهُم -وَهُوَ أَعْلَم -: مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ: يُسبِّحُونَكَ، وَيُكَبِّرُونَكَ، ويخمَدُونَكَ، ويُمَجُدُونَكَ، فيقولُ: هل رأُوني؟ فيقولون: لا واللَّهِ ما رأَوْكَ، فَيَقُولُ: كَيْفَ لُو رَأُوني؟، قال: يقُولُون: لمو رَأُوكَ كانُوا أَشَدْ لَكَ عِبادَةً، وأَشَدَّ لكَ تَمْجِيدًا، وأَكثرَ لكَ تَسْبِيحًا، فَيَقُولُ: فماذا يَسأَلُونَ؟ قال: يَقُولُونَ: يسأَلُونَكَ الجِنَّةَ. قالَ: يقولُ: وَهل رَأَوْهَا؟ قالَ: يَقُولُونَ: لا وَاللَّه يا ربُّ مَا رأَوْهَا. قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لو رَأَوْهَا؟، قال: يَقُولُونَ: لو أَنَّهُم رأُوها كَانُوا أَشَدَّ علَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لهَا طَلَبًا، وَأَعْظَم فِيها رغبة. قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ: يقولُون: يَتعَوَّذُونَ مِنَ النَّار، قال: فَيقُولُ: وهَل رَأُوها؟ قالَ: يقولونَ: لا واللَّهِ ما رأَوْهَا . فَيقُولُ : كَيْفِ لو رَأُوْها؟ ، قال : يقُولُون : لو رَأُوْهَا كانوا أَشَدُّ منها فِرارًا، وأَشَدُّ لها مَخَافَة. قَالَ: فيقُولُ: فَأَشْهِدُكُم أَنِّي قَد غَفَرْتُ لهم، قَالَ: يقُولُ مَلَكٌ مِنَ الملائِكَةِ: فِيهم فُلانٌ لَيْس مِنهم، إنَّمَا جاءَ لِحاجَةٍ. قال: هُمُ الجُلَسَاءُ لا يَشْقَى بِهِم جليسهُم». متفق عليه. وفي روايةٍ لمسلِّم عنْ أبي هُريرةَ عَن النَّبِيُّ ﷺ قال: «إِنَّ للَّهِ مَلاثِكَةً سَيَّارةً فُضلاءً يتَتَبَّعُونَ مجالِس الذُّكرِ، ۖ فَإِذا وجدُوا مَجلِسًا فيه ذِكْرٌ، قَعدُوا معهُم، وحفُّ بغضُهُم بغضًا بأُجْنِحَتِهم حتَّى يَمْلأُوا ما بينَهُمْ وَبَيْنَ السَّماءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرِجُوا وصعِدوا إلى السَّماءِ، فَيسْأَلَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ - وَهُوَ أَعْلَمُ -: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِندِ عِبادٍ لَكَ في الأَرْضِ: يُسبِحُونَكَ، ويُكَبِّرُونَكَ، وَيُهَلِّلُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ، وَيَسْأَلُونَكَ. قال: وماذا يسْأَلُوني؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ. قال: وهَلْ رَأَوْا جِنَّتِي؟ قَالُوا: لا، أيْ ربِّ. قال: فكَيْفَ لُو رَأُوْا جِنَّتِي؟. قَالُوا: ـُ ويسْتَجِيرُونَكِ . قال: ومِمَّ يسْتَجِيرُوني؟ قالوا: من نَارِكَ يا ربِّ . قال: وَهَلْ رَأُوا نَارِي؟ قالوا: لا، قال: فَكَيْفَ لَوْ رَأُوا نَارِي؟، قالُوا: ويسْتَغْفِرونَكَ، فيقول: قَدْ غَفَرْتُ لهُمْ، وأعطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا، وأَجْرَتُهُم مِمَّا اسْتَجَارُوا. قال: فَيقُولُونَ: رَبِّ فيهمْ فُلانٌ عبْدٌ خَطَّاءٌ، إِنَّمَا مَرّ فَجلَس معهُمْ، فيقول: ولهُ غفَرْتُ، هُمْ القَوْمُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ». [خ: (۲۰۸۸)، م (۲۸۸۲)]

١٤٥٦- وعنهُ وعن أَبِي سعيدٍ (رضِيَ اللَّه عنهما) قالا: قَالَ رسُولُ اللَّهِ عِنهُ: «لا

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_ من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_ ٢١٥\_\_\_\_

يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الملائِكة، وغشِيتهُمُ الرَّحْمةُ، ونَزَلَتْ علَيْهِم السَّكِيئة، وذكرَهُم اللَّه فِيمن عِندَهُ». رواه مسلم. [م: (١٦٨٩)]

180٧ وعن أَبِي واقِيدِ الحارِثِ بن عَوْفِ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رسُول اللَّه ﷺ بِنَمَا هُو جَالِسٌ فِي المشجِدِ، والنَّاسُ معهُ، إِذَ أَقْبِلَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلِ اثْنَانِ إِلِى رسولِ اللَّه ﷺ وَهَمَّ اللَّهُ الْقَبْلُ اثْنَانِ إِلَى رسولِ اللَّه ﷺ وَهَمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى رسول اللَّه ﷺ وَأَمَّا الثالثُ فَأَدبر ذاهبًا. فَلمَّا فَرَغَ رسُول اللَّه ﷺ قال: «أَلا أُخبِرُكم عن النَّفِر النَّلاثَةِ، أَمَّا أَحدُهم، فَأُوى إِلَى اللَّهِ، فآواه الله، وأمَّا الآخرُ فَأَسْتَخِيا فاستحيا الله مِنهُ، وَأَمَّا الآخرُ، فأَغرضَ، فأَغرض اللَّهُ عنهُ». متفقٌ عليه . [خ: (٢١٧٥)، (٢٢٥))

180٨ وعن أبي سعيد الخُدْرِيُّ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: خَرج معاوِية (رضِيَ اللَّه عنه) عنه علَى حَلْقَة في المسْجِدِ، فقال: ما أَجْلَسكُمْ؟ قالُوا: جلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّه. قَالَ: اللَّهِ ما أَجْلَسكُمْ إِلاَّ ذَاكَ؟ قالوا: ما أَجْلَسنَا إِلاَّ ذَاكَ، قال: أَما إِنِّي لَمْ اسْتَخلِفُكُم تُهْمةً لَكُم وما كانَ أَحدٌ بمنزِلتي مِنْ رسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اقلَّ عنه حَدِيثًا مِنِّي، إِنَّ رسُولِ اللَّهِ اللَّهِ خَرَج علَى كانَ أَحدٌ بمنزِلتي مِنْ رسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اقلَّ عنه حَدِيثًا مِنِّي، إِنَّ رسُولِ اللَّهِ عَلَى على حَلْقة مِن أَصحابِه فقال: «ما أَجْلَسكُمْ» .؟ قالوا: جلستُن نَذكُرُ اللَّه، ونخمدُهُ علَى ما حَدْلتَ اللَّهِ على أَنْ اللَّهُ على اللَّهُ عَلَى اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على الله يُنافِى بكُمُ الملائكَة». رواه مسلم. [م: (٢٠٠١)]

### ٢٤٨ باب الذكر عند الصباح والمساء

قىال السَّلَّهُ تَسْعَالَسَى: ﴿وَأَذْكُرُ زَيَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةُ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْفُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَلَا تَنْكُنْ مِنَ الْفَتْلِينَ﴾ [الاعراف: ٢٠٥]، قال أَهْلُ اللَّغَةِ: الآصالُ: جمْع أَصِيلٍ، وهُو ما بيْنَ الْعَصْرِ والمعْرْبِ.

وقال تعالى: ﴿وَسَيْحُ بِحَمْدِ رَبِكَ فَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْيِن وَفَلَ غُرُومٍ ۖ ﴾ [طه: ١٣٠]، وقال تعالى: ﴿وَسَيْحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْمَثِمْيِ وَٱلْإِينَكَارِ ﴾ [غانر: ٥٠٥].

قال أهلُ اللُّغَةِ: الْعَشِيُّ: ما بين زَوال الشَّمس وغُرُوبها.

وقــال تــعــالــى: ﴿ فِي بُئُوتِ أَذِنَ اللَّهُ أَن ثُرْفَعَ رَئِدْكَـرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱللَّمُذُو وَالْآصَالِ ﴿ رِجَالُ لَا لُمُهِمِهُ يَجَرَةٌ وَلَا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ﴾ ، الآية النور: ٣٠، ٣٧]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا سَخْرَنَا الْجِيَالُ مَعَةُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَثِنَى وَالْإِشْرَاقِ﴾[ص: ١٨] .

١٤٥٩ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللّه عنه) قال: قال رسولُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ واللهِ عنه يضيخ وحينَ يُمسِي: سُبْحانَ اللهِ وبحمدِه وائقَ، مَرةٍ لَم يأْتِ أَحدٌ يوم القيامة بأَفضَل مِما جَاء به، إلا أَحدٌ قال مِثلَ مَا قال أَوْ زَادَه . رواه مسلم . [م: (٢٦٢٧)]

- اللّهِ مَا لَقِيتُ مِنْ اللّهِ عَنْهُ قَال: جَاءَ رَجُلْ إِلَى النّبِي ﷺ ، فقال: يا رسُول اللّهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرِب لَدَغَتني البارِحة ، قال: ﴿أَمَا لَو قُلتَ جِينَ أَمْسِيت: أَعُوذُ بِكَلَمَاتِ اللّهِ التّامَّاتِ مَنْ شَرٌ مَا خَلَقَ لَم تَضُرّك ، رواه مسلم . [م: (٢٠٠٩)]

1871 - وعنهُ عن النبيِّ أنَّه كان يقول إِذَا أَصْبَحَ: «اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وبِكَ أَمَسَيْنَا وبِكَ أَمْسَيْنَا وبِكَ نَحْيا، وبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النَّشُورُ»، وإِذَا أَمْسَى قال: «اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وبِكَ نَحْيا، وبِكَ نَمُوتُ وإِلَيْكَ المَصِيرِ». رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. [د نَحْيا، وبِك نَمُوتُ وإِلَيْكَ المَصِيرِ». رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. [د

1877 - وعنهُ أَنَّ أَبَا بَكِرِ الصِّدِّينَ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِكَلْمَاتِ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وإِذَا أَمْسَيتُ، قال: «قُلْ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَواتِ والأرضِ، عَالمَ الغَيْب وَالشَّهَادةِ، ربَّ كُلُّ شَيءٍ وَمَلِيكُهُ. أَشْهَدُ أَن لا إِله إِلاَّ أَنتَ، أَهُوذُ بِكَ مِن شَرَّ نَفسي، وشَرَّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكهِ". قال: «قُلْها إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وإِذَا أَخَذَتَ مَصْبَحَةً، رَواه أَبو داود والترمذي، وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ. [د(٢٠١٧))، ت

187٣ - وعَن ابْن مَسْعُودِ (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: كانَ نبيُّ اللَّهِ إِذَا أَمسى قالَ: «أَمْسَينَا وأَمْسَى المُلكُ للَّهِ، والحمْدُ للَّهِ، لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه وخدَهُ لا شَريكَ لَه». قالَ الرواي: أَرَاهُ قال نيهِنَّ: «لهُ المُلكُ وَله الحمْدُ وهُو عَلَى كلُّ شَيءِ قدِيرٌ، ربَّ أَسَأَلُكَ خَيْرَ مَا في هَذِهِ اللَّيلَةِ، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا في هذِهِ اللَّيلَةِ وشَرٌ ما بعندها، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا في هذِهِ اللَّيلَةِ وشَرٌ ما بعندها، ربُ أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابٍ في النَّار، بعندها، ربُ أَعُوذُ بِكَ مَن عَذَابٍ في النَّار، وعَدُابٍ في النَّار، وعَدَابٍ في القبر». وإذا أَصْبحَ قال ذلك أَيْضًا: «أَصْبحَنَا وَأَصْبَحَ المُلكُ للَه». رواه مسلم .[م: (٢٧٣٣)]

١٤٦٤ - وعنْ عبدِ اللَّهِ بنِ خُبَيْب - بضَمِّ الْخَاءِ المُعْجَمَةِ - (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال لي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اقرأ: قُلْ هوَ اللَّه أَحَدٌ، والمعوذَتَين حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصبِحُ،

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ثَلاثَ مَرَّاتٍ تَكُفِيكَ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ». رواه أبو داود والترمذي وقال: حديثٌ حسن صحيح [د (٥٠٨١)، ت (٥٧٥٠)]

1870 - وعنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: قالَ رَسولُ اللَّه ﷺ: «مَا مِن عَبْدِ يَقُولُ في صَبَاحِ كُلُ يَوْم ومَسَاء كُلُ لَيَلَة: بِسْمِ اللَّهِ الذِي لا يَضُرُّ مَع اسْمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولا في السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعلِيمُ، ثلاثَ مَرَّاتٍ، إِلاَّ لَمْ يَضُرَّهُ شَيءٌ». رواه أبو داود، والتَّرمذي وقال: حديث حسن صحيح .[د(٥٠٨٥)، ت (٣٣٨م)]

#### ٢٤٩ باب ما يقوله عند النوم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكُوْتِ وَالْأَرْضِ وَاغْتِلَفِ النِّيلِ وَالنَّهَارِ لَأَيْتِ لِأُولِي الْأَلْبَبِ

∰ الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيُنْفَضُّرُونَ فِي خَلِقِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ﴾ الآيات الله
معران: ١٩١-١٩١.

١٤٦٦ - وعنْ مُذيفةَ وأَبِي ذر (رضِيَ اللَّه عنهما) أَنَّ رسُول اللَّهﷺ كانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: (بالسَمِكَ اللَّهُمُّ أَخَيَا وَأَمُوتُ». رواه البخارى.[خ: (٣١٢)]

157٧ - وعَنْ عليُّ (رضِيَ اللَّه عنْه) أَنَّ رسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ لَه وَلِفَاطِمةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) أَنَّ رسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ لَه وَلِفَاطِمةَ (رضِيَ اللَّه عنْهما): ﴿إِذَا أُونَلُمُنَا وَلَلائِينَ، وَفَي رَوَايَةِ: التَّسْبِيحُ أَرَبِمًا وَثَلاثِينَ. وَفِي وَسَبُحًا فَلاثِينَ، وَفِي رَوَايَةِ: التَّسْبِيحُ أَرَبِمًا وَثَلاثِينَ. وَفِي رَوَايَةِ: التَّكْبِيرُ أَربِمًا وَثَلاثِينَ. مَتَفَقَ عليه . [خ: (٣١٣٣)، م (٣٢٧٠)]

١٤٦٨ وعن أبي هُريرة (رضِي اللَّه عنه) قال: قال رسولُ اللَّهِ إِذَا أَوَى أَحَدُكُم إلى فِراشِهِ، قَلْيَنْفُض فِراشَهُ بداخِلة إِزَارِهِ؛ فإنَّه لا يَذْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بإنشبكَ رَبِّي، وَضَغتُ جَنْبي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَنْسَكُتَ نَفْسِي، فَارْحَمْها، وإِنْ أَرْسَلْتَهَا، فَاخْفَظُهَا بِمَا تَخْفَظُ بِه عِبادَكَ الصَّالِحِينَ". متفق عليه . لخ: (١٣٢٠)، م (٢٧١٤)]

1879 - وعنْ عائشةَ (رضِيَ اللَّه عنْها) أَنَّ رسول اللَّهِﷺ كان إِذَا أَخَذَ مضْجَعَهُ نَفَتَ في يَدَيْهِ، وَقَرَأَ بالْمُعَوِّذَاتِ ومَسِح بِهِمَا جَسَدَهُ. متفق عليه.

وفي رواية لهما: أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوى إِلى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةَ جَمَعَ كَفَّيْهِ - ثُمَّ نَفَتَ فيهما، فَقَراً فِيهما: قُلُ هُوَ اللَّه أَحَدٌ، وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرِبِّ النَّاسِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ما اسْتطاعَ مِن جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهما عَلَى رَأْسِهِ وَوجهِهِ وما أَقبلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَشْعَلُ ذلكَ ثَلاثَ مرَّات. متفق عليه. لغ: (١٣١٩)، م(١٩١٧) قال أَهلُ اللَّغَةِ: النَّفْتُ: نَفْخٌ ۳۱/ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

لَطِيفٌ بِلا رِيقٍ.

187 - وَعَنِ البَرَاءِ بَنِ عَاذِبِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِما) قَالَ: قال لي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِذَا النَّهُمَ مَضْجَمَكَ فَتَوضًا وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقْكَ الأَيْمَنِ، وقلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَقَرْضَتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَفَةُ وَجْهِي إِلْيُكَ، وَقَرْضَتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلْيُكَ، رَفَبَةً وَلِيْكَ، لا مَلجاً ولا منجى مِنْكَ إِلاَّ إِلِيكَ، آمنتُ بِكِتَابِكَ الذِي أَنزَلْت، وَبَنْبَيْكَ الذِي أَرْسَلْتَ، فإنْ مِتْ مِنْ على الفِطرةِ، والجَعْلَهُنْ آخِرَ ما تَقُولُ». متفق عليه . وَغَرْبَئِكَ الذِي أَرسَلْتَ، فإنْ مِتْ مِنْ على الفِطرةِ، والجَعْلَهُنْ آخِرَ ما تَقُولُ». متفق عليه . [خ: (١٣٦١))

ا ١٤٧١ - وَعَنْ أَنَسِ (رضِي َ اللّه عنه) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَال: «الحمدُ للّهِ الذي أَطْعَمنَا وسقَانا، وكفَانَا وآوانَا، فكمْ ممن لا كافي لَهُ ولا مُؤْوِيَ». رواه مسلم. [م: (٢٧١٥)]

١٤٧٧- وعنْ حُدْيْفَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَاد أَنْ يرْفُدَ، وضَع يَدهُ اليُهمنَ يَنْ عَذَابكَ يوْمَ تَبْعثُ عِبادَكَ ". رواه الطّهم قِني عَذَابكَ يوْمَ تَبْعثُ عِبادَكَ ". رواه الترمذي وقال: حديثٌ حَسنٌ. وَرواه أبو داود مِنْ رِوايةِ حفْصةَ (رضِيَ اللَّه عنها) وَفيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. [ت (٣٣٩٨)، أبو داود من خصة (١٠٤٥)]



#### كتاب الدعوات

#### ٢٥٠ باب الأمر بالدعاء وفضله

قَالِ اللَّه تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ رَيُكُمُ الْمُعْذِينَ أَسْتَجِبُ لَكُو ﴿ [عَانِر: ٢٠]. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ آدَعُواْ رَبَّكُمْ تَشَرُّعًا وَخُفَيْتُ إِنَّهُ لَا يُجِبُ ٱلْمُعْذِينَ ﴾ [الاعران: ٥٥]، وقَال تَعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَدِيثٌ أَهِيبُ دَعْوَةً الدَّاعِ إِذَا دَعَالَيْ ﴾ الآية [البقرة: ١٨٦]، وقَالَ تَعالى: ﴿ أَشَنَ يُجِبُ ٱلْمُشْطِنُ إِذَا وَكَالُهُ وَلَا لَنَالِهِ [النفر: ٢٢].

18۷۳ - وَعن النُّعُمانِ بْنِ بشيرِ (رضِيَ اللَّه عنهما) عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «الدُّعاءُ هوَ الجبّادةُ». رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. [د (١٤٧٩))

١٤٧٤ - وعَنْ عَائِشَةَ (رضِيَ اللَّه عنْها) قَالَتْ: كَان رسُول اللَّه ﷺ يَسْتَجِبُ الجوامِعَ
 مِنَ الدُّعاءِ، ويَدَعُ ما سِوى ذَلْكَ. رواه أبو داود بإسناد جيَّد. [حديث صحبح: د (١٤٨٧)]

اللّهُ عَنْ أَنُس (رضِيَ اللّه عنه) قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النبيِّ ﷺ: «اللّهُمَّ آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً، وفي الآخِرةِ حَسنَةً، وقِنَا عَذَابَ النّارِ». متفق عليه. وزاد مُسلِمٌ في رِوايتِهِ قَال: وكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدعُو بِدُعَاءِ دَعا بها فيه.
 قال: وكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَاد أَنْ يَدعُو بِدعوةٍ دَعَا بها، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَدعُو بِدُعَاءِ دَعا بها فيه.
 الخ: (١٣٨٩)، م (١٣١٠)

١٤٧٦- وعَن ابنِ مشعُودِ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: ﴿اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ الهُدَى، وَالتُقَى، وَالعَفَافَ، والغنَى». رواه مسلم. [م: (١٧٢١)]

١٤٧٧ - وعَنْ طارِقِ بنِ أَشْبَمَ (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: كَانَ الرَّجلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ الصَّلاةَ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدعُو بَهِوُلاءِ الكَلِمَاتِ: «اللَّهُمُّ اغفِرْ لي، وَارْحمْني، والهدِني، والعالمِيني، واززُقني». رواه مسلم.

وفي رِوايَةِ لَهُ عَنْ طارقِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - وَأَتَاهُ رَجُلٌ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ أَفْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَعَافِني، وَارْزُقني، فَإِنَ هَوُلاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ». [م: (٢٦٩٧)]

١٤٧٨- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عمرو بِن العاصِ (رضِيَ اللَّه عنْهما) قَانَ: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ، صرَّفْ قُلُوبِنَا عَلَى ظَاعَتِكَ». رواه مسلم. [م: (٢٦٥٤)] اللَّهِ عِنْ جَهْدِ 1٤٧٩- وَعَنْ أَبِي هُرِيرَةَ (رضِيَ اللَّه عِنْه) عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَعَوْذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ

٢ ----- رياض الصالحين

الْبَلاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَماتَةِ الْأَعْدَاءِ». متفق عليه.

وفي رِوَايةٍ: قالَ سُفْيَانُ: أَشُكُ أَنِّي زِدْتُ وَاحِدَةً مِنها. [خ: (٦٦١٦)، م (٢٧٠٧)]

١٤٨٠ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهمَ أَضلِخ لي دِيني الَّذي هُوَ عِضمَةُ أَمْرِي، وأَضلِخ لي دُنْيَايَ التي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَضلِخ لي آخِرَتي الَّتي فِيها معادي، وَاجْعَلِ الحيّاةَ زِيادَةَ لي مِن كُلُ شَر». رواه مسلم.
 [م: (۲۷۲۰)]

الْمَهُمُّ اللَّهِ ﷺ «قُلِ: اللَّهُ عنْه) قَالَ: قال لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «قُلِ: اللَّهُمُّ الْفَهُمُّ الْفَي الهٰنِي، وَسَدُنْنِي». وَفِي رِوَايةٍ: «اللَّهُمُّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدى، وَالسَّدَادَ». رواه مسلم. [م: (۲۷۲۰)]

1 ٤٨٧ - وَعَنْ أَنْسِ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: كَانَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَجْزِ والكَسَلِ، وَالجُنِنِ وَالهَرَمِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِثْنَةِ المَخيا وَالمَمَاتِ». وفي رواية: "وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَجَلَبَةِ الرُجَالِ». رواه مسلم. [خ: (٢٨٢٣)، م (٢٨٧٠)]

18۸۳ - وَعن أَبِي بِكْرِ الصِّدِّيقِ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّه قَالَ لِرَسولِ اللَّه ﷺ عَلَّمني دُعَاءً أَدَعُو بِهِ في صَلاتي، قَالَ: ﴿قُلِ: اللَّهِمُ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمَا كَثِيرًا وَلا يَغْفِر المُّعِيمِ، اللَّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ». متفق عليه . إن المَّارَثَ مِن عِنْدِكَ وَارحَمْني، إِنْكَ أَنْتَ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ». متفق عليه . إن المَارَدِ (١٧٠٥)

وفي رِواية: "وَفي بِيتي". وَرُوِي: "ظُلْمًا كَثِيرًا"، ورُوِيَ "كَبِيرًا". بِالثاءِ المثلثة وبِالباءِ الموحدة، فَيَنْبغِي أَن يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَيْقَالُ: كَثِيرًا كَبِيرًا.

1848 - وَعَن أَبِي موسَى (رضِيَ اللَّه عنه) عَنِ النَّبِيُ ﷺ أَنَّه كَانَ يَدعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: «اللَّهِمَّ اغْفِر لي خَطِيثَتِي وجهُلي، وإِسْرَافي في أَمْرِي، وما أَنْتَ أَعلَم بِهِ مِنْي، اللَّهمَّ اغْفِر لي حَطِيثَتِي وجهُلي، وإَسْرَافي في أَمْرِي، وما أَنْتَ أَعلَم بِهِ مِنْي، اللَّهُمَّ اغْفِر لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَتُ، وَمَا أَسْرَتُ وَمَا أَضْلَتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْي، أَنْتَ المقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُوَخُرُ، وَأَنْتَ المُوَخُرُ، وَأَنْتَ المُوَخُرُ، وَأَنْتَ المُوَخُرُ،

١٤٨٥ - وعنْ عَائِشَةَ (رضِيَ اللَّه عنها) أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يقُولُ في دُعَاثِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما عَبِلْتُ، ومِنْ شَرِّ ما لَمْ أَعْمَلُ». رواه مسلم. [م: (٢٧١٧)] من كلام سيد المرسلين

16۸٦ - وعَنِ ابنِ عُمَر (رضِيَ اللَّه عنهما) قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رسُولِ اللَّهِ ﷺ:
 «اللَّهمَّ إِنِّي أُعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُلِ عَافِيْتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمَيعِ
 سخطِكَ». رواه مسلم. [م: (۲۷۳۸)]

18۸٧ - وَعَنْ زَيْدِ بِنِ أَزْقَم (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، والبُخْلِ وَالهَرم، وعَذَاب الْقَبْر، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقُواهَا، وَزَكُهَا أَنْتَ خَيرُ مَنْ زَكَاهَا، أَنْتَ ولِيُهَا وَمَوْلاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عِلمٍ لا يَشْتَجابُ لَهَا». رواه يَنْفَعُ، ومِنْ دَعُوةٍ لِا يَسْتَجابُ لَهَا». رواه مسلم. [م: (۲۷۲۷)]

18۸۸ وَعنِ ابنِ عبَّاسِ (رضِيَ اللَّه عنهما) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وعلَيكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ وإِلَيْكَ أَنْبَتُ، وَبِكَ أَمْنَتُ، وملَيكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ، وَالْمَقَدُمُ، حَاكَمْتُ؛ فَاغْفِرْ لِي ما قَدَّمْتُ، وما أَخْرَتُ، وَمَا أَسْرِرْتُ ومَا أَعَلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُقَدِّمُ، وَلا حَولَ ولا قَوْةً إِلاَّ بِاللَّهِ». متفق وأَنْتَ المُوَخِّرُ، لا إِلَه إِلاَّ إِللَّهِ إللَّ أَنْتَ». زادَ بغضُ الرُّواةِ: «ولا حَولَ ولا قَوْةً إِلاَّ بِاللَّهِ». متفق عليه - [ح: (۲۱۷)، م (۲۷۷)]

١٤٨٩ - وَعَن عَائِشَةَ (رضِيَ اللَّه عنها) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدعو بهؤلاءِ الكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ إِنِي أَعودُ بِكَ مِن فِتنةِ النَّارِ، وعَذَابِ النَّارِ، وَمِن شَرْ الغِنَى وَالفَقْر». رواه أبو داود، والترمذيُ وقال: حديث حسن صحيح، وهذا لفظُ أَبى داود. [و(١٥٤٣)]

١٤٩٠ وعَن زيادِ بْن عِلاقَةَ عن عمه، وهو قُطبَةُ بنُ مالِكِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال:
 كَانَ النَّبيُ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِن مُنْكَرَاتِ الأَخلاقِ والأَعْمَالِ والأَهْواءِ».
 رواه الترمذي وقال: حديثُ حَسَنٌ. [ت (١٥٩١)]

1891- وعَن شَكَلِ بنِ حُمَيْدٍ (رضِيَ اللَّه عنه) قَال: قُلْتُ يا رَسولَ اللَّهِ: عَلَّمْني دُعاءً. قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِن شَرِّ بَصَرِي وَمِن شَرِّ لسَاني، وُعِن شَرِّ بَصَرِي وَمِن شَرِّ منيئي». رواه أبو داودَ، والترمذيُّ وقالَ: حديثٌ حسنٌ. [د. ورده)؛ النسان (۱۹۸۶)]

1897 - وَعَن أَسِ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبرَصِ، وَالجُنُونِ، والجُنُامِ، وسيَّء الأَسْقامِ». رواه أبو داود بإسناد صحيح. [د (٥٠٥٠)، النساني (٤٩٣)]

٣ \_\_\_\_\_ رياض الصالحين

َ ١٤٩٣- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهِ مَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُوعِ، فإِنَّهُ بِغْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ من الخِيانَةِ، فَإِنَّهَا بِغْسَتِ البِطانَةُ». رواه أبو داود بإسنادِ صحيح. [د(١٥٤٧)]

1848- وَعِن عليٌّ (رضِيَ اللَّهُ عنه) أَنَّ مُكَاتَبًا جاءهُ، فَقَالَ: إِنِي عجزتُ عَن كتابتي؛ فَأَعِنْي. قالَ: أَلا أُعَلَّمُكَ كَلِماتٍ عَلَّمنيهنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَو كانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جبلِ دَيْنًا أَدَّاهُ اللَّهُ عنك؟ قُلْ: «اللَّهمَّ اكْفِني بحلالِكَ عَن حَرَامِكَ، وَأَغْنِني بِفَضلِكَ عَمَن صِواكَ». رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ . [ت (١٣٢١») احمد (١٣٢١)]

1890 - وعَنْ عِمْرانَ بِنِ الحُصينِ (رضِيَ اللَّه عنهما) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ علَّم أَباهُ حُصينتا كَلِمتَيْنِ يدعُو بهما: «اللَّهُمُّ أَلهِمْني رُشْدِي، وأَعِذني مِن شَرُ نفسي». رواه الترمذي وقَالَ: حديثٌ حسنٌ. [ت (٣٤٣)]

1897 - وَعَن أَبِي الفَضَلِ العبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قُلْتُ: يا رسول اللَّهِ، عَلَمْني شَيْئًا أَشْالُهُ اللَّه تَعَالى، قَالَ: «سَلُوا اللَّه العافِيةَ". فَمَكَثْتُ أَيَّاما، ثُمَّ جِنتُ، فَقُلْتُ: يا رسولَ اللَّه: علَّمْني شَيْئًا أَشْأَلُهُ اللَّه تعالى، قَالَ لي: «يَا عبَّاسُ يا عمَّ رَسولِ اللَّهِ، سَلُوا اللَّه العافيةَ في الدُّنيا والآخِرةِ». رواه الترمذي وقَالَ: حديثٌ حسنٌ صَحيحٌ. [ت (٢٥١٤)]

189۷ - وعنْ شَهْرِ بْنِ حوشَبٍ قَالَ: قُلْتُ لأُمُ سَلَمَةَ (رضِيَ اللَّه عنْها): يا أُمَّ المؤمِنِين، مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رسُول اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ٩ قَالَتْ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ: "يا مُقلبَ القُلوبِ فَبْتُ قلْبي حلَى دِينِكَ». رواه الترمذي، وقال: حَديثُ حسنٌ. [ت (٢٥٢٣)، احدد (١٨٥٥)]

189۸- وعن أبي الدَّرداءِ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّه ﷺ: كانَ مِن دُعاءِ دَاوُدَ عليه السلام: «اللَّهمُ إِنِي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مِن يُحِبُّكَ، وَالعَمَل الذي يُبَلِّغُني حُبَّكَ، اللَّهمُ إخعل حُبَّكَ أَحَبُ إِلَيْ مِن نَفسي، وأَهلي، ومِن الماءِ البارد». رواه الترمذي، وقَالَ: حديثٌ حسنٌ. [ت (٣٤١٠)]

1899- وعن أنَسِ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلِظُوا بِيا ذا الجَلالِ وَالإَكرامِ». رواه الترمذى، ورواه النَّسَائيُّ مِن روايةِ ربيعةَ بنِ عامِرِ الصَّحابيِّ. قَالَ الحاكم: حديثٌ صحيحُ الإِسْنَادِ. [ت (٥٠٤٤)]. «أَلِظُوا». بكسر اللام وتشديد الظاءِ

المعجمةِ، معْنَاه: الْزَمُوا هذِهِ الدَّعْوَة وأَكْثِرُوا مِنها.

١٠٠٠ وعن أبي أُمامة (رضِيَ اللَّه عنه) قال: دَعا رسُولُ اللَّهِ بِدُعَاءِ كَثيرِ لم تَحْفَظُ مِنْهُ شَيْئًا، فَلْنا: يا رَسُولَ اللَّهِ، دعوت بِدُعاءِ كَثِيرِ لم تَحْفَظُ مَنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ: «أَلا أَذْكُم على ما يَجْمَعُ ذَلكَ كُلُهُ؟ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ مِن خَيرِ ما سأَلَكَ مِنهُ نبيئكَ مُحَمَّدٌ وَإِنِّي وَأَنْتَ المُسْتَعَانُ، وعليْكُ مُحَمَّدٌ وَإِنْ وَلَا عَرْلَ ولا عَرْلَ ولا قَوْةً إِلاَّ بِاللَّهِ، رواه الترمذي، وقالَ: حديث حَسنٌ ﴿ وَالْمَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ حَمْلًا عَلَيْهِ وَأَنْتَ المُسْتَعَانُ، وعليْكَ اللهُ عَرْلَ ولا قَوْةً إِلاَّ بِاللَّهِ اللهِ الرَّمَدي، وقالَ: حديث حَسنٌ ﴿ وَالْحَرَالَ وَالْعُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

10.1 - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: كَانَ مِن دُعَاء رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مُوجِباتِ رخمتِكَ، وعزَائمَ منفرتِكَ، والسَّلامَة مِن كُلُ إِثْم، والفَنِيمَة مِن كُلُ بِرْ، وَالفَوْزَ بالجَنَّةِ، وَالنَّجاة مِنَ النَّار». رواهُ الحاكِم أبو عبد اللَّهِ، وقال: حديث صحيحٌ على شرط مسلمِ . (العالم (١٩٧٥)، قال الالباني: وفي إسناد، مَنِ اختلا]

## ٢٥١- باب فضل الدعاء بظهر الغيب

قىال الىلىه تىتمالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَائَمُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَكَا وَلِإِخْوَيْنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنَ ﴾ [العدر: ١٠] ، وقال تَعَالى: ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَيْكَ وَلِلْتُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بَرَمَ يَقُومُ ١٩] ، وقالَ تَعالى إِخبَارًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام ﴿ رَبَّنَا أَغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ بَرَمَ يَقُومُ الْجِسَابُ ﴾ [ايراهيم: ٤١] .

١٥٠٢ - وَعَن أَبِي الدَّردَاءِ (رضِيَ اللَّه عنْه) أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «ما مِن عند مُسْلِم يَدمُو الْحَيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ: ولَكَ بَمِثْلِ». رواه مسلم .[م:
 (۲۷۳۲)

اوعَنْهُ أَنَّ رسُول اللَّهِ كَانَ يَقُولُ: «دَفوةُ المرءِ المُسْلِمِ لأَخيهِ بِظَهْرِ الغَينِ
 مُسْتَجَابةٌ، عِنْد رأسِهِ ملَكُ مُوكَّلٌ كلَّمَا دعا لأَخِيهِ بخيرٍ، قَال المَلَكُ المُوكَّلُ بِهِ: آمِينَ،
 ولكَ بَمِثْلُ». رواه مسلم.[م: (٧٣٣٣)]

#### ٢٥٢ باب في مسائل من الدعاء

٤٠٥١ - عنْ أُسامَة بْنِ زِيْدٍ (رضِيَ اللَّه عنهما) قالَ: قالَ رسُولُ اللَّهِ : «مَنْ صُنِعَ إَلَيْهِ مغرُوفٌ، فقالَ لِفَاعِلِهِ: جزَاكَ اللَّه خَيْرًا، فَقَد أَبْلَغَ في الثَّنَاءِ». رواه الترمذي، وقالَ: حَدِيثٌ حسنٌ صَحِيعٌ .[ت (٢٠٣٥)]

٣ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالح

اماه - وَعَن جَابِرِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قَال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَدعُوا عَلَى أَنْفَسِكُم، وَلا تَدْعُوا عَلَى أَنْفَالِكُم، لا تُوافِقُوا مِنَ اللَّهِ ساعةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءً، فَيَسْتَجِيبَ لَكُم». رواه مسلم. [م: (٢٠٠٩)]

١٥٠٦- وعن أَبِي هُريرةَ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رَسولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «أَقْرَبُ ما يَكُونُ العَبْدُ مِن رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءُ». رواه مسلم. [م: (٤١٧)]

١٥٠٧- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿يُسْتَجَابُ لَأَحَدِكُم مَا لَمَ يَعْجَلُ: يَقُولُ: قَد دَعُوثُ رَبِّي، فَلَم يُسْتَجِبُ لِي». متفق عليه .

وفي رِوَايَةٍ لمُسْلِم: «لا يرَالُ يُسْتَجَابُ لِلمَبْدِ مَا لَم يدعُ بإِثْم، أَوْ تَطِيعةِ رَجِم ما لَمْ يَسْتغجَلُ . قِيلَ: يَا رسُولُ اللَّهِ، مَا الاسْتِعْجَالُ ؟ ، قَالَ: يَقُولُ: «قَدْ دَمَوْتُ ، وَقَدْ دَمَوْتُ ، وَقَدْ دَمَوْتُ ، وَقَدْ دَمَوْتُ ، وَلَدَعُ الدُّمَاءَ » . [خ: (١٣٤٠)، م دَمَوْتُ ، فَلَم أَرَ يَسْتَجِيبُ لي ، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلك ، ويَدَعُ الدُّمَاءَ » . [خ: (١٣٤٠)، م

١٥٠٨ - وَعَنْ أَبِي أُمامَةَ (رضِي اللّه عنه) قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ: «أَيُّ الدُّحَاءِ
 أَسْمعُ؟ قَالَ: «جوْفَ اللّبْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلْوَاتِ المَحْتُوباتِ». رواه الترمذي، وقالَ:
 حديث حسنٌ. [ت (٢٤٩٩)]

١٥٠٩ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا عَلى الأَرْضِ مُسْلِمْ يَدْعُو اللَّه عِلَى بِمَعْوَةِ إِلاَّ آتَاهُ اللَّه إِيَّاهَا أَوْ صَرَف عنهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا. ما لَمَ يَدْعُ بِإِثْم، أَوْ قَطِيعَةِ رحِمٍ ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ: «اللَّه أَكْثَرُ». رواه الترمذي، وقال: حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ.

وَرَواهُ الحاكِمُ مِنْ رِوايةِ أَبِي سعيدٍ وَزَاد فِيهِ: «أَوْ يَدَّخر لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَها». [ت (٣٠٧٣]

اوغن ابن عبّاس (رضي الله عنهما) أنّ رسول الله ﷺ كان يقُولُ عِند الكرب: «لا إِلَه إِلاَّ الله رَبُّ العَرْشِ العظِيمُ، لا إِله إِلاَّ الله رَبُّ العَرْشِ العظِيمُ، لا إِله إِلاَ الله رَبُّ العَرْشِ العظِيمِ، لا إِله إِلاَّ الله رَبُّ السمواتِ، وربُّ الأَرْض، ورَبُّ العرشِ الكريمِ». متفق عليه. [خ: (١٣٤٥)، (٢٧٠٠)]



#### ٢٥٣. باب كرامات الأولياء وفضلهم

قَالِ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَا إِنَّ أَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَعْرَوُنَ ۞ اللَّيِنَ السَّوَا وَكَانُوا اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُوْنِ النَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلاَكَ هُوَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلاَكَ هُوَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَكَ هُو اللَّهُ وَلاَكَ هُو اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُوا اللَّهُ اللَّهُ

1011 وعن أبي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمن بنِ أبي بكر الصَّدُيقِ (رضِيَ اللَّه عنهما) أنّ أصحاب الصُّفَةِ كَانُوا أَنَاسَا فُقَرَاءَ، وأَنَّ النبي ﷺ قَالَ مرَّةً: "من كانَ عِنْدَهُ طَعامُ النّبنِ فَلْيَذَهَب بِخَامِس وبِسَادِسِ»، أوْ كَما قَالَ: فَلْيَذَهَب بِخَامِس وبِسَادِسِ»، أوْ كَما قَالَ: وإنّ أَبَا بَكُرٍ (رضِيَ اللَّه عنه) جاء بثلاثة، وَانْطَلَقَ النبي ﷺ بِعَشرَة، وَأَنَّ أَبَا بَكُرٍ تَعَشَّى عِنْد النبي ﷺ بَعْدَ ما مَضَى من اللّيلِ ما عِنْد النبي ﷺ بَعْدَ ما مَضَى من اللّيلِ ما عِنه الله . قَالَتِ امْرَأَتُهُ: ما حبسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ؟ قَالَ: أوْ مَا عَشَيتِهمْ؟ قَالَتْ: أَبْوا حَتَى سَبْعِه، قَال: فَذَهْبُ أَنَا، فَاحتبانُ ، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ، فجدَّعَ وَسَبَّ مِنْ المُقْلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا حَتَى شَيْعُوا، وصَارَتْ أَكْثَرَ مِمًا كَانَتْ قَبْلَ ذلكَ ، فَنَظُرَ النِهَا أَبُو بَكُرٍ مِنَا الله الْمُرَأَقِهِ: يَا أُخْتَ بني فِرَاسٍ مَا هَذَا؟ قَالَ: لا وَقُرَةٍ عَيني، لهي الآنَ أَكثَرُ مِنْهَا قَبْلَ فِقَالَ لِمُوالِكَ مِنْ الشَيطَانِ، - يَعني فَقَالَ لامْرَأَقِهِ: يَا أُخْتَ بني فِرَاسٍ مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لا وَقُرَةٍ عَيني، لهي الآنَ أَكثُر مِنْهَا قَبْلَ فِقُالَ لِهُوالِكَ بِهُ اللّهُ الْمَلَّ اللّهُ الْمُنَا وَيَنَ قَوْمُ عَلَى مَنْ الشَيْطَانِ، - يَعني لا قَوْلَ عَنْهُ اللّهُ الْمُلَا عَنْهُ وَلَاللهُ الْمَلَا عَلَى مَنْ الشَيْطَانِ، - يَعني مَلَكُ مَنْ مَكُلُ رَجُلُ مِنْهُمُ أَنَاسٌ، اللّه الْمَلَم عَمُلُ رَجُلُ مُنْهُمُ أَنَاسٌ، اللّه الْمَلَم عَمُ لُلُ رَجُلُ مِنْهُمُ أَنَاسٌ، اللّه الْمَلَم عَمُ لُلُ رَجُلُ فَأَكُلُوا مِنْهَا أَنْسَ مَلَكُ الْمُؤْلِ النّهَا أَلْكُ مِنْ اللّهُ الْمَلَم مَنْ الله المَلْه عَلَى مَكُلُ رَجُلُ فَلَكُ مِنْ اللّه الْمَلَم عَلَى الله المَلَم عَمُ لُلُ رَجُلُ مِنْهُمُ أَنَاسٌ، اللّه الْمَلَم مَنْهُ مَا مُلَا وَالْهُ الْمُنَا وَيُعْلَ وَالْمُولُ اللّه الْمَلَى مَنْ اللّه الْمُلَا عَلَى مَا اللّه الْمُلَم عَلَى مَا عَلَى مَا عُلُولُ مِنْهُ الْمُلَا عَلَى الله الْمَلَلَ عَلَلْ عَلَى مَا اللّه الْمُلَا عَلَى مَلْمُ اللّه اللّه الْمَلَى مَلَلَه الْمُلَا عَلَيْهُ الْمَلْمُ اللّه الْمُلَاعُ اللّه الْمُلَاعُ الْمِلْ اللّه الْمَلْمُ اللّه الْمُلَاعُ الْمَلْمُ اللّه الْمُل

وفي روايَّة: فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ لا يَطْعَمُه، فَحَلَفَتِ المرأَةُ لا تَطْعَمُه، فَحَلَف الضِّيفُ -أو الأَضْيَافُ - أن لا يَطعَمَه، أوْ يطعَمُوه حَتَّى يَطعَمه، نَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هذِه مِنَ الشَّيْطَانِ، فَدَعا بالطَّعام فَأَكَلَ وَأَكْلُوا، فَجَعَلُوا لا يَرْفَعُونَ لُقُمَةً إِلاَّ رَبَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا،

فَقَال: يَا أُخْتَ بَني فِرَاس، ما هَذا؟ فَقالَتْ: وَقُرُّةِ عَيْني، إنهَا الآنَ لأَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ نأكُلَ، فَأَكُلُوا، وبَعَثَ بِهَا إلى النبيﷺ فذَكَرَ أَنَّه أَكَلَ مِنهَا.

وفي رواية: إنَّ أَبَا بَكُرٍ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: دُونَكَ أَضْيافَكَ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النبي وَقَالَ: مَا فَوْخُ مِنْ قِراهُم قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَن فَأْتَاهم بِمَا عِنْدهُ، فَقَالِ: الْمُعَمُوا، فَقَالُوا: مَا نَحْنُ بِآكِلِين حتى يَجِيء رَبُ مَنْوِلَنَا قَالَ الْعَمُوا، قَالُوا: مَا نَحْنُ بِآكِلِين حتى يَجِيء رَبُ مَنْوِلَنَا، قَالَ الْقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ مَنْوِلَنَا؟ قال: اطعموا، قَالُوا: مَا نَحْنُ بِآكِلِين حتى يَجِيء رَبُ مَنْوِلَنَا، قَالَ الْقَالَ الْقَالَ الْقَالَ اللَّهِ الْقَلْمَةُ اللَّهُ الرَّحْمَنِ، يَجِدُ عَلَيً، فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَيْثُ عَنْهُ، فَقَالَ: ما صنعتم؟ فَأَخْبَرُوهُ، فقالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَسَكَتُ، ثم قال: يا عبد الرحمن، فسكت، فَقَالَ: يا غُنثُو، أَفْسَمْتُ عَلَيْكَ إِن كُنْتَ تَسَمّعُ صوتي لما حِثْتَ. فَخَرَجْتُ، فَقَلْتُ: سَلْ أَضْيَافَكُ، فَقَالُوا: صَدَقَ، آتَانَا بِهِ. فَقَالَ: إِنَّمَا انْتَظُرْتُمُونِي؟ وَاللَّه لا أَطْعَمُه اللَّبِلَةَ، فَقَالَ الآخَرُون: وَاللَّهِ لا نَطْمَهُ حَتّى تَطعمه، فَقَالَ: بِشْمِ اللَّهِ. الأُولَى مِنَ الشَّيطَانِ فَأَكَلَ وَأَكُلُوا. مَنْفَق عليه اللهِ. الأولى مِنَ الشَّيطَانِ فَأَكَلَ وَأَكُلُوا. مَنْفَق عليه الهِ الْهُ (٢٠٤)، م

قوله: «غُنْفَر»، بغين معجمة مضمومة، ثم نونِ ساكِنة، ثُمَّ ثاءِ مثلثة وهو: الغَبيُّ الجَاهِلُ، وقوله: فجدَّع، أي شُتَمه، وَالجَدْع: القَطع. قوله: يجِدُ عليَّ هو بكسر الجَاهِ، أيْ: يَغْضَبُ.

١٥١٧ وعن أبي هُرَيْرَة (رضي اللَّه عَنْهُ) قَالَ: قال رَسُولُ اللَّبِيِّةِ: «لَقَذْ كَان فِيما قَبْلَكُمْ مِنَ الأُممِ نَاسٌ مُحَدُّونَ، فإن يَكُ في أُمتي أَحَدٌ، فإنَهُ عُمَرُه. رواه البخارى، ورواه مسلم، من رواية عائشة . [خ: (٢٦٨٨)، م (٢٣٩٨)]، وفي روايتِهما قالَ ابنُ وَهُبِ: مُحَدَّثُونَ أَي: مُلهَمُون.

101٣ وعنْ جَايِر بن سمْرة (رضِي اللَّه عنهما) قَالَ: شَكَا أَهْلُ الكُوفَةِ سَعْدًا، يَعْنِي: ابْنِ أَبِي وَقَاصِ (رضِي اللَّه عنه) إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ (رضِي اللَّه عنه) فَعرَلَه وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا، فَشَكُوا حَتَّى ذكَرُوا أَنَهُ لا يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَأْرسَلَ إلَيْهِ، فَقَالَ: يا أَبا إسْحاقَ، إنَّ هُولاءِ يزْعُمُونَ أَنَكَ لا تُحْسِنُ تُصَلِّي. فَقَالَ: أَمَّا أَنَا - واللَّهِ - فَإِنِّي كُنْتُ أَبِ إِسْحاقَ، إنَّ هُولاءِ يزْعُمُونَ أَنَكَ لا تُحْسِنُ تُصَلِّي. فَقَالَ: أَمَّ لَيْ صَلاة العِشَاءِ، فَأَرْكُدُ في أَصَلِي بِهمْ صَلاة وَسُولِ اللَّهِ ﷺ لا أَخْرِيمْ عَنْهَا، أُصَلِّي صَلاة العِشَاءِ، فَأَرْكُدُ في الأُخْرِيمْ قَال: ذَلِكَ الظَنُّ بِكَ يَا أَبَا إسْحاق، وأَرسل مَعَهُ رَجُلاً -

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_ من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_

أَوْ رَجَالاً - إِلَى الكُوفَة يِسْأَلُ عَنْهُ أَهْلَ الكُوفَة، فَلَمْ يَلَعْ مَسْجِدًا إِلاَّ سَأَلَ عَنْهُ، وَيُغْنُونَ .. مَعْرُوفا، حَتَّى دَحَلَ مَسْجِدًا لِبَني عَبْسِ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: أُسامةُ بنُ قَتَادَةً، يُكَنَّى: أَبا سَعْدَة، فَقَالَ: أَمَا إِذْ نَشَدْتُنَا، فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لا يسبِرُ بِالسَّرِيّةِ ولا يَقْسِمُ بِالسَّوِيّةِ، وَلا يَقْسِمُ إِللَّسَوِيّةِ، وَلا يعْدِلُ في القَضِيَّةِ، قَالَ سعْدٌ: أَمَا وَاللَّهِ لاَدْعُونَ بِثَلاثِ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عِبْدُكَ هذا كَاذِبًا قَام رِيَاءً، وسُمْعَةً، فَأَطِلْ عُمُرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ للفِتَنِ، وَكَانَ بَعْدَ ذلكَ إِذا سُيلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُون، أَصَابِنني دَعُوةً سعْدٍ.

قَالَ عَبْدُ الملِكِ بنُ عُميْرٍ الرَّاوِي عنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَط حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَهُ مِنَ الكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ للجوادِي في الطُّرقِ فَيغْمِزُهُنَّ. متفقٌ عليهِ. (غ: (••ه)، م (٣٠٤)]

1018 وعنْ عُرُورَةَ بن الزَّبِيْرِ أَنَّ سِعِيدَ بنَ زَيْد بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْل (رضِيَ اللَّه عنه) خَاصَمتْهُ أَرْوَى بِنْتُ أَوْسٍ إلى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَم، وَادَّعَتْ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا، فقالَ سَعِيدٌ: أَنَا كُنْتُ آخُدُ مِنْ أَرْضِها شَيْئًا بِعْدَ الذي سَعِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: مَاذا سَعِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: مَاذا سَعِعْتُ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الحَرْضِ ظُلْمَا، طُوقَهُ إلى سَبْعِ أَرضِها مَنَالًا لَهُ مَرْوَانٌ: لا أَسْأَلُكَ بَيْنَةً بعْد مذا، فَقَال العَيهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

وفي رواية لمسلِم عنْ مُحمَّدِ بن زَيْد بنَ عبد اللَّه بن عُمَر بمَعْنَاهُ، وأَنَّهُ رَآهَا عَمْيَاء تَلْتَصِسُ الجُدُّرَ، تَقُولُ: أَصَابَتْني دعْوَةُ سعيدٍ، وَأَنَّهَا مرَّتْ عَلَى بِثْرِ في الدَّارِ التي خَاصَمَتْهُ فِيهَا، فَوقَعَتْ فِيها، وَكانَتْ قَبْرِهَا. لغ: (١٦١٨هم، (١٦١١)]

1010- وَعَنْ جَابِرِ بِنِ عِبْدِ اللَّهِ (رضِيَ اللَّه عنهما) قَال: لمَّا حَضَرَتُ أُخدٌ دعاني أبي مِنَ اللَّبْلِ فَقَال: مَا أُرَاني إلاَّ مَقْتُولا في أوَّل مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحاب النبي ﷺ، وَإِنِّي لا أَنْرُكُ بغدِي أَعزَ عَلَيَّ مِنْ أَصْحاب النبي ﷺ، وَإِنِّي لا أَنْرُكُ بغدِي أَعزَ عَلَيَّ مِنْ أَصْبَحْنَا فَكَانَ أُوَّل قَيْلٍ، ودَفَنْتُ مَعهُ آخَرَ في قَبْرِهِ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نفسي أَنْ الرُّكهُ مع آخَرَ، فاستخرَجته بغدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُو كَيَوْمٍ وَضَعْتُهُ غَيْر أُذُنِهِ، فَجَعَلتُهُ في قَبْرِ عَلى حدَةٍ. رواه البخارى. [خ: (١٣٥١)]

١٥١٦- وَعَنْ أَنَس (رضِيَ اللَّه عنْه) أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النبي ﷺ خَرَجا مِنْ عِنْدِ

٣ ---- رياض الصالح

النبي ﷺ في لَيْلَةِ مُظْلِمَةً، ومَعهُمَا مِثْلُ المِصْبَاحَينِ بيْنَ أيديهِما، فَلَمَّا افتَرَقَا، صارَ مَعَ كلِّ واحِيدِ مِنهما وَاحِدٌ حَتى أتَى أَهْلَهُ. رواه البخارى، مِنْ طرُقٍ، وفي بعُضِها أنَّ الرَّجُلَيْنِ أُسيْدُ بنُ حُضيرْ، وعبَّادُ بنُ بِشْرِ رضي اللَّه عَنْهُما آخِ: (٤١٥)].

١٥١٧- وعنْ أبي هُرَيْرةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قَال: بَعثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشَرَةَ رهْطِ عَيْنًا سَرِيَّةً، وأمَّرَ عليْهِم عَاصِمَ بنَ ثابِتِ الأنصاريِّ (رضِي َ اللَّه عنه) فَانطَلَقُوا حتَّى إذا كانُوا بالهَداةِ، بيْنَ عُسْفانَ ومكَّةَ، ذُكِرُوا لَحِيٍّ منْ هُذَيْلِ يُقالُ لهُمْ: بنُوا لِحيَانَ، فَنَفَرُوا لهمْ بقَريب منْ مِاثِةِ رجُلِ رَامٍ، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ، فَلَمَّا أَحَسَّ بهِمْ عاصِمٌ وَأَصحابُهُ، لجَاوا إلى مَوْضِع، فَأَحاطَ بهمُ القَوْمُ، فَقَالُوا: انْزلوا، فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ، ولكُم العَهْدُ والمِيثاقُ أنْ لا نَقْتُل مِنْكُم أحدًا، فَقَالَ عاصم بن ثابت: أيها القومُ، أمَّا أَنَا فلا أَنْزِلُ عَلَى ذِمةِ كَافرٍ؛ اللهمَّ أُخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ ﷺ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا، ونَزَل إلَيْهِمْ ثَلاثَةُ نَفَر علىالعهدِ والمِيثاقِ، مِنْهُمْ خُبيْبٌ، وزَيْدُ بنُ الدَّثِنة ورَجُلٌ آخَرُ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُم أَطْلَقُوا أَوْتَار قِسِيَّهمْ، فرَبطُوهُمْ بِها، قَال الرَّجلُ الثَّالِثُ: هذا أوَّلُ الغَدْرِ، واللَّهِ لا أصحبُكم أِنَّ لي بهؤلاءِ أَسْوةً، يُريدُ القَتْلي، فَجِرُّوهُ وعالجوه، فَأَبِي أَنْ يَصْحبَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، وانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ، وَزَيْدِ بنِ الدَّثِيَةِ، حتى بَاعُوهُما بمكَّةَ بَعْد وَقْعةِ بدرٍ، فَابتَاعَ بَنُو الحارِثِ بنِ عامِرِ بن نوْفَلِ بنِ عَبْدِ مَنَافٍ خُبَيْبًا، وكانَ خُبَيب هُوَ قَتَل الحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ، فلَبِثَ خُبيْبٌ عِنْدهُم أسِيرًا حَتى أَجْمَعُوا على قَتْلِهِ، فَاسْتَعارَ مِنْ بعْضِ بنَاتِ الحارِثِ مُوسى يَسْتحِدُّ بهَا، فَأَعَارَتْهُ فَدَرَجَ بُنَيٌّ لهَا وَهِي غَافِلةٌ حَتى أَتَاهُ، فَوَجَدَتْه مجْلِسَهُ عَلَى فَخذِهِ وَالمُوسَى بِيده، فَفَزِعتْ فَزْعَةٌ عَرَفَهَا خُبَيْبٌ، فَقَال: أتَخْشيْن أن أَقْتُلُهُ، مَا كُنْتُ لأَفْعِل ذَلكَ، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا رأَيْتُ أَسِيرًا خَيْرًا مِنْ خُبيبٍ، فواللَّهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنْبِ في يَدِهِ، وإنَّهُ لَمُوثَقٌ بِالحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ تُمَرَةٍ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزَقٌ رَزَقَهُ اللَّه خُبَيبًا، فَلَمَّا خَرجُوا بِهِ مِنَ الحَرم لِيقْتُلُوهُ في الحِلِّ، قَالَ لَهُم خُبِيبٌ: دَعُونِي أَصلي ركعتَيْنِ، فتَرَكُوهُ، فَركعَ رَكْمَتَيْنِ، فقالَ: واللَّهِ، لَوْلا أَنْ تَحسَبُوا أنَّ ما بي جزَعٌ لَزِدْتُ: اللَّهُمَّ أَحْصِهمْ عددًا، وافْتُلهمْ بَلَدًا، ولا تُبْقِ مِنْهُم أحدًا.

فَلَسْتُ أَبِالي حِينَ أُقْتِلُ مُسْلِمًا على أيٌ جنبِ كَانَ للَّهِ مضرعِي ولِلَّهُ عَلَى أَوْصالِ شِلُو مُمَرَّع

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

وكانَ خُبِيْبٌ هُو سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِم قُتِلَ صَبْرًا الصَّلاةَ، وأَخْبَر - يعني النبي ﷺ - أَضْحَابهُ يُومَ أُصِيبُوا خَبَرَهُمْ، وبعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرِيشٍ إلى عاصِم بن ثابتٍ حينَ حُدْثُوا أَنَّهُ قُتِل أَنْ يُؤْتُوا بِشَيءٍ مِنْهُ يُعْرِفُ. وكَانَ قَتَل رَجُلاً مِنْ عُظَمائِهِمْ، فَبَعثَ اللَّه لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَةِ مِنَ اللَّهِمِ، فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ، فَلَمْ يقْدِرُوا أَنْ يَقْطَعُوا مِنهُ شَيْئًا. رواه البخارى. [خ: (٣٠٤٠)]

قُولُهُ: الهَدَاةُ: مَوْضِعٌ، وَالظُّلَّةُ: السحاب، والدَّبْرُ: النَّحْلُ.

وقَوْلُهُ: اقْتُلُهُمْ بِدَدًا بِكسرِ الباءِ وفتحهَا، فَمَنَ كَسَر، قال: هو جمعٍ بِدَّةٍ بكسر الباءِ، وهو النصيب، ومعناه: اقْتُلُهُمْ حِصَصًا مُنْقَسِمَةً لِكُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ نصيبٌ، ومن فَتَح قَالَ: مَعْنَاهُ: مُتَقَرِّقِينَ فِي القَتْلِ واحِدًا بَعْدَ وَاحِد مِنَ التَّبْدِيدِ.

وفي الباب أحاديث كَثِيرَةٌ صحِيحة سبقت في مواضِعها مِنْ هذا الكتاب، مِنها: حديثُ الغُلام الذي كانَ يأتي الرَّاهِبَ والسَّاحِرَ، ومِنْها: حَديثُ جُرَيج، وحديثُ أصحَابِ الغار الذين أَطْبقَتْ علَيْهمُ الصَّخْرةُ، وحديثُ الرَّجُلِ الذي سَمِعَ صَوتًا في السَّحاب يقولُ: اسْتِي حديقة فلانٍ، وغيرُ ذلك، والدَّلائِلُ في الباب كثيرةٌ مَشْهُورةٌ وبِاللَّهِ التَّافَةُ فَتْدُ.

101۸ - وعَن ابْنِ عُمر (رضِيَ اللَّه عنهما) قال: ما سمِعْتُ عُمرَ (رضِيَ اللَّه عنه)
 يَقُولُ لِشَيءٍ قَطُّ : إنِّي لأَظْتُهُ كَذَا إلاَّ كَانَ كَمَا يَظُنُّ ، رواه البخارى . (١٤٦٦)



#### كتاب الأمور المنهى عنها

#### ٢٥٤. باب تحريم الغِيبة والأمر بحفظ اللسان

قَــالَ الــلَّــه تَــعَــالـــى: ﴿وَلَا يَفَتَب بَعْضُكُم مَبَعَنَا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَبَنَا فَكُومُ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَبَنَا فَكُومُ وَلَا نَفْفُ مَا لَيْسَ لَكَ يِهِ. فَكَوْمُنُكُوهُ وَالْقَوْلَ الْفَوْلَ كُلُّ أُولَتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦]. وقــالَ تـعـالــى: ﴿مَنَا لِيَنظُ مِن قَوْلٍ إِلّا لِدَيْهِ وَقِبْكُ عَنِدُ﴾ [سورة: ٤٨].

اغَلَمْ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُكَلِّفٍ أَنْ يَحْفظَ لِسانَه عَنْ جَمِيعِ الكَلامِ إِلا كَلامًا ظهَرت فيهِ المصْلحَةُ، ومَنى اسْتَوى الكَلامُ وتركُهُ في المَصْلَحَةِ، فالسُّنَةُ الإمْسَاكُ عنهُ؛ لأنَّه قَدْ ينْجَرُّ الكَلامُ المُبَاحُ إلى حَرام أو مكْرُوو، وذَلكَ كثيرٌ في العادةِ، وَالسَّلامَةُ لا يَعَدِلُهَا شيءٌ.

١٥١٩ وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ (رَضِيَ اللَّه عنه) عَنِ النبي ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ
 وَالبَوْم الآخِرِ فَليقُلْ خَيْرًا، أَوْ لَيْضَمْتُ». متفق عليه. [خ: (١٠١٨)، م (٧٧)]

وَهَٰذا الحَديثُ صَرِيحٌ في أَنَّهُ يَنْبغي أن لا يتَكَلَّم إلاَّ إذا كَان الكَلامُ خَيْرًا، وَهُو الَّذي ظَهَرَتْ مصْلحَتُهُ، وَمَتَى شَكَّ في ظُهُورِ الْمَصْلَحةِ، فَلا يَتَكَلَّمُ.

١٥٢٠ وعَنْ أبي مُوسَى (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أي المُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ قال: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ». متفق عليه. [خ: (١١)، م (٢٤)]

١٥٢١ - وَعَنْ سَهْلِ بنِ سغير قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ «مَنْ يَضْمَنْ لي ما بينَ لَخبينهِ
 وَمَا بِينَ رِجْلَيهِ أَضْمَنْ لهُ الجَنَّة». متفق عليه. [خ: (١٤٧٤)]

١٥٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّهُ سَمِعَ النبي ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْعَبْدِ لَيْتَكَلَّمُ بِالكَلِمةِ مَا يَتَبَيْنُ فيهَا، يَزِلُ بهَا إلى النَّارِ أَبْعَدَ مِمًّا بينَ المشْرِقِ والمغرِبِ». متفق عليه . [خ: (١٤٧٧) (١٤٧٧)، م (٢٩٨٨)]

ومعنى: يَتَبَيَّنُ، يَتَفَكَّرُ أَنَّهَا خَيْرٌ أَمُّ لا.

١٩٢٣ وَعَنْهُ عَن النبي ﷺ قال: ﴿إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالى مَا يُلقِي لَهَا بَالا يَرْفَعُهُ اللَّه بَهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعالى لا يُلقي لهَا بَالا يهوي بهَا في جَهَنَّم». رواه البخارى . [خ: (١٤٧٨)]

١٥٢٤- وعَنْ أبي عَبْدِ الرَّحمنِ بِلال بنِ الحارثِ المُزنيِّ (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_

رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِن رِضُوانِ اللَّهِ تَعالَى ما كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبُلُغَ مَا بِلَغَتْ يَكُنُبُ اللَّهُ بَهَا رِضُواتُهُ إِلَى يَوْمٍ يِلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمةِ مِن سَخَطِ اللَّه مَا كَانَ يَظُنُّ أَن تَبَلُغَ ما بِلَغَتْ، يَكُنُبُ اللَّه لَه بُهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمٍ يِلْقَاهُ، رواهُ مالك في المُوطَّا، والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. لت (٢٣١١)، مالك (١٧٨١)

1070- وعَنْ سُفْيان بنِ عَبْدِ اللَّهِ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَال: قُلْتُ: يا رسُولَ اللَّهِ حَدِّنني بأمْرِ اغْتَصِمُ بِهِ. قالَ: «قَلْ رَبْيَ اللَّه، ثُمَّ اسْتَقِمْ». قُلْتُ: يا رسُول اللَّه، ما أَخُوفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ تَفْسِهِ، ثُمَّ قَال: «هذا». رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ. من ١٤٤٠٠)

١٥٢٦ وَعَن ابِنِ عُمَر (رضِيَ اللَّه عنهما) قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: «لا تُكثِرُوا الكَلامَ بِفَيْرِ ذِكْرِ اللَّه تَعالَى قَسْوةٌ لِلْقَلْبِ، وإنَّ أَبْعَدَ الكَلامَ بِفَيْرِ ذِكْرِ اللَّه تَعالَى قَسْوةٌ لِلْقَلْبِ، وإنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ القَلْبُ القَاسِي». رواه الترمذي. (ضعف: ت (۲٤١١)]

الله عنه ) قالَ: قال رسُولُ اللَّهِ عَنْه ) قَالَ: قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَقَاهُ اللَّه شَرَّ مَا بَيْنَ لِجُلْيَهِ مَخَلَ الجَنَّة». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن [ت (۲٤٠٩)]

١٥٢٨ - وَعَنْ عُقْبةَ بِنِ عامِر (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: قُلْتُ: يا رَسول اللَّهِ مَا النَّجاةُ؟ قَال: «أَمْسِكُ عَلَيْكَ لِسائَكَ، وَلْيَسَعْكَ بِينتُكَ، وابْكِ على خَطِيئَتِكَ».رواه الترمذي، وقال: حديث حسنٌ. [ت (٢٤٠٦)]

١٥٢٩ وعن أبي سَعيدِ الخُدْرِيِّ (رضِيَ اللَّه عنه) عن النبي ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَصْبِح ابْنُ أَوْم، فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلُهَا تُكَفِّرُ اللَّسانَ، تَقُولُ: اثْقِ اللَّه فينَا، فَإِنَّ ما نحنُ بِكَ: فَإِنِ اسْتَقَمْنَ اوَإِنِ اعْوجَجْتَ اعْوَجَجْنَا». رواه الترمذي. [حديث حسن: ت (٢٤٠٧]]، معنى تُكَفِّرُ اللَّسَان: أي تَذِلُ وتَخْضعُ لَهُ.

• ١٥٣٠ - وعنْ مُعاذ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قُلْتُ: يا رسُول اللَّهِ أخبرني بِعَمَلِ يُدْخِلُني الجَنَّة، ويُبَاعِدُني عن النَّارِ؟ قَال: «لَقَدْ سَأَلْتَ عن عَظِيم، وإنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى منْ يَشْرُهُ اللَّه تَعَالى علَيهِ: تَعْبُد اللَّه لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وتُقيمُ الصَّلاةَ وتُوتِي الزَّكَاةَ، وتصُومُ رمضَانَ وتَحُجُ البَيْتَ إِن استطعت إلَيهِ سَبِينلاً»، ثُمَّ قَال: «ألا أَدُلُك عَلَى أَبْوابِ الخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّة، والصَّدَة تَطْفِيءُ الخَطِيئة كما يُطْفِيءُ المَاءُ الثَّار، وصلاةَ الرَّجُلِ من جونِ

٣٣٢ \_\_\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

اللَّيْلِ، ثُمَّ ثَلا: ﴿ نَتَجَافَى جُنُويُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِينِ ﴾ حتَّى بلّغَ ﴿ يَسْتَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٦]، ثُمَّ قال: «أللُّ أَخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ وعمودِهِ، وذروة سنامِهِ ؟ قُلتُ: بَلى يا رسول اللَّهِ قَالَ: «(أَسُ الأَمْرِ الإسلام، وعَمُودُهُ الصَّلاةُ. وذروة سنامِهِ الجِهادُ»، ثُمَّ قال: «ألا أُخْبِرُكَ بِمِلاكِ ذلك كله؟ فَلتُ : بَلى يا رسُولَ اللَّهِ. قَأَحَذَ بِلِسَانِهِ قالَ: «كُفَّ علَيْكَ هذا». قُلْتُ: يا رسُولَ اللَّهِ. فَأَحَذَ بِلِسَانِهِ قالَ: «كُفَّ علَيْكَ هذا». قُلْتُ: يا رسُولَ اللَّهِ. ثَنَكَلَمُ بِهِ؟ فقال: «فَكِلتْكَ أَمُكَ، وهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ في النَّارِ على وَجُوهِهِم إلاَّ حصَائِدُ الْسِنتِهِمَ؟ وواه الترمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ لن (٢١١١)، ابن ماجه (٢٩١٧)، وقد سبق شرحه.

١٥٣١ وعنْ أبي هُرَيرةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) أنَّ رسُول اللَّه ﷺ قال: «أَتَذْرُونَ ما الخِيبةُ؟». قَالُوا: اللَّه ورسُولُهُ أَغْلَمُ. قال: «فِكُولُ أَخَاكَ بِما يَكُرَهُ ". قِيل: أَفْراَيْتَ إِن كان في أخِي ما أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ ما تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْته، وإِنْ لَمْ يكُن فِيهِ ما تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْته، وإِنْ لَمْ يكُن فِيهِ ما تَقُولُ فَقَدِ بهَنَهُ ". رواه مسلم. [م: (٢٥٨٩)]

١٥٣٧ - وعنْ أبي بكْرةَ (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ رسُول اللَّه ﷺ قال في خُطْبَيِه يوْم النَّحر بِمنى في حجَّةِ الودَاعِ: ﴿إِنَّ دِماءَكُم وأَمُوالُكم وأَعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَخُرْمة يومِكُم هذا، في شهركُمْ هذا، في بلَدِكُم هذا ألا هلْ بلَفْت؟». متفق عليه. [خ: (١٢)، م (١٢٧١)]

١٥٣٣ وعنْ عائِشة (رضِي اللَّه عنها) قَالَتْ: قُلْتُ للنبي ﷺ: حسبُك مِنْ صفية كذا وكَذَا. قَال بعضُ الرُّواةِ: تعني: قَصِيرة، فقال ﷺ: «لقذ قُلْتِ كَلِمةً لو مُزِجَتْ بماءِ البخر لمَزَجنه»، قَالَتْ: وحكَيْتُ له إنسانًا فقال: «ما أحِبُ أني حكَيْتُ إنسانًا وأنَّ لي كذا وكَذَا». رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. [د(٤٨٥٠)، ت (٢٥٠٢)]

ومعنى: مزَجَتُهُ: خَالطته مُخَالَطة يَتغَيَّرُ بهَا طَعْمُهُ، أَوْ رِيحُهُ لِشِدةِ نتنها وقبحها، وهَذا مِنْ أَبلغَ الزَّواجِرِ عنِ الغِيبَةِ، قَال اللَّهُ تَعالى: ﴿وَمَا يَظِقُ عَنِ اَلْمَوَىٰۤ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَتَحُنُّ يُوعَىٰ﴾ [النجم: ٣، ١٤].

١٥٣٤ - وَعَنْ أَنَسِ (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لمَّا عُرِجَ بي، مررْتُ بِقَوْم لهُمْ أَظْفَارٌ مِن نُحاسِ يَخمِشُونَ بهَا وجُوهَهُمُ وَصُدُورَهُم، فَقُلْتُ: من هؤلاءِ يَا جِمْرِيل؟ قال: هؤلاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُوم النَّاسِ، ويَقَعُون في أغراضِهم». رواه أبو داود. [حديث صحح: د (٤٨٧٨)]

١٥٣٥ - وعن أبي هُريْرة (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَالَ: «كُلُّ المُسلِمِ عَلى المُسلِم حرَامٌ: دَمُهُ وعِرْضُهُ وَمَالُهُ». رواه مسلم. [م: (٢٥١٤)]

# ٢٥٥ باب تحريم سماع الغيبة وامر مَنْ سمع غِيبة محرمة بِرَدِّها والإنكار على قائلها، فإن عجز أو لـم يُقْبل منه، فارق المجلس إن أمكنه

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَكِمُوا اللَّمُو أَعَرَشُوا عَنْهُ﴾ [القصص: ٥٥]. و نَال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهْوِ مُعْرِشُورَ ﴾ [المدومنون: ٣] وقال تُعالى: ﴿ إِنَّ السَّنَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ الْوَلَتِمَكَ كَانَ عَنْهُ مَشْوِلًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]وقال تَعالى: ﴿ وَإِنَا رَأَيْتَ اللَّذِينَ يَعُوضُونَ فِي عَائِلِينَا فَأَمْرِضَ عَبْمُ حَقَّ يَغُوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرٍهُ وَلِمَا يُسْيَئُكُ الشَّيْطُانُ لَلَا نَقْمُدُ بَعْدَ اللِّكَرَىٰ مَمَ الْقَرْبِ الظّلِينَ ﴾ [الانماء: ١٦].

١٥٣٦- وعنْ أبي الدَّرْداءِ (رضِيَ اللَّه عنْه) عنِ النبي ﷺ قالَ: "من ردَّ عَنْ عِرضِ أَخيهِ، ردَّ اللَّه عنْ وجههِ النَّارَ يومَ القِيَامَةِ». رواه الترمذي وقالَ: حديثٌ حسنٌ. [ت (١٩٣١)]

المشهور الله ي حديثه الطّويلِ المشهور الله عنه) في حديثه الطّويلِ المشهورِ الله ي تقدَّم في باب الرَّجاءِ قَالَ: قامَ النبي على يُعَلَى فقال: «أَيْنَ مَالِكُ بنُ اللَّخْشُم؟». فقال رجل: ذلكَ مُنافِقٌ لا يُحِبُّ اللَّه ورسُولَهُ، فقال النبي على «لا تقُل ذلك، ألا تَراه قد قال: لا إله إلا الله الله يُريدُ بذلك وَجْهَ اللَّه، وإن اللَّه قدْ حَرَّمَ على النَّارِ مِنْ قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجْهَ اللَّه، م (٣٣)]

وعِتبانُ بكسر العين على المشهور، وحُكِي ضمُّها، وبعدها تاء مثناةٌ مِنْ فوق ثُمَّ باء موحدةٌ . والدُّخشُمُ بضم الدال وإسكان الخاءِ وضمَّ الشين المعجمتين .

١٥٣٨ وعَنْ كَعْبِ بِنِ مالكِ (رضِيَ اللَّه عنه) في حديثِهِ الطَّويلِ في قصَّةِ تُوبَتِهِ وقد سبقَ في بالقَوْم بِتَبُوكَ: «ما فعل كَعْبُ بنُ مالك؟» فقالَ رجُلٌ مِنْ بَني سلِمَةَ: يا رسُولَ اللَّه حبسهُ بُرْداهُ، والنَّظَرُ في عِطْفيْهِ. فقال لَهُ معاذُ بنُ جبلٍ (رضِيَ اللَّه عنه): بِئِس ما قُلْتَ، واللَّه يا رسُولَ اللَّه ما عَلَمْنا عليهِ إلاَّ خيرًا، فَسكَتَ رسُولُ اللَّه عِلْم. متفق عليه إن (١٤٧٧))

عِطْفَاهُ: جانِباهُ، وهو إشارةٌ إلى إعجابه بنفسهِ.



#### ٢٥٦ باب بيان ما يُبَاح من الغيبة

اعْلَمْ أَنَّ الغِيبَةَ تُباحُ لِغرضٍ صحيحٍ شَرْعيٌّ لا يُمكنُ الْوُصُولُ إِلَيْهِ إِلاَّ بهَا، وهُو سِتَّةُ اسْباب:

الأوَّل: التَّظَلُّمُ، فيجُوزُ للْمظْلُومِ أَنْ يَتظَلَّمَ إلى السُّلْطَانِ والقَاضِي وغَيْرِهِما مِمَّن لَهُ ولايةٌ، أو قدْرَةٌ على إنْصافِهِ مِنْ ظالمِهِ، فيتَقُولُ: ظَلَمَني فُلانٌ بكذا.

الثاني: الاسْتِعانَةُ على تَغييرِ المُنْكَرِ، وردِّ العاصي إلى الصَّوَاب، فيقول لمَن يرْجُو قُدرتَهُ عَلى إِزالة المُنْكر: قُلانٌ يعْمَل كذا، فازْجُرهُ عنهُ، ونحو ذَلكَ ويَكُونُ مَقْصُودُهُ التَّوصُّلَ إلى إِزَالَةِ المُنْكَر، فإنْ لَمْ يَقْصِدْ ذلك كَانَ حرامًا.

الثالث: الاستِفْتَاءُ: فَيَقُولُ لِلْمُفْتِي: ظَلَمني أبي، أو أخي أوْ زَوْجي، أوْ فُلانٌ بكذا، فَهَلَ الثَّالِثُ: الاستِفْتَاءُ: فَيقُلُ بكذا، فَهَلَا جائِزٌ لهُ ذلك؟ وما طَرِيقي في الخلاص مِنْهُ، وتَحْصِيل حقِّي، ودفع الظُّلْم ونحو ذلك، فَهدَا جائِزٌ للْحاجةِ، ولكنَّ الاحْوَطَ والافْصَل أنْ يقُولَ: ما تَقُولُ في رَجُلِ أو شَخص، أوْ زَوْج، كانَ مِن أَمْرِه كَذَا؟ فَإِنَّهُ يحصُلُ بِهِ الغَرَصُ مِنْ غَيْرٍ تَعْيينٍ، ومع ذلكَ فالتَّعْيينُ جائِزٌ كما سَنَذكُرُهُ في حَديثِ هِنْدٍ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعالى.

الرابع: تَخْذِيرُ المُسْلِمِينَ مِنَ السُرِّ ونصِيحتُهُم، وذلكَ مِنْ وجُوه: منها: جَرْحُ المجرُوحِينَ مِنْ الرُّوَاةِ والشُّهُودِ، وذلكَ جايْزٌ بإجْماعِ المُسْلِمِينَ بَلْ واجِبُ للْحَاجةِ. ومنها: المُسْلِمِينَ بَلْ واجِبُ للْحَاجةِ. ومنها: المُسْلَودِينَ مِنْ الرُّوَاةِ والشُّهُودِ، اوْ للْكَ عَايْرُ باجْماعِ المُسْلودِية، أَوْ مُعَاملتِهِ، أَوْ عَيْرِ ومنها! والمُسَاوى التي فيهِ نلكَ، أَوْ مُجَاورتِهِ، ويَجبُ عَلى المُشَاوَر أَنْ لا يُخْفي حالهُ، بلْ يَذْكُرُ المَساوى التي فيهِ بنيةِ النَّصِيحة ومنها إذا رأى مُتَقَفِّها يَتَرَدَّهُ إلى مُبْتَدع، أو فاسِقِ ياخَدُ عنه العِلْم، وخاف أَنْ يَتَضِرَّرَ المُتَفَقِّهُ بذلكَ، فعلَيْهِ تَعِيدِحتُهُ ببيانِ حاله، بشَرْطِ أَنْ يَقْصِد النَّصِيحة، وهذا مِمَّا يُغْلَطُ فيهِ، وقد يحْمِلُ المُتَكلِم بِذلكَ الحَسدُ، ويُلَبِّسُ الشيطانُ عليهِ ذلكَ، ويخهها: إلَّا إلَيْهُ اللهُ نَصِحةٌ فَلْيَتَقَلَ لذلكَ. ومنها أن يكونَ قاسِقًا، أو مُغَفَّلاً، ونحو ذلك، فَيَجِبُ ذِكُو ذلكَ بنا لا يكونَ صالحًا لها، وإمَّا بأنْ يكونَ فاسِقًا، أو مُغَفَّلاً، ونحو ذلك، فيَجِبُ ذِكُو ذلكَ بمن ليعامِلَهُ بمُقْتَضى حاله، ولايغُترَّ به، وأنْ يَسْعى في أنْ يَحْتُهُ على الاسْقِقَامة أوْ يَسْتَبْرِل بهِ.

الخَامَنُ: أَنْ يَكُونَ مُجَاهِرًا بفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتهِ كالمُجَاهِرِ بشُرْبِ الخمر، ومُصَادَرَةِ النَّاس، وأخْذ المكسِ، وجبايةِ الأموالِ ظُلُمًا، وتَولِّي الأمُورِ الباطِلَةِ، فيجوزُ ذِخْرُهُ بِما

من كلام سيد المرسلين

يُجاهِرُ بِهِ، ويخرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ، مِنَ العُيوب، إلاَّ أَنْ يكون لجوازهِ سَبَبٌ آخَرُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ. السُادسُ: التَّعْريفُ، فَإِذَا كَانَ الإنْسانُ مَعْروفًا بلَقَبٍ، كالأعمش، والأَعْرجِ والأَصَّمُ، والأَعمَى، والأَحْوَلِ، وغَيْرِهِمْ جازَ تَعْريفُهُمْ بذلكَ، ويحْرُم إطلاقُه عَلى جِهَةِ التَّنقيص، ولو أمكنَ تَعريفُهُ بَغَيْر ذلك كانَ أُولى:

فهذه ستَّةُ أسباب ذكرَهَا العلماءُ وأَكْثَرُهَا مُجمِّ" عليهِ، ودلائلُها من الأحاديث الصَّجِيحةِ مشهورةٌ، فمن ذلك:

١٥٣٩ عَنْ عَائِشَةَ (رضِيَ الله عنها) أن رَجُلاً استأذَن عَلى النبي ﷺ فقَالَ: «اتذَنُوا
 له، بئس أخو العثبيرَة؟». متفق عليه . [خ: (١٠٣٧)، م ( ٢٠٥١)]

احْتَجَّ بهِ البخاري في جَوازِ غيبةِ أهلِ الفسادِ وأهلِ الرِّيبِ.

اعنها قالت: قال رسول الله على: «مَا أَظُن فُلانًا وفُلانًا يعرِفَانِ مِنْ ديننا شَيئًا». رواه البخارى . [ج: (١٠٦٨)]

قال الليثُ بنُ سعْدٍ أحدُ رُواةِ هذا الحَدِيثِ: هذَانِ الرَّجُلانِ كَانَا مِنَ المُنَافِقِينَ.

1011 - وعنْ فَاطِمةَ بنْتِ قَيْسِ (رضِيَ اللَّه عنْها) قَالَتْ: أَتَيْتُ النبي عَلَيْهِ ، فقلت: إنَّ أَبا الجَهْمِ ومُعاوِيةَ خَطباني؟ فقال رسول اللَّه عَلَيْهِ : «أَمَّا مُعَاوِيةٌ ، فَصُعْلُوكٌ لا مالَ له، وأمَّا أَمُعاوِيةٌ ، فَصُعْلُوكٌ لا مالَ له، وأمَّا أَبُو الجَهْم فلا يضَعُ العَصا عن عاتِقِهِ». متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: "وأمَّا أَبُو الجَهْمِ فَضَرَّابُ للنُساءِ". [م: (١٤٨٠)] وهو تفسير لرواية: "لا يَضَعُ المَصِاعَنُ عاتِقِهِ"، وقيل: معناه: كثيرُ الأسفادِ.

المعرفة وعن زيد بنِ أَرْقَمَ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: خَرجْنَا مع رسولِ اللَّهِ اللَّه عنه سَفَرِ أَصابِ النَّاسَ فيهِ شِدةٌ، فقال عبدُ اللَّه بنُ أبي: لا تُنفِقُوا على منْ عِنْد رسُولِ اللَّه حتى ينفَضُوا، وقال: لَيْنُ رجعْنَا إلى المدينَة لِيُخرِجنَّ الأعزُّ مِنْها الأذَلَّ، فَأَنْيَثُ رسول اللَّه عِنْهُ عَلْمَ بَذْلُكَ، فأرسلَ إلى عبد اللَّه بن أبي فَاجْتَهَد يمِينَهُ: ما فَمَل، فقالوا: كَذَب زيدٌ رسولَ اللَّه عَلى، فَوقع في نَفْسِي مِمَّا قالوهُ شِدَّةٌ حتى أَنْزَل اللَّه تعالى تَصْدِيقي: ﴿إِذَا رَبُّ رَسُولَ اللَّه تعالى تَصْدِيقي: ﴿إِذَا لِللَّهُ تعالى تَصْدِيقي: ﴿إِذَا لَلْهُ تعالى مَعْق عليه . [غ: مَنْفَق عليه . [غ: دَالِيهُ اللَّهُ عَلَى مَنْفَق عليه . [غ: دَالِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لِيَسْتَغْفِرَ لهم فَلَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ. مَنْفَق عليه . [غ: دَالِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنَالِقَالَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

108٣ - وعنْ عائشةَ (رضِيَ اللَّه عنْها) قالتْ: قالت هِنْدُ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيانَ للنبي ﷺ :

٣٣ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

إِنَّ أَبَا سُفيانَ رَجُلٌ شَحِيحُ، ولَيْس يُعْطِيني ما يَكُفيني وولَدِي إِلاَّ ما أخَذْتُ مِنه، وهَو لا يغلَمُ؟ قال: «مُحْذِي ما يكفيكِ ووَلَدَكِ بالمغرُوفِ». متفق عليه. (خ: (٢٢١١)، م(٢٧١٤)

## ٢٥٧- باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد

قال اللَّه تَعالى: ﴿ هَمَّازِ مَشَّلَمَ بِنَمِيمِ ﴾ [الغلم: ١١]. وقال تعالى: ﴿ مَّا بَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَتُهِ رَقِيبٌ عَبِدٌ﴾ [ق: ١٨].

١٥٤٤ - وعَنْ حَذَيْفَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: «لا يَذْخُلُ الجنة نمَّامٌ». متفق عليه. [خ: (١٠٥١)، م (١٠٥٠)]

او ١٥٤٥ وَعَنْ ابن عَباسٍ (رضِيَ اللَّه عنهما) أنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ مرَّ بِقَبريْنِ فقال:
 ﴿إِنَّهُمَا يُمَذَّبان ، وَمَا يُمَذَّبَانِ في كَبيرٍ ، بَلى إنَّهُ كَبيرٌ : أمَّا أَخَدُهمَا ، فَكَانَ يمشِي بالنّهِيمَةِ ،
 وأمًا الآخرُ فَكَانَ لا يستتَرُ مِنْ بولِه » . متفق عليه ، وهذا لفظ إحدى روايات البخاري .
 [خ: ٢١١) ، م (٢٢٧)]

قَالَ العُلَمَاءُ: معْنَى: «وما يُعَذَّبَانِ في كَبيرٍ»، أيْ كبير في زَعْمِهما، وقيلَ: كَبِيرٌ تَرْكُهُ عَلَيهما.

1027 - وعن ابن مسعُود (رضِيَ اللّه عنه) أنّ النبي ﷺ قال: «ألا أنْبُتكُم ما العَضهُ؟
 هي النّهيمةُ، القَالَةُ بينَ النّاسِ». رواه مسلم. [م. (٢٦٠٦)]

العَضْهُ: بقَتْح العين المُهْمَلَةِ، وإشكان الضَّادِ المُعْجَمَةِ، وبالهاءِ على وزنِ الوجهِ، ورُدِي: المِعْمَةُ بِكسْرِ العَيْنِ وقَتْحِ الضَّادِ المُعْجَمَةِ عَلى وَزْنِ العِدَةِ وهِي: الكذِبُ والبُهتانُ، وعَلى الرَّواية الأولى: العَضْهُ مصدرٌ، يقال: عَضَهَهُ عَضْهًا، أي: رماهُ بالمَضْهِ.

# ٢٥٨- باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لـم تَدْعُ إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها

قال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَلَا نَمَاوَقُواْ عَلَ ٱلْوِئْمِ وَٱلْمُدُونِ ﴾ [المائدة: ١]. وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبلَهُ.

١٥٤٧ - وعن ابن مَسْعُودِ (رضي اللَّه عنهُ) قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يُبَلِّغني أحدٌ من أضحابي عن أحَدِ شَيْقًا، فَإِنِي أُحِبُ أَنْ أَخْرُجَ إِلِيْكُمْ وأنا سلبمُ الصَّدْرِ». رواه

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_

أبو داود، والترمذي. [د (٤٨٦٠)، ت (٣٨٩٦)، وفي إسناده ضعف]

#### ٢٥٩- باب ذم ذي الوجهين

قال اللَّه تَعالى: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبُيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْفَوْلُ وَكُانَ اللَّهُ بِمَا يَهْمَلُونَ مُجِيطًا﴾ [الساء: ١٠٨] .

104۸ وعن أبي هُريرة (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تَجدُونَ النَّاسَ في معادِنَ: خِيارُهُم في الجاهِليَّةِ خيارُهُم في الإسلام إذا فَقُهُوا، وتجدُونَ خِيارَ النَّاسِ في هذا الشَّأْنِ أَشدَّهُمْ لهُ كَراهِيةً، وتَجدُونَ شَرَ النَّاسِ ذَا الوجْهيْنِ، الذي يأتي هؤلاءِ بِوجْه، وَهَولاءِ بِوجْه، مَقق عليه . [خ: (٣٤٩٣)، م(٢٥٢٧)]

١٥٤٩ - وعنْ محمدِ بن زَيْدٍ أَنَّ نَاسًا قَالُوا لَجَدُّهِ عبدِ اللَّه بنِ عُمَر (رضِيَ اللَّه عنْهما): إِنَّا نَذْخُلُ عَلَى سَلاطِيننا فنقولُ لهُمْ بِخلافِ ما نتكلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِندِهِمْ قال: كُنَّا نَعْدُ هذا فِقَاقًا عَلى عَهْدِ رسولِ اللَّه ﷺ. رواه البخاري. [خ: (١٧١٧)]

#### ٢٦٠ باب تحريم الكذب

قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا لَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ يِهِ. عِلْمٌ ﴾ [الإسراء: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ الْإِ لَذَيْهِ رَفِينًا عَنبِهُ﴾ [ق: ١٨].

اوعنِ ابنِ مسعود (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: "إنَّ الصَّدْقُ يَعْدَ اللَّهِ يَهْدِي إلى الْجِنَّةِ، وإنَّ الرَّجُل ليَصْدُقُ حتَّى يُكتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْيقًا، وإنَّ الْكَبْور، يهْدِي إلى النارِ، وإن الرجل صِدْيقًا، وإنَّ الْكَبْور، وإنَّ الفُجُور، يهْدِي إلى النارِ، وإن الرجل ليكذبُ حتى يُكتبَ عند اللَّهِ كَذَابًا». متفق عليه. [خ: (١٠١٤)، م (١٠١٧)]

وقد سبقَ بيانه مع حديثِ أبي هُرَيْرَةَ بنحوهِ في باب الوفاءِ بالعهد.

اللّه عنهما) عن النبي ﷺ قالَ: "مَنْ تَحَلّم بِحُلْم لِمْ
 يرَهُ، كُلُفَ أَنْ يَمْقِدَ بَيْن شَعِيرتينِ، ولَنْ يَفْعَلَ، ومِن اسْتَمَع إلى حديثِ قَوْم وهُمْ لَهُ

كارِهُونَ، صُبَّ في أُذُنَيْهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيامَةِ، ومَنْ صوّر صُورةً، عُذُبَ وَكُلُفَ أَنْ ينفُخَ فيها الرُّوحَ وَليْس بِنافخ». رواه البخارى. [خ: (٧٠٤٧)]

تَحلَّم أي: قالَ: إِنَهُ حَلم في نَوْمِهِ ورَأَى كَذَا رِكَذَا، وهو كَاذَبٌ. والآنُكُ، بالمدِّ وضمَّ النونِ وتخفيفِ الكاف: وهو الرَّصَاصُ المذابُ.

موه - وعن ابنِ عُمرَ (رضِيَ اللّه عنهما) قا : قال النبي ﷺ : "أَفْرَى الفِرَى أَنْ
 يُرِيَ الرجُلُ عَيْنَهِ ما لَمْ تَرَياً . رواه البخارى . إخ: (٧٠٤٣)]

ومعناه: يقولُ: رأيتُ فيما لـم يره.

 ١٥٥٤ وعن سَمُرةً بن جُنْدب (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: كانَ رسُولُ اللَّه عِيْهِ مِما يُكثِيرُ أَنْ يقولَ لأصحابهِ: «هَلْ رَأَى أحدٌ مِنكُمْ مِن رؤيا؟» فيقُصُّ عليهِ منْ شَاءَ اللَّه أَنْ يقُصَّ. وَإِنَّهُ قال لنا ذات غَدَاةٍ: ﴿إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتيانِ، وإِنَّهُما قالا لي: انطَلَقْ، وإنِّي انطلَقْتُ معهُما، وإنَّا أتَيننَا عَلَى رجُل مُضْطَجعٌ، وإذَا أَخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وإذَا هُوَ يَهُوي بالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ، فَيثْلُغُ رَأْسهُ، فَيَتَدَهْدهُ الحَجَرُ هَاهُنَا. فيتبعُ الحَجَرَ فيأْخُذُهُ، فلا يَرجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كما كان، ثُمَّ يَعُوهُ عَلَيْهِ، فَيَفْعِلُ بِهِ مِثْلَ ما فَعَل المَرَّةَ الأولى، قال: قلتُ لهما: سُبْحانَ اللَّهِ، ما هذانِ؟ قالا لي: انْطَلِق انْطَلِق، فانْطَلَقْنا، فأُتينَا عَلى رَجُل مُسْتَلْقِ لقَفَاه، وَإِذا آخَرُ قائمٌ عليهِ بكَلُوبِ مِنْ حَديدٍ، وإذا هُوَ يَأْتِي أَحَد شِقَّىٰ وَجههِ فيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إلى قَفَاهُ، ومنْخِرهُ إلى قَفَاهُ، وَعينَهُ إلى قَفَاهُ، ثُمَّ يتَحوَّل إلى الجانب الآخرِ فَيَفْعَل بهِ مثْلَ ما فعل بالجانب الأول، فَما يَفْرُغُ مِنْ ذلكَ الجانب حتَّى يصِحَّ ذلكَ الجانِبُ كما كانَ، ثُمَّ يَعُودُ عليهِ، فَيَفْعَل مِثْلَ ما فَعلَ في المَرَّةِ الأولى. قال: قلتُ: سُبْحَانَ اللَّه، ما هذان؟ قالا لي: انطلِق انطَلِق، فَانطَلَقْنَا. فَأَتَيْنا عَلَى مِثْلِ التَّنُورِ» فَأَحْسِبُ أنهُ قال: «فإذا فيهِ لَغَطْ، وأضواتٌ، فَاطْلَغنا فيه، فِإذَا فِيهِ رجالٌ ونِساء عُرَاةٌ، وإذا هُمْ يأتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَل مِنْهُمْ، فإذا أَتَاهُمْ ذلكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوُوا، قلتُ: مِا هؤلاءِ؟ قالا لي: انطَلِقُ انطَلِقُ، فَانْطَلَقْنَا. فَأَتينَا على نهر، حسِبْتُ أَنهُ كانَ يقُولُ: «أَحْمرُ مِثْلُ الدَّم، وإذا في النَّهْر رَجُلٌ سابِحْ يَسْبِحُ، وَإِذا على شَطِّ النَّهْر رجُلٌ قَد جَمَعَ عِندَهُ حِجارةٌ كَثِيرَةَ، وإذا ذلكَ السَّابِحُ يسبح ما يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذلكَ الذي قَدْ جمَعَ عِنْدهُ الحِجارة، فَيَفْغَرُ لهَ فاهُ، فَيَلْقِمُهُ حجرًا، فَيَنطَلِقُ فَيَسْبَحُ، ثُمُّ يَرْجِعُ إليهِ، كُلَّمَا رجع إليهِ، فَفَر فاهُ لهُ، فألقمهُ حَجَرًا، قلت لهما: ما هذان؟ قالا لي: انطلِق انطلِق، فانطَلقنا. فَأَتَينَا على رَجُل كريه

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_ من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_

المَرْآةِ، أَوْ كَأَكرَهِ مَا أَنتَ رَاءٍ رَجُلا مَرْأَى، فإذا هو عِندَه نارٌ يحشُّها وَيسْعى حَوْلَهَا، قلتُ لهما: ما هذا؟ قالا لي: انْطَلِقْ انْطلِقْ، فَانْطَلقنا. فَأَتَينا على رؤضةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيها مِنْ كلُّ نَوْرِ الرَّبيع، وإذا بين َ ظهري الرَّوضَةِ رَجلٌ طويلٌ لا أكادُ أرى رأسَهُ طُولاً في السَّماءِ، وإذا حولَ الرجل من أكثر ولدان ما رأيتُهُم قطُّ، قُلتُ: ما هذا؟ وما هؤلاء؟ قالا لي: انطَلَقُ انْطَلِقْ، فَٱنْطَلَقنا. فَأَتَنِنَا إلى دَوْحةِ عَظِيمَة لَمْ أَر دَوْحةً قطُّ أعظمَ مِنها، ولا أُخسنَ، قالا لي: ارْقَ فيها، فَارتَقينا فيها، إلى مدِينةِ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِن ذَهب ولبن فضَّةٍ، فأتينًا باب المَدينة فَاسْتفتَحْنَا، فَفُتحَ لَنا، فَدَخَلناهَا، فَتَلَقَّانَا رجالٌ شَطْرٌ مِن خَلْقِهِم كأُحْسنِ ما أنت راءٍ ، وشَطرٌ مِنهم كأُقْبِح ما أنتَ راءٍ ، قالا لهم : اذهبوا فقَعُوا في ذلك النهر ، وإذا هُوَ نَهرٌ معتَرضٌ يجْرِي كأن ماءَهُ المحضُ في البياض، فذَهبُوا فوقعُوا فيه، ثُمَّ رجعُوا إلينا قد ذَهَب ذلكَ السُّوءُ عَنهم، فَصارُوا في أحسن صورةٍ. قال: قالا لي: هذه جَنَّةُ عذن، وهذاك منزلُكَ، فسمًا بصَرِي صُعدًا، فإذا قصر مِثلُ الرَّبابة البيضاءِ. قالا لي: هذاك منزلُكَ . قلتُ لهما: بارك اللَّه فيكُما، فَذراني فأدخُلُه. قالا: أما الآن فلا، وأنتَ داخلُهُ . قلت لهُما: فَإِنِّي رأَيتُ مُنْذُ اللَّيلة عجبًا؟ فما هذا الذي رأيتُ؟ قالا لي: إنَّا سَنخبرُك. أمَّا الرجُلُ الأوَّلُ الذي أتبتَ عَليه يُثلَغُ رأسهُ بالحَجَر، فإنَّهُ الرَّجُلُ يأخُذُ القُرْآنَ فيرفُضُه، وينامُ عن الصَّلاةِ المكتوبة. وأمَّا الذي أتَيتَ عَليْهِ يُشرْشَرُ شِلْقُه إلى قَفَاهُ، ومَنْخِرُه إلى قَفَاهُ، وعَيننهُ إلى قفاهُ فإنه الرَّجُلُ يَغْدو مِنْ بَيْتِه فَيكذبُ الكذبةَ تبلُغُ الآفاقَ . وأمَّا الرُجالُ والنَّساءُ العُراةُ الذين هُمْ في مِثل بِناءِ التَّنُّورِ ، فإنَّهم الزُّناةُ والزَّواني . وأما الرجُلُ الَّذي أتنت عليه يسبّعُ في النّهْرِ، ويُلْقمُ الحِجارة، فإنَّهُ آكِلُ الرّبا. وأمَّا الرَّجُلُ الكَريهُ المَرآةِ الذي عندَ النَّارِ يَحُشُها ويسْعي حَوْلَها فإنَّهُ مالِكٌ خازنُ جَهنَّمَ، وأما الرَّجُلُ الطُّويلُ الَّذي في الرَّوْضةِ، فإنه إبراهيم، وأما الولدانُ الذينَ حوْله، فكلُّ مُوْلود ماتَ على الفِطْرَةِ» -وفي رواية البَرْقَانِي: «وُلِد على الفِطْرَةِ» – فقال بعض المسلمينَ: يا رسول اللَّه، وأولادُ المشركينَ؟ فقال رسولُ اللَّه ﷺ: «وأولادُ المشركينَ . وأما القوم الذين كانوا شطرٌ منهم حسن، وشطر منهم قبيح، فإنهم قوم خلطوا عملاً صالحًا وآخر سيئًا تجاوز الله عنهم».

وفي رواية له: «رأيثُ اللَّيلَةَ رجُلَين أتَياني، فأخرجاني إلى أرْض مُقدَّسة» ثم ذكَره. وقال: «فانطَلْقُنَا إلى نَقبِ مثل التنُّورِ، أغلاهُ ضَيقٌ وأسْفُلُهُ وَاسعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحتهُ نارًا، فإذا ٣٤ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

ارتفَعت ارتفَقُمُوا حَتى كادُوا أَنْ يَخُرُجوا، وإذا خَمَدت، رَجَعوا فيها، وفيها رجالٌ ونساء عراةً". وفيها: «حتى أتينا على نَهرٍ من دَم» – ولم يشك – «فيه رجُلٌ قائمٌ على وسط النَهرِ، وعلى شطُ النَهر رجُلٌ، وبين يديه حجارةً، فأقبل الرَجُلُ الذي في النَهرِ أَإذا أراد أن يخْرَجَ، رمَى الرَجُلُ بِحجرِ في فِيه، فردَّهُ حيثُ كانَ، فجعلَ كُلَمَا جاء لِيخرج جَعَلَ يَرْمي في فيه بحجرٍ، فيرجعُ كما كانَّ». وفيها: «ف سعدا بي الشَّجَرة، فَأَدْخلاني داراً لَمَ أَر قَطُ أَحْسنَ منها، فيها رجالٌ شُيُوخُ وَشَباب». وفيها «الذي وأيتهُ يُشقَ شِدقةُ فكذَّاب، يحدُث بالكذبةِ فتتُخملُ عنه حتَى تَبلُغَ الآفاق، فَيضتَعُ بهِ ما رأيت إلى يوم القيامةِ. وفيها: «ألذي رأيتهُ يُشقَ اللَّذي وأم يغمل فيه بالنَّهَارِ، فيفعلُ به إلى يوم القيامةِ. والذَارُ الأولى التي دَخَلَت دارُ عامَةِ المُؤمنينَ، وأمّا بالنَّهَارِ، فيفعلُ به إلى يوم القيامةِ. والذَارُ الأولى التي دَخَلَت دارُ عامَةِ المُؤمنينَ، وأمّا اللَّهَارِ، فيفعلُ به إلى يوم القيامةِ. والذَارُ الأولى التي دَخَلَت دارُ عامَةِ المُؤمنينَ، وأمّا هذه الدَّارُ فدَارُ الشُهاداءِ، وأنا جِبْريلُ، وهذا بيكائيلُ، فازفع رأسك، فرفعتُ رأسي، فإذا فوقي مِثلُ السَّحابِ، قالا: ذَاكَ منزلُكَ، قلتُ: دَماني أذخُلُ منزلي، قالا: إنَّهُ بَقي فإذا فوقي مِثلُ السَّحابِ، قالا: ذَاكَ منزلُكَ، وراه البخارى. [خ: ١٣٦٦]

قوله: يَنْلَغَ رَأْسهُ وهو بالثاءِ المثلثة والغينِ المعجمة، أي: يشدّخُهُ ويَشُقُه، قوله: يَنَدهُده أي: يتدحرجُ، والكَلُوبُ بفتح الكاف، وضم اللام المشددة، وهو معروف. قوله: فيُشَرشِرُ، أي: يُقطِّعُ. قوله: ضوضووا وهو بضادين معجمتين، أي صاحوا. قوله: فيقفَرُ - هو بالفاءِ والغين المعجمة - أي: يفتحُ. قوله: المرآة هو بفتح الميم، أي: المنظر. قوله: يحُشُها هو بفتح الياء وضم الحاءِ المهملة والشين المعجمة، أي: يوقدها، قوله: روضة مُمْتَمَّةِ هو بضم الميم وإسكان العين وفتح التاء وتشديد الميم، أي: وافيةِ النَّبات طويلته. قولهُ: دؤحَةٌ وهي بفتح الدال، وإسكان الواو وبالحاء المهملة: وهِي الشَّجرَةُ الكبيرةُ، قولهُ: المَحْضُ، هو بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة وبالضَّاد المعجمة: وهُو اللَّبنُ.

قولُهُ: فَسَما بصرِي أي: إِرْتَفَعَ. وَصُعُدًا: بضم الصاد والعين: أيْ: مُرْتَفِعًا. وَالرَّبَابَةُ: بفتح الراءِ وبالباء الموحدة مُكررة، وهي السَّحابة.

## ٢٦١. باب بيان ما يجوز من الكذب

اعْلَمْ أَنَّ الْكَذَب، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مُحرَّمًا، فيَجُوزُ في بعْض الأخوالِ بشرُوطٍ قد أُوضَحْتُهَا في كتاب الأذْكارِ. ومُخْتَصَرُ ذلك أنَّ الكلامَ وسيلةٌ إلى المقاصدِ، فَكُلُّ

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_ من كلام سيد المرسلين

مَقْصُودِ محْمُودِ يُمْكِن تحْصينُهُ بَغَيْرِ الْكَذِبِ: يَحْرُمُ الْكَذِبُ فيه، وإنْ لَمْ يُمكِنْ تحصيله إلاَّ بالكذب جاز الْكذِبُ.

ثُمَّ إِن كَانَ تَحْصِيلُ ذَلِكَ المقصُّودِ مُباحًا كَانَ الْكَذِبُ مُباحًا، وإِنْ كَانَ واجِبًا، كَانَ الْكَذِبُ واجِبًا، فإذا اخْتَفَى مُسْلَمٌ مِن ظالم يريد قَتلَه، أَوْ أَخْذَ مالِه وأَخَفى مالَه، وسُئِل إِنسانٌ عنه، وجب الكَذبُ بإخفائها، والأخوطُ في هذا كُلِّه أَنْ يُورِّي، ومغنَى التَّوْرِية: أن يقْصِد وجب الْكَذِبُ بإخفائها، والأخوطُ في هذا كُلِّه أَنْ يُورِّي، ومغنَى التَّوْرِية: أن يقْصِد بِمِارَتِه مَقْصُودًا صَحيحًا ليْسَ هو كاذِبًا بالنِّسبة إلَيْهِ وإِنْ كَانَ كَاذِبًا في ظاهِرِ اللَّفظِ، وبالنِّسْبة إلى ما يفهَمهُ المُخَاطَبُ. ولَوْ تَركَ التَّوْرِيةَ وَأَطْلَق عِبارةَ الكذب، فليس بِحرَام في هذا الحَالِ. واسْتَدلَّ الْعُلَماءُ بجَوازِ الكَذِب في هذا الحَال بحدِيث أَمَّ كُلْمُومِ في هذا الحَال بحدِيث أمَّ كُلْمُومِ النَّسِ في في الله عنه عنها الحَال بالله يُشاعِي عَيْرًا أو يقولُ خَيْرًا». منفق عليه، زاد مسلم في رواية: قالت أمُّ كُلْمُومِ: ولمَ أَسْمِعُهُ يُرْخُصُ في شَيْعٍ مِمَّا يقُولُ النَّاسُ إلاَّ في ثلاثِ: تَعْني: الحَرْبَ، والإصلاحَ بين النَّاسِ، وحديث الرَّجُلَ المُزَاّقُة، وحديث المَوْأَة زوْجَهَا.

## ٢٦٢- باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه

قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. عِلْمٌ ﴾ [الإسراء: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿ مَّا بَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْدِ رَفِيبٌ عَيْدٌ ﴾ [ق: ١٨].

اللّه عنه عنه عنه عنه اللّه عنه اللّه عنه الله عنه ا

١٥٥٦- وعن سمُرة (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: "من حدَّث عني بِحَدِيثِ يرَى أَنَّهُ كَذِبِّ، فَهُو أُحدُ الكَاذِبِينِ». رواه مسلم. [م: (ني المقلمة)، ت (٢٦٦٧)]

الله عَلَيَّ عِنْ أَسَمَاءَ (رَضِيَ اللَّه عَنْهَا) أَنَّ الْمَرَأَةُ قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهُلَ عَلَيَّ جَنَاحٌ إِنْ تَشْبَعْتُ مِن زُوجِي غَيْرَ الذي يُعطِينِي؟ فقال النبيُّ ﷺ: «المُتشبّعُ بِمَا لَم يُغَطَّ كَلابِس ثُونِيَي زُورٍ». مَنْفَق عَلِيه. لِغَ: (٥٣١٥)، م (٦١٣٠)

المُتشبِّعُ: هو الذي يُظهرُ الشَّبع وليس بشبعان، ومعناها هُنا: أنَّهُ يُظهرُ أنه حَصلَ له فضيلةٌ وليْستْ حاصلة. ت رياض الصالحين

ولابِس ثَوْبِي زور أي: ذِي زُورٍ، وهو الذي يُزُوّرُ على النَّاس، بأن يَتَزَيَّا بِزِيِّ أهل الزُّهدِ أو العِلم أو الثرُوةِ، ليغْترَّ بِهِ النَّاسُ وليْس هو بِتِلك الصَّفةِ، وقيل غَيْرُ ذلك، واللَّه أعلم.

### ٢٦٣ باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور

قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿ وَلَجْسَنِبُواْ فَوْكَ الزُّورِ ﴾ [العج: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَفْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦]. وقال تـعـالـى: ﴿ مَا يَنِظُ مِن قَلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيْهُ عَيِّبٌ ۗ اَفَ ١٩٥. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَهِ ٱلْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر: ١٤]. وقال تعالى: ﴿ وَٱلْذِينَ لَا يَشَهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ [الفان: ٢٧]

١٥٥٨ - وعن أبي بحُرة (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: «ألا أُنبَعْكُم بأكبر الكَباثير؟» قُلنًا: بَلَى يا رسول اللَّهِ. قَالَ: «الإشراك باللَّه، ومُقُوقُ الوالدينِ»، وكان مُتَّكِنا فَجلَس، فقال: «ألا وقولُ الزُّورِ، وشهادةُ الزورِ». فما زال يُكَرِّرُهَا حتى قلنا: لَيْتَهُ سكَت. متفق عليه. لغ: (١٩٥٤)، م (١٨٥)]

#### ٢٦٤ باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة

1004 عن أبي زيْد ثابتِ بنِ الضَّحاكِ الأنصاريِّ (رضِيَ اللَّه عنه) وهو من أهْل بيْعةِ الرِّضوانِ قال: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: "من حَلَف عَلى يمينِ بِملَّةِ غير الإسلامِ كاذبًا مُتَمَمِّدًا، فهُو كما قَالَ، ومن قَتَل نَفسهُ بشيءٍ، عُذُب بِهِ يوم القِيامةِ. وَليس على رجُلِ نَذَرُ فِيما لا يَملِكهُ، ولعنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ". متفق عليه. [غ: (١٠٤٧)، م (١١٠٠)]

١٥٦٠ وعنْ أبي هُريْرةَ (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ رسُول اللَّه ﷺقال: «لا ينبغي لِصِدْيقِ أَنْ يكُونَ لَغَانًا». رواه مسلم. [م: (٢٠٥٧)]

المَّانُون شُفعَاء، ولا شُهَدَاء يومَ القِيامَةِ». رواه مسلم. [م: ١٥٦٨] اللَّئَانُون شُفعَاء، ولا شُهَدَاء يومَ القِيامَةِ». رواه مسلم. [م: ٢٥١٨)]

اللَّهِ ﷺ: «لا حَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدبِ (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَلاعثوا بلعنةِ اللَّه، ولا بِغضبِهِ، ولا بِالنَّارِ». رواه أبوداود، والترمذي وقال: حديثُ حسنٌ صحيحٌ. [د(٤٠١٠)]

-١٥٦٣ وعن ابن مسعودٍ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْس المؤمِنُ

بن كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_

بِالطَّمَّانِ، ولا اللَّمُانِ، ولا الفَاحِشِ، ولا البلِّذِيِّ». رواه الترمذي، وقالَ: حديثُ حسنٌ. [تـ (۱۹۷۷)]

١٥٦٤ وعنْ أبي الدَّرْداءِ (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: "إنَّ العبد إذا لَعنَ شَينتًا، صعِدتِ اللَّهٰنةُ إلى السَّماء، فتُغلَقُ أبوابُ السَّماء وُونَها، ثُمَّ تَعبِطُ إلى الأرضِ، فتُغلَقُ أبوابُها دُونَها، ثُمَّ تَأْخُذُ يمينًا وشِمالا، فإذا لم تَجِدْ مساغًا رجعت إلى الذي لُعِنَ، فإنْ كان أهلاً لذلك، وإلاَّ رجعت إلى قائِلِها». رواه أبو داود : [حديث حسن: د

م١٥٦٥ وعنْ عِمْرَانَ بنِ الحُصيْنِ (رضِيَ اللَّه عنْهما) قال: بينَما رسُولُ اللَّهِ فِي بعضِ أَسْفَارِهِ، وامرأَةٌ مِنَ الأنصارِ عَلى نَاقَةٍ، فضجِرَتْ فَلَكَنَتْهَا، فَسمع ذلكَ رَسُولُ اللَّهِ فِي فَقَالَ: «خُذوا ما عليها ودعُوها، فإنَّها ملعُونَة»، قالَ عِمرَانُ: فكَأَنِّي أَرَاهَا الآنَ تَمشى في النَّاس ما يعرضُ لهَا أحدٌ. رواه مسلم، [م: (٢٥٩٥)]

قوله: حَلْ، بفتح الحاءِ المُهملةِ، وإسكان اللاَّم، وهَي كلِمةٌ لزَجْرِ الإبلِ.

واعْلَم أَنَّ هذا الحديث قد يُسْتَشْكُلُ معْنَاهُ، وَلا إِشْكَالُ فيه، بل المُرادُ النَّهيُ أَنْ تُصَاحِبَهُمُ تِلك النَّاقَةُ، وليس فيه نهي عن بيعها وذَبْحِهَا وَرُكُوبِها في غَيْرِ صُحْبةِ النبي ﷺ بلُ كُلُّ ذلك وَما سوَاهُ منَ التَّصرُفاتِ جائِزٌ لا منْعَ مِنْه، إلاَّ مِنْ مُصاحبَتِهِ ﷺ بِها، لأَنَّ هذِو التَّصرُفاتِ كُلَّهَا كانتْ جائزة فمُنِعَ بُعضٌ مِنْها، فبَقِي الباقِي على ما كَانَ. واللَّه أَعْلَمُ.

#### ٢٦٥. باب جواز لعن بعض أصحاب المعاصي غير المعينين

وقالَ الله تَعالَى: ﴿ أَلَا لَتَنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِينَ ﴾ [مود: ٢١٥] ، وقال اللَّه تَعالى: ﴿ فَأَذَنُ مُؤِنٌّ بَيْتُهُمْ أَن لَتَنَهُ اللَّهِ مَعَلَى الْطُهِرِينَ ﴾ [١٨مراف: ٤٤] ، وتُلبت في الصَّحيحِ أن رسُول اللَّه ﷺ قال: «لَمَنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّ

٣٤ \_\_\_\_\_ دياف الصالحة

المُصَوِّرين، وأنَّه قال: «لعنَّ اللَّه مَنْ غَيْر مناز الأرض». أيْ: حُدُودها، وأنَّه قال: 
«لَمنَ اللَّه السَّارِقَ يَسرِقُ البيضة». وأنهُ قال: «لَعنَ اللَّه مَن لعن والديهِ». «وَلَمَنَ اللَّه مَن 
ذبح لِغير اللَّه»، وأنهُ قال: «من أخدَتُ فِيها حدثًا أوْ آوى محدِثًا، فَعليهِ لَغنَةُ اللَّه 
والمملائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمعِينَ». وأنَّهُ قالَ: «اللَّهُمَّ العن رِغلا، وذَكوانَ، وعُصيئة؛ 
عصوا الله ورَسُولَه». وَهذِه ثلاثُ قبائِل مِنَ العَرَبِ وأنَّه قال: «لَعنَ اللَّه البهودَ اتخَدُوا 
عصوا الله ورَسُولَه». وَهذِه ثلاثُ قبائِل مِنَ العَرَبِ وأنَّه قال: «لَعنَ الله البهودَ اتخَدُوا 
عُبورَ أنبيائِهم مسَاحِدة». وأنَّه لَعن المُتشبهِينَ مِنَ الرِّجالِ بِالنِّسَاءِ والمتشبّهَاتِ مِنَ النِسَاءِ 
بالرِّجالِ. وَجَميعُ هذِهِ الأَلفَاظِ في الصحيح، بغضُهَا في صحيحي البخاري ومسلم، 
وبغضُها في أحدِهِمَا، وإنَّما قَصدُتُ الاختصار بِالإشارةِ إليْهَا، وسأذكرُ مُعظَمَهَا في 
أبوابها مِنْ هذا الكتاب، إن شاء اللَّه تعالى.

## ٢٦٦- باب تحريم سب السلم بغير حق

قَال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا اَكْتَسَبُواْ فَقَدِ اَحْتَمَالُوا بَهْنَئَنَا وَإِنَّهُ اللَّهِ مِنْ الْكَوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا اَكْتَسَبُواْ فَقَدِ اَحْتَمَالُوا بَهْنَئَنَا وَإِنَّا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ الللَّلَّالِمُواللَّالِمُولَالِمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُ

٧٦٥٧ - وعنِ ابنِ مَسعودِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: "سِباب المُسْلِم فُسوقٌ، وقِتَالُهُ كُفْرٌ». متفق عليه. [خ: (٨٤)، م(١٤٤)]

٨٥٦٨ وعنْ أبي ذرَّ (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّهُ سبع رسُول اللَّه ﷺ يقولُ: «لا يَرمي رجُلٌ رَجُلاً بِالفِسْقِ أو الكُفْرِ، إلاَّ ارتدت عليهِ، إنْ لم يَكُن صاحِبُهُ كذلكَ». رواه البخارى . إخ: (١٠٤٥) م (٢١)]

١٥٦٩ - وعنْ أبي هُرَيرةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ قالَ: «المُتَسابانِ مَا قَالا، فَعَلى البَادِي مِنْهُما حتَّى يَعْتَدِي المطلُومُ». رواه مسلم. [م: (۱۲۵۸۷)]

١٥٧٠ وعنهُ قالَ: أَتِيَ النبيُ ﷺ بِرجُلٍ قَدْ شَرِب قالَ: «اضربُوهُ"، قال أبو هُرَيْرَة:
 قَمِنًا الضَّارِبُ بِيدِهِ، والضَّارِبُ بِنغلِه، والضَّارِبُ بثوبه، فلَمَّا أنصَرفَ، قال بعض القَوم:
 أخزاكُ اللَّه، قال: «لا تقُولُوا هذا؛ لا تُعِينُوا عليهِ الشَّبطَانَ». رواه البخارى. [خ: (۲۷۷۷)]

١٥٧١ - وعنهُ قالَ: سمِعْتُ رسُول اللَّه ﷺ يَقُولُ: "من قَذَف مَمْلُوكَهُ بِالزِّنا يُقامُ عليه الحَدُ يومَ القِيامَةِ، إلا أَنْ يَكُونَ كما قالَ» . مَفقٌ عليه . [خ: (١٥٨٨)، م (١٦٦٠)]

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## ٢٦٧. باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية

وَهُو التَّحْذِيرُ مِنَ الاقْتِداءِ بِهِ في بِدْعتِهِ وفِسْقِهِ، ونحوِ ذلكَ، وَفيه الآيةُ والأحاديثُ السَّابقَة في الباب قبلهُ.

١٥٧٢- وعن عائِشةَ (رضِيَ اللَّه عنها) قالتْ: قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَسُبُوا الأموات، فَإِنَّهُمْ قد أَفْضَوا إلى ما قَدُموا». رواه البخارى. [خ: (١٣٩٣)]

#### ٢٦٨ باب النهى عن الإيذاء

قال اللَّهُ تَعالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِفَيْرِ مَا أَكْتَسَبُواْ فَقَلِ أَحْتَمَلُواْ بُهَنَانًا وَإِنَّهَا تُبِينًا﴾ [الأحزاب: ١٥].

اللّه عنهُمَا) قالَ: قال رَسُولُ اللّهِ عِنْ عَمرو بن العاص (رضي اللّه عنهُمَا) قالَ: قال رَسُولُ اللّهِ عنهُ: «المُسْلِمُ من سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويدِهِ، والمُهَاجِرُ منْ هَجَر ما نَهَى اللّه عنهُ».
 متفق عليه . [ج: (١٠)، م (١٠)]

١٥٧٤ وعنهُ قالَ: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «مَنْ أحبَ أَن يُزَخْزَعَ عن النَّارِ، ويَذْخَل الجنَّةَ، فَلتَأْتِهِ منيَّتُهُ وهُوَ يُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ، وَلْيَاتِ إلى النَّاسِ الذي يُحِبُ أَنْ يُؤْمَى إليهِ». رواه مسلم. [م: (١٨٤٤)]

وهُو بعْضُ حَديثِ طويلِ سبقَ في باب طاعةِ وُلاةِ الأمُورِ .

#### ٢٦٩ باب النهى عن التباغض والتقاطع والتدابر

قالَ اللَّهُ تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخَوْةٌ ﴾ [العجرات: ١٠]. وقال تعالى: ﴿ أَيْلَةٍ عَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِنَّوْ عَلَى ٱلكَفْهِينَ ﴾ [المائدة: ١٥]. وقالَ تعالى: ﴿ تُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعُهُۥ أَشِدًا ۚ عَلَى ٱلكُفَّارِ رُحَمَا يَنْبَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩].

١٥٧٥ وعن أنس (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ النبيَّ قَلَى قال: «لا تَباغَضُوا، ولا تحاسدُوا، ولا تحاسدُوا، ولا تَدابَرُوا، ولا تَقَاطمُوا، وكُونُوا عِبادَ اللَّه إخوانًا. ولا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاه فَوقَ ثلاثٍ». منفق عليه. [غ: (١٠٦٥)، (٢٠٥٥)]

 ۲۶ \_\_\_\_\_ رياض الصالحين

يَصطَلِحا». رواه مسلم. وفي رواية له: «تُعْرَضُ الأَعْمالُ في كُلُ يومِ خَميسِ وَاثْنَيْن . . . ». [م: (١٥٦٥)] وذَكَر نَحْوَهُ.

#### ٢٧٠. باب تحريم الحسد

وهُو تمنّي زوال النِّعمةِ عنْ صاحِبها: سواء كَانتْ نِعْمةَ دين أو دنيا.

قال اللَّه تعالى: ﴿ أَمْ يَحَسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا مَاتَنهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِيرٌ ﴾ [النساء: ٥٠]. وَفيهِ حَديثُ أنس السَّابِقُ في الباب قَبلُهُ.

الله عنه الله المحسد المعالم المحسد ال

### ٢٧١ باب النهى عن التجسس والتسمُّع لكلام مَنْ يكره استماعه

قال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا جَسَنَسُوا﴾ [الحجرات: ١٦]. وقالَ تَعالَى: ﴿ وَاَلَذِينَ يُؤَدُّونَ ٱلْمُؤْمِنِين وَالْمُؤْمِنَكِ بِغَارِ مَا اَحْتَسُولُوا فَقَدِ اَحْتَمَالُوا أَهْمَنَّا وَإِنَّا تَبِينَا﴾ [الاحزاب: ٥٥].

وفي رواية: «لا تَحاسَدُوا، وَلا تَبَاغَضُوا وَلا تَجَسَّسُوا ولا تَحَسَّسُوا ولا تَنَاجشُوا وكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا».

وفي رواية: «لا تَقَاطَعُوا، وَلا تَدَابِرُوا، وَلا تَبَاغَضُوا ولا تحاسدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانَا».

وفي رواية: «لا تَهَاجَروا، وَلا يَبغ بَعْضُكُم على بيع بَعْضٍ». رواه مسلم بكلِّ هذه الروايات، وروى البخاري أكثَرَها. [خ: (١٠٦٤)، م(٢٥٥٣)] من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_

١٥٧٩ وعَنْ مُعَاوِيةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّيْ يَقُولُ: «إنْكَ إن التَّبغَت عَوْراتِ المُسْلِمِينَ أفسَدْتَهُم، أوْ كِذْتَ أَن تُفسِدَهُمَ». حديثُ صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح. [د (٤٨٨٨)]

١٥٨٠ وعنِ ابنِ مسعودِ (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّه أُتِيَ بِرَجُلٍ، فَقيلَ لَهُ: هذَا فُلانٌ تَقْطُرُ لِخَيْتُهُ خَمرًا، فقالَ: إنَّا قَدْ نُهينَا عنِ التَّجَسُّسِ، ولكِنْ إن يظهَرْ لَنَا شَيَءٌ نَاخُذْ بِهِ، حَديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. رواه أبو داود بإسناوِ عَلى شَرْطِ البخاري ومسلم .[د (١٨٨٠)]

### ٢٧٢- باب النهى عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة

قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿ يَكَايُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجَنَيْواْ كَبِيرًا مِّنَ الطَّنِ إِنَّ بَعْضَ الطَّنِ إِنَّا ﴾[العجرات: 17] .

١٥٨١ - وعنْ أبي هُرَيرةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) أنَّ رَسُول اللَّهَ ﷺ قال: ﴿إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فإنَّ الظَّنَّ أَكذَبُ الحَدِيثِ». متفق عليه .[م: (١٤٤٥)، م (٣٠٥٣)]

#### ٢٧٣- باب تحريم احتقار السلمين

قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسَخَرُ قَوْمٌ مِن فَوْرٍ عَمَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا يَبْهُمْ وَلَا نِسَآتُ مِن فِسَاتِهِ عَسَىٰ أَن يَكُنَ خَيْرًا يَبْهُنَّ وَلَا لَلْهِرُواْ النُسَكُو وَلَا لِنَابَرُواْ إِلَاَلْتَذِ الْهِيمَانِ وَمَن لَمْ يَنْبُ فَأُولَتِكَ ثُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المحجرات: ١١] . وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَبِلُ لِحَمُلُ هُمُزَوْ لَمُزَةٍ ﴾ [الهمزة: ١] .

اللَّه عنه اللَّه عنه اللَّه عنه اللَّه عنه اللَّه عنه اللَّه عنه اللَّه اللَّه عنه اللَّه عنه اللَّه عنه اللَّه اللَّلْمُ اللَّه اللَّاللَّهُ اللَّه اللَّا اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّا

البني على البني مسعود (رضي الله عنه) عن النبي الله قال: «لا يَذْخُلُ الجَنْةَ من كَانَ في قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَةِ مِن كِبْرِ»، فَقَالَ رَجُلٌ: إنَّ الرَّجُلُ يُحِبُ أنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسنًا، وَنَعْلُهُ حَسنَةً، فقال: «إنَّ اللَّه جَمِيلٌ يُحِبُ الجَمَال، الكِبْرُ بَطَرُ الحَقُ، وغَمْطُ النَّاسِ». رواه مسلم ١٠. (١٠)]

وَمَعْنَى البطر الحَقُّ»: دَفْعه، وغَمَطُهُم: احْتِقَارهُمْ، وقَدْ سَبَقَ بيانُهُ أوضح مِنْ هَذا في باب الكِبر.

١٥٨٤- وعن جُنْدبِ بن عبدِ اللَّه (رضِيَ اللَّه عنْه) قالَ: قالَ رسولُ اللَّهﷺ : «قالَ

\_\_\_\_\_ رياض الصال

رَجُلٌ: واللَّهِ لا يَغْفِرُ اللَّه لفُلانٍ، فَقَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عليَّ أَنْ لا أَغْفِرَ لَفُلانٍ، إِنِّي قَد غَفَرْتُ لَهُ، وأَخَبْطْتُ عَمَلَكَ». رواه مسلم. [م: (٦٦٢١)]

#### ٢٧٤. باب النهى عن إظهار الشماتة بالسلم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُتُومِثُونَ إِخْوَةً ﴾ [العجرات: ١٠]. وقالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ بُجِبُونَ أَن تَشِيمَ ٱلْفَنْحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْ عَلَاكُ أَلِيمٌ فِي النَّذِيا وَٱلْآخِرَةُ ﴾ [العر: ١٩].

م١٥٨٥ وعنْ وَاثِلَةَ بنِ الأَسْقَعِ (رضِيَ اللَّهُ عنْه) قالَ: قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تُظْهِرِ الشَّمَاتَة لأخيك؛ فَيرْحمَهُ اللَّهُ وَيبتَلِيكَ». رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ. [ت (٢٠٠٦)] ، قال الألباني: وفي تحسن الحديث نظر. انظر الشكاة برقم (٢٥٨٦)]

وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب التَّجَسُّسِ: «كُلُّ المُسْلِمِ على المُسْلِمِ حرامٌ». الحديث.

#### ٧٧٥. باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع

قال اللَّهُ تَعالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَدُونَ ۖ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱخْتَمَلُواْ بَهْنَانَا وَإِنَّا تُهِنَّا﴾ [الأحزاب: ٨٥] ·

١٥٨٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: «الْمُنَقَان في النَّاسِ هُمَا بِهِم كُفْرٌ: الطَّغْنُ في النَّسَبِ، والنَّيَاحَةُ على المَّيت». رواه مسلم. [م: (٦٥)]

# ٢٧٦ باب النهي عن الغش والخداع

قال اللَّهُ تَعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا أَكْتَسَبُواْ فَقَدِ آحَتَمَلُواْ بَهْتَنَا وَإِنَّهُ الْمُعَنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا أَكْتَسَبُواْ فَقَدِ آحَتَمَلُواْ بَهْتَنَا وَإِنَّا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلُ

مه ١٥٨٧ وَعَنْ أَبِي هُرَيرةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "من حمَلَ هَلَيْنَا السَّلاحَ فَلَيْسَ مِنًا، ومَنْ غَشَّنَا، فَلَيْسَ مِثًا». رواه مسلم.

وفي روايةٍ لَه: أنَّ رَسُول اللَّه ﷺ مرَّ عَلى صُبْرَةٍ طَعام، فَاذْخَلَ يدهُ فيها، فَنالَتْ أَصَابِمُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا يا صَاحِبَ الطَّمَامِ؟». قَالَ: أَصَابِتُهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّه، قَالَ: «أَفَلا جَعلْتُه فَوْقَ الطَّعَام حَتَّى يَراهُ النَّاس، مَنْ خَشَنًا فَلَيْسَ مِنَّا». [م: (١٠١)]

١٥٨٨ - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَال: «لا تَنَاجِشُوا» متفق عليه . [خ: (٢١٤٠)، م

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

١٥٨٩ - وَعَنْ ابنِ عُمر (رضِيَ اللَّه عنْهما) أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن النَّجَشِ. متفق عليه . [خ: (١٠١٢)) م (١٠١١)]

اوعنهُ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِﷺ أَنَّه يُنخْدُعُ في البُيُوعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 المن بايغت، فقل: لا خِلابةً». متفق عليه. [خ: (٢١١٧)، م (٢٣٥١)]

الخِلابةُ: بخاءٍ معجمةِ مكسورة، وباءٍ موحدة: وهي الخدِيعةُ.

١٥٩١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ خَبَّب زَوْجَة المْرِيْ، أَوْ مَمْلُوكَهُ، فَلَيْسَ مِثَا». رواه أبو داود. [حديث صعيع: د(١٧٠٠)]

خبب: بخاءٍ معجمة، ثم باءٍ موحدة مكررة - أيْ: أفسدَهُ وخدعَهُ.

#### ٢٧٧- باب تحريم الغدر

قَالَ اللَّه تَعالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوٓا أَوْفُوا بِٱلْمُقُودِ ﴾ [الماندة: ١] .

وَقَالَ تَعالَى: ﴿ وَأَوْقُواْ بِٱلْمَهَدِّ إِنَّ ٱلْمَهْدَ كَاكَ مَسْوُلًا ﴾ [الإسراء: ٣٤].

رواه مسلم . [م: (۱۷۳۸)]

1097 - وعَنْ عبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو بْنِ العاص (رضي اللَّه عَنْهُمَا) أَنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ
 قَالَ: ﴿أَرْبِعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ، كَانَ مُنَافِقًا خَالصًا، وَمَنْ كَانْتْ فِيه خَضَلَةٌ مِنْهُنَّ، كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حتَّى يَدَعَها: إذا اؤتمِنَ خانَ، وإذا حدَّثَ كَذَب، وإذا عاهَدَ غَدَر، وإذا خَاصَم فَجر». متفق عليه. [خ: (٣٤)، م (٨٥)]

الله عنهم) قَالُوا: قَالَ النبيُ ﷺ:
 الكُلُ غَادِرِ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيامةِ، يَقَالُ: هذِهِ غَدْرَةُ فَلانِهُ. متفق عليه. [خ: (١٨٨٨)، م (١٧٣٥)]
 ١٩٩٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِي (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ النبي ﷺ قَال: "لِكُلُ غَادِرِ لِواءٌ عِندَ اسْتِه يَوْمَ القِيامةِ يُرْفَعُ لَهُ بقدر غذرو، ألا، ولا غَادر أغظمُ غَذْرًا مِنْ أمير عامَّةٍ».

١٥٩٥ - وعنْ أبي هُرَيرةَ (رضي اللّه عنهُ) عن النبي على قال: «قَالَ الله تعالى: ثَلاثَةُ أَن خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلُ أعطَى بي ثُمْ غَدَرَ، وَرجُلُ باع خُرًا فأكل ثمنَهُ، ورجُلُ السّخَوْمَ، ورجُلُ السّخَوْمَ، ولَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ، رواه البخارى. [خ: (٢٢٢٧)]

### ٢٧٨- باب النهى عن النّ بالعطية ونحوها

قَالَ اللَّه تَعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ﴾ [البقره: ٢٦٤]

٣٥ \_\_\_\_\_\_رياض الصالحين

وقال الله تَعَالى: ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَاَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُسْبِمُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَى ۗ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] .

1097 وعنْ أبي ذَرِّ (رضي اللَّه عنهُ) عنِ النبيِّ قَالَ: «ثَلاثةٌ لا يُكلِمُهُمُ اللَّه يوْمَ القيامةِ، ولا يَنظُرُ إلينهِمْ، ولا يُزكِمهمْ وَلهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ». قال: فقرأها رسولُ اللَّه ﷺ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. قال أبو ذرِّ: خَابُوا وخَسِروا، منْ هُمْ يا رسولَ اللَّه؟. قال: «المُسبِلُ، والمُنْفِقُ سِلْمَتَهُ بالحِلفِ الكَاذب». رواه مسلم.

وفي روايةٍ له: «المسبلُ إزارهُ» . [م: (١٠٦)]

يعْني: المسْبِلُ إِزَارِهُ وثَوْبَهُ أَسفَلَ مِن الكَعْبَيْنِ للخُيلاءِ

# ٢٧٩ باب النهي عن الافتخار والبغي

قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا نُرُكُّوا أَنْسَكُمُ هُو أَغَلَوُ بِمَنِ اتَفَعَ ﴾ [النجم: ٢٧] . وقالَ تَعالَى: ﴿ إِنَّنَا النَّبِيلُ عَلَى النَّبِيلُ عَلَى اللَّهِنَ النَّاسَ وَيَبَوْنَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ النَّحِ أَلْتَهِلَكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ [المعردى: ٤٧] . وعَنْ عِياض بْنِ حمار (رضِيَ اللَّه عنه) قَال: قَال رسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إن اللَّه تَعالَى أُوحَى إِلَيْ أَنْ تواضعُوا حَتَى لا يَبْغِيَ أَحَدٌ على أَحدٍ، ولا يفخرَ أحدٌ على أحدٍ». وروا مسلم . [م: (٢٨٥٠)]

قال أهلُ اللغةِ: البَغيُ: التَّعَدِّي والاستِطالةُ.

١٥٩٨ وعن أبي هُريرة (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَال: «إذا قال الرَّجُلُ:
 هلَكَ النَّاسُ، فَهُو أَهْلَكُهُمْ». رواه مسلم .[م: (٢٦٢٣)]

الرِّوايةُ المشْهُورةُ: «أَهْلَكُهُمْ»، بِرفعِ الكافِ، ورُوِي بِنَصبِهَا. وهذا النَّهي لمنْ قالَ ذلكَ عجبًا بِنفْسِهِ، وتساغُرًا للناسِ، وارْتِهَاعًا علَيْهِمْ، فهَذَا هُو الحرام، وأما منْ قالهُ لما يرى في الناس مِن نقْصِ في أمْر دينِهِم، وقَالهُ تَحرُّنًا علَيْهِمْ، وعليالدِّينِ، فلا بأس بهِ. هَكَذَا فَسَّرهُ المُلمَاءُ وفصَّلوهُ، ومِمنْ قالَه مِنَ الأنمةِ الأعلام: مالكُ بنُ أنسِ، والخَطَّابيُّ، والحميديُّ وآخرونَ، وقد أوْضَحته في كتاب الأذْكَارِ.



# ٢٨٠ باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في الهجور، أو تظاهر بفسق، أو نحو ذلك

قَالَ اللَّهُ تَعالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُوا بَبَنَ أَخَوَيَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٠]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَمَاوُواْ عَلَى ٱلْإِنْدِ وَالْمُدَكَوْبُ [المائدة: ٢].

٩٩٥١- وعنْ أنسِ (رضي اللَّه عنهُ) قال: قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَقَاطَمُوا، ولا تَدابروا، ولا تَباعضُوا، ولا تحاسدُوا، وكُونُوا عبادَ اللَّهِ إِنحُوانًا. ولا يجلُ لمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلاثِ». متفق عليه . [خ: (١٠٥٥)]

١٦٠٠ وعنْ أبي أيوب (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَال: «لا يجلُ لمُسْلِم أنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ: يلتقيانِ، فيُعرِضَ هذا ويُعرِضُ هذا، وخَيْرُهُما الَّذِي يبْدأَ بالسَّلام». متفق عليه. [خ: (١٠٧٧)، م (١٠٥٠٠)]

17٠١- وعنْ أبي هُريرة (رضِيَ اللَّه عنه) قَال: قَال رسُولُ اللَّه ﷺ: «تُعْرضُ اللَّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الأغمالُ في كُلُ اثنين وخَميس، فيغفِر اللَّه لِكُلُ امْري لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْتًا، إلا امْرءًا كَانَتْ بينهُ وبينَ أَخِيهِ شَخناءً، فيقُولُ: اتْرُكُوا هذَينِ حتَّى يضطلِحا». رواه مسلم. [م: ٥١٥٠)

1٦٠٢ - وعَنْ جابرِ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: سمِغتُ رسُول اللَّه ﷺ يقُولُ: "إنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ بنسَ أَنْ يَعْبُدهُ المُصلُون في جَزيرةِ العربِ، ولكِن في التَّخرِيشِ بينهم". رواه مسلم. [م: (٢٨١٧)]

التَحْرِيشُ: الإفسادُ وتغييرُ قُلُوبهم وتَقَاطُعُهم.

١٩٠٣ وعن أبي هريرة (رضِيَ اللَّه عنه) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يحِلُ لمسلِم أنْ يهٰجُرَ آخَاه فوق ثلاثٍ، فمن هَجر فَوق ثلاثٍ فمات دخَل النّار». رواه أبو داود بإسنادٍ على شرْطِ البخاري. [حديث صعيح: د (٤٩١٤)]

١٦٠٤ وعَنْ أَبِي خرَاشِ حَدْرَدِ بن أَبِي حَدْرِدِ الأَسْلَمِي، ويَقَالُ: السُّلَمِي الصَّحَابِي (رَضِيَ اللَّه عنه) أَنَهُ سَمِعَ النبي ﷺ يقُولُ: "من هجر أخاهُ سَنةَ فَهُو كَسَفْكِ دَمِهِ". رواه أبو داود بإسناد صحيح. [د (٤٩١٥)]

١٦٠٥- وعنْ أبي هُرَيْرةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَحِلُّ لمُؤْمِ

۲۵ \_\_\_\_\_ رياض الصالحين

أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثِ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ، ولْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِن رَدَّ عليهِ السَّلام، فقدِ اشْتَرَكَا في الأَجْرِ، وإنْ لَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ باءَ بالإثم، وخَرَجَ المُسلَّمُ مِن الهجرةِ». رواه أبو داود بإسنادِ حسن. [د(١١٦ء)]

قال أبو داود: إذا كَانَتِ الهجْرَةُ للَّهِ تَعالى، فَلَيْس مِنْ هذَا في شيءٍ .

# ٢٨١. باب النهي عن تناجى اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة وفي معناه ما إذا تحدث اثنان بلسان لا يفهمه

قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ [المجادلة: ١٠].

١٦٠٦ وعن ابْنِ عُمَرَ (رضِيَ اللَّه عنهما) أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قَال: (إذا كَانُوا ثَلاثَةَ، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ النَّالِثِ». متفق عليه.

ورواه أبو داود وَزاد: قَالَ أَبُو صالح: قُلْتُ لابْنِ عُمرَ: فأربعة؟ قَالَ: لا يضرُكَ. ورواه مالك في المُوطأ: عنْ عبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمرَ عِند دارِ خالِدِ بن عُقبَةَ التي في السُّوقِ، فَجاءَ رجُلٌ يُريدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ، ولَيْس مع ابنِ عُمر أَحَدٌ عَيْري، فَدعا ابنُ عُمرَ رجُلاً آخر حتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً، فقال لي وللرَّجُلِ الثَّالِث الَّذي دَعا: اسْتَأْخِرا شَيْئًا، فإنِّي سَمِعْتُ رسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «لا يَتَنَاجَى الْمَنَانِ دونَ وَاحدٍ». [خ: (۲۱۸۸))

١٦٠٧ - وَعن ابنِ مسْعُودِ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «إذا كُنتُمْ ثَلاثة، فَلا يَتَنَاجى اثْنَاذِ وُونَ الآخَرِ حتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجْلَ أَنَّ ذَلكَ يُحزِنُهُ». متفق عليه . [خ: (٢١٨٠)، م (٢١٨٤)]

# ٢٨٢ باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والراة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب

قَـالَ الـلّـه تَـعـالـى: ﴿ وَبِالْكِلِنَةِنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُدْنِيَّ وَالْبَتَكَمَّ وَالْسَكِكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْشُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنْتِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّكِيدِلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّمْ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَحُوْرًا﴾ [النساء: ٢٦].

١٦٠٨ - وَعنِ ابنِ عُمر (رضِيَ اللّه عنهما) أنّ رسول اللّه ﷺ قَال: (عُذْبتِ المُرَاةُ في هِرَةِ حبستها حَتَّى ماتَتْ، فَدَخلَتْ فِيهَا النَّارَ، لا هِيَ أَطْعَمْتُهَا وسَقَتْها، إذ هي حبستها ،

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ولا هِي تَرَكَتُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرضِ، متفق عليه. [خ: (٣٣٦٥)، م (٢٢٤٢)]

خَشَاشُ الأَرْضِ بفتح الخاء المعجمةِ، وبالشينِ المعجمة المكررة: وهي هَوامُها وحشَراتُها.

١٦٠٨/ ١-وعنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِفِتْيَانِ مِنْ قُرِيْشِ قَدْ نصبُوا طَيْرًا وهُمْ يَرْمُونَهُ، وقَدْ جعلُوا لِصاحبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رأُوا ابنَ عُمرَ نفرَّقُوا، فَقَالَ ابن عمَرَ: منْ فَعَلَ هذا؟ لَعَنَ اللَّه مَن فَعلَ هذا، إِنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ لَعَنَ من اتَّخَذَ شَيْتًا فِيهِ الرُّوحُ غَرضًا. متفق عليه. [خ: (٥١٥٥)، م (١٩٥٨)]

الْغَرَضُ: بفتح الغين المعجمة، والراءِ وهُو الهَدفُ، والشَّيءُ الَّذي يُرْمَى إلَيهِ.

متفق عليه . [خ: (۱۹۰۳)، م (۱۹۰۱) (۲۱۸۳)]

ومَعْنَاه: تُحْبِسَ للْقَتْل.

١٦٦٠ وَعَنْ أَبِي عَلِيٌّ سُوَيْدِ بِنِ مُقَرِّنٍ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُني سابِمَ سَبْعَةِ
 مِنْ بِني مُقرِّنٍ مَا لِنَا خَادِمٌ إِلاَّ وَاحِدةٌ لَطمها أَصْعُرْنَا، فأمَرنَا رسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ نُعْتِقَها.
 رواه مسلم. وفي رواية: سابع إخوة لي. [م: (١٦٥٨)]

1711 - وعن أبي مَسْعُودِ البنْدِيِّ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: كُنْتُ أَضْرِبُ غلامًا لي بالسَّوطِ، فَسَمِعْتُ صوتًا مِنْ خَلفي: «اعلَمْ أبا مَسْعُودٍ». فَلَمْ أَفْهَم الصَّوْتَ مِنَ الْغَضب، بالسَّوطِ، فَسَمِعْتُ صوتًا مِنْ خَلفي: «اعلَمْ أبا مسْعُودِ أَنَّ اللَّه أَفْدَرُ علَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَلَا الغُلامِ». فَقُلْتُ: لا أَضْرِبُ مملُوكًا بغدَهُ أبدًا. وفي روَايةٍ: فَسَقَطَ السَّوْطُ مِنْ يدِي مِنْ هَبْيتِو. وفي روايةٍ: فقُلْتُ: يَا رسُول اللَّه، هُو حُرُّ لِوجُو اللَّه تعالى، فَقَال: «أَمَا لوْ لَمْ تَغْمَل، لَلْفَحَنْكَ النَّار، أَوْ لَمَسَّتَكَ النَّارُ». رواه مسلم بهنِو الرواياتِ. [م:

١٦١٢ - وَعنِ ابْنِ عُمر (رضِيَ اللَّه عنْهما) أنَّ النبيَّ ﷺقَال: "من ضرب غُلامًا له، حَدًّا لَم يأتِهِ، أو لَطَمَهُ، فإن كَفَارتَهُ أن يُعْتِقَهُ». رواه مسلم. [م: (١٦٥٧)]

١٦١٣ - وعن هِشَام بن حكيم بن حزام (رضِيَ اللَّه عنهما) أنَّهُ مرَّ بالشَّامِ على أنَاسِ مِنَ الأنباطِ، وقد أُقِيمُوا في الشَّمْس، وصُبَّ على رُوُوسِهم الزَّيْثُ. فَقَال: ما هَذا؟

قِيل: يُعَذَّبُونَ في الخَراجِ، وَفي رِوايةِ: حُبِسُوا في الجِزيةِ، فَقَال هِشَامٌ: اشْهَدُ لسمِعْتُ رسُول اللَّه ﷺ. فَدَخَل على رسُول اللَّه ﷺ. فَدَخَل على الأَنْيا». فَدَخَل على الأيرِ، فَحَدَّثُهُ، قَامر بِهم فخُلُوا. رواه مسلم. [م: (٢١١٣)].

الأنبَاطُ: الفلاَّحُونَ مِنَ العجم.

1718- وعنِ ابنِ عبَّاسِ (رضِيَ اللَّه عنهما) قال: رأى رسُولُ اللَّه ﷺ حِمارًا مُوسُومَ الحَجْهِ، فَأَنْكَر ذلكَ؛ فَقَال: «وَاللَّهِ لا أَسِمُهُ إلا أَقْصى شَيءٍ مِنَ الوجْهِ، وَأَمرَ بِحِمَارِهِ، فَلَم بِحِمَارِهِ، فَلَم اللَّهُ عَنْ كوى الجَاعِرتَيْنِ، رواه مسلم. [م: (٢١١٨)] الجاعِرتَانِ: نَاحِيتًا الوركَيْن حول الدُّبُر.

## ٢٨٣. باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها

ابني هُريْرة (رضِيَ اللَّه عنه) قَال: بَمَثَنا رسُولُ اللَّه ﷺ في بعثِ فَقال:
 إن وجذتُم فُلانا وفُلانا» - الرجُليْنِ مِنْ قُريش سمَّاهُمَا - "فأخرقُوهُمَا بالنَّارِ». ثُمَّ قَال رسُولُ اللَّه ﷺ حِينَ أردْنا الخُرُوج: "إنِّي كُنْتُ أمرْتَكُمْ أَن تُخرقُوا فُلانًا وفُلانًا، وإنَّ النَّار لا يُعَذّبُ بِهَا إلا اللَّه، فَإِنْ وجَدْتُمُوهُما، فَاقْتُلُوهُما». رواه البخارى. [خ: (٢٠١٦)]

# ٢٨٤. باب تحريم مطل الغنى بحقٍّ طَلَبَه صاحبه

قَال اللَّه تَعَالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمْنَتَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٥] وقَال تَعالى: ﴿ فِإِنْ أَيْنَ بَنْضُكُمْ بَعْضًا فَلِئِزُو ٱلَّذِي ٱوْتُكِن ٱمْنَتَهُ﴾ [البغرة: ٢٥٣]. من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_

1٦١٨- وَعَنْ أَبِي هُرِيرَةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قال: «مَطْلُ الغَنِيُ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتْبِعَ أَحَدُكُمُ عَلَى مَلِيءِ فَلْيَتْبَغ». متفق عليه. [خ: (٢٢٨٧)، م (١٠٦١)] مَعْنَى أُتِبَعَ: أُحِيلَ.

7۸٥- باب كراهة عودة الإنسان في هبة لم يُسَلمها إلى الموهوب له وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها، وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها وكراهة شرائه شيئًا تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة، أو كفارة ونحوها، ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه

أ ١٦١٩ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ (رضِيَ اللَّه عنهما) أن رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «الَّذِي يعُودُ في هِبَتهِ كَالكَلْبِ يرجعُ في قَينهِ». متفق عليه. وفي رواية : «مَثَلُ الَّذِي يَرجعُ في صدقتَهِ، كَمَثْلِ الكَلْبِ يَقيءُ، ثُمَّ يعُودُ في قَينهِ فَيَاكُلُهُ». وفي رواية : «العائِدُ في هِبَتِهِ كالعائدِ في قَينيهِ. الحَدْرِ (١٦٢٢).

اعمَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ في سبيلِ اللَّه، فأضَاعَهُ الَّذي كَانَ عِنْدَه، فأردتُ أنْ أشتريَه، وظَنَنْتُ أنَّهُ يَبيعُهُ بِرُخْصِ، فَاللَّ النبيَّ ﷺ فَقَالَ: «لا تَشتَرِه، وَلا تَعُدُ في صدَقَتِكَ وإن أَعْطَاكُهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائد في صَدَقَتِكَ وإن أَعْطَاكُهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائد في صَدَقَتِهِ كَالْمَائدِ في قَنْبِهِ. متفق عليه. [خ: (٢١٢٣)، م (١٦٢٠)]

قوله: حمَلْتُ عَلَى فَرسٍ في سَبيلِ اللَّه. معْنَاهُ: تَصدَّقْتُ بِهِ عَلَى بعْض المُجاهِدِينَ.

# ٢٨٦- باب تأكيد تحريم مال اليتيم

قَـالَ الـلَّـه تَـعَـالــى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمَوْلَ الْيَسْتَكُنَ كُلُمَّنًا إِنَّمَا يَأْكُونَ فِي بُعُلُونِهِمَ فَالَّا وَمُنْبَعُلُونَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠]، وقَـالَ تَعَـالــى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ الْيَبْدِ إِلَّا بِالَّتِي هِى آخَسَنُ ﴾ [الانسام: ١٥٢]. وقَـالَ تَعَـالـى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ آلِيَتَكُنَّ قُلْ إِصْلَاحٌ لَمُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَلَكُمُّ وَاللّهُ مِنْ الْمُصْلِحُ ﴾ [البقرة: ٢٠٠].

17۲۱- وَعن أَبِي هُرِيْرة (رضِيَ اللَّه عنْه) عَن النَّبِيُّ ﷺ: "قَالَ: الْجَتَنِبُوا الْسَّبْعَ المُوبِقَاتِ» قَالُوا: يا رَسُولَ اللَّه، ومَا هُن؟ قال: "الشُّرْك باللَّه، وَالسُّخرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ اللهِ عَرَمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرَّبَا، وَأَكْلُ مال اليتِيم، والتَّولُي يوْمَ الزَّحْفِ، وقذْفُ

المُحْصنَات المُؤمِنَات الخافِلاتِ». متفق عليه. [خ: (٢٧٦٦)، م (٨٩)] المُوبقات: المُغْلِكَاتُ.

#### ٢٨٧ باب تغليظ تحريم الربا

قَالِ اللَّه تَعَالَى: ﴿ اللَّذِينَ يَأْكُونَ الْإِيَوَا لَا يَعُومُونَ إِلَّا كُمَّا يَعُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِنَّ ذَلِكِ إِلَّهُ اللَّهُ الْمَسْتَطَانُ مِنَ الْمَسْتَقَانُ مِنَ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُسْتَقِى وَحَرَّمُ الرَّبُوا مُنْ عَلَمْ مَنْ عَلَمْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا سَلَكَ وَأَصْرُهُ، إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ قَانَتُهِكَ أَصَحَتُ النَّالِ مُمْ فِيهَا خَلِدُوتَ يَمْحَقُ اللَّهُ النَّيْقِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُعْمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ اللَّه

وأمَّا الأحادِيثُ في الصَّحِيح فهى مشْهُورَة، ومِنْهَا حَدِيثُ أبي هُرَيرةَ السَّابقُ في الباب قَنْلَهُ.

١٦٣٧ - وَعَن ابنِ مَسْعودِ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: لَعَنَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرُّبا وموكِلهُ. رواه مسلم. زاد الترمذي وغيره: وَشَاهديه، وَكَاتَبُهُ. [م: (١٥٩٧)]

#### ۲۸۸. باب تحریم الریاء

قالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرُمُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهُ غَلِمِينَ لَهُ النِّينَ خُنَفَاتَهُ [البينة: ٥]. وقال تعالى: ﴿لاَ نُبْطِلُواْ صَدَفَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ بِقَلَةَ النَّاسِ﴾. [البقرة: ٢٦٤]. وقالَ تعالى: ﴿ يُرَاتُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذَكُّونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً﴾ [النساه: ١٤٢].

١٩٢٣ - وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللَّه تَعَلَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّركِ، من عَملَ عَمَلا أَشْرِكَ فيهِ مَعِى غَيْرِى، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ". رواه مسلم. [م: (١٩٨٥)]

1774 وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يَقُولُ: "إِنَّ أَوْلَ النَّاسِ يَقْضَى يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَيهِ رَجُلُ اسْتَسْفِدَ، فَأَتَى بِهِ، فَعَرْفَة بَعْمَتَهُ، فَمَرْفَهَا، قالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيها؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْفِدَتُ: قالَ كَذَبْت، وَلَكِئْكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالُ: جَرِيء، فَقَدْ قِيلَ، ثُمُّ أَمِرَ بِهِ فَسُجِبَ عَلَى وَجُهِهِ حَتَّى أَلْقِى فِي النَّارِ. وَرَجُل تَعلَّم الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وقَرَا الْقُرْآنَ، فَآتِيَ بِهِ فَسُجِبَ عَلَى وَجُهِهِ حَتَّى أَلْقِى فِي النَّارِ. وَرَجُل تَعلَّم الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وقَرَا الْقُرْآنَ، فَآتِي بِهِ فَسُجِبَ عَلَى وَجُهِهِ حَتَّى أَلْقِى فِي النَّارِ. وَرَجُل تَعلَّم الْعِلْمَ وَعَلَّمَتُهُ، وقَرَا الْقُرْآنَ، فَآتِي فِيهَا؟ قَالَ: عَمَلُمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَمْتُهُ، وقَرَاتُ الْقَرآنَ لِيقالَ: هو فِيكَ الْقُرْآنَ الْقِرآنَ لِيقالَ: هو

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

قَارِئُ، فَقَدْ تِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فِي النَّارِ، وَرَجُلُ وسَّعَ اللَّه عَلَيهِ، وَاغْطَاه مِنْ أَصِنَافِ المَال، فَأَتِى بِهِ فَعرَّفَهُ نعمَهُ، فَعَرَفَهَا. قال: فَمَا عَبِلْت فيها؟ قال: ما تركتُ مِن سَبِيلٍ تُحِبُ أَنْ يُنْفَقَ فيها إِلاَّ أَنْفَقْتُ فيها لَك. قَالَ: كَذَبْت، ولكِئَكَ فَلَك ليقالَ: هو جَوَادٌ، فَقَدْ قيلَ، ثُمَّ أَمِرَ بِهِ، فَسُجِبَ عَلَى وجْهِهِ، ثُمَّ الْقِيَ فِي النار». وراه مسلم، (م: (١٩٠٥))

جَرِيء - بفتح الجيم وكسر الرَّاءَ وبالمدِّ - أيّ : شُجَاعٌ حَاذقٌ .

م١٦٢٥ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ (رضِيَ اللَّه عنهما) أَنَّ نَاسًا قَالُوا لَهُ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلاطِيننا فَتَقُولُ لَهُمْ بِخِلافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ (رضِيَ اللَّه عنهما): كُنَّا نَعْدُ هذا نِفَاقًا عَلَى عَهْد رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. رواه البخاري . [ع: (١٧١٧)]

١٦٢٧٦ ـ وعنْ جُنْدب بن عَبْدِ اللَّه بنِ سُفْيانَ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: قالَ النبيُّ ﷺ: «مَن سَمْعَ سَمْعَ اللَّه بِه، ومَنْ يَرَاهى يُرَاهى اللَّه بِه». متفقٌ عليه.

١٦٢٧ - وَرَواهُ مُسْلِمٌ أَيضًا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضِيَ اللَّه عنهما) . [خ: (١٤٩٩)، م

سَمَّعَ - بِتَشْدِيدِ العِيمِ - وَمَعْنَاهُ: أَشْهَرَ عَمَلَهُ للنَّاسِ رِيَاءً. سَمَّعَ اللَّه بِهِ، أَيْ: فَضَحَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ومَعْنى: «مَنْ رَاءَى»، أَيْ: مَنْ أَظْهَرَ للنَّاسِ الْعَمَلِ الصَّالحَ لِيَعْظُمَ عِنْدهُمْ. رَاءَى اللَّه بِهِ، أَيْ: أَظْهَرَ سَرِيرَتَهُ عَلَى رُوُوسِ الخَلائِقِ.

177٨ وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ (رَضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَعَلَّم عِلْمَا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجَهُ اللَّهِ عَزْ وَجَلَّ لا يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِينصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنْةِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ"، يَعْنى: رِيحَهَا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. والأحاديثُ في الباب كثيرةٌ مشهورةٌ. [د (٢٩٦٤]]

#### ٢٨٩ باب ما يتوهم أنه رياء وليس برياء

١٦٢٩ عنْ أَبِي ذَرِّ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَال: قِيل لِرسُولِ اللَّه ﷺ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ الذي يَعْملُ الْعملَ مِنَ الخَيْرِ، ويحْملُه النَّاسُ عليه؟ قال: "تِلْكَ عاجِلُ بُشْرَى المُؤْمِنِ". رواه مسلم. [م: (٢١٤٢)]



٣ \_\_\_\_\_\_\_ رياض الصالعين

٢٩٠- باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية
 قَالَ اللَّه تَعَالى: ﴿ قُل الِنُمُؤْمِينِ يَنْفُسُوا بِنَ أَيْسَادِهِمْ ﴾ [الدر: ٣٠]

وقال تَعَالى: ﴿إِنَّ السَّعْمَ وَالْفَوَادَ كُلُّ أُولَتِهَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْمُولَا﴾ [الإسراء: ٣٦] وقالَ تَعالى: ﴿يَعْلَمُ خَايِّنَهُ الْأَنْمُينِ وَمَا تَخْفِي الشَّدُورُ﴾ [ضانب: ١٩]. وقال تَعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لِبَالْمِرْصَادِ﴾ [الفجر: ١٤].

17٣٠ - وَعَنْ أَبِي هُرِيْرةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) عنِ النبي ﷺ قَال: «كُتِبَ على ابْنِ آدم نَصِيبُهُ مِنَ الرُّنَا مُدْرِكُ ذلكَ لا محالَةَ: الْمَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، والأَذْنَانِ زِنَاهُمَا الاستِماعُ، واللَّسَانُ زِنَاهُ الْكَلامُ، وَالْبِدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، والرَّجُلُ زِنَاهَا الخُطَّا والْقَلْبِ يَهْوَى وَيَتَمنَى، ويُصَدِّقُ ذلكَ الْفرَجُ أَوْ يُكَذَّبُهُ». متفقٌ عليه. وهذا لَفْظُ مسلمٍ، وروايةُ الْبُخارِيِّ مُخْتَصَرَةٌ. لَحَ: (١١١٢)، م (٢٠٥٧)]

1٦٣١- وعن أبي سعِيدِ الخُدْرِيِّ (رضِيَ اللَّه عنه) عَنِ النبي ﷺ قَالَ: "إِيَّاكُمْ والجُلُوسَ في الطُّرِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُول اللَّه ما لَنَا مِنْ مجالِسِنا بُدُّ تَتَحَدَّثُ فيها!! فَقَالَ رسُولُ اللَّهِﷺ : "فَإِذَا أَبْيَتُمْ إِلاَّ المجلِسَ، فأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ". قَالُوا: ومَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولُ اللَّهِﷺ : "فَإِذَا أَبْيَتُمْ إِلاَّ المجلِسَ، فأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ". قَالُوا: ومَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى المَعْرُوفِ والنَّهَى عَنِ المُنْكَرِ». منفقٌ عليه. [خ: ٢٤١٥)، م (٢١٢١)

17٣٧- وعَنْ أَبِي طَلْحةَ زَيْدِ بَنِ سَهْلِ (رَضِيَ اللَّه عَنْه) قَالَ: كُنَّا قُعُودًا بِالأَفْنِيةِ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَقَامَ علينا فقال: "ما لكُمْ؛ وَلَمَجالِسِ الصُّعُداتِ؟». فَقُلْنا: إِنَّمَا قَعَدنَا لغَيْر ما بَأْس، قَعَدْنَا نَقَدَاكُو، ونتحدَّثُ. قال: "إِما لا فَأَدُوا حَقَّهَا: غَضُ البَصرِ، ورَدُّ السَّلام، وحُسْنُ الكَلام». رواه مسلم. [م: (٢١٦١)]

الصُّعداتُ - بضَمُّ الصَّادِ والعيْن - أي: الطُّرقَات.

اللَّهِ عَنْ خَوِير (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: سَالْتُ رَسُولَ اللَّهِﷺ عَنْ نَظَرِ الفجاةِ وَعَنْ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الفجاةِ وَقَال: «اضرف بصَرك». رواه مسلم. [م: (٢١٥٩)]

1782- وَعَنْ أَمُّ سَلَمَةَ (رضِيَ اللَّه عنها) قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ وعِنْدَهُ مَيمونهُ، فَأَقْبَلَ ابنُ أَمُّ مكتُوم - وذلكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالحِجابِ - فَقَالَ النبيُّ ﷺ: «اختَجِبا مِنْهُ». فَقُلْنَا: يا رَسُولَ اللَّهِ النِس هُوَ أَعْمَى: لا يُبْصِرُنَا، ولا يعْرِفْنَا؟ فقال النبيُّ ﷺ: من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_

«أَفَعَمْياوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُما تُبصِرانِهِ؟». رواه أبو داود والترمذي وقَالَ: حَدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ . [د(٤١١٢)، ت (٢٧٧٨)]

1770 وعنْ أبي سَعيدِ (رضِيَ اللَّه عنْه) أنَّ رسُول اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْأَجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَى عَوْرةِ المَرْأةِ، ولا يُفْضِى الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثوبٍ واحِدٍ، ولا تُفْضِى المَرْأةُ إلى المَرْأةِ في النُّوْبِ الواحِدِ». رواه مسلم. [م: (٣٣٨)]

## ٢٩١. باب تحريم الخلوة بالأجنبية

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَنَانُوهُتَّ مِن وَلَاءِ حِجَابٍ﴾ [الاحزاب: ٥٠]٠

1977 و وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضِيَ اللَّه عنْه) أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَنَّهُ النَّه عَنَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَنَّهُ النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَفَرَائِتَ الْحمْوُ؟ قَالَ: «الْحمْوُ الْمَوْتُ». متفقٌ عليه لنَّ الزَّوْجِ كَاخِيهِ، وابن أخيه، وابن أخيه، وابن عمِّه.

١٦٣٧ - وَعَن ابنِ عبَّاسِ (رضي اللَّه عنْهُما) أنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَال: «لا يَخْلُونَ أَحْدُكُمْ بامْرأة إلا مَعَ ذِي مَخْرَم، متفقّ عليه . إخ: (٣٢٥٠)، م (٢١٣١)]

١٦٣٨ وعن بُريْدةَ (رضِّيَ اللَّه عنه) قَالَ: قَال رسُول اللَّه ﷺ: "حُرْمةُ نِساءِ المُجاهِدِينَ علَى الْقَاعِدِينَ يَخُلُفُ رجُلاً مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخُلُفُ رجُلاً مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخُلُفُ رجُلاً مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخُلُفُ رجُلاً مِنَ الْمُجاهِدِينَ فِي أَهلِهِ، فَيَخُونُهُ فِيهِم إِلاَّ وقف لهُ يَوْم الْقِيامةِ، فَيَاخُذُ مِن حسَناتِهِ ما شَاءَ، وَمَنْ يَرضي "، ثُمَّ الْتَفَت إليْنَا رسُولُ اللَّه ﷺ فَقَالَ: "ما ظَنْكُمْ؟ ". رواهُ مسلم. [م:

# ۲۹۲. باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك

١٦٣٩ عن ابنِ عبَّاسِ (رضِيَ اللَّه عنهما) قَالَ: لَعَنَ رسُولُ اللَّه ﷺ المُخَنَّدِين مِنَ الرِّجالِ، والمُتَرجِّلاتِ مِن النِّساءِ. وفي رواية: لَعنَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ المُتَشبِّهين مِن الرِّجالِ بِالنساءِ، والمُتَشبِّهَات مِن النِّسَاءِ بِالرِّجالِ . رواه البخاري. [م: (٥٨٥٥]]

م ١٦٤٠ وعنْ أبي هُريْرةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قال: لَعنَ رسُولُ اللَّه ﷺ الرَّجُل يلْبسُ ليْسةَ المزأةِ، والمزأةِ تَلْبِسُ لِيْسةَ الرَّجُلِ. رواه أبو داود بإسناد صحيح. [. (١٠٨٨)] ٣ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

1781 - وعنْه قَال: قَال رسُولُ اللَّه ﷺ: "صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرْهُما: قَوْمٌ معهم سِياطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقْرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاس، ونِساء كاسياتُ عارِياتٌ مُعِيلاتُ مَا يُلاتُ، رُوُّوسُهُنَّ كَأْسُنِمةِ الْبُخْتِ المائِلَةِ لا يَذْخَلنَ الجَنَّة، ولا يَجِذنَ رِيحَهَا، وإنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وكَذَا». رواه مسلم. [م: (١٢٨٨)]

معنى "كاسيات". أيْ: مِنْ نَعْمَةِ اللَّه. "عارِياتْ": مِن شُكْرِهَا، وَقِيل: معناهُ: تسْتُرُ بِعَض بدنِها، وتَكْشِفُ بغضَه إظهارًا لِجمالِها ونحوه. وقيل: تَلْسِسُ ثَوْبًا رقِيقًا يَصِفُ لَوْنَ بدنِها، وتَكْشِفُ بغضَه عُظهُ. "مهيلات». بدنِها، ومغنى "مائِلاتْ»، قيل: عَن طاعة اللَّه تعالى وما يَلزَمُهُنَّ حِفْظُهُ. "مهيلات». أيْ: يُمَلِّمْنَ غَيْرِهُنَّ فِعْلَهُنَّ المذْمُوم، وقيل: مائِلاتْ يَمْشِينَ مُتَبغْترات، مُويلاتٍ لأَكْتَافِهنَّ، وقِيلَ: مائِلاتْ يَمْشِينَ مُتَبغْترات، مُويلاتِ لأَكْتَافِهنَّ، وقِيلَ: مائِلاتٌ يمْتَشِطْتُ المِشْطَةُ المَيْلاءَ: وهي مِشْطَةُ البغَايا. ومُميلات: يمشَطْتُ البغنياء ومُميلات: يمشَطْتُ البغنياء ومُعيلاتُ يمْشُطْنَ عَبْرُهُنَّ تِلْكَ المِشْطَةَ . "رُوُوسُهنَ كَأَسْنِمةِ الْبُخْتِ". أيْ: يُكبِّرْنَها ويُعظَّمْنها بلَفًّ عِمَامة أوْ عِصابةِ أوْ نَحُوه.

# ٢٩٣- باب النهى عن التشبه بالشيطان والكفار

١٦٤٢ - عنْ جابرِ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَال: قَال رَسُولُ اللَّه ﷺ: «لا تأْكُلُوا بِالشَّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ ويَشْرَبُ بِشِمالِهِ». رواه مسلم. [م: (٢٠١٨)]

الله عَلَى الله الله عَلَى الله عنهما) أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «لا يَأْكُلُنَّ أَحُدُكُمْ بِشِمالِهِ، وَيشْرِبُ بِهَا». رواهُ مسلم. [م: (٢٠٢٠)]

١٦٤٤ - وعَنْ أَبِي هُرَيَرَةَ (رَضِيَ اللَّه عنْه) أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الْمِيهُودِ وَالنَّصَارِي لا يَصْبِغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ». متفقّ عليه. [خ: (٣٤٦٧)، م (٢٠١٣)]

المُرَادُ: خِصَابُ شَغْرِ اللَّحْيةِ والرَّأْسِ الأَبْيضِ بِصُفْرةِ أَوْ حُمْرةٍ، وأمَّا السَّوادُ، فَمنْهيُّ عَنْهُ كَمَا سَنَذْكُرُ فَى الْباب بغَدَهُ، إن شاء اللَّه تعالى.

# ٢٩٤- باب نهى الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد

الله عنه جابر (رضِيَ اللَّه عنه) قَال: أُتِي بابي قُحافَةَ والِدِ أَبِي بكُرِ الصَّدِّيقِ (رضِيَ اللَّه عنه) قَال: أُتِي بابي قُحافَةَ والِدِ أَبِي بكُرِ الصَّدِّيقِ (رضِيَ اللَّه عنهما) يوم فنج مكَّة، ورأسُهُ ولِحيتُهُ كالنَّغَامَةِ بياضًا، فَقَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: «هَيْرُوا هَذَا، والجَنْبُوا السَّوادَ». رواه مسلم. [م: (٢١٠٧)]

من كلام سيد المرسلين

# 790. باب النهى عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض واباحة حلقه كله للرجل دون الرأة

- ١٦٤٦ عن ابن عُمر (رضِيَ اللَّه عنهما) قَالَ: نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عنِ القَرْعِ. متفق عليه . [خ: (٥٩٢١)]

١٦٤٧ وعَنْهُ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّه اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَ

1928 وعنْ عبد اللَّه بنِ جعْفَر (رضِيَ اللَّه عنْهما) أنَّ النبي ﷺ أَمْهَل آلَ جعْفَرِ (رضِيَ اللَّه عنْهما) أنَّ النبي ﷺ أَمْهَل آلَ جعْفَرِ (رضِيَ اللَّه عنْه) أنَّ النبوم» - ثُمَّ قَال: - «ادْعُوا لي بَنيَ أَخِى»، فجِيءَ بِنَا كَأَنَّنا أَفْرُخٌ، فَقَال: «ادْعُوا لي المحلاَقُ». فَأَمرهُ، فَحَلَقَ رُوّوسنَا. رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح على شَرَطِ البخاري ومُسْلِمٍ. [د (١٩٢٤)، النسائي (رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح على شَرَطِ البخاري ومُسْلِمٍ. [د (١٩٢٠)، النسائي

1729 - وعَن عَلِيعٌ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: نَهَى رسُول اللَّه ﷺ أَنْ تَحْلِقَ المَرأَةُ رَأَسَهَا. رواهُ النِّسائي. [ت (١٩٤)، النساني (٢٠٤٩)، وهر حديث ضعيف]

#### ٢٩٦. باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان

قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿ إِن يَتَعُونَ مِن دُونِهِ: إِلَّا إِنَّنَا وَإِن يَنْعُونَ إِلَّا شَيَقَانَنَا تَمِيدًا لَمُنَهُ اللَّهُ وَقَالَكَ لَأَنَّجِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مُفْرُوضًا وَلَأَشِلْنَهُمْ وَلَامُنِيَّتُهُمْ وَلَامُرْنَهُمْ فَلَيْبَيْكُنُ مَاذَاكِ الْأَمْتُدِ وَلَامُرْتُهُمْ فَلِيُمَيِّنُكَ خَلَقَ اللَّهِ ﴾ . الآية [النساء: ١١٥] .

• ١٦٥ - وعَنْ أَسْمَاءَ (رضي اللَّه عنْهَا) أَنَّ امْرَأَةُ سَالَتِ النبيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللَّه إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبةُ، فتمرَّقُ شَعْرُهَا، وإنِّي زَوَّجْتُها، أَفَاصِلُ فِيهِ؟ وَسُولَ اللَّه الْواصِلة والْمُوصولة». متفقٌ عليه . [خ: (٥٣٥٠)، م (٢١٢٢)]

وفي رواية : «الواصِلَة ، والمُشتوصِلَة».

قَوْلُهَا: فَتَمرَّقَ - هو بالرَّاءِ - ومعناه: انْتَشَرَ وَسَقَطَ. والْوَاصِلة: التي تَصِلُ شَغرِهَا، أو شَغْر غيرها بشَغْرِ آخر . والمَوْصُولة: التي يُوصَلُ شَغْرُهَا. والمُستَوصِلَةُ: التي تَسْأَلُ منْ يَشْعَلُ ذلكَ لَهَا. ٣٦ \_\_\_\_\_\_رياض الصالحين

١٦٥١- وعَنْ عائشة (رضِيَ اللَّه عنْها) نَحْوُهُ. متفقٌ عليه.

170٢ - وَعَنْ حميْدِ بن عبْدِ الرَّحْمن أنَّهُ سمع مُعاويةَ (رضِيَ اللَّه عنه) - عامَ حجَّ - علَى المِنْبَر وَتَنَاول قُصَّةً مِنْ شَعْرِ كَانَتْ في يد حَرِسيٍّ فَقَالَ: يا أهْل المَدِينَةِ أَيْنَ عُلْمَاوْکُمْ؟! سمِعْتُ النبيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ ويقُولُ: "إِنْمَا هَلَكَتْ بنُو إِسْرَائِيل حِينَ التَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ». متفقٌ عليه. [خ: (٣٤١٨)، م (٢٢٧٧)]

170٣- وعَنِ ابنِ عُمر (رضِيَ اللَّه عنْه) أنَّ رسُولَ اللَّهﷺ لَعَنَ الْواصِلَة وَالمُسْتَوصِلَة ، والْوَاشِمَة والمُستَوشِمة . متفقٌ عليه . اخ: (١٣٧٥)، م (١٢٤٤)]

#### ٢٩٧- باب النهي عن نتف الشيب من اللحية

١٦٥٥ عنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْب، عن أبيو، عنْ جَدُو (رضِيَ اللَّه عنه) عنِ النبي ﷺ: قَالَ: "لا تَنْقِفُوا الشَّيْب، فَإِنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ يؤمَ القِيامةِ». رواهُ أبو داودَ والتَّرْمِذِيُّ، والنسائيُ بأَسَانِيد حسنة، قَالَ الترمذي: هُو حديثٌ حَسَنٌ. [د(٢٠٢١)، ت (٢٨٢١)، النسائي (٥٠٦٠)، بن ماجه (٢٧٢١)]

1707- وعنْ عائِشَةَ (رضِيَ اللَّه عنْها) قَالَتْ: قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: "منْ عمِل عملاً لَيْس عليهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّهُ. رواه مسلم. [م: (١٧١٨)]

٢٩٨- باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر ١٦٥٧- عن أبي قَنَادة (رضِيَ اللَّه عنْه) عنِ النبي ﷺ قَال: "إِذَا بال أحدُكُمْ فَلا يأخُذَنَ ذَكرهُ بِبَمِينِهِ، ولا يسْتَنْج بِبِعِينِهِ، ولا يسْتَفْض في الإنّاءِ". متفقٌ عليه الح: (١٥٣)، م (٢٧٧)]. وفي الْباب أحاديثٌ كثيرةٌ صحيحةٌ.

من كلام سيد المرسلين

# ٢٩٩. باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خُف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائمًا لغير عذر

170٨ عنْ أَبِي هُرِيرةَ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَالَ: «لا يَمْشِ أَحدُكُم في نَعْلِ واجِدَةِ، لِينْعَلَهُما جمِيمًا، أَوْ لِيخْلَمْهُمَا جمِيعًا». وفي روايةٍ: «أَوْ لِيُخْفِهِما جميعًا». مَعْقُ عليْهِ. [خ: (٥٥٥٥)، م(٢٠١٧)]

١٦٥٩ وعنه قال: سبعتُ رسُول اللَّه ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا الْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحدِكُمْ،
 فلا يغش في الأخرى حتى يُضلِحَها». رواهُ مسلم. [م: (١٠٩٨)]

١٦٦٠ وعَنْ جابِرِ (رضِيَ اللَّه عنه) أن رسول اللَّه ﷺ نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائمًا .
 رواهُ أَبُو داوُدَ بإسنادِ حَسن . [د (١٤١٥)]

### ٣٠٠. باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره

١٦٦١- عنِ ابْنِ عُمرَ (رضِيَ اللَّه عنْهما) عنِ النبي ﷺ قَال: «لا تَشْرُكُوا النَّار في بيُوتِكُمْ حِين تَنامُونَ». متفق عليه . [خ: (٢٠١٣)، م (٢٠٥٠)]

١٦٦٧ وعَنْ أَبِي مُوسَى الأشعريِّ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: اخْتَرَقَ بَيْتٌ بِالمدينةِ على الْهُلِهِ مِنَ اللَّيْلِ. فَلَمَّا حُدُّتَ رسُولُ اللَّه ﷺ بِشَانِهِمْ قَال: ﴿إِنَّ هَلِهِ النَّارِ عَدُوَّ لَكُمْ، فَإِذَا الْهُ يَشِهُ بِشَانِهِمْ قَال: ﴿إِنَّ هَلِهِ النَّارِ عَدُوَّ لَكُمْ، فَإِذَا إِنْهَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْدَ (٢٠١٦) مَ (٢٠١٦)

177٣ وعنْ جابِر (رضِيَ اللَّه عنه) عنْ رسُول اللَّه ﷺ قَال: "غَطُوا الإِناء، وأَوْكِنُوا السَّقَاء، وأَفْلِقُوا البَاب، وأطفِئُوا السُراج، فإنَّ الشَّيطان لَا يحِلُّ سِقَاء، ولا يفتَحُ بابًا، ولا يخشِفُ إِنَاء، فإنَّ لَمْ يجِدُ أَحَدُكُمْ إِلا أَنْ يَعْرُضَ على إِنَائِهِ عودًا، ويذْكُر السُمَ اللَّهِ فَلَيْعَلْ، فإنَّ الفُونِسِقَة تُضْرِمُ على أهل البيت بيتهم، (خ: (٣٢٨٠)، م (٢٠١٧) الفُويْسِقَةَ : الفَّرْمُ: تُحْرِقُ.

## ٣٠١- باب النهي عن التكلف وهو فعلُ وقولُ ما لا مصلحة فيه بمشقة

قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿ فُلَ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلۡثَكَلِيٰنِ﴾ [ص: ٨٦].

١٦٦٤- وعن ابن عُمر (رضِيَ اللَّه عنْهما) قَالَ: نُهينَا عنِ التَّكلُّفِ. رواه البُخاري. لخ: (٧٢٩٣)]

- ١٦٦٥ وعنْ مسْرُوق قَال: دَخَلْنَا على عَبْدِ اللَّهِ بِن مسْمُودِ (رَضِيَ اللَّهَ عَنْه) فَقَال: يا أَيُّهَا النَّاسِ مِنْ عَلِم شَيِئًا فَلْيقُلْ بِهِ، ومنْ لَمْ يعْلَمْ، فلْيقُلْ: اللَّه أَعْلَمُ؛ فإنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن تَقُولَ لِمَا لا تَعْلَمُ؛ اللَّه أَعْلَمُ؛ قَال اللَّه تَعالى لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿قُلْ مَا اَشْئَلُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنْ تَقُولُ لِمَا لا تَعْلَمُ البَحْارِي. [خ: (٢٠٨٠، ١٥)]

### ٣٠٢. باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد، وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه، والدعاء بالويل والثبور

اللّه عنه عَالَ عَنْ عُمَر بْنِ الخَطَّابِ (رضِيَ اللّه عنه) قَالَ: قَال النبيُّ ﷺ: «المينتُ يُعذُبُ في قَبرِه بِما نبيح عليّهِ». وفي رواية: «ما نبيحَ علَيْهِ». متفقٌ عليه. لغ: (۱۲۸۷)، م(۲۹۷)

١٦٦٧ - وعن ابْنِ مسعُودِ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: النَّسَ مِثَا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وشَقَّ الجُيُوبَ، ودَعا بِدَعْوَى الجَاهِليةِ». متفقٌ عليه. [خ: (١٢٩٤)، م (٠٠٠)]

الصَّالِقَةُ: التي تَرْفَعُ صوْتَهَا بالنِّياحةِ والنَّدْبِ. والحَالِقَةُ: التي تَحْلِقُ رَأْسَهَا عِنْدَ المُصِيبَةِ. والشَّاقَةُ: التي تَشُقُّ ثَوْبَهَا.

١٦٦٩ - وعن المُغيرة بنِ شُغبة (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: سَمِغتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمُولُ:
 «مَن نِيحَ عَليهِ، فَإِنَّهُ يَعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيهِ يَوْم الْقِيامةِ». متفقٌ عليه. ( ١٤٦١)، م (١٣٣٠)

١٦٧٠ - وعَنْ أَمْ عَطِيَةَ نُسيئبة - بِضَمُ النُّونِ وَفَتحِهَا - (رضِيَ اللَّه عنها) قَالَتْ: أخَذَ
 عَلَينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ البَيْعة أَنْ لا نَثُوح. منفقٌ عليه. [خ: (١٣٠١)، م (١٣٦)]

17۷۱- وَعَنِ النُّعُمانِ بنِ بشيرٍ (رضِيَ اللَّه عنهما) قَالَ: أُفْمِي علَى عبْدِ اللَّه بنِ رَواحَةَ (رضِيَ اللَّه عنهما) قَالَ: أُفْتَهُ بُكِي، وتَقُولُ: وا جبلاهُ، وا كذَا، وا كذَا: تُعدُّدُ علَيْهِ. فقَال حِينَ أَفَاقَ: ما قُلْتِ شَيْتًا إِلاَّ قِيل لي: أَنْتَ كَذَلِكَ؟. رواهُ البُخَارِي. [خ: عليه. فقَال حِينَ أَفَاقَ: ما قُلْتِ شَيْتًا إِلاَّ قِيل لي: أَنْتَ كَذَلِكَ؟.

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1777 وَعَن ابن عُمر (رضِيَ اللَّه عنهما) قَال: اشْتَكَى سعْدُ بنُ عُبادَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) شَكُوَى، فَأَتَاهُ رسُولُ اللَّه يمُودُهُ معَ عبْدِ الرَّحْمنِ بنِ عوْفِ، وسَعْدِ بنِ أبي وقاًس، وعبْدِ اللَّه بن مسعُودِ (رضِيَ اللَّه عنهم) فلما دَحَلَ عليْه، وجدهُ في عَشْيةِ فَقالَ: وعبْدِ اللَّه بن مسعُودِ (رضِيَ اللَّه عنهم) فلما دَحَلَ عليْه، وجدهُ في عَشْيةِ فَقالَ: «أَقْضَى؟» قَالُوا: لا يا رسُولَ اللَّه . فَبَكَى رسُولُ اللَّه ﷺ. فَلمَّا رَأَى الْقُومُ بُكاءَ النبي ﷺ بَنُوا، قَالَ: «أَلا تَسْمعُون؟ إِنَّ اللَّهُ لا يَمَذَّبُ بِدِمْعِ الْعَيْنِ، ولا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، ولَكِنْ بَعْدُبُ بِهِذَا» [ وَأَسَارَ إِلى لِسانِهِ - «أَوْ يَرْحَمُ». متفقٌ عليه. [خ: (١٣٤)، م (١٣٤)]

٣٦٧٣ - وعَنْ أَبِي مَالِكِ الأَنْعَرِيُّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «النَّافِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبُ قَبْل مَوْتِهَا تُقَامُ يُومَ الْقِيامةِ وعَلَيْها سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، ودَرْعٌ مِنْ جَرُب». رواهُ مسلم. [م: (٩٣٤)]

1778- وعنْ أُسيدِ بنِ أبي أُسِيدِ التَّابِعِيِّ عَنِ امْرَأَةِ مِنَ المُبايعات قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَخَدَ عَلَيْنَا أَنْ لا نَعْصِبَهُ فِيهِ: «أَنْ لا أَخْصِبَهُ فِيهِ: «أَنْ لا يَخْصِبُهُ فِيهِ: «أَنْ لا يَخْمِشَ وَجْهَا، ولا نَدْعُوَ وَيْلا، ولا نَشُقَ جِيبًا، وأَنْ لا نَنْثُر شَعْرًا». رَواهُ أبو داوُدَ بإسْنادِ حسن. [د(١٣١١)]

١٦٧٥ - وعَنْ أَبِي مُوسَى (رضِيَ اللَّه عنْه) أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ما مِنْ ميْتِ يَمُوثُ، فَيَقُومُ بِاكبهم، فَيَقُولُ: وَاجبلاه، واسَيْداهُ أَوْ نَخو ذَلِك إلاَّ وُكُل بِهِ مَلَكَانِ يَمُوثُ، فَيَقُومُ بِاكبهم، وَيَقُولُ: وَاجبلاه، واسَيْداهُ أَوْ نَخو ذَلِك إلاَّ وُكُل بِهِ مَلَكَانِ يَلْهُوْ الذِي عَدِيثٌ حَسَنٌ.

اللَّهٰزُ: الدَّفْعُ بجُمْع الْيَدِ في الصَّدرِ . [حديث حسن: ت (١٠٠٣)]

١٦٧٦ - وعنْ أبي هُريْرةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «النتانِ في النَّسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ في النَّسَبِ، والنَّياحَة عَلى المَيْتِ». رواهُ مسلم. [م: (٦٧)]

# ٣٠٣- باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك

17۷٧ - عنْ عائِشَةَ (رضِيَ اللَّه عنها) قَالَتْ: سَأَلَ رسُولَ اللَّه ﷺ أَنَاسٌ عنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ: الْبَسُوا بِشَيءٍ . فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَنَا أَخْيَانًا بِشَيءٍ فيكُونُ حقًا؟ فَقَالَ رَسُولَ اللَّه ﷺ: الْبَلْكَ الْكَلمةُ مِنَ الْحَقُّ يَخْطَفُهَا الْجِنْيُ، فَيَقُرُهَا في اذْنِ ولِيهِ، فَغَلِّونَ معها مِافَةً كَذْبَةٍ». مُثَمَّقٌ عليْهِ.

٣٦ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

وفي رواية للبُخَارِيِّ عنْ عافِشَةَ (رضِيَ اللَّه عنْها) أَنَّهَا سَمِعَت رَسُول اللَّه ﷺ يَقُولُ: "إنَّ الملائكةَ تَنزِلُ في العَنانِ - وهو السَّحابُ - فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ في السَّمَاءِ، فيسْتَرِقُ الشَّيْطَانُ السَّمْع، فَيَسْمَعُهُ، فَيُوحِيهِ إلى الْكُهَّانِ، فيكُذِبُونَ معَهَا مائَةَ كَذْبَةِ مِنْ عِنْدِ أَنْشُبِهِمْ ". إخ: (٣٢١٠)، م (٣٢٢٨)]

قولُهُ: فَيَقُرُّهَا - هو بفتح الياء، وضم القاف والراءِ -: أي: يُلقِيهَا. والْعنَانُ، بفتح لعين.

١٦٧٨ - وعن صفيّة بنتِ أبي عُبيدٍ، عَنْ بَعْضِ أَزُواجِ النبيِّ ﷺ (ورضِيَ اللّه عنها) عَنِ النبيّ ﷺ قَال: «مَنْ أَتَى عَرَافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَصَدَّقَهُ، لَمْ تَقْبِلْ لَهُ صلاةً أَرْبَعِينَ يؤمًا». رواهُ مسلم. [م: (٢٢٣٠)]

٩٦٧٩ - وعنْ قَبِيصَةَ بن المُخَارِق (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: سمِعْتُ رسُول اللَّه ﷺ يُقُولُ: «الْمِيَافَةُ، والطَّيرَةُ، والطَّرْقُ، مِنَ الجِبْتِ». رواهُ أبو داود بإسناد حسن [د(٣٩٠٧)، وفي إسناده ضعف]

وقال: الطَّرْقُ: هُوَ الزَّجْرُ، أَيْ: زَجْرُ الطَّيْرِ، وهُوَ أَنْ يَتَيمَّنَ أَوْ يَتَشَاءَمَ بِطَيْرانِدِ، فَإَنْ طَار إلى جهةِ الْيمِينَ تَيَمَّنَ، وَإِنْ طَارَ إلى جهةِ الْيَسَارِ تَشَاءَم: قال أبو داود: وَالْعِيافَةُ: الخَطُّ. قال الجَوْهَرِيُّ في الصِّحاح: الجِبْثُ كَلِمةٌ تَقَع على الصَّنَم والكَاهِن والسَّاحِرِ ونَحْو ذلكَ.

١٦٨٠ وعنِ ابْنِ عبَّاسِ (رضِيَ اللَّه عنهما) قَالَ: قَال رَسُولُ اللَّه ﷺ: «من اقْتَبَسَ عِلْمَا مِنَ النَّبُومِ، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّحْرِ زَادَ ما زَاد». رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح. [د (٢٠٠٥)، أبن ماجه (٢٧٠١)، احمد (٢٠٠١)]

17۸۱ - وعَنْ معاويَةَ بِنِ الحَكَم (رضِيَ اللَّه عَنْه) قَال: قُلْتُ يا رسُول اللَّه إِنَّى حَلِيث عَهْدِ بِجاهِلِيَّةً، وقد جَاءَ اللَّه تعالى بالإشلام، وإنَّ مِثَّا رجالاً ياتُونَ الْكُهَّانَ؟ قَال: «فَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَه في صَدُورِهِمْ، فَلا يُصُدُّهُمْ». قُلْتُ: وَمِثَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ؟ قَال: «فَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَه في صَدُورِهِمْ، فَلا يُصُدُّهُمْ». قُلْتُ: وَمِثَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ؟ قَالَ: «كَانَ نبيُّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُط، فَمَنْ وَافْقَ خَطُهُ، فَذَاكَ». رواه مسلم. [م: (٧٣٥)]

١٦٨٢ - وعَنْ أبي مسعْودِ الْبدرِي (رضِيَ اللَّه عنْه) أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثُمَنِ اللَّه عنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثُمَنِ الْكَلْبِ، ومهْرِ الْبَغِيِّ وحُلُوانِ الْكاهِنِ. متفقّ عليهِ. [خ: ٢٣٣٧)، م (١٥٦٧)]

#### ٣٠٤ باب النهى عن التطير

فيه الأحاديثُ في الباب قَبْلَه.

17A٣ - عنْ أنس (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «لا عَدْوَى، ولا طِيْرَةَ، ويُعْجِبُنى الفَالُ». قالوا: ومَا الْفَالُ؟ قَالَ: «كَلِمةٌ طَيْبَةٌ». مَتفقٌ عليه. [خ: (٢٥٧٥)، م (٢٢٢٤)]

١٦٨٤ - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضِيَ اللَّه عنهما) قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: «لا عَدُوى وَلا طِيَرَةَ، وَإِلْ كَانَ الشُّومُ في شَيْءٍ، فَفي الدَّارِ، والمَرْأَةِ، وَالفَرَسِ». متفقٌ عليه. [خ: (٥٣٢٠)]

- ١٦٨٥ وعَنْ بُريْدةَ (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ لا ينطَيَّرُ. رَواهُ أَبُو داود بإسنادِ صحيح . [د (٣٩٢٠]]

17٨٦ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ عامِرِ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: ذُكِرتِ الطِّيرَةُ عِنْد رَسُولِ اللَّه عَنْه) قَالَ: ذُكِرتِ الطِّيرَةُ عِنْد رَسُولِ اللَّه عَنْه) قَالَ: «أخسَنُهَا الْفَالُ، وَلا تَرُدُ مُسْلِمًا، فَإِذَا رأى أَحَدُكُمْ ما يَحْرَه، فَلْيقُلْ: اللَّهُمَّ لا يَأْتَى بالحَسَناتِ إلاَّ أَنْتَ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَةَ إلاَّ بك». حديث صَحيحٌ، رَوَاهُ أَبو داودُ بإسنادٍ صَحيح. [د(٢٩١٩)]

### ٣٠٥- باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وسقف

١٦٨٧ - عَن ابْنِ عُمَرَ (رضِيَ اللَّه عنهما) أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِينِ يَصْنَعُونَ هذِهِ الصُّورَ يُمَلَّبُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أُخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». مَتْفَقٌ عليه. [خ: (١٥٥١)، م (٢١٠٨)]

١٦٨٨ وعَنْ عَائِشَةَ (رضِيَ اللَّه عنها) قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لي بِقِرَام فيدِ تماثيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رسُولُ اللَّه ﷺ تَلوَّنَ وجُهُه وقَالَ: اينا عَائِشَةُ، أَشَدُ الناسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّه يَوْم الْقِيامةِ اللَّذِينَ يُضَاهُون بِخَلْقِ اللَّه»، قَالَتْ: فَقَطْعُنَاهُ، فَجَعَلنا مِنْهُ وِسادةً أَوْ وِسادَتُيْن. مَنْقُ عليه. لخ: (١٩٥٤)، م (٢١٠٧)]

القِرَامُ - بكَسْرِ القَافِ - هُوَ: السِّنْرُ. وَالسَّهُوةُ - بِفَتْحِ السِّينِ المُهْمَلَةِ - وَهِيَ: الصُّفَّةُ

رياض الصالحين

تكون بَيْنَ يَدي الْبَيْتِ، وقَيلَ: هِيَ الطَّاقُ النَّافِذُ في الحَاثِطِ.

١٦٨٩ وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ (رضِيَ اللَّه عنهما) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ:
 «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةِ صَوْرَهَا نَفْسٌ فَيَعَذَبُهُ فِي جَهَنَّم». قَالَ ابْنُ
 عَبَّاسٍ: فَإِنْ كُنْتَ لا بُدَّ فَاعِلاً، فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَما لا رُوح فِيهِ. متفقٌ عليه . [خ: (٢٢٧٥). .

١٦٩٠ وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: "مَنْ صَوْرَ صُورة في اللَّذَيّا، كُلُفَ أَنْ يَنْفُخَ فيها الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ". متفقّ عليه . [خ: (٢٠١٧)، م (٢٠١٠)]
 ١٦٩١ وَعَن ابن مَسْعُودِ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ أَشْدًا النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ". متفقّ عليه . [خ: (١٥٥٠)، م (٢١٠١)]

١٦٩٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللَّه سَمَالَى: ومَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَب يَخْلُقُ كَخَلْقِى، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا صَبِيرَةً». متفقّ عليه . (خ: (٥١١٠)، م (٢١١١)]

179٣ - وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَال: «لا تَذخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتًا فِيه كَلْبُ وَلا صُورَةً». مَتفقٌ عليه . [خ: (٢١٠٧)]

1798- وعن ابن عُمرَ (رضِيَ اللَّه عنْهما) قالَ: وَعَدَ رَسُولَ اللَّهِ عِبْرِيلُ أَنْ يَاتِيهُ ، فَرَاتَ عَلَى رَسُولَ اللَّه ﷺ ، فَخَرَجَ فَلَقِيهُ جَبْرِيلٌ فَشَكَّا إِلَيْهِ. فَقَالَ: « لِقَالَ: « إِنَّا لا نَذْخُلُ بِيتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ » . رواه البخاري . رَاتَ: أَبْطاً ، وهو بالثاءِ المثلثةِ . [ح: ٥٩١٠)]

- 1740 وَعَنْ عَائِشَةَ (رضِيَ اللَّه عنها) قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللَّه ﷺ جبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ في سَاعَةِ أَنْ يَاتِيهُ، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعةُ ولم ياتِهِ، قَالَتْ: وَكَانَ بِيَدِهِ عصًا، فَطَرَحَهَا مِنْ يَدِهِ وَهُو يَقُولُ: "مَا يُخْلِفُ اللَّه وَعَدَهُ وَلا رُسُلُهُ". ثُمَّ الْتَقَتَ، فَإِذَا جِرْوُ كَلْبِ تَخْتَ سَرِيره. فَقَالَ: "مَتَى دَخَلَ هذا الْكَلْب؟". فَقُلْتُ: وَاللَّه مَا دَرَيْتُ بِهِ، فأمر به فَأَحْزِجَ، فَجَاءُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ: فَقَال رَسُولُ اللَّه ﷺ: "وَعَدْتَنَى، فَجَلَسْتُ لكَ ولَم تَأْتِنى". فقالَ: مَنَعنى الْكَلْبُ الذي كَانَ في بينتِكَ، وإنَّا لا تَذْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صورةٌ. رواه مسلم . [م: (١٠١٤)]

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_

٦٦٩٦ - وعَنْ أَبِي الهياج حَيَّانَ بِنِ حُصَينِ قَالَ: قال لي عَليُّ بِن أَبِي طَالِبِ (رَضِيَ اللَّه عَنْه): ألا أَبَعَثُكَ عَلى ما بَعَتَني عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه ﷺ ؟: "أَنْ لا تَدَعَ صُورَةً إِلاَّ طَمسْتَهَا، ولا قَبْرا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَيْتَهُ". رواه مشلِمٌ .[م: (٩٦٩)]

### ٣٠٦ باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع

١٦٩٧ - عنِ ابْنِ عُمَر (رضِيَ اللَّه عنهما): قَالَ سمِعْتُ رسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: "من الْقَتَى كَلْبًا إلا كَلْب صَيْدِ أَوْ مَاشِيةِ فَإِنَّهُ يَنقَصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيراطَانِ". متفقٌ عليه. [خ: ٤٨٠٥)، م (١٩٧٤)] وفي رواية: قيراطٌ.

١٦٩٨ - وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ ينْقُصُ كُلَّ يَوْم مِنْ عملِهِ قِيرَاطُ إِلاَّ كَلْبَ حَرْثِ أَوْ مَاشِيَة». متفقٌ عليه.

وفي رواية لمسلم: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبٍ صَيْدٍ، ولا مَاشِيةٍ ولا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَخِرهِ قِيراطَانِ كُلَّ يُومٍ» . [خ: (٣٣٢٢)، م (١٠٥٠)]

# ٣٠٧- باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدوابِّ وكراهية المعدر استصحاب الكلب والجرس في السفر

1799 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: «لا تَضحَبُ المَلائِكةُ رُفْقة فيهَا كَلْبُ أَوْ جَرَسٌ». رواه مسلم. [م: (۲۱۱۳)]

- ١٧٠٠ وعَنْهُ أَنَّ النبيَّ ﷺ قَال: «الجرسُ من مزَامِير الشَّيْطَانِ». رَواهُ مُسْلِمٌ. [م:

# ٣٠٨. باب كراهة ركوب الجلالة وهى البعير أو الناقة التي تأكل العَذِرة، فإن أكلت علفًا طاهرًا فطاب لحمها زالت الكراهة

١٧٠١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضِيَ اللَّه عنْهما) قَال: نَهى رسُولُ اللَّه ﷺ عنِ الجَلاَلَةِ في الإبلِ أَنْ يُرْكَب عَلَيْهَا. رواهُ أبو داود بإسناد صحيح. [د(٨٥٥٠]]

# ٣٠٩- باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وُجِد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار

١٧٠٢ - عَنْ أنس (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَال: «البُصَاقُ في المسجِدِ خَطِينةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنَهَا». متفق عليه . [خ: (١٤٥٠)]

رياض الصالحين ----

والمرَاد بِدَفْنِهَا إذا كانَ المشجِدُ تُرابًا أَوْ رَمْلًا وَنَحْوَهُ، فَيُوَارِيهَا تَحْتَ ترابهِ. قالَ أَبو المحاسن الرُّويَاني في كتابهِ «البحر»: وقبل: المُرَادُ بِدفْنِهَا إِخْرَاجُهَا مِنَ المسْجِدِ. أمَّا إذا كَانَ المُسْجِدُ مُبلَّطًا أَوْ مَجْصَّصًا، فَذَلَكَهَا عَلَيْهِ بِمَداسِهِ أَو بِفَيرِهِ كَما يَفْعَلُهُ كثيرٌ مِنَ الجهَّالِ، فَلَيس ذلكَ بِدفْن بلُ زِيادَةٌ في الخطِيئةِ وتَكثيرٌ للقَّذَرِ في المَسْجِدِ. وَعلى مَنْ فَعَلَ ذلك أَنْ يَمْسَحُهُ بَعْدَ ذلك بِعُوبِهِ أَو بيده أَوْ غَيْرِهِ وْ يَغْمِلُهُ.

-١٧٠٣ وعَنْ عائِشَةَ (رضِيَ اللَّه عنْها) أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ رَأَى في جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا، أَوْ بُزَاقًا، أَوْ نُخَامَةً، فَحكَّه. متفنَّ عليه. [خ: (١٠٤٧)، م(١٤٥٥)]

١٧٠٤ وعَنْ أَنْسِ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ هَذِهِ المسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشِيءٍ مِنْ هذا البُولِ ولا القَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّه تَمَالَى، وقراءة القُرْآنِ». أَوْ كَمَا قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ. رواه مسلم. [م: (٨٨٥)، احمد (١٧٥٧)]

# ٣١٠- باب كراهية الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات

١٩٠٥ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَشْئُدُ ضَالَةً فِي المسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لا رَدهَا اللَّه عَلَيْكَ، فإنَّ المساجدَ لَمْ تُبْنَ لهذا».
 رَواهُ مُسْلِم، إِن (٢٥٥ه)]

١٧٠٦ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ: ﴿إِذَا رَأَيْتُم مَنْ يَبِيعُ أَو يبتَاعُ في المسجدِ، فَقُولُوا: لا أَرْبَعَ اللَّه تِجَارتَكَ، وَإِذَا رأَيْتُمْ مِنْ يَنْشُدُ ضَالَةً فَقُولُوا: لا ردَّهَا اللَّه عَلَيكَ».
 رواه الترمذي وقال: حديث حسن . [د (١٣٢١)]

٧٠٠٧ - وعَنْ بُرِيْدَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رَجُلاً نَشَدَ في المَسْجِدِ فَقَالَ: منْ دَعَا إلى الجَملَ الأَخْمرَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿ لا وَجَدْتَ ؛ إِنَّمَا بُنِيَتِ المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ ». رواه مسلم . [م: (٢٥٩)]

١٧٠٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (رَضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 اللَّهِ نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ فِي المسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ صَالَّةٌ، أَوْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ. رواهُ أَبُو دَاودَ، والتَّرمذي وقال: حَديثٌ حَسَنْ . [د (١٠٧٦)، ت (٢٧٣)]

١٧٠٩ - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يزيدَ الصَّحَابِي (رضِيَ اللَّه عنْه) قالَ: كُنْتُ في المَسْجِدِ،

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

فَحَصَبني رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ (رضِيَ اللَّه عنه) فَقَالَ: اذهَبْ فأْتِني بِهَدَيْن، فَجِثْتُهُ بِهِمَا، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا؟ فَقَالا: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ اللَّائِدِ، لأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتُكُمَا فِي مسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟! رَوَاهُ البُخَارِي. لغن البَّكَادِ، لأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتُكُمَا فِي مسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟! رَوَاهُ البُخَارِي. لغن اللهِ اللهُ ا

# ٣١١- باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة

١٧١٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضِيَ اللَّه عنهما) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «منْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ» - يَعْني الثُّومَ - «فلا يقْرَبَنُ مَسْجِدَنًا». متفق عليه. وفي رواية لمسلم:
 «مَسَاجِدَنًا». [خ: (٨٥٢)، م (٢٥١)]

الا۱ - وَعَنْ أَنْسِ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: قَالَ النبيُّ ﷺ: «مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلا يَشْرِبنَا، وَلا يُصَلِّينً مَعنَا». متفقٌ عليه. [خ: (٨٥٦)]

١٧١٢ - وَعَنْ جَابِرِ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً، فَلْيَغْتَرِلْنَا، أَوْ فَلْيَغْتَرَلْ مَسْجِدَنَا». متفقٌ عليه.

وفي رواية لمُسْلِم: «مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ، وَالنُّوم، وَالْكُرَاث، فَلا يَقْرَبَنَّ مسْجِدَنَا، فَإِنَّ المَلائِكَةَ تَقَاذَى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدمَ». [خ: (٥٥٤)، م (٦١٥)]

الله عنه عَمْرَ بْنِ الخَطَّابِ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّهُ خطَبَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَ النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ، ما أُرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيثَتَيْنِ: الْبَصَلَ، وَالثُومَ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ ريحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي المَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ إلى الْجَيْع، فَمَنْ أَكَلَهُمَا، فَلْبُونُهُمَا طَبْخًا. رواه مسلم. 3م: (٧٥٥)

### ٣١٢- باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنه يجلب النوم، فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء

١٧١٤ عنْ مُعَاذِ بْنِ أَنسِ الجُهني (رضِي اللَّه عنه) أَنَّ النَّبِي ﷺ نَهَى عَنِ الحِبْوَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ. رواهُ أبو داود، والترمذي وَقَالا: حديثٌ حَسَنٌ. [د(١١١٠)، ت (١٤٠٥)]



٣٧١ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

### ٣١٣. باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظافره حتى يضحي

م١٧١٥ عَنْ أُمَّ سَلَمة (رضِيَ اللَّه عنها) قَالَتْ: فَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحُ
 يَذْبَحُهُ، فَإِذا أُمِلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّة، فَلا يَأْخُذَنَّ اللَّ شَعَره وَلا مِنْ أَظْفَارهِ شَيْئًا حتى يُضَحِّى". رَوَاهُ مُسْلِم. [م: (١٩٤٧)]

# ٣١٤. باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والحياة والروح، ونعمة السلطان، وتربة فلان، وهي من أشدها نهيًا

١٧١٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضِيَ اللَّه عنهما) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّه تَعَالَى يَنْهَاكُمْ
أَنْ تَخْلِفُوا الْمَائِكُم، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَخْلِفُ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَضْمُتُ، مَتْفَقٌ عليه. وفي
رواية في الصحيح: ﴿فَمَنْ كَانَ خَالِفًا، فَلا يَخْلِفُ إِلاَّ بِاللَّهِ، أَوْ لِيسْكُتُ، [خ: (١٠٨٨)، م

١٧١٧ ـ وعنْ عَبْدِ الرحْمنِ بْن سمُرَةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: الا تخلِفوا بِالطَّواغِي، ولا بآبائِكُمُ». رواه مسلم. [م: (١٦٤٨)]

الطَّوَاغي: جَمْعُ طاغية، وهِي الأَصْنَامُ، وَمِنْهُ الحديثُ: «هذِهِ طاغِيةُ دوْسِ». أَيُ: صنمُهُم ومغبُودُهُم. ورُوِيَ في غَيرِ مُسْلِم: «بالطُّواغِيتِ». جمْع طاغُوت، وهُو الشَّيطانُ وَالصَّنهُ.

١٧١٨ - وعنْ بُريْدة (رضِيَ اللَّه عنْه) أَنَّ رسُول اللَّه ﷺ قال: «من حلَف بِالأَمانَةِ
 فليس مِنا». حديثٌ صحيحٌ، رواهُ أَبُو داود بإسنادِ صحيح. [«(٣٠٥٣)]

١٧١٩ وعنهُ قال: قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: (من حلف، فقال: إني بريءٌ مِنَ الإِسلام، فإن كانَ كِافِيًّا، فَهُو كما قَالَ، وإِنْ كَان صَادِقًا، فَلَن يرْجِع إلى الإِسلامِ سالِمًا». رواه أبو داود. [حديث صحيح: د (٣٧٨)]

١٧٢٠ وَعنِ ابْن عمر (رضِيَ اللَّه عنهما) أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لا والْكغبة، فقالَ ابْنُ عُمر: لا تَخْلِفُ بِقَيْرِ اللَّهِ، فإنِي سَمِغْتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ يقُولُ: «من حلفَ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَقدْ كَفَر أَوْ أَشْرُكَ». رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ. [د (١٥٥٥)]

وفسَّر بعْضُ الْعلماءِ قوْلهُ: «كَفر **أَوْ أَشْركَ**». علَى التَّغلِيظِ كما رُوِي أَنَّ النبيَّ ﷺ

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_ ٣٧٣

قَالَ: «الرّياءُ شِرْكٌ».

#### ٣١٥- باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدًا

1۷۲۱ - عَنِ ابْنِ مَسْمُودِ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قال: «منْ حلفَ علَى مَالِ المَرِيُ مُسْلِم بغيرِ حقِّه، لقِي اللَّه وهُو علَيهِ غَضْبانُ». قَالَ: ثُمَّ قرأَ عليُمُنَا رسُولُ اللَّه ﷺ مِصَداقَه منْ كتاب اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِهَهُدِ اللَّهِ وَالْتَمَيْمِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الله عمران: ٧٧] إلى آخِر الآلِةِ». مُثَفَقٌ عليْه. إخ: (١٣٥٧)، م (١٣٨)]

1۷۲۲ - وعَنْ أَبِي أُمامةَ إِياسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الحَارِثِيُّ (رضِيَ اللَّه عنه) أَن رسُول اللَّه ﷺ قالَ: «منِ اقْتَطَعَ حَقَّ الْمرِيءِ مَسْلِم بِيعِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَب اللَّه لَهُ النَّارَ. وحرَّم عَلَيهِ الْجَنَّةَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وإِنْ كَانَ شَيْئًا يسِيرًا يا رسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَراكٍ». وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِةِ وَقَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَراكٍ». ووا مُسْلِمٌ. (م: (١٣٧)]

النبي عنه الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنهما) عن النبي قلة قال:
 (الْكَبَاثِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَمُقُوقُ الْوَالِدَيْن، وَقَتْلُ النَّفْسِ، والْيَمِينُ الْغَمُوسُ». رواه البخارى.

وفي روايةٍ له: أَن أَغْرَابِيًّا جاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقال: يَا رَسُول اللَّه مَا الْكَبَائِرُ؟ قالَ: «الإِشْراكُ بِاللَّهِ». قَالَ: ثُمَّ ماذا؟ قالَ: «الْيَجِينُ الْغَمُوسُ». قُلْتُ: وَمَا الْيَجِينُ الْغَمُوسُ؟ قال: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئِ مسلم». يغني بِيجِينِ هُوَ فِيها كاذِبٌ. (خ:(١٧٥٠)]

# ٣١٦. باب ندب من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه، ثم يكفر عن يمينه

١٧٢٤ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمُرةَ (رَضِيَ اللَّه عَنْه) قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ:
 ﴿ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ ، قَرَأَتِتَ غَيْرَها خَيْرًا مِنهَا ، فأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وكفُرْ عن يَمِينِ » . متفقٌ عليه . لخ: (١٧٥٢) ، (١٦٥٢)]

اللّه ﷺ قالَ: «من حلف عَلَى يَمِينِ فَرأَى ﴿ رَضِيَ اللّه عَنْه ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «من حلف عَلَى يَمِينِ فَرأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفَّرْ عَنْ يَمِينِهِ، ولْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرًا . رواهُ مسلم .
 [م: (١٥٠٠)]

🌱 ١٧٢٦- وَعَنْ أَبِي مُوسَى (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَالَ: "إِنِّي واللَّهِ إِنْ

٣٧٤ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

شَاءَ اللَّه لا أَحلِفُ عَلَى يَمِينِ، ثُمُّ أَرَى خَيْرًا مِنهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ مَنْ يَمِيني، وأَتنِتُ الَّذِي هُو خَيرٌ». متفنّ عليه. [خ: (٣١٣٣)، م (١٦٤٩)]

١٧٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ في يَمِينِهِ في أَهْلِهِ، آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالى مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَارَتُهُ النِّي فَرَض اللَّه عَلَيْهِ. متفق عليه. اخ: (١٦٢٥)، م (١٥٥٥) قولُهُ: يلَجَّ - بِفَتْحِ اللَّامِ، وَتَشْدِيدِ الجبِمِ -: أَيْ يَتَمادَى فِيها، وَلا يُكَفَّرُ إِثْمًا.

# ٣١٧- باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة: لا والله وبلل والله، ونحو ذلك

قَــالَ الــلَــهُ تَــَــالـــى: ﴿لَا يُوَاخِدُكُمُ اللّهُ بِاللّغَوِ فِى آَيْسَكِكُمْ وَلَكِن ثُوَاخِدُكُمْ بِهَا عَقَدَتُمُ الْأَيْسَنَّ فَكَفَّرَنُهُ: إِلْمَكَامُ عَشَرَة مَسَكِينَ مِنْ أَرْسَطِ مَا تُطْهِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كَسَوْتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقِبَةٌ فَمَن لَذ يَجِدْ فَصِــيَامُ ثَلَنَةً إِنَّارٍ ذَلِكَ كَظَّرَةُ آَيْسَكِكُمْ إِذَا كَلْفُشْرُ وَاحْجَمُظُواْ أَيْسَتُكُمْ

١٧٢٨ - وَعَنْ عَاثِشَةَ (رضِيَ اللَّه عنْها) قَالَتْ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿لَا يُكَاخِذُكُمُ اللَّهُ إِللَّهِ وَبَلَى واللَّهِ. رواه البخاري. [خ: (١٥٥٥)]

#### ٣١٨ باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقًا

١٧٢٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضِيَ اللَّهُ عنه) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقُولُ: «الحَلِفُ منفقَةَ للسَّلْمَةِ، مَمْحَقَةُ للكَسْبِ». متفقّ عليه. [خ: (٢٠٨٧)، م (١٦٠٨)]

١٧٣٠ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمُولُ: «إِيثَاكُمْ
 وَكَفْرَةَ الحلِفِ فِي الْبَنِعِ، فَإِنَّهُ يُنقُقُ ثُمَّ يَمْحَقُ. رواه مسلم. [م: (١٦٠٧)]

# ٣١٩- باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة وكراهة من سأل بالله تعالى وتشفع به

١٧٣١ - عَنْ جابرِ (رضِيَ اللَّه عنْه) قال: قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلاَّ الجَنَّهُ ». رواه أبو داود . [د(١٢٧١)، وإسناده ضعيف]

 من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_

مغرُوفًا فَكَافِثُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ بِه، فَادَعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَكُمْ قَذ كَافَأَتُموهُ. حديثٌ صَجِيحٌ، رواهُ أَبُو داود، والنسائي بأسانيد الصحيحين. [د (١٦٧٢)، النسائي (٢٠٦٧)]

### ٣٢٠- باب تحريم قوله شاهنشاه للسلطان وغيره؛ لأن معناه ملك اللوك، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى

١٧٣٣ - عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) عن النَّبِيُّ قَلَا: ﴿إِنَّ أَخْنَعَ اسم عندَ اللَّهِ عزَّ وجَلَّ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَملاكِ». متفق عَلَيه. (خ: (١٢٠٥)، م (٢١٤٣)] قال شُفْيَانُ بن عُيُيْنَةَ: مَلِكُ الأَمْلاكِ، مِثْلُ شاهِنشَاهِ.

### ٣٢١- باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيدي ونحوه

١٧٣٤ عن بُرَيْدَة (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَقُولُوا للْمُنَافِقِ: 
سَيْدٌ، فَإِنَّه إِنْ يكُ سَيْدًا، فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبِّكُمْ عزْ وَجَلَّ». رواه أبو داود بإسناد صحيح .
[د(٩٧٧ه)]

#### ٣٢٢- باب كراهة سَبّ الحمى

١٧٣٥ عنْ جَابِر (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رسُول اللَّهِ اللَّه على أُمُّ السَّائبِ، أَوْ أُمُّ المُستَبِ فَوْلَوْ فِينَ؟». قَالَتْ: الحُمَّى؛ المُستَبِ فَقَالَ: «مَالَكُ يا أُمُ السَّائبِ – أَوْ يَا أُمُ المُستَبِ – ثَرَفُوْ فِينَ؟». قَالَتْ: الحُمَّى؛ لا بارَكَ اللَّه فِيهَا، فَقَالَ: «لا تَسُبُي الحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايا بني آدم، كما يُذْهِبُ الْحَبِيدِ». رواه مسلم. [م: (٢٥٧٥)]

تُزَفْزِفِينَ أَيْ: تَتَحرَّكِينَ حرَكَةً سريعَةً، ومَعْناهُ: تَرْتَعِدُ، وَهُوَ بضمُّ التاءِ وبالزاي المكررة والفافين.

### ٣٢٣- باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها

الله عنه عن أبي المُنْذِرِ أبي بْنِ كَعْبِ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:
 «لا تَسْبُوا الرِّيحِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكَرَهُونَ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِن خَيْرِ هذِهِ الرِّيحِ، وَخَيْرِ مَا فَيها وشرُ ما فيها وشرٌ ما أَمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٌ هَذِهِ الرِّيحِ، وَشَرٌ ما فيها وشرٌ ما أُمِرَتْ بِهِ». رواه الترمذي وقالَ: حَديثٌ حسنٌ صحيح. [ت (۲۷۵۲)]

اللّه ﷺ يَقُولُ: (رضِيَ اللّه عنه) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ يَقُولُ: «الرّيخُ مِنْ رَوْح اللّهِ تَأْتِي بِالرّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالعَذَاب، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلا تَسُبُّوهَا،

رياض الصالحين

وَسَلُوا اللَّه خَيْرَهَا، واسْتَعِيدُوا باللَّهِ مِنْ شَرْهَا». رواه أبو داود بلِسناد حسنٍ. [د (٥٠٩٧)] قوله: مِنْ رَوْح اللَّهِ – هو بفتح الراءِ –: أَيْ رَحْمَتِهِ بعِبَادِهِ.

١٧٣٨ وعنْ عَائِشَةَ (رضِيَ اللَّه عنها) قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَصفَتِ الرَّيحِ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وخَيْرِ مَا أُرسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِا، وَشَرِّما فِيها، وَشَرْما فِيها، وَشَرْما فِيها، وَشَرْما فِيها، وَشَرْما أُرسِلَت بِهِ». رواه مسلم. [ج: (٨٩٨)]

#### ٣٢٤- باب كراهة سب الديك

١٧٣٩ عنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «لا تَسُبوا الدِّيكَ، فَإِنَّهُ يُوقِظُ للصلاةِ». رواه أبو داود بإسنادِ صحيح . [د(١٠١٥)، احمد (٢١)١١)،

#### ٣٢٥ باب النهى عن قول الإنسان: مُطِرنا بنَوْء كذا

. ١٧٤٠ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (رضِيَ اللَّه عَنْه) قَالَ: صلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّسِ صَلاةَ الصَّبْحِ بِالحُديْبِيَةِ فِي إِثْرِ سَمَاءِ كَانتْ مِنَ اللَّيْل، فَلَمَّا انْصرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَال: الصَّبْحِ بِالحُديْبِيَةِ فِي إِثْرِ سَمَاءِ كَانتْ مِنَ اللَّيْل، فَلَمَّا انْصرَفَ أَقْبَلَ عَلى النَّاسِ فَقَال: هَالَ : هَالَ: اقَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤمِنْ بِي وَكَافِر، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَصْلِ اللَّهِ وَرَحْمتِهِ، فَذَلِكَ مُؤمِنْ بِي كَافِرْ بِالْكُورَكِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكذَا فَذَلكَ كَافِرٌ بِي مُؤمِنْ بِالْكُورَكِ ». متفقٌ بالكُورَكِ ، متفقٌ عنه المَعْرُ.

#### ٣٢٦- باب تحريم قوله لمسلم: يا كافر

١٧٤١ عَنِ ابنِ عُمَرَ (رضِيَ اللَّه عنْهما) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ: يَا كَافِر، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُما، فَإِنْ كَان كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ». متفقٌ عليه.

خ: (۲۱۰٤)، م (۲۰)]

١٧٤٧- وعَنْ أَبِي ذَرِّ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "من دَعَا رَجُلاً بالْكَفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَ اللَّهِ، ولَيْس كَذلكَ إِلاَّ حَارَ علَيْهِ». متفق عليه. حَارَ: رَجَعَ . [خ: (١٤٤٠)، م (٢١)]

#### ٣٢٧- باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان

١٧٤٣ عَن ابْنِ مَسْمُودٍ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْس المُؤْمِنُ

ن كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_ بعد

بالطَّمَّانِ، وَلا اللَّمَّانِ، وَلا الْفَاحِشِ، وَلا الْبَذِيءَ». رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. [تـ (١٩٧٧)]

1988- وعِنْ أَنَسِ (رضِيَ اللَّه عنه) قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا كَانَ الْفُخْشُ في شَيْءِ إِلاَّ أَاللَهُ». رواه الترمذي، وقال: حديثٌ حسن. [ت (۱۹۷٤)]

# ٣٢٨- باب كراهة التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وَحْشَى اللغة، ودقائق الإعراب في مُخاطبة العوام ونحوهم

١٧٤٥ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ (رَضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «هَلَكَ المُتَنَطَّعُون».
 قَالَهَا ثَلاثًا. رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: (١٧٠٠) المُتَنَطَّعُونَ: المُبَالِغُونَ في الأَمُورِ.

٦٧٤٦ - وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو بْنِ العَاصِ (رضِيَ اللَّه عنْهما) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّه يَبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرَّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقْرَةُ». رَواه أَبو داودَ، والترمذي، وقال: حديث حسن. [د(٥٠٠٠)، ت(٢٥٥٣)]

1٧٤٧ - وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رضِيَ اللَّه عنهما) أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ مِنْ أَحَبُكُمْ إِلِيَّ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنْي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيامَةِ، أَحَاسِتُكُمْ أَلْحُلاقًا، وَإِنَّ أَبْغُضَكُمْ إِلَيَّ، وَأَنْمَتَكُمْ فِلِيَّ، وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَقَيْهِقُونَ». رواه الترمذي وقال: حديث حسر، [ت (٢٠١٨)]

وقد سبق شرحُهُ في باب حُسْن الخُلقِ.

#### ٣٢٩- باب كراهة قوله: خَبُثَتْ نفسى

۱۷۶۸ - عَنْ عَائِشَة (رضِيَ اللَّه عنْها) عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَال: ﴿لاَ يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسَى، وَلَكِنَ لِيَقُلُ: لَقِسَتْ نَفْسِي». متفقٌ عليه. لَخ: (۱۲۷۹، م (۲۲۰۰)]

قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَى حَبُثَتْ: غَثَيَتْ، وَهُوَ مَعْنَى لَقِسَتْ، وَلَكِنْ كَرِهَ لَفْظَ الخُبثِ.

#### ٣٣٠. باب كراهة تسمية العنب كَرْمًا

١٧٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لا تُسَمُّوا الْعِنْبَ الْكَرْمَ، فإنَّ الْكَرْمَ المُسْلِمُ﴾. متفقٌ عليه. وهذا لفظ مسلم.

وفي روَايةٍ: «فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ». وفي رواية للبخاري ومسلِم: «يَقُولُونَ:

الْكَرْمُ، إِنَّمَا الْكَرْمُ قلْبُ المُؤْمِنِ". [خ: (٦١٨٣)، م (٢٢٤٧)]

١٧٥٠ وَعَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجرِ (رضِيَ اللَّه عنه) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: «لا تَقُولُوا: الْكَزْمُ، وَلَكِنْ أُولُوا: الْعِنْبُ، وَالحَبْلَةُ». رواه مسلم. [م: (٢٢٤٨)]

الحبَلَةُ: بفتح الحاءِ والباءِ، ويقال أيضًا: بإسكان الباءِ.

# ٣٣١ باب النهي عن وصف محاسن المراة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك للخرض شرعى كنكاحها ونحوه

١٧٥١ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تُبَاشِرِ المرزأةُ المَرْأَةُ، فَتَصِفَهَا لِرَوْجِهَا كَأَنَّهُ بَنْظُرُ إِلَيْهَا». منفقٌ عليه. [خ: (١٤١٠)]

### ٣٣٢. باب كراهة قول الإِنسان في الدعاء؛ اللهم اغفر لي إن شِفْتض بل يجزِمُ بالطلب

١٧٥٢ - عنْ أَبِي هُرِيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ الْخَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيغْزِمِ المَسْأَلَةَ، فإِنَّهُ لا مُكْرِهَ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ: اللَّهُمَّ الرَّحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيغْزِمِ المَسْأَلَةَ، فإِنَّهُ لا مُكْرِهَ لَهُ». متفقٌ عليه.

وفي روايةِ لمُسْلِم: «وَلكنْ، لِيَغْزِمْ وَلْيُغَظِّمِ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللَّه تَعَالَى لا يتَعَاظَمُهُ شَيْءُ أَعْطَاهُ». [خ: (۱۳۳۸)، م (۲۲۷۷)]

١٧٥٣ - وَعَنْ أَنْسِ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا دَمَا أَحَدُكُمْ، فَلْيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ، وَلا يَقُولُنَّ: اللَّهُمَّ إِنْ شِفْتَ فَأَعْطِني، فَإِنَّهُ لا مُسْتَكْرِهَ لَهُ». متفقٌ عليه. لخ: (٦٣٨)، م (٢٢٧٨)]

### ٣٣٣- باب كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان

1001 - عنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ (رَضِيَ اللَّه عَنْه) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لا تَقُولُوا: ما شاءَ اللَّه عَنْه فَلانٌ ، رواه أبو داود بإسنادِ صحيح . [د(٤٩٨٠)]

#### ٣٣٤ باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة

والمُرادُ بِهِ الحديثُ الذي يكونُ مُبَاحًا في غَيْر هذا الوقت، وفِعلُه وتَركُهُ سوامٌ، فَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمُحَرَّمُ أَو المحُرُوهُ في غيْرِ هذا الوقتِ، فَهُوَ في هذا الوَقْتِ أَشَدُ تَحْرِيمًا

ن كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_

وَكَرَاهَة. وَأَمَّا الحَديثُ في الخَيْرِ كَمُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ وحكاياتِ الصَّالِحينَ، وَمَكَارِمِ الأَخْلاقِ، والحَدِيثُ معَ الضَّيْفِ، وَمَعَ طالِبِ حَاجَةِ، وَنَحْو ذَلكَ، فَلا كَرَاهَةَ فِيهِ، بل هُوَ مُسْتحبٌ، وَكذا الحدِيثُ لِعُذْرٍ وعارِضٍ لا كرَاهَةَ فِيهِ، وقَدْ تَظَاهَرَتِ الأَحَاديثُ الصَّحيحةُ على كُلُّ ما ذَكْرْتُهُ.

١٧٥٥ - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكرَهُ النومَ قَبْلَ العِشَاءِ
 وَالحَدِيثَ بعْدَهَا. مَتفنٌ عليه . [خ : (٨٥٥)، م (١٤٧)

١٧٥٦ - وعَنِ ابْنِ عُمرَ (رضِيَ اللَّه عنهما) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى العِشَاءَ في آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّم، قَالَ: ﴿أَرَأَيْتَكُمْ لَيَلْتَكُمْ هَذِهِ؟ فَإِنَّ على رَأْسٍ مِّثَةٍ سَنَةٍ لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلى ظَهْرِ الأَرْضِ البَوْمَ أَحدٌ". متفقٌ عليه لنه: (١١٢)، م (٢٥٣٧)]

١٧٥٧ - وَعَنْ أَنَسِ (رَضِيَ اللَّه عَنْهُ) أَنَّهم انْتَظَرُوا النَّبِيَّ ﷺ فَجاءَهُمْ قريبًا مِنْ شَطْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَجاءَهُمْ قريبًا مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، فصلًى بِهِم، يعني العِشَاءَ قَالَ: ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ: «أَلَا إِنْ النَّاسَ قَدْ صَلُوا، ثُمَّ رَقَدُوا، وَإِنْكُمْ لَنْ تَزَالُوا في صَلاةٍ ما انْتَظَرْتُمُ الصَّلاةَ». رواه البخاري، إن (١٠٠٠)، م

# ٣٣٥- باب تحريم امتناع المراة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي

١٧٥٨ - عَنْ أَنِي هُرِيْرةَ (رَضِيَ اللَّه عَنْهُ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَعَا الرَّجُلُ الْمَرَأَتُهُ إِلَى فِراشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبانَ عَلَيْهَا، لَمَنْتُهَا الْمَلائِكَةُ حتى تُصْبِعُ». متفقٌ عليه.

وفي رواية : «حَتَّى تَرْجِع» · [خ: (٣٢٣٧)، م (١٤٣٦)]

### ٣٣٦ باب تحريم صوم المرأة تطوعًا وزوجُها حاضر إلا بإذنه

١٧٥٩ عنْ أَبِي هُرِيْرةَ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: اللَّه يَجِلُ للمَرْأَةِ أَن تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، ولا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ». مَتَفَقٌ عليه. [خ: (١٩٦٥)، م (٢٠٢٠)

٣٣٧- باب تحريم رَفْعِ المأمومِ رأسَه من الركوع أو السجود قبل الإمام ١٣٣٠- عنْ أَبِي هُرِيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ النَّبِيَ اللَّهِ قَالَ: «أَمَا يَخْشَى أَخَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعلَ اللَّه رأْسَهُ رأْسَ حِمارِ، أَوْ يَجْعلَ اللَّه صُورتَهُ صُورَةً

حِمارِ». متفقٌ عليه. [خ: (٦٩١)، م (٤٢٧)]

#### ٣٣٨. باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة

١٧٦١ عَنْ أَبِي هُرِيْرةَ (رضِيَ اللَّه عنه) أن رسول الله ﷺ: نهي عنِ الخَصْرِ في الصَّلاةِ. منفقٌ عليهِ. [خ: ١٧٦١)، م (١٥٥٥)]

# ٣٣٩. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونَفْسُه تتوق اليه أو مع مدافعة الإخبثين، وهما البول والغائط

١٧٦٢ عَنْ عَائِشَةَ (رضِيَ اللَّه عنْها) قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿لاَ صَلاةَ بِحَصْرَةِ طَعَام، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانَ﴾. رواه مسلم. [م: (١٥٠٠)]

#### ٣٤٠ باب النهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالكِ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا بِالُ أَقْوَام يَرْفَعُونَ أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَّماءِ فِي صَلاتِهِمْ؟! ؟ . ، فَاشْتَدَّ قُولُهُ فِي ذَلك حَتَّى قَالَ: «لَيَنْتُهُمْ عَنْ ذَلك ، أَوْ لَتُخْطَفَقُ أَبْصارُهُمْ . رواه البخاري . [م: (٥٠٠)]

#### ٣٤١. باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر

١٧٦٤ عَنْ عَائِشَةَ (رضِيَ اللَّه عنها) قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الاَلْتِفَاتِ في الصَّلاةِ فَقَالَ: «هُوَ الحَتِلاسُ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ الْعَبْدِ». رواهُ البُخَاري. [خ:

م١٧٦٥ وَعَنْ أَنْسِ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: قَالَ لِي رسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِيَّاكَ وَالاَلْتِفَاتَ في الصَّلاةِ، فَإِنَّ الاَلْتِفَاتَ في الصَّلاةِ مَلَكَةٌ، فإِنْ كَان لا بُدً، فَفي التَّطَوُّعِ لا في القَوِيضَةِ». رواه التَّرمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ. [ت (٥٨٩)]

#### ٣٤٢ باب النهى عن الصلاة إلى القبور

١٧٦٦ - عَنْ أَبِي مَرْثَلِو كَنَّازِ بْنِ الحُصَيْنِ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: سمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لا تُصَلُّوا إِلِى القُبُورِ، وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْها». رواه مُسْلِم. [م: (١٩٧٧)]

#### ٣٤٣- باب تحريم المرور بين يدي المصلي

١٧٦٧ عَنْ أَبِي الجُهيْم عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأنْصَارِيِّ (رضِيَ اللَّه عنه)

سن كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذا عَلَيْهِ؟ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُوْ بَيْنَ يَدَيْهِ». قَالَ الرَّاوي: لا أَدْرِي: قَالَ: أَرْبَعِينَ يَومًا، أَو أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً. مَتفقٌ عليه. [خ: (١٥٠)، م(٧٠٥)]

# ٣٤٤. باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كانت النافلة سُنَّة تلك الصلاة أو غيرها

١٧٦٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَثِيمتِ الصلاةُ، فَلا صلاةً إلا المكتوبة.
 مَلاةَ إلا المكتوبة.

# ٣٤٥. باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي

١٧٦٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرة (رضِيَ اللَّه عنه) عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «لا تَخْصُوا لَيْلَةَ الجُمْعَةِ بِقِيتَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ في صَوْمٍ بِقِيتَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ في صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحْدُكُمْ». رواه مسلم. (خ: (١٩٤٥)، م (١٩٤١))

١٧٧٠- وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْمَا قَبْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ». منفقٌ عليه. [خ: (١٩٨٥)، م (١١٤٤)]

١٧٧١ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا (رضِيَ اللَّه عنه): أَنَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنْ صَوْم الجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. منفقٌ عليه. [خ: (١٩٨٤)، م (١١٤٣)]

أمَّ المُؤْمِنِينَ جُويْرِيَةَ بنْتِ الحَارِثِ (رضِيَ اللَّه عنها) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمْعَةَ وَهَيَ صائمةٌ، فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟». قَالَتْ: لا، قَالَ: «تُربِدينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟». قَالَتْ: لا، قَالَ: «فَأَفْطِرِي». رَوَاهُ البُخارِي. [خ: (١٩٨٦)]

# ٣٤٦. باب تحريم الوصال في الصوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر، ولا يأكل ولا يتمرب بينهما

١٧٧٣ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ وَعَائِشَةَ (رَضِي اللَّه عنْهُمَا) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْوِصالِ .
 متفقٌ عليه . [خ: (١٩٦٥)، م (١٠١٣)]

1978- وَعَن ابْنِ عُمَرَ (رضِيَ اللَّه عنهما) قالَ: نَهَى رسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصالِ. قَالُوا: إِنَّكَ تُواصِلُ؟ قَالَ: ﴿إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِي أَطْمَمُ وَأَسْقَى». متفقٌ عليه، وهذا ٣ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحة

لَفْظُ البُخاري . [خ: (١٩٢٢)، م (١١٠٢)]

#### ٣٤٧. باب تحريم الجلوس على قبر

١٧٧٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) قَال: قَال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لأَنْ يَجْلِسَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّ

#### ٣٤٨ باب النهى عن تجصيص القبور والبناء عليها

١٧٧٦ عَنْ جَابِرِ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ،
 وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. رواه مسلم. [م: (١٧٠)]

### ٣٤٩. باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده

١٧٧٧ - عَنْ جَرِيرِ بن عبد الله (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيْمَا عَبْدِ أَبَقَ، فَقَدْ بَرَتْتُ مِنْهُ الذَّمْةُ». رواه مسلم. [م: (١٦٠)]

١٧٧٨- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ، لَمْ تَقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ». رواه مسلم. وفي روَاية: «فَقَدْ كَفَر». [م: (٧٠)]

#### ٣٥٠- باب تحريم الشفاعة في الحدود

قَالَ اللَّه تَعالَى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ أَجَلِدُوا كُلَّ وَمِيرِ مِنْهُمَّا مِأَنَةٌ جَلَلْةٌ وَلَا تَأْخُذُكُم بِيمَا زَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنُمُ نَوْسُرُن إِللَّهِ وَلَيْزِيرٍ ٱلْآخِيرِ ﴾ [النور: ٢].

10٧٩ وَعَنْ عَائِشَةَ (رضِيَ اللَّه عنها) أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأَنُ المراَّةِ المخرُّومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ. فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرَئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَةُ بُنُ سَرَقَتْ. فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرَئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَةُ بُنُ رَبِّولُ اللَّهِ ﷺ؛ «أَتَشْفَعُ في حَدُّ مِنْ زَيْهِ، حِبُّ رسولِ اللَّهِ ﷺ؛ فَكَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ فَعَالَى؟». ثم قام فاختطب ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَهلَكَ اللَّهِنَ قَبْلَكُمْ أَنَّهمْ كَانُوا إِذَا صَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقامُوا عَلَيْهِ الحَدِّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ صَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقامُوا عَلَيْهِ الحَدِّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنْ فَاطِمْتَ يَدَهَا». متفقٌ عليه. وفي رواية: فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رسولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ في حَدُّ مِنْ حُدودِ اللَّهِ؟». قَالَ أَسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لي يا رسولِ اللَّهِ قَالَ: فُمَّ أَمرَ بِتِلْكَ المراَّةِ، فَقُطِمْتَ يُدُهَا. (خ: ٢٥٧٥)»، م (١٦٨٨)



## ٣٥١. باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَكْتَسَبُواْ فَقَدِ احْتَمَالُوا بُهُمَّنَا وَإِنْهَا ثُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٥].

١٧٨٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اتْقُوا اللَّاعِنَين»،
 قَالُوا: ومَا الَّلاعِنَانِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى في طَريقِ النَّاسِ، أَوْ في ظِلْهِمْ». رواه مسلم.
 لم: (٢٩١)]

#### ٣٥٢ باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد

١٧٨١ - عَنْ جَابِرِ (رضِيَ اللَّه عنه): أَنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَال في المَاءِ الرَّاكِدِ، رواهُ مسلم. [م: (٢٨١)]

#### ٣٥٣ باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة

١٧٨٢ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ (رضِيَ اللَّه عنهما) أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسول اللَّهِ ﷺ
 فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هذا عُلامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتُهُ مِثْلَ
 هَذَا؟›. فَقَال: لا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿فَأَرْجِعَهُ».

وفي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَلِكَ كُلُهِمْ؟﴾. قَالَ: لا، قَالَ: «اتَقُوا اللَّه وَاغْلِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ». فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تَلْكَ الصَّدَقَةَ.

وني رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: ﴿يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟﴾. قَالَ: نَمَمْ، قَال: «أَكُلُّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟». قَالَ: لا، قالَ: ﴿فَلا تُشْهِدُني إِذَا؛ فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ﴾.

وَفي رِوَايَةٍ: «لا تُشْهِدْني عَلَى جَوْرٍ».

وفي روايةٍ: «أَشْهِدُ عَلَى هِذَا غَيْرِي» . ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ في الْبِرُ سَوَاءً؟» . قَالَ: بلى ، قَالَ: «قَلا إِذَا» . متفقٌ عليه . [خ: (١٦٢٦) ، م(١٦٢٣)]

# ٣٥٤. باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام

١٧٨٣ - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ (رضِيَ اللَّه عنهما) قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ حَبِيبةَ (رضِيَ اللَّه عنها) وَرْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِين تُوفِّي أَبُوها أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ (رضِيَ اللَّه عنه)

رياض الصالحين

فدَعَتْ بِطِيبِ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقِ أَوْ غَيْرِهِ، فدَمَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةٌ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْها. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لي بِالطَّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلى المِنْبرِ: «لا يجلُ لامْراَةِ تُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَحُشْرًا.

قَالَتُ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بنْتِ جَحْش (رضِيَ اللَّه عنْها) حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْه، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ مَا لي بِالطِّيبِ مِنْ حاجَةٍ، غَيْرَ أَنِي سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ عَلَى المِنْبَر: «لا يَجلُ لامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالبَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُجذَ عَلَى مَبْتِ فَوْقَ ثَلاَثِ إِلاَّ عَلَى روج أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». متفقٌ عليه. [خ: (٢٥٢١)، م (٢٨٦١)]

# ٣٥٥ باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتَلَقِّي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يَرُدُ

١٧٨٤ – عَنْ أَنَسِ (رضِيَ اللَّه عَنْه) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِيَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لاَبِيه وَأَمُّهِ. متفق عليه . [خ: (٢١٦١)، م (٢١٥٣)]

١٧٨٥ - وَعَنِ ابْنِ عمرَ قال: قالَ رَسول اللَّه ﷺ (لا تَتَلَقَوْا السلَع حَتَّى يُهْبَطُ بِهَا إلى الأَسُواقِ». متفقٌ عليه . [خ: (٢١٤٩)، م (١٥٥٧)]

١٧٨٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رضِيَ اللَّه عنهما) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لا تَقَلَقُوا الرُّحُبَانَ، وَلا يبغ خاضِرٌ لِيَادٍ».

فَقَالَ لَهُ طَاوسُ: ما «لا يَبغِ حَاضِرٌ لِبَادِ؟». قال: لا يكُونُ لَهُ سَمْسَارًا. متفقٌ عليه. [خ: (٢١٥٨)، م (١٠٢١)]

١٧٨٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَاوِ "وَلا تَنَاجَشُوا، ولا يبع الرَّجُلُ عَلى بَيع أَخيهِ، ولا يخطبُ عَلى خِطْبَةٍ أَخِيهِ، ولا تَسْأَلِ المرأةُ طلاقَ اختِهَا لِتَكْفَأُ مَا في إِنَائِهَا».

وفي رِوَايَةٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَيْحَنِ التَّلقِّي وأن يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لأَغْرَابِيّ، وأنْ تشْتَرِطُ المرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ الْحَيْهِ، ونَهَى عَنِ النَّجَشِ والتَّصْرِيةِ. متفقّ عليه. لخ: (۲۱٤۰»، م (۱۰۵۰)

١٧٨٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرِ (رضِيَ اللَّه عنهما) أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يبغ بَغضُكُمْ

ن كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_ن

عَلَى بَنِعٍ بعْضٍ، ولا يَخْطِبُ على خِطْبة أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ». متفقٌ عليه، وهذا لَفُظُ مسلم. الخ: (٢١٣٩)، م (٢١٤٢)

١٧٨٩ - وَعَنْ عُشْبةَ بِنِ عَامِرٍ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «المُؤْمِنُ أَخُو
المُؤمِن، فَلا يجلُ لِمُؤمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطِبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيه حتَى
يَذُر». رواهُ مسلم. [م: (١٤١٤)].

### ٣٥٦ باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها

١٧٩٠ عَنْ أَبِي هُرِيْرةَ (رَضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: قَال رَسُولُ اللَّه ﷺ: "إِنَّ اللَّه تَعَالى يَرضى لَكُمْ أَللَانًا، وَيَكُرهُ لَكُمْ فَلائًا: فَيَرضى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوه، وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْبَصِموا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَقَرَقُوا، ويَكُرهُ لَكُمْ: قِبلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّوَالِ، وإضَاعَةَ المَّلَاكِ». رواه مسلم [م: (١٧٥٠]، وتقدَّم شرحه.

1۷۹۱ وَعَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ المُغِيرَةِ بِن شُغْبَة قالَ: أَمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ بِنُ شُعبةً في كتاب إلى مُعَاوِيَةً (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يَقُول في دَبُو كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لا كتاب إلى مُعَاوِيَة (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يَقُول في دَبُو كُلُّ شَيءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لا إِللَّهَ إِللَّهُ إِللللْهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِلللْهُ إِللللْهُ إِلللللْهُ إِللللْهُ إِلللْهُ إِلللْهُ إِلللللْهُ إِللللللْهُ إِلللْهُ إِللللْهُ إِلللللْهُ إِلللللللْهُ إِلللللْهُ إِللللْهُ إِلللللْهُ وَعِلْمُ الللللْهُ إِلللللللْهُ عَلَمُ اللللْهُ إِلللللْهُ إِللللْهُ إِللللللْهُ عِلْمُ الللْهُ إِلللللللَّهُ إِلَيْهُ إِلللللللْهُ إِللللللْهُ إِلللْهُ إِللْهُ إِلللللْهُ إِلللْهُ إِلللللْهُ إِللللللْهُ إِللللْهُ إِلللْهُ إِلللْهُ إِللللْهُ إِللْهُ إِلللْهُ إِلللْهُ إِللْهُ إِلللْهُ إِلللْهُ إِللللْهُ إِللللْهُ إِللللْهُ إِلللللْهُ إِلللللْهُ إِللْهُ إِلللللْهُ إِلللللْهُ إِلللللْهُ إِلَيْهُ إِللللللْهُ إِللللْهُ إِللللللْهُ إِلللللْهُ إِللللْهُ إِلللللْهُ إِلللللللْهُ إِللْهُ إِلللللللْهُ إِللللللللْهُ إِللللللْهُ إِلللْهُ إِلللللْهُ إِللللللللْهُ إِلللللْهُ الللللْهُ إِللللللْهُ أَلْهُ إِللللللللْهُ إِللللللللْهُ أَلْهُ الللللْهُ الللللْهُ أَلَا الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ أَلْهُ إِلللللْهُ إِللللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْمُ الللللللْهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْ

# ٣٥٧- باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء اكان جادًا أو مازحًا والنهي عن تعاطى السيف مسلولا

١٧٩٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَة (رضِيَ اللَّه عنه) عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَال: «لا يُشِرْ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجِيهِ بِالسَّلاحِ، فَإِنَّهُ لا يَذْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ في يَدِه، فَيَقَعَ في خُفْرَةِ من النَّارِ». متفقٌ عليه. وفي روَاية لِمُسْلِم قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ المَسْلِمُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ المَسْلِمُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ اللَّهِ وأَنْهُ». إذ: (٧٠٧٧)، م (٢١٧٧)]

قِوْلُهُ: يَنْزِع -ضُبِطَ بالْعَيْنِ المُهْمَلَةِ مَعَ كَسْرِ الزَّايِ، وبالْغَيْنِ المُعْجَمَةِ مع فتجها-ومعناهما مُتَقَارِبٌ، مَعَناهُ بِالمهْمَلَةِ: يَرْمِي، وبالمُعجمَةِ أَيْضًا: يَرْمِي وَيُفْسِدُ، وَأَصْلُ النَّزع: الطَّعنُ وَالْفَسَاهُ. ٢٨٦\_\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

1۷۹۳ - وَعَنْ جابِرِ (رضِيَ اللَّه عنه) قَالَ: نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ يُتَمَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً. رواهُ أبو داود، والترمذي وقال: حديثٌ حسَنٌ. [د(۲۰۵۸)، ت (۲۱۱۳)]

### ٣٥٨. باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر حتى يصلي الكتوبة

1998 - عَنْ أَبِي الشَّعْشَاءِ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا مع أَبِي هُرِيْرةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) في المسْجِدِ، فَأَذِّنَ المَوْذُنُ، فَقَام رَجُلٌ مِنَ المسْجِدِ يَمْشِي، فَأَنْبعهُ أَبُو هُرِيْرةَ بصَرهُ حتَّى خَرجَ مِنَ المسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرِيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ. رواه مسلم. [م: (٥٠٥)]

#### ٣٥٩. باب كراهة رد الريحان لغير عذر

١٧٩٥ - عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ (رَضِيَ اللَّه عنه) قال: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ
 ريْحَانٌ، فَلا يَرُدُهُ، فَإِنَّهُ خَفيفُ المَحْملِ، طَيْبُ الرَّبِع». رواهُ مسلم. [م: (٢٠٥٣)]

١٧٩٦ - وَعَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ (رضِيَ اللَّه عنه) أنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ لا يَرُدُّ الطُّيبَ. رواهُ البُخاري. اخ (٢٥٨٢)]

# ٣٦٠ باب كراهة اللدح في الوجه لن خِيفَ عليه مفسدةٌ من إعجاب ونحوه وحوازه لن أُمِنَ ذلك في حقه

١٧٩٧ - عَنْ أَبِي مُوسى الأَشْعرِيِّ (رَضِيَ اللَّه عنْه) قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُ ﷺ رَجُلاً يُثْني عَلَى رَجُلِ وَيُطْرِيهِ فِي المَدْحَةِ، فَقَالَ: ﴿ الْهَلَكُتُمْ، أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهَرَ الرَّجُلِ ». متفقٌ عليهِ. [خ: (٢١٦٦)) ، (٢٠٠١)وَالإطْرَاءُ: المُبالغَةُ فِي المَدْح.

1۷۹۸ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَة (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ النبِي ﷺ، فَأَنْشَى عَلَيْهِ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ النبي ﷺ، فَأَنْشَى عَلَيْهِ رَجُلاً خُيرًا، فَقَالَ النبي ﷺ، فَأَلْتَ عَنْقَ صَاحِبكَ - يقُولُهُ مِرَارًا - إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لا مَحَالَةً، فَلْيَقُلْ: أَخْسِبُ كَذَا وكَذَا إِنْ كَانَ يَرَى اللَّهُ كَذَلِكَ، وَحَسِبُهُ اللَّه، ولا يُزكَّى علَى اللَّهِ أَحَدُه. متفق عليه. لغ: (۱۰۱۱)، م (۲۰۰۱)

الم ۱۷۹۹ وَعَنْ هَمَّامِ بِنِ الْحَارِثِ، عِنِ المِقْدَادِ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّ رَجُلاً جعَل يَهْدَحُ عُنْمَانَ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنْ تَحْدُو فِي وَجْهِمِ عُنْمَانَ (رضِيَ اللَّه عنه) فَعَمِدَ المِقْدادُ، فَجَنَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَجَعَلَ يَحْدُو فِي وَجْهِمِ الْحَصْبَاءَ، فَقَالَ لَهُ عُنْمَانُ: مَا شَأَنْكَ؟ فَقَالَ: إِذَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا رَأَيْشُمُ

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

المَدَّاحِينَ، فَاحْثُوا فِي وَجُوهِهِمُ التُّرابَ». رَوَّاهُ مسلم. [م: (٢٠٠٢)]

فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي النَّهْيِ، وَجَاءَ فِي الإِبَاحَةِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ صَحِيحةٌ. قَالُ المُلْمَاءُ: وَطريقُ الجَمْعِ بَيْنَ الأَحَادِيثِ أَنْ يُقَالَ: إِنْ كَانَ المَمْدُوحُ عِنْدَهُ كَمَالُ إِيمَانٍ وَيَقِينٍ، وَطريقُ الجَمْعِ بَيْنَ الأَحَادِيثِ أَنْ يُقَالَ: إِنْ كَانَ المَمْدُوحُ عِنْدَهُ كَمَالُ إِيمَانٍ وَيَقِينٍ، وَرياضَةُ نَفْسٍ، وَمَعْوِفَة تَامَّةٌ بِحَيْثُ لا يَقْتَنِهُ، وَلا يَغْتَنُ بِذَلِكَ، وَلا تَلْعَبُ بِهِ نَفْسُهُ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلا مَكْرُوهٍ، وإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ شَيءٍ مِنْ هَذِهِ الأَمُورِ كُرِهَ مَدْحُهُ فِي وَجْهِهِ كَرَاهَةَ شَدِيدَةً، وعَلَى مَذَا التَّفْصِيلِ تُنزَّلُ الأحاديثِ المُحتلَفَة فِي ذَلِكَ. وَمِمَّا جَاء فِي الإِبَاحَةِ قَوْلُهُ ﷺ لأبي بَكْرٍ: "أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ الْيُءَ نِينَ النَّذِينَ يُدْعَوْنَ مِنْ جَمِيعِ أَبُوابِ الْجَنَّةِ فَوْلُهُ ﷺ لأبي بَكُرٍ: "أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ " أَيْ: نَسْتَ مِنَ الَّذِينَ يُسْبِلُونَ أَزُرَهُمْ لِلْعَالَةِ لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى عَنْهُمْ " أَيْ: لَسْتَ مِنَ الَّذِينَ يُسْبِلُونَ أَزُرَهُمُ خُيلَاءً . وَقَالَ ﷺ لِللَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَالَةُ عَلَى الْعُلِيلُولُ الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْ

### ٣٦١. باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء فرارًا منه وكراهة القدوم عليه

قَـالَ تَـعَـالَـى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدُوًۗ﴾ [الـنـــــاء: ٧٨]. وقَــالَ سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا إِلَيْهِيكُمْ إِلَى التَهْلَكُونُ ﴾ [البقرة: ١٩٥]:

١٨٠٠ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رضِيَ اللَّه عنهما) أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ (رضِيَ اللَّه عنه)
 خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْعَ لَقِيهُ أَمْراءُ الأَجْتَادِ - أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ وَاصْحَابُهُ - فَأَخْبِرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفوا، فَقَالَ الْوَيْيِنَ فَذَعَوتُهم، فَاسْتَشَارِهم، وَأَخْبِرَهُم أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفوا، فَقَالَ الْوَبِينَ فَذَعَوتُهم، فَاسْتَشَارِهم، وَأَخْبِرَهُم أَنَّ الْوَبَاءِ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفوا، فَقَالَ وَمُحْمَابُ مَعْصُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّة النَّاسِ وَأَصْحَابُ رسُولِ اللَّه عَلَى هذا الْوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي، وَاخْتَلَفوا وَمُنْ بَلْ مُنْ اللَّهُ عَلَى هذا الْوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي، وَاخْتَلَفوا مَا عَلَى مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشَيْخَةِ قُرُينُو مِن مُنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرُينُو مِن مُنْ كَانَ هَا هُمَا مِنْ مَنْ مَثْنَ عَلَى النَّاسِ وَاحْتَلَفوا عَنِي مُنْ اللَّهِ عَنْ النَّاسِ: إنِّي مُضَعِم عَلَى مَلَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ الْوَبَاءِ، فَقَالَ الْوَبَاءِ، فَقَالَ الْوَبَاءِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الجَوْلِ (رضِيَ اللَّهُ عنه) في النَّاسِ: إنِّي مُضَعِم عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الجَوْلِ (رضِيَ اللَّه عنه): أَفِرَازًا مِنْ فَدَرِ اللَّهُ عَنْ اللَّه عنه): أَفِرَازًا مِنْ فَدَرِ اللَّه عَنْ عَمْرُ ارضِيَ اللَّه عنه): أَفِرَازًا مِنْ فَدَرِ اللَّهُ عَنْ عَمْرُ ارضِيَ اللَّه عنه): أَفْوَازًا مِنْ فَدَرُ اللَّهُ وَكُونَا عُمْرُ ارضِي اللَّه عنه): أَفْوَازًا مِنْ فَدَرُ اللَّهُ عَنْ الْمُحْرَا عُمْرُ عُمْرُ عُلَاقًا عَنْ النَّاسِ عَلْمَا الْمُعْولِة وَلَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ أَلُهَا لَا الْوَالِهَا عَلْ النَّاسِ وَكَالَ عُمْرُ ارضِي اللَّه عنه): أَفْوَالْ عُنْهُ أَنْ فَالْهَا عَلْهُ الْمُؤْلِقُ وَالْوَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ عَلْهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

٣٨٨ \_\_\_\_\_\_رياض الصالحين

نَفِرُ مَنْ قَدَرِ اللَّه إلى قَدَرِ اللَّه، أراَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلَّ، فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ، إِخْدَاهُمَا حَصْبةٌ، واللَّه إلى قَدَرِ اللَّه، ألَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْحَصْبَةَ، رَعَيْتَهَا بقَدَرِ اللَّه، وإنْ رَعَيْتَ الْحَصْبَة ، وعَيْتَهَا بقَدَر اللَّه، قالَ: فجاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِي (رضِيَ اللَّه عنه) وَكَانَ مُتَفَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَال: إِنَّ عِنْدِي مِنْ مَنَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ مَنَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ مَنَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّه عَلْمَ عَلَمْ وَالْتَمْ بِهَا، فَلا تَخْرُجُوا فَيْ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلا تَخْرُجُوا فِي إِلَا اللَّه عِنْه عَلَى اللَّه عَنْه عَلَه . أَنْ مَنْ عليه . لِخ: (٧٢٩٥)، فِرَارًا مِنْهُ عَلِه . أَنْ اللَّه عَنْهُ عليه . أَخْ الْرَادِي . (٢٢١٩) والْعُذَرَةُ: جانِبُ الْوادِي .

ا ١٨٠١ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ (رضِيَ اللَّه عنه) عنِ النَّبِيِّ هَالَ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلا تَخْرُجُوا مِنْهَا ، مَنفَنَّ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلا تَخْرُجُوا مِنْهَا ، مَنفَنَّ عليهِ . [خ: (٢٢١٣)، م (٢٢١٨)]

#### ٣٦٢. باب التغليظ في تحريم السحر

قَـالَ الـلَّـه تَـعَـالَــى: ﴿ وَمَا حَـَفَرَ شُلَيْمَنُ وَلَكِئَ النَّيَطِينَ كَفَـُوا يُمُلِمُونَ النَّاسَ السِّخرَ ﴾ الآية[البعرة: ١٠٢] .

1۸۰۲ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنْه) عَنِ النبيِّ قَالَ: «الجَنَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ». قَالُوا: يَا رسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشُرْكُ بِاللَّهِ، السُّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ التي حرَّمَ اللَّه إلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكُلُ الرُبّا، وَأَكُلُ مَالِ اليتيم، والتَّوْلُي يَوْمَ الرَّخْفِ، وقَذْفُ المُحْصِنَاتِ المُؤْمِناتِ الْفَافِلاتِ». متفقَّ عليه . [خ: (۲۷۱۳)، م (۸۸)]

### ٣٦٣. باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خِيفَ وقوعُه بايدي العدو

-۱۸۰۳ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضِيَ اللَّه عنهما) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهﷺ أَنْ يُسَافَرَ بالقرآن إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ. مَتفقٌ عليه . [خ: (۲۹۱۰)، م (۲۸۱۹)]

### ٣٦٤. باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال

١٨٠٤ عَنِ أَمْ سَلَمَةَ (رضِيَ اللَّه عنها) أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «اللَّهِي يَشْرَبُ في آنِيةِ الْفِطَةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَار جَهَنَّمَ». متفقٌ عليه. وفي روايةِ لمُسْلم: "إِنَّ اللَّذِي

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_

يَأْكُلُ أَوْ يَشْرِبُ فِي آنِيةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ . . . » . [خ: (١٣٦٥)، م (٢٠٦٥)]

العَرِيرِ، وَعَنْ حُذَيْفَةَ (رَضِيَ اللَّه عَنْه) قالَ: إنَّ النبيَّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الحَرِيرِ، والدِّيباجِ، وَالشُّرْبِ في آنِيَةِ اللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وقال: «هُنَّ لهُمْ في الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ في الاَّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ في الاَّبِيرَةِ،
 الاَنجِرةِ، متفقٌ عليهِ.

وفي رواية في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ حُذَيْفَةَ (رضِيَ اللَّه عنه): سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَتُولُ: ﴿لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلا الدِّبِبَاجَ، ولا تَشْرَبُوا في آنيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا». [خ: (٣٢٠)، م (٢٠٦٧)]

١٨٠٦ وَعَنْ أنس بن سِيرينَ قال: كنْتُ مَع أنسِ بن مالك (رضِيَ اللَّه عنه) عِنْد نَفَرٍ مِنَ الممجُوسِ، فَجِيءَ بَفَالُوذَجِ عَلى إنَاءِ مِنْ فِضَّةٍ، فَلَمْ يَاكُلُهُ، فَقِيلَ لَهُ: حَوْلُهُ، فحوَّلَهُ عَلى إنَاءِ مِنْ فِضَّةٍ، فَلَمْ يَأْكُلُهُ، فَقِيلَ لَهُ: حَوْلُهُ، فحوَّلَهُ عَلَى إنَاءِ مِنْ خَلَنْج، وجِيءَ بِهِ فَأَكَلَهُ. رواه البيهقي بإسنادٍ حَسنٍ. [البيهني (١٠٥)] الخَلَنْجُ: الخَفْنَة.

#### ٣٦٥- باب تحريم لبس الرجل ثوبًا مُزَعفرًا

١٨٠٧ - عَنْ أنس (رضِيَ اللَّه عنه) قالَ: نَهَى النبيﷺ أَنْ يَتَزَعْفَر الرَّجُلُ. متفقٌ عليه . [خ: (٨٤٦)]

١٨٠٨ - وعنْ عبدِ اللَّه بنِ عَمْرو بن العاص (رضِيَ اللَّه عنهما) قالَ: رأَى النبي ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرين فَقَال: «أَمُكَ أَمَرَتُكَ بهذا؟». قلتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قال: ﴿بلُ أَخْرِقُهُما». وفي روايةٍ، فقال: ﴿إِنَّ هذا من ثيَابِ الكَفَّارِ، فَلا تَلْبَسْهَا». رواه مسلم. [م: أخرِقُهُما»)

### ٣٦٦. باب النهي عن صمت يوم إلى الليل

١٨٠٩ - عَنْ عليّ (رضي اللَّه عَنْهُ) قالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ : ﴿لا يُتُمّ بَغْدَ اخْتِلام، وَلا صُمَاتَ يَوْم إلى اللَّيْلِ». رواه أبو داود بإسناد حسن .[د(٢٨٧٣)]

ُ قالَّ الخَطَّابي في تفسيرِ هذا الحديثِ: كَانَ مِنْ نُسُكِ الجاهِلِيَّة الصَّمَاتُ، فَنُهُوا في الإسلام عَنْ ذلكَ، وأُمِرُوا بِالذَّكْرِ وَالحَدِيثِ بالخَيْرِ.

١٨١٠ - وعَنْ قيس بن أبي حازِم قالَ: دَخَلَ أَبُو بكرِ الصَّدِّيقُ (رضِيَ اللَّه عنه) على
 امْرَأَةِ مِنَ أَخْمَسَ يُقَالُ لهَا: زَيْنَبُ، فَرَآهَا لا تَتَكَلَّم. فقالَ: مَا لهَا لا تَتَكَلَّم؟ فقالُوا:

٣٥ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالح

حَجَّتْ مُصْمِتَةً، فقالَ لهَا: تَكَلَّمِي؛ فَإِنَّ هذا لا يَجِلُّ، هذا منْ عَمَلِ الجَاهِلِية، فَتَكَلَّمَت. رواه البخاري. [خ: (٣٨٣٠]

#### ٣٦٧ باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتَوَلِّيه غير مواليه

١٨١١ عَنْ سَعْدِ بن أبي وقَّاصِ (رضِيَ اللَّه عنْه) أَنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «مَن ادْعَى إلى غَيْرِ أبيهِ - فَالجَنْهُ عَلَيهِ حَرامٌ». متفقٌ عليهِ . [ج: (٢٣٧»)، م (٢٠)]
 ١٨١٢ وعن أبي هُريْرَة (رضِيَ اللَّه عنه) عَن النَّبيُّ ﷺ قَالَ: «لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أبيهِ فَهُو كُفُرْ». متفقٌ عليه . [ج: (٨٧٦٨)، م (٢٠)]

1017 وَعَنْ يَزِيدَ شريك بن طارقٍ قالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا (رضِيَ اللَّه عنْه) عَلى المِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتهُ يَقُولُ: لا واللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كتاب نَقْرَهُ إلاَّ كتاب اللَّه، وَمَا في هذهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا فَإذا فِيهَا أَسْتَانُ الإبلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحاتِ، وَفيهَا: قَالَ رَسولُ اللَّه يَعْفِي: "المدينةُ حَرَمُ مَا بَينَ عَيْرٍ إلى قُورٍ، فَمَنْ أَخَدَتْ فيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُخدِثًا، فَمَلَيْهِ لَغَنَةُ اللَّه مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَة صَرَفًا وَلا عَدَلاً، فِنْهُ المُسْلِمِينَ وَاجِدَةً، يَسْمَى بِهَا أَذْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللَّه والمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ يَوْم الْقِيامَةِ صَرفًا ولا عذلاً. وَمَنِ ادَّعَى إلى فَلِيهِ لَغَنَةُ اللَّه والمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ يَوْم الْقِيامَةِ صَرفًا ولا عذلاً. وَمَنِ ادَّعَى إلى غَيْرٍ أَبِيهِ، أَو النَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ عَنْهِ لَغَنَةُ اللَّه وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ عَلْهُ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ عَلْهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ عَلْهِ وَالْمَلائِكَةً وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ عَلْهُ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ عَلْمُ اللَّه وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ عَلْهُ اللَّه وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ عَلْهُ اللَّه وَالْمَلائِكَةً وَالنَّاسِ أَنْهُمْ اللَّهُ مِنْهُ عَلْمُ اللَّهُ مِنْهُ عَلْهُ اللَّهُ مِنْهُ وَالْمَلْكِمُ الْمُعْلَاقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْلَهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ وَالْمُولِكُمْ وَلَا عَلَالًا مُعْلَى الْمُعْلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ وَلَا عَلَالَهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ

ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ أَيْ: عَهْدُهُمْ وأمانتُهُم. وَأَخْفَرَهُ: نَقَضَ عَهْدَهُ. والصَّرفُ: التَّوْبَةُ، وَقِيلَ: الحِلَةُ. وَالْعَدْلُ: الفِدَاءُ.

١٨١٤ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ (رضِيَ اللَّه عنه) أَنَّهُ سَمِعَ رسولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «لَنِسَ من رَجُلِ ادْعَى لِغَيْر أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ، وَمَنِ ادْعَى مَا لَنِسَ لهُ فَلَنِسَ مِنًا، وَلَيَتَبَوّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار، وَمَن دَمَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ - أَوْ قَالَ: عدُو اللَّه - وَلَيْسَ كَذَلكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ».
 متفنٌ عليهِ، وَهَذَا لَفْظُ روايةٍ مُشْلِم. [خ: (٥٠٥»، م (١١)]

### ٣٦٨ باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل ورسوله عنه

قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿ فَلَيَحَذَرِ ٱلَّذِينَ بِخَالِفُونَ عَنْ أَشْرِهِ أَنْ نُصِيبَهُمْ فِشَنَةٌ أَوْ بُصِيبَهُمْ عَذَاتُ ٱلِيدُ ﴾ [النور: ٢٦]. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيُعَنِّونُكُمُ اللّهَ تَنْسَعُهُ ﴾ [ال صهران: ٣٠]. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ بَلْكَنْ من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_

رَبِّكَ لَنَدِيدُ﴾ [السبوج: ١٦]. وقمالَ تَعَالَى: ﴿وَكَلَنَالِكَ أَغَدُ رَبِّكَ إِذَا أَغَدَ ٱلشُّرَىٰ وَهِيَ ظَلِمَّةً إِنَّ أَغَدُهُ إِلَيْهُ شَكِيدُ﴾ [مود: ١٠٦].

١٨١٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي اللَّه عَنْهُ) أَنَّ النبي ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّه تَعَالَى يَغَارُ،
 وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ المَرْءُ مَا حَرَّمَ اللَّه عَلَيهِ، متفقٌ عليه. (خ: (٢٢٣٠)، م(٢٧٦١)]

# ٣٦٩. باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيًّا عنه

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّا يَرَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطُنِ نَنَعٌ فَاسْتَعِذَ بِاللَّهِ ﴾ [نصلت: ٢٦]. وقال تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّذِيَ النَّقِ إِنَّا مَسْمُمْ طَلَّهِ فَى الشَّيْطُنِ تَنَكُّوا فَإِنَّا هُم مُبْصِرُونَ ﴾ [الاعراف: ٢٠] ١٠٠٤ وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَذِيكَ إِنَّا فَسَكُوا فَنَصِئَةً أَوْ ظَلَمُوا الْفُسَمُم ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغَفَرُوا لِدُوْيِهِم وَمَن يَغْفِرُ اللَّوْكِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَصَلُوا وَهُمْ يَسْلَمُوكَ ۞ أَوْلَتِكَ جَزَاؤُمُ مَنْفِرَةً مِن رَبِهِمْ وَجَنَّكُ جَنْرِي مِن غَيْمِهَا الْأَنْهُرُ خَلِيرِي فِيها وَيْعَمَ أَجْرُ الْعَمْوِلِينَ ﴾ [الور: ٢١]. وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَيُونُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَنْهُ النُونِينُونَ لَقَلْكُمْ ثَفْلِهُونَ ﴾ [الور: ٢١].

١٨١٦ - وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ (رضِيَ اللَّه عنه) عَن النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ حَلَف فَقَالَ في حلفِهِ:
 بِاللَّلاتِ والْعُزَى، فَلْيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه، ومَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَليتَصَدَّق».
 متفقٌ عليه. [خ: (٤٨٦٠)، م (١٩٤٧)]



#### كتاب المنثورات والملح

### ٣٧٠ باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها

141٧ عَن النَّواس بنِ سَمْعان (رضي اللَّه عَنْهُ) قال: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ، فَخَفَّض فِيهِ وَرَفَع، حَتَّى ظَنَناه في طَائِفةِ النَّخْلِ، فَلَمَّا رُحْنَا إلَيه، عَرَفَ ذلكَ فِيمِنَا فقالَ: هما شَانَكُم؟ اللَّهُ فَالَّذَ اللَّجَالِ الْغَدَاة، فَخَفَّضْتَ فِيهِ فَرَنَعْتَ، حَتَّى ظَنَنَّاه في طَائِفةِ النَّخْلِ، فقالَ: هَغَيْرُ اللَّجَالِ الحَوفَى عَلَيْكُمْ، إنْ يَخْرِجُ وَالْفَيْتُ فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُه دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرِجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَكُلُّ امريء حَجِيجُ نَفْسِه، والله خَليثَ عَلَى كُلُّ مُسْلِم. إنَّه شَابٌ قَطَطْ عَيْنَهُ طَافِيَة، كَأْنِي اشَبْهُه بِمَبْدِ الْمُزَى بن والله خَليثِمْ أَذَرَكَه مِنكُمْ، فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فُواتِحَ سُورةِ الْكَهْفِ، إنَّه خَارِجْ خَلَّة بَينَ الشَّامِ وَالْمِرَاقِ، فَمَانَ دِمِينًا وَعانَ شَمَالًا، يَا حَبَادَ اللَّهُ فَالْبُرُواه.

قُلْنَا: يا رسول اللَّه ومَالُبْثُه في الأرْضِ؟ قالَ: «أَرْبَعُون يَوْمًا: يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُم».

قُلْنَا: يا رَسُول اللَّه، فَذلكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَنكُفِينَا فِيهِ صلاةُ يَوْمٍ؟ قال: لا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ.

قُلْنَا: يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِسْراعُهُ في الأَرْضِ؟ قالَ: ( كَالْغَيْث استَدبَرَتْه الرّبِحُ، فَيَانِي على الْقَوْم، فَيَلْعُومِهم، فَيَوْمَنُونَ بِهِ، ويستجيبون لَهُ فَيَامُرُ السَّماء فَتُمْطِرُ، والأَرْضَ فَتَنْبِثُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سارِحتُهُم الْحُولُ مَا كَانَتْ ذُرَى، وَاسْبَعَه ضُرُوعًا، وامَدَّهُ حَواصِرَ، ثُمَّ يَانِي الْقَوْمَ فَيَنْعُوهم، فَيَرُدُون عَلَيهِ قَوْلهُ، فَيَنْصَرف عَنْهُمْ، فَيَصْبِحُون مُمْجِلينَ لَيْسَ بِثَيْدِيهم شَيْء من أَمُوالِهم، ويَمُرُ بِالحَربَةُ فَيقول لَهَا: الْحَرِي كُورُكِ، فَتَنْبَعُه كُنُورُهُمْ بَلْيَدِيهم شَيْء من أَمُوالِهم، ويَمُرُ بِالحَربَةُ فَيقول لَهَا: الْحَرجِي كُورُكِ، فَتَعْلَمهُ جِزَلْتَيْن رَمْيَة كَيْعَاسِيب النَّخلِ، ثُمَّ يلاعُو رَجُلاً مُمْتَلِقًا شَبابًا فَيضربُهُ بالسَّيْفِ، فَيَقْطَعهُ جِزَلْتَيْن رَمْيَة اللَّهُ تَمَالى الْفَرْضِ، ثُمَّ يَنْحُوهُ، فَيَقْلِلُ، ويَتَهَلَّلُ وَجُهُهُ يَضْحَكُ. فَبَيْنَما هُو كَذلكَ إِذْ بَمَتَ اللَّه تَمَالى المَسِيحَ ابْنَ مَرْيم، فَيَغْزِلُ عِنْد المَنَارَةِ الْبَيْصَاء مِشْرَقُ بَيْنَما هُو كَذلكَ إِذْ بَمَتَ اللَّه تَمَالى المَسِيحَ ابْنَ مَرْيم، فَيْغِلُ، ويَتَهَلُ وَجُهُهُ يَضْحَكُ. فَبَيْنَما هُو كَذلكَ إِذْ بَمَتَ اللَّهُ تَمَالى المَسِيحَ ابْنَ مَرْيم، فَيْغِلُ، ويَتَهَلُلُ وجُهُهُ يَضْحَكُ. فَبَيْنَما هُو كَذلكَ إِذْ بَمَتَ اللَّه تَمَالى المَسْرِيمُ ابْنَ مَرْيم، فَيَغْلُهُ عِنْد المَنَاقِ الْمَاتَ، وَنَقَسُهُ يَتْنَهِي طُرفَهُ، وَيَعْلَمُهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى يَحُولُ مُنْ عَلَى السَلام قَوْمًا قَذْ عَصْمَهُمُ اللَّه مِنْهُ، فَيَعْسَعُ عَنْ

وُجوهِهِمْ، ويحَدُثُهُم بِدرَجاتِهم في الجنَّةِ. فَبَينَما هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ أُوحَى اللَّه تَعَالَى إلى عِيسى عليه السلام أنِّي قَدْ أَخرَجتُ عِبَادًا لي لا يدانِ لأحَدِ بقِتَالهمْ، فَحَرُّزْ عِبادي إلى الطُّور، وَيَبْعَثُ اللَّه يَأْجُوجَ ومَأْجوجَ وَهُمْ مِنْ كُلُّ حَدِب يَنْسلُون، فَيَمُرُّ أَوَاللَّهُم عَلَى بُحَيْرةِ طَبَريَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فيهَا، وَيمُرُّ آخِرُهُمْ فيقولُونَ: لَقَدْ كَانَ بهَذِهِ مرَّةَ ماءً. ويُخْصَرُ نبى اللَّهِ عِيسَى عليه السلام وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يكُونَ رأْسُ الثَّوْرِ لأحدِهمْ خيرًا منْ مائةٍ دِينَارِ لأحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيرْغَبُ نبي اللَّه عِيسَى عليه السلام وأَصْحَابُه، (رضي اللَّه عَنْهُمْ)، إلى اللَّهِ تَعَالَى، فَيُرْسِلُ اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِمْ النَّغَفَ في رِقَابِهِم، فَيُصبحُون فَرْسى كَموْتِ نَفْس وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نبي اللَّه عيسى عليه السلام وَأَصْحَابُهُ (رضي اللَّه عَنْهُمْ)، إلى الأرْضِ، فَلاَ يَجِدُون في الأرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إلاَّ مَلاهُ زَهَمُهُمْ وَنَتَنَّهُمْ، فَيَرْغَبُ نبي اللَّه عِيسَى عليه السلام وَأَصْحابُهُ (رضى اللَّه عَنْهُمْ) إلى اللَّه تَعَالَى، فَيُرْسِلُ اللَّه تَعَالى طيزًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ، فَتَحْمِلُهُمْ، فَتَطَرَحُهم حَيْثُ شَآءَ اللَّه، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ مطَرًا لا يَكِنُ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ ولا وَبَرٍ ، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كالزَّلَقَةِ . ثُمَّ يْقَالُ لِلأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ، ورُدِّي برَكَتَكِ، فَيَوْمئِذِ تأْكُلُ الْعِصَابَة مِن الرُّمَّانَةِ، وَيسْتَظِلُون بِقَحْفِهَا، وَيُبارَكُ في الرُسْل حَتَّى إِنَّ اللُّقْحَةَ مِنَ الإبلِ لَتَكْفي الفِتَامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنم لَتَكُفي الفَخِذَ مِنَ النَّاسِ. فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّه تَعالَى رِيحًا طَيْبَةً ، فَتَأْخُذُهُم تَحْتَ آبَاطِهِمْ ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلُّ مُؤمِن وكُلُّ مُسْلِم، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتهَارجُون فِيهَا تَهَارُج الْحُمْرِ فَعَلَيْهِم تَقُومُ السَّاعَةُ». رواهُ

قوله: خَلَّة بِيْنَ الشَّام وَالْعِرَاقِ، أَيْ: طَرِيقًا بَيْنَهُما. وقَوْلُهُ: عاث، بالْعُينِ المهملة والثاءِ المعتلَّة، والْعَيْثُ: أَشَدُ الْفَسَادِ. وَالدُّرَى: بِضمِّ الذَّالِ المُعْجَمَة وَهو أعالي الأشنِمَة. وهُو جَمْعُ ذِرْوَة بِضَم الذَّالِ وَكَسْرِهَا. واليَعاسِبُ: ذكور النَّحْلِ. وجزْلتَين أي: قِطْعتينِ، وَالْفَرَضُ: الهَدَفُ الَّذِي يُرْمَى إليْه بِالنَّشَّابِ، أَيُ: يَرْمِيهِ رَمْية كَرشي النَّشَّابِ الْيُ الْهَدَفُ اللَّذِي يُرْمَى النَّه بِالنَّشَّابِ، أَيُ: يَرْمِيهِ رَمْية كَرشي النَّشَّابِ إلى الْهَدَفِ. وَالمَهْرودة، بِالدَّال المُهمَلَة المعجمة، وَهِي: الفَّوْبُ المَصْبُوغُ. قَوْلُهُ: لاَ يَدَانِ، أَيْ: لاَ طَاقَةَ. وَالتَّعْفُ: دودٌ. وقَرْسَى: جَمْعُ فَرِيسٍ، وَهُو الْقَتِيلُ: وَ الزَّلَةُ أَنْ بَعْمُ الرَّايِ وَإِسْكَانِ اللاَّمِ وَالْقَافِ، ورُويَ "الزَّلْقَةُ، بضمُّ الزَّاي وَإِسْكَانِ اللاَّمِ وَاللَّهَافِ، ورُويَ "الزَّلْقَةُ، بضمُّ الزَّاي وَإِسْكَانِ اللاَّمِ وَاللَّهَافِ، ورُويَ "الزَّلْقَةُ، بضمُّ الزَّاي وَإِسْكَانِ اللاَّمِ وَاللَّهُونُ، وهِي اللَّمِنْ اللَّمِ وَاللَّهَاءِ، واللَّهَاءَ : الجماعةُ، وَالرَّسُلُ، بكسر الراءِ: اللَّبَنُ، واللَّعَجَة : اللَّبُونُ،

٣٠ \_\_\_\_\_ رياض الصالحين

وَالْفَقَامِ - بكسر الفاءِ وبعدها همزة -: الجمَاعَةٌ. وَالْفَخِذُ مِنَ النَّاسِ: دُونَ الْقَبِيلَةِ.

1010 وَعَنْ رِبْعِيُّ بُنِ حِرَاشٍ قَال: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي مسْعُودِ الأَنْصَارِيُّ إلى حُنَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ (رضي اللَّه عنهم)، فَقَالَ لَهُ أَبُو مسعودٍ: حَدَّثْنِي مَا سمِعْت مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ في الدَّجَّال. قالَ: ﴿إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ وَإِنَّ مَعَهُ مَاءَ وَقَارَا، فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءَ فَنَارُ تُخْرِقُ، وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا، فَمَاءُ بَارهُ عذْبٌ، فَمَنْ أَذَرَكَهُ مِنْكُمْ، فَلَيْعُغُ في الذي يَراهُ نَارًا، فَإِنَّهُ مَاءً عَذْبٌ طَيْب، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ. مَتَقَنَّ عَلَيْهِ. أَخِ مَسْعُودٍ: وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ. مَتَقَنَّ

1019 وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بِن عَمْرُو بِن العاص (رضي اللّه عَنْهُما) قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه اللّهِ: "يَخْرُجُ اللّهِ اللّهِ عَنْهُماً فِي المّتِي فَيَعْمُكُ أَربَعِينَ الا أَذْرِي أَربَعِينَ يَوْمَا أَو أَربَعِينَ شَهْرًا، أَوْ الْبَعِينَ جَامًا، فَيَبْعَثُ اللّهُ تَعَالَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَم، فَيَطْلُبُهُ فَيْهَلِكُه، ثُمّ يَمْكُ النّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ الْنَيْنِ عَدَاوَةً. ثُمَّ يُرْسِلُ اللّه عزَّ وجَلَّ، ريحًا بارِدَة مِن قِيلِ الشّام، فلا يبتقى على وَجُو الأَرْضِ أَحَدُ في قلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّة مِن حَيْرِ أَوْ إيمَانِ إلاَّ قَبَصَنْهُ، حتَى لَوْ أَنْ المَّنْمِ السّبَاعِ لا يَغْرِفُون مَعْرُوفًا، وَلا يُنْكِرُونَ مُتَكَرًا، فَيَنْمَثُلُ لَهُمُ الشّيطَانُ، فَيقُولُ: الا تَسْتَحِيبُون؟ فَيَقُولُونَ: فما تأمُرُنَا؟ فَيَامُوهُم بِعِبَادةِ الأَوْقُانِ، وهُمْ في ذلك دارِّ رَزْقُهُم، حسنَ عَيْشُهُمْ. ثُمِينًا ورفع لينًا، وَأَوْلُ من حسنَ عَيْشُهُمْ. ثُمَّ يُنْفَعُ في الصّور، فَلا يَسْمَعُهُ أَحَدُ إلاَّ أَصْغى لِينًا ورفع لينًا، وَأَوْلُ من حسنَ عَيْشُهُمْ. ثُمَّ يُنْفِعُ فِي الطَّور، فَلا يَسْمَعُهُ أَحَدُ إلاَّ أَصْغى لِينًا ورفع لينًا، وَأَوْلُ من يسْمُهُ رَجُلٌ يلُوطُ حَوْضَ إيلِه، فَيْصَعْقُ ويضعَقُ النَّاسُ حوله، ثُمَّ يَرْسِلُ اللّه – أَوْلُ مَن يَقَالُ اللّه أَلْ الطَّلُ أَو الظُلُّ، فَتَنْبُتُ مِنْهُ إلى رَبّكُم، وَقِفُوهُمْ إنَّهُهُمْ مَسُؤُولُونَ، ثُمَّ يَقَالُ: مِن كُمُ الْفِي اللّهُ مِنْ مَنْمُ اللّهُ وَيَنْمُ وَلَوْهُمْ أَنْهُمْ مَسْوُولُونَ، ثُمَّ يَقَالُ: مِن كُمُ الْفِ يَسْمَعُهُ أَلْعُلُقُ وَمُ يَخْمُلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، وذَلكَ يَوْم يَخْمُلُ الْفِي يَسْمُ اللّهُ عَلَى وَلَاكَ يَوْمَ يَكُمْ عَنْ سَاقٍ». رواه مسلم، [م: (٢٩٤٠]) اللّهُ عَلْمُ قَلْكُ وَمُ يَخْمُلُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلُوكُمْ مَنْ صَاقٍ». رواه مسلم، [م: (٢٩٤٠]) اللّهُ يَقْمُ مَنْ صَافًا عَنْ صَافًا عَلْمُ الْمُؤْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ عَلَى الْمُولُولُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ مَنْ صَافًا عَلَهُ مَنْ مَا فَعُومُ مَنْ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَى الْمُؤْمُ ا

اللّه عَنْ أَنْسٍ (رضي اللّه عَنْهُ) قَالَ: قَال رَسُولُ اللّه عَنْهُ: «لَيْسَ مِنْ بَلْدِ إِلاَّ سَيَطَوْهُ الدَّجَالُ إِلاَّ مَكَةً والمَدينة ، ولَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهِما إِلاَّ عَلَيْهِ المَلائِكَةُ صَافَينَ تَخْرُسُهُما ، فَيَنْزِلُ بِالسَّبَحَةِ، فَتَرْجُفُ المدينةُ ثلاثَ رَجَفَاتٍ، يَخْرِجُ اللّه مِنْهَا كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ ، رواه مسلم . [م: (۲۹٤٣)]

ن كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_ نكلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_

ا ١٨٢١ وعَنْهُ (رضي اللَّه عنْهُ) أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «يَغْبِعُ الدَّجَّالَ مِنْ يهُودِ أَضْبِهَانَ سَبِعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِم الطَّيَالِسة». رواهُ مسِلمٌ. [م: ٢٩٤٤)]

١٨٢٢ - وعَنْ أَمٌ شَرِيكِ (رضي اللَّه عَنْهَا) أنَّها سمِعتِ النبي ﷺ يَقُولُ: «ليَنفِرَن النَّاسُ مِنَ النَّجَالِ في الجبَّالِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: (٢١٤٥)]

اللّه عنهُما) قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عِنْهُما) قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يَقُولُ:
 «مَا بَيْنَ خَلْقٍ آدَمَ إلى قِيام السّاعةِ أمْرُ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَالِ». رواه مسلم. [م: (١٩٤٦)]

1471- وعنْ أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ (رضي اللَّه عَنْهُ) عَنِ النبي عَلَيْ قال: "يخرُخُ اللَّجَالُ فَيتَوَجَّه قِبَلُه رَجُلُ مِنَ المُؤمِنِينَ فَيَتَلَقَاهُ المَسالِح: مسالحُ اللَّجَالُ، فَيقُولُونَ له: اللَّجَالُ فَيتَوَجَّه قِبَلُه رَجُلُ مَنَ المُؤمِنِينَ فَيَتَلَقَاهُ المَسالِح: مسالحُ اللَّجَالُ، فَيقُولُونَ له: إلى النَّجَالُ أَنْ يَعْمِدُ الْعَضِ: النَّيسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُكُمْ فَيقُول: ما بِرَبنَا حَقَاء، فيقولُون: اقْتُلُوه، فيقُول بغضهم لبعضٍ: النَّيسَ قَدْ نَهاكُمْ رَبُكُمْ مَذَا الدَّجَالُ الذي ذَكر رَسُولُ اللَّه عَلَيْ فَيَالُم النَّجَالُ المُومِنُ قال: يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ فَيْوَمِنُ مِي وَفَيقُولُ: أَنْتَ المَسِيحُ الْكَذَّابُ، فَيقولُ: أَو ما ثؤمِنُ مِي ؟ فَيَقُولُ: أَنْتَ المَسِيحُ الْكَذَّابُ، فَيُومَرُ بِهِ المَّغَونَ بِهِ إِلَى النَّاسُ الْمَعْمَ اللَّهُ النَّاسُ، فَلا يَسْعَى الْكَذَّابُ، فَيقولُ: مَا الْدَجْالُ بَيْنَ وَجُلَيهِ، ثُمَّ يَقُولُ لَذَ قُمْ، فَيَسْتَوِي قَاتَمًا. ثُمَّ يقولُ لَهُ: الْمَعْمَ اللَّهُ لا يَفْعَلُ بَعْدِي بالْحَدِي مِنَ النَّاسِ، فَيالحُذُهُ فِيكَ إِلاَ بِصِيرةً، ثُمُّ يَقُولُ: يَا أَيُهَا النَّاسُ إِلَّهُ لا يَفْعَلُ بعَدِي بالْحَدِي النَّاسِ، فَيالحُذُهُ فَيَا النَّاسُ الْمَا لَمُنَاءً لِيلَا النَّاسُ، فَلا يَشْعَلُ عِنْ النَّاسِ، فَيالَخُذُهُ الْمُ اللَّهُ مَا يَعْدِي مُنَاءً النَّاسُ الْمَا قَذَفُهُ إِلَى النَّارِ، وإنَّما الْقِي في النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدُ رَبُ الْعالَمِينَ"، وول البخاريُّ بَعْضَهُ بمغنَاهُ. إذه (١٨٥٤)، وردى البخاريُّ بَعْضَهُ بمغنَاهُ. إذه (١٨٥٤)، و(١٨٥٤)

المَسَالح: هُمْ الخُفَرَاءُ وَالطَّلائعُ.

١٨٢٥ وَعَنِ المُغِيرَةِ بِنِ شُعْبة (رضي اللَّه عَنْه) قَالَ: ما سَأَلَ احَدْ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَنْ النَّجَالِ اكْثَرَ مَمَّا سَأَلْتُهُ، وإِنَّهُ قَالَ لي: «ما يَضُرُك؟» قلتُ: إِنَّهُمْ يقُولُونَ: إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهْرَ مَاءٍ، قَالَ: «هُوَ أَهْوَنُ عَلى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ». متفقٌ عليه. [خ: (١٦٢٧)، م

-١٨٢٦ - وعَنْ أنَس (رضي اللَّه عنْهُ) قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «مَا مِنْ نَبِيَ إِلاَّ وَقَدْ

۳۹ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

أَنْذَرَ أَمَّتُهُ الْأَغْوَرَ الْكَذَّابِ، أَلَا إِنَّهُ أَغُورُ، وإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وجلَّ لَيْسَ بِأَغُورَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (ك ف ر)». متفق عليه. [خ: (٧١٣١)، م (٣٠٣٣)]

١٨٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة (رضي اللَّه عَنْهُ) قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ألا أُخدُثُكُمْ حَدِيثًا عنِ الدَّجًالِ مَا حَدْثَ بِهِ نَبِيَّ قَوْمَهُ، إِنَّهُ أَغُورُ، وَإِنَّهُ يَجِئُ مَعَهُ بِمِثَالِ الجَنَّةِ والنّار، فالتي يَقُولُ: إِنَّهَا الجَنَّةِ هِي النَّارُ». متفقٌ عليه. [ج: (٣٩٣٨)، م (٢٩٣٨)]

١٨٢٨- وعَنْ ابنِ عُمَرَ (رضي اللَّهُ عَنْهُما) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ الدَّجَّالَ بَيْنَ ظَهْرَاني النَّاس فَقَالَ: «إِنَّ اللَّه لَيْسَ بِأَغْوَرَ، أَلَا إِنَّ المَسِيحَ الدَّجَّالَ أَغْوَرُ الْمينِ الْيُمْنى، كَأَنْ هَيْنَهُ عِبْبَةُ طَافِيَةٌ». مَنْفُّ عليه. [خ: (٢٩٣٨)، م (١٦٨)]

١٨٢٩ وعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ (رضي اللَّه عنهُ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لا تَقُومُ الساعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ المُسْلِمُونَ الْنَهُودَ، حتَّى يَخْتَبِيءَ الْنَهُوديُّ مِن وَراءِ الْحَجَرِ والشَّجَرِ، فَيَقُولُ الحَجَرُ والشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ، هذا يَهُودِيُّ خَلْفي، تَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إِلاَّ الْفَرْقَدَ، فَإِنَّهُ مَنْ شَجَرِ الْحَجَرُ والشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ، هذا يَهُودِيُّ خَلْفي، تَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إِلاَّ الْفَرْقَدَ، فَإِنَّهُ مَنْ شَجَرِ الْحَجَرُ والشَّجَرُ على النَهُودِة. مَنفَقٌ عليه . [خ: (٢٩٢١)، م (٢٩٢٧)]

١٨٣٠ وعَنْهُ (رضي اللَّه عَنْهُ) قالَ: قال رَسُولُ اللَّه ﷺ: "والذِي نَفْسِي بِيَدِه، لا
 تَلْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرُّ الرَّجُلُ بالقَبْرِ، فيتمَرَّغَ عَلَيْهِ، ويقولُ: يَا لَيَتَني مَكَانَ صَاحِبِ هذا
 الْقَبْرِ، وَلَيْس بِهِ الدِّيْن، وما به إلاَّ الْبَلاَءُ». متفق عليه. [خ: (١٠١٥)، م (١٠٥٠)]

١٨٣١- وعَنْهُ (رضي اللَّه عَنْهُ) قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى يَخْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلِ مِنْ ذَهَبٍ يُقْتَتَلُ عَلَيْهِ، فيقْتَلُ مِنْ كُلُّ مِائةٍ تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ، فَيَقُولُ كُلُّ رَجُل مِنْهُمْ: لَعَلَى أَنْ أَكُونَ أَنَا الْنَجُو».

وفي روايةٍ: "يؤشِكُ أَنْ يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَن كَنْزِ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَن حَضَرَهُ فَلا يأْخُذُ منهُ شَيْتًا». متفقٌ عليه. (خ: (٧١١٩)، م (٢٨٩٤)]

١٨٣٧ - وعَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «يَشْرُكُونَ المَدينَةَ هَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لا يَغْشَاهَا إِلاَّ الْعَوَافِي - يُرِيدُ: هَوَافِي السِّباعِ وَالطَّيْرِ - وَآخِر مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيانِ مِنْ مُزْيَنَةً يُريدَانِ المَدينَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمهما فَيَجدَانها وُحُوشًا حتَّى إِذَا بَلَغَا ثَيْبَةَ الْودَاعِ خَرًا عِلَى وَجوهِهمَا». مَنْفَقٌ عليه. لغ: (١٨٥٤)، أُم (١٨٥٦)]

١٨٣٣- وعَنْ أبي سَعيدِ الخُدْرِيِّ (رضى اللَّه عَنْهُ) أنَّ النَّبي ﷺ قَالَ: «يَكُونُ خَلِيفَةٌ

مِنْ خُلَفَائِكُمْ في آخِرِ الزُّمَان يَحْثُو المَالَ وَلا يَعُدُّهُۥ . رواه مسلم. [م: (٢٩١٤)]

١٨٣٤ - وعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ (رضي اللَّه عَنْهُ) أَنَّ النَّبَيُّ ﷺ قَالَ: (ليَأْتَيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدْقَة مِنَ اللَّهَبِ، فَلا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى النَّاسِ زَمَانُ يَظُوفُ الْرَجُلُ الْوَاحِدُ يَتَنِّعُهُ ٱرْبَعُونَ امْرأَةً يَلُذُنَ بِهِ مِنْ قِلَةِ الرَّجَالِ وَكَثَرَةِ النَّسَاءِ». رواه مسلم. [م. دول)

1۸۳٥ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضِي اللَّه عَنْهُ) عَن النَّبِيُ ﷺ قَالَ: "شَتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا، فَوَجَد الذي اشْتَرَى الْمَقَارَ في عَقَارِه جَرَّةً فِيهَا أَهْبٌ، فقالَ لهُ الذي اشْتَرَى الْمَقَارُ: خُذْ ذَهَبَك، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَشْتَرِ الذَّهْبَ، وقالَ الذي لَهُ الأَرْضُ: إِنَّمَا بِغَنْكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحاكَما إلى رَجُلٍ، فقالَ الذي تَحَاكَما إليهِ الْكُمّا وَلَذَ؟ قَالَ أَحدُهُمَا: لي غُلامٌ. وقالَ الآخرُ: لي جَارِيةٌ، قالَ: أنْكحَا الْغُلامَ الجَارِيةٌ، وَانْفِقًا عَلَى أَنْفُسِهما مِنْهُ، وتصَدَقًا». متفق عليه. لغ: (١٧٢١)، م (١٧٢١)]

1۸۳٦ وعنهُ (رضي اللَّه عنهُ) أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كانَتِ امْرَأَتَانَ مَعهُمَا ابْنَاهُما، جَاءَ الذُّبُ فَذَهَبَ بابنِكِ، وقالت لصاحِبتهَا: إنَّمَا ذَهَبَ بابنِكِ، وقالت الأخرى: إنَّمَا ذَهَبَ بابنِك، فَتَحَاكما إلى داوُودَ عليه السلام، فَقَضي بِه للْكُبْرَى، فَخَرَجَا على سُلَيْمانَ بنِ داودَ، فأخبرتَاه، فقالَ: اثْتُوني بِالسُّكينَ أَشَقُهُ بَيْنَهُمَا. فقالت الصَّفرى: لا تُفْعَلُ رَحِمكَ اللَّه، هُو ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ للصَّفرَى». متفقُ عليه. اخ:

المّار - وعَنْ مِرْداسِ الأَسْلَمِيِّ (رضي اللَّه عَنْهُ) قالَ: قالَ النَّبيُّ ﷺ: "يَذْهَبُ الصَّالحُونَ الأَوْلُ فَالأُولُ، وتَبَقَى حُثَالَةً كَحُثَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ النَّمْرِ، لا يُبالِيهمُ اللَّه باللَّه».
 رواه البخاري، [خ: (١٤٣٤)]

١٨٣٨ - وعنْ رِفَاعَةَ بنِ رافع الزُرقيُّ (رضي اللَّه عنهُ) قالَ: جاء جِبْريلُ إلى النبي
 عَنْ الْمُسْلِمِينَ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - عَنْ الْفَصْلِ المُسْلِمِينَ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - قَالَ: وَكَذَلَكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ المَلائِكَةِ». رواه البخاري. [خ: ٢٩١٧]]

١٨٣٩ وعن ابن عُمر (رضي اللَّه عنهُما) قال: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إذا أنزل اللَّه تَعالى بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِنُوا على أعمَالِهِمْ". متفقٌ عليه.
 [خ: (٢٠١٨)، م (٧١٧٨)]

۲۹ .\_\_\_\_\_ رياض الصالحم

١٨٤٠ وعَنْ جابرِ (رضي اللّه عنهُ) قال: كانَ جِنْعٌ يقُومُ إلَيْهِ النبي ﷺ، يغني في الخُطْبَةِ، فَلَما وُضِعَ المِنْبُرُ، سَمِعْنَا لِلْجذْعِ مثلَ صوْتِ العِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النبي ﷺ فَوضَع يدَه عليه فسكَنَ.

وفي روايةٍ: فَلَمَّا كَانَ يَومُ الجمُعة قَعَدَ النبي ﷺ على المِنْبَرِ، فصاحتِ النَّخْلَةُ التي كَانَ يخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ .

وفي رواية: فَصَاحَتْ صياح الصَّبيِّ. فَنَزَلَ النَّبيُّ، حتَّى أخذَهَا فَضَمَّهَا إلَيْهِ، فَجَعلَتْ تَيْنُ أَنِينَ الصَّبيِّ الَّذي يُسكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ، قال: بكت عَلى ما كَانَتْ تسمعُ مِنَ الذَّكْرِ . رواه البخاريُّ . [خ: (٩١٨)]

1٨٤١ - وعنْ أبي تَعْلَبَةَ الخُشَنيِّ جَرْثُومِ بنِ نَاشِرِ (رضي اللَّه عَنْهُ) عنْ رَسُولِ اللَّه عَلَهُ عنْ رَسُولِ اللَّه قال: "إن اللَّه تعالى فَرَضَ فَرائِضَ فلا تُضَيِّعُوهَا، وحدَّ حُدُودًا فَلا تَعْتَدُوهَا، وحَرَّم الشياءَ فَلا تَنْتَهِكُوها، وَسكَتَ عَنْ الشياءَ رَحْمةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيانِ فَلا تَبْحنُوا عنها». حديث حسن، رواه الدَّارَقُطْني وَغَيْرُهُ. [الدارتطني (٢٤)]

1٨٤٢ - وعنْ عَبدِ اللَّهِ بن أبي أَوْفي (رضي اللَّه عَنْهُمَا) قال: غَزَوْنَا مع رَسُولِ اللَّه سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَاكُلُ الجرادَ. وفي روايةٍ: نَأْكُلُ معهُ الجَراد. متفقٌ عليه. [خ: (١٩٥٥)، م (١٩٥٢)]

١٨٤٣ - وعَنْ أبي هُريْرةَ (رضي اللَّه عنْهُ) أنَّ النبي ﷺ قَال: «لا يُلْدغُ المُؤمِنُ مِن
 جُخرِ مِرْتَيْنِ». متفقّ عليه. لخ: (١٦٣٣)، م (٢٩٩٨)]

1040 - وَعَنْهُ عِن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبِعُونَ»، قَالُوا: يا أَبَا هُرِيْرةَ، أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ عَلْوَا: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبَيْثُ. قَالُوا: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبَيْثُ. «وَيَبْلَى كُلُّ شَيءٍ مِنَ الإنسانِ إلاَّ حَجْبَ الذَّنبِ فِيهِ يُرَكِّبُ الْخَلْقُ، ثُمَّ يَنْزُلُ اللَّه مِنَ النِّسَانِ إلاَّ حَجْبَ الذَّنبِ فِيهِ يُرَكِّبُ الْخَلْقُ، ثُمَّ يَنْزُلُ اللَّه مِنَ النِّسَانِ إلاَّ حَجْبَ الذَّنبِ فِيهِ يُرَكِّبُ الْخَلْقُ، ثُمَّ يَنْزُلُ اللَّه مِنَ النِّسَانِ إلاَّ حَجْبَ الذَّنبِ فِيهِ يَرْكُبُ الْخَلْقُ، ثُمَّ يَنْزُلُ اللَّه مِنَ النِّسَانِ إلاَّ حَجْبَ الذَّنبِ فِيهِ يَرْكُبُ الْخَلْقُ، ثُمَّ يَنْزُلُ اللَّه مِنَ النِّسَانِ إلاَّ مَحْبَ الذَّنبِ فِيهِ يَرْكُبُ الْحَلْقُ. مَا يَنْبُلُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الللَّهُ مِنَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ مِنَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ مِنَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللللَّهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللَّهُ اللللللللللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ ا

1817 وَعَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُ عَلَىٰ فِي مَجْلِسِ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، جاءَهُ أَعْرابِيِّ فَقَالَ: مَنَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رسُولُ اللَّه يُحَدِّثُ افْقَسَ حَايِيقَة قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ" وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَايِيقَة قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ" قَالَ: ها أَنَا يَا رسُولَ اللَّه، قَالَ: "إِذَا ضُيعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةُ». قَالَ: كَيْفَ إِذَا ضُيعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةُ». قَالَ: كَيْفَ إِذَا صُدِيعًا وَقَالَ: "يَشَعَلُوا السَّاعَةُ». وَإِذَا وُسُد الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَة». ووإهُ البُخاري. فِي: (٩٥) المَّاعَلَةُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ قَالَ: "يُصَلُّونَ لَكُمْ ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وإنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وإنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وإنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ ، وَعَلَيْهِمْ». وواهُ البُخارِيُّ. [م: (١٩٤)]

١٨٤٨ - وَعَنْهُ (رضي اللَّه عنْهُ): ﴿ كُتُتُم خَيْرَ أَنْتَهِ أُنْزِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَأْتُونَ بِهِمْ في السَّلاسِل في أَعْنَاقِهمْ حَتَّى يَذْخُلُوا في الإسْلام، . [خ: (١٥٥٥)]

١٨٤٩ - وَعَنْهُ عَن النَّبِي ﷺ قَال: «عَجِبَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ في السَّلاسِلِ». رواهُما البُخاري [خ: (٣٠١٠)].

معناها: يُؤْسَرون ويُقَيّدون ثم يُسْلِمون فيدخلون الجنة .

١٨٥٠ وَعنهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿أَحَبُ الْبِلاَدِ إلى اللَّه مَساجِدُهَا، وأَبَغضُ الْبِلاَدِ إلى اللَّه مَساجِدُهَا، وأَبَغضُ الْبِلاَدِ إلى اللَّه أسواقُهَا». رواهُ مُسلم. [خ: (٦٧١)]

١٨٥١ - وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ (رضي اللَّه عَنْهُ) مِنْ قَولِهِ قَال: لاَ تَكُونَنَّ إِن اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا ينْصُبُ رَايَتَهُ. رواهُ مسلم هكذا. [م: (٢٤٥١)]

ورَوَاهُ البرْقَانِي في صحيحه عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿لا تَكُنْ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلا آخِرَ مِنْ يَخْرُجُ مِنْهَا، فِيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَرَّخَ».

١٨٥٧ - وعَنْ عاصِم الأخْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بنِ سَرْحِسَ (رضي اللَّه عَنْهُ) قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّه عَنْهُ) قَالَ: "وَلَكَ". قَالَ عَاصِمٌ: فَقَلْتُ لَهُ: لِرَسُولِ اللَّه ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّه عَفَرَ اللَّه لَكَ، قَالَ: "وَلَكَ". قَالَ عَاصِمٌ: فَقَلْتُ لَهُ: اسْتَغْفَرَ لَكَ رَسُولُ اللَّه؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكَ، ثُمَّ تَلاَ هَذه الآية ﴿وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْهِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَوَالْهُ مُسلم. [م: (١٣٤٦]]

١٨٥٣ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ (رضي اللَّه عَنْهُ) قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ : "إِنَّ مِمَّا أَذْرَكَ
 النَّاسُ مِنْ كَلام النُّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَح فَاضِنعُ مَا شِثْتَ». رواهُ البُخَارِيُّ. (خ: ٣١٨٣)]

دياض الصالحين \_\_\_\_\_

1٨٥٤ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودِ (رضي اللَّه عَنْهُ) قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿أَوْلُ مَا يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يومَ الْقِيَامَةِ فِي الدَّمَاءِ». مُتَقَقَّ عَلَيْهِ. [خ: (١٣٣٥)، م(١٦٧٨)]

-١٨٥٥ وَعَنْ عَائِشَةَ (رضي اللَّه عَنْهَا) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «خُلِقَتِ المُلائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَار، وخُلِق آدمُ ممَّا وُصِفَ لَكُمْ الرواهُ مسلم. [م: (٢٩١٦)]

١٨٥٦ - وَعَنْهَا (رضي اللَّه عَنْهَا) قَالَتْ: كَانَ خُلُقُ نبي اللَّه ﷺ الْقُرْآنَ . رواهُ مُسْلِم في جُمْلةَ حديثِ طويل . [م: (٧٤٦)]

1000- وَعَنْ أُمُّ المُؤْمِنِينَ صَفِيَّةَ بَنْتِ حُيَيٍّ (رَضِيَ اللَّه عَنْهَا) قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ مُعْتَكِفًا، فَآتَيْتُهُ ازُورهُ لَيَلاً. فَحَلَّتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لاَنْقَلِب، فَقَامَ مَعِي لِيقْلِينِي، فَمَرَّ رَجُلان مِنَ الأَيْصَادِ (رضي اللَّه عَنْهُما) فَلمَّا رَايًا النَّبِيَّ ﷺ أَسْرِعاً. فَقَالَ: «قَلَى رِسْلُكُمَا؛ إِنَّهَا صَفِيْهُ بَنْتُ حُيَيُّ». فَقَالاً: سُبْحَانَ اللَّه يَارسُولَ اللَّه، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِن ابْنِ آمَهُ بَنْتُ حُيَيُ». فَقالاً: مُنْعَلَّ اللَّه يَارسُولَ اللَّه، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِن ابْنِ آمَهُ مَجْرَى الدَّم، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقَلِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَوًا -أَوْ قَالَ: شَيْئًا-». مَتَفَقٌ عليه. [خ. ۲۰۳۵).

١٨٥٩ وَعَنْ أَبِي الْفَضْل العبَّاسِ بِنِ عَبْدِ المُطَّلِب (رضي اللَّه عَنْهُ) قَالَ: شَهِدْت مَعَ رسُولَ اللَّه ﷺ يَوْمَ حُنَين فَلَوْمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بِنُ الحارِثِ بِنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَسُولِ اللَّه ﷺ يَوْمَ حُنَين فَلَوْمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بِنُ الحارِثِ بِنِ عَبْدِ المُطْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَالمُشْرِكُونَ الشَّيْمِ وَلَى المُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ ، فَطَفِقَ رسُولُ اللَّه ﷺ يَرْتُصُ بَغْلَتَهُ فِيَلَ الْكُفَّارِ ، وأَنَا آخِذْ بِلِجَامِ بَغْلَة رَسُولِ اللَّه ﷺ وَالو سُفْيانَ آخِذْ بِرَكَابِ رَسُولِ اللَّه ﷺ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ﴿ وَكَانَ رَجُلاً صَيْبًا - : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ الْعَبْاسُ - وَكَانَ رَجُلاً صَيْبًا - : فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: أَيْن أَصْحابُ السَّمُوةِ"، فَو اللَّه لَكَانَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِمُوا صَوْتِي عَطْفَةَ الْبَقْرِعَ عَلْمُ الْمَعْرَةُ فَى عَلْمُ اللَّهُ الْمُعْرَةُ فَى عَلْمُ اللَّهُ وَلَا الْعَبْاسُ و النَّعْوةُ فَى عَطْفَةَ الْبَقِرِعَ عَلْمُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْعَبْاسُ و اللَّهُ وَلَيْ الْمُنْسِولُ اللَّهُ إِلَى الْمُسْتِقِ عَلَى الْفَلْوَةُ وَاللَّهُ الْمُلْونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْونَ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُلْعِلُونَ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعْرَاهُ وَلَا الْمُعْرَاقِ عَلْمُ الْمُ الْمُلْونَةُ الْمُولُ اللَّهُ وَالْمُونُ الْمُسْرِقِ عَلْمُ الْمُلْونَ وَاللَّهُ وَلَا الْمُلْمُ الْمُلْونَ الْمُلْعِلُ وَالْمُلْمُ الْمُلْعَالُ وَاللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْونَ الْمُلْلِقِيقُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْونَ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْواء لِللْمُلْونَ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِالُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُعْرَالِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

بن كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_

الأنصارِ يقُولُونَ: يَا مَمْشَرَ الأنصارِ، يا مَعْشَر الأنصار، ثُمَّ قَصُرَتِ الدَّعْوةُ عَلَى بنيي النَّصَارِ بن الْخَرْرَج. فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَيهِ كَالمُتَطَاوِل عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ فَقَال: «هَذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ». ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّه ﷺ حصياتٍ، فَرَمَى بِهِنَّ وَجُوه الْكَفَّارِ، ثُمَّ قَال: «انْهَزَمُوا وَرَبُ مُحَمِّدِ»، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَبْتَتِهِ فِيما أَرَى، فَوَاللَّه ما هُو إِلاَّ أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ، فَمَا ذِلْتُ أَرَى حدَّهُمْ كَليلًا، وأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا. رواه مسلم. [م: (۱۷۷۰)]

الوَطِيسُ: التَّنُّورُ. ومَعْنَاهُ: اشْتَدَّتِ الْحرْبُ. وَقَوْلُهُ: حدَّهُمْ، هُوَ بِالحاءِ المُهْمَلَةِ أَي: بأسَهُمْ. أي: بأسَهُمْ.

المَّدَا- ِ وَعَنْهُ (رضي اللَّه عَنْهُ) قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: "فَلاَثُةٌ لاَ يَكَلُمُهُم اللَّه يؤمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّهِمْ، وَلا ينظُرُ إِلْيَهِمْ، ولَهُمْ عَذَابٌ البِمْ: شَيْخٌ زَانٍ، ومَلِكٌ كَذَابٌ، وَعَائِل مُسْتَخَيْرٌ». رواهُ مسلم. [م: (١٠٧٠)]

الْعَائِلُ: الْفَقِيرُ.

١٨٦٢ - وَعَنْهُ (رضي اللَّه عنْهُ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «سيحَانُ وجَيْحَانُ والْمُولُ اللَّه ﷺ: «سيحَانُ وجَيْحَانُ والْمُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ

1037 وَعَنْهُ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِيَدِي فَقَالَ: "خَلَقَ اللَّه التُرْبَة يومَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ المُخْرُوة يَومَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ المَخْرُوة يَومَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ المَخْرُوة يَومَ اللَّلْاثَاءِ، وَخَلَقَ المُخْرُوة يَومَ الأَنْتَيْنِ، وَخَلَقَ المَخْرُوة يَومَ اللَّوْابُ يَوْمَ الخَفِيسِ، وخَلَقَ آدَمَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِن يَوم الخُمْمَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ فِيمًا بَيْنَ الْعَصْرِ إلى اللَّيلِ». رواه مسلم. [م: (۷۷۸۹)]

١٨٦٤ - وعنْ أبي سُلَيْمَانَ خَالِدِ بن الْولِيدِ (رضي اللَّه عَنْهُ) قالَ: لَقَدِ انْقَطَعَتْ في

رياض الصالحين

يَدِي يوْمَ مُوْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافُ، فَمَا بقِيَ في يدِي إلا صَفِيحةٌ يَمَانِيَّةٌ. رواهُ البُخاري. [خ: (٢٦٥)]

١٨٦٥ وعَنْ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ (رضي اللَّه عَنْهُ) أَنَّهُ سَمِع رسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: "إذَا
 حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أصاب، فَلَهُ أَجْرانِ وإنْ حَكَم وَاجْتَهَدَ، فَأَخْطَأً، فَلَهُ أَجْرٌ».
 متفقٌ عَلَيْهِ. [خ: (٣٥٢٧)، م (٧١٧١)]

١٨٦٦ وَعَنْ عَائِشَةَ (رضي اللهُ عَنْهَا) أنَّ النبي ره قال: «الْحُمَّى مِنْ فينعِ جَهَنَم فأَبْرِدُوهَا بِالمآءِ». متفقٌ عليه . [خ: (٣٢١٠)، م (٢٧١٠)]

١٨٦٧ - وَعَنْهَا (رضي اللَّه عَنْهَا) عَنِ النبي ﷺ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، صَامَ عَنْهُ وَلَيْهُ. مَعْقٌ عَلَيْهِ. [م: (١٩٥٧)، م (١١٤٧)]

وَالمُخْتَارُ جَوَازُ الصَّوْمِ عَمَّنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، لِهَذَا الْحَدِيثِ، والمُرَادُ بالْوَليِّ: الْقَرِيبُ، وَارِثًا كَانَ أَوْ غَيْرِ وَارثٍ.

1070 وَعَنْ عَوْفِ بِنِ مَالِكِ بِنِ الطُّفَيْلِ اَنَّ عَائِشَةَ (رضي اللَّه عَنْهَا) حُدُّثُتُ الَّه عَبْدَ اللَّه بِنَ الرُّبَيْرِ (رضي اللَّه عَنْهَ) وَاللَّه عَنْهَا) قَالَ في بينع أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَنْهُ عَائِشَةُ (رضي اللَّه تعلَى عَنْها): وَاللَّه لِتَنْتَهِيَنَ عَائِشَةُ اَوْ لاَحُجُرَنَّ عَلَيْهَا، قَالتْ: أَهُوَ قَالَ مَذَا؟ قَالُوا: نَعْم، قَالَتْ: هُو، للَّهِ عِلَيَ نَذْرُ أَنْ لا أُكلِّم ابْنَ الرَّبِيْرِ ابْدَا، فَاسْتَشْفَع ابْنُ الرُّبْيْرِ إليها حِينَ طالَتِ الْهِجْرَةُ. فَقَالَتْ: لاَ وَاللَّهِ لا أَشْقُعُ فِيهِ أَبْدًا، ولا اتَحتَثُ إلَى نَذْري. فلَمَا طَال ذَلِكَ علَى ابْنِ الرُّبْيْرِ كُلَّم اللَّه لمَا أَدْحَلْتُمَانِي على عائِشَةَ (رضي اللَّه عَنْهَا) فَإِنَّهَا لاَ يعْدُونَ وقال لهُما: أَنْشُدُكُما اللَّه لمَا أَدْحُلْتُمَانِي على عائِشَةَ (رضي اللَّه عَنْهَا) فَإِنَّهَا لاَ يَحِلُ لَهَا أَنْ تَنْفِر تَظِيعَتِي، فَأَقْبَلُ بِهِ الْمِسْورُ، وعَبْدُ الرُّحْمن حَتَّى اسْتَأَذَنَا على عائِشَة يَحِلُ لَهَا أَنْ تَنْفِر تَظِيعَتِي، فَأَقْبَلُ بِهِ المِسْورُ، وعَبْدُ الرُّحْمن حَتَّى اسْتَأَذَنَا على عائِشَة فَوْلَى لَهُ اللَّهُ عَنْهَا) فَإِنْهَا لاَ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى عَائِشَةً وَمَعْتُ اللَّهُ عَنْها اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْها اللَّهُ عَنْها اللَّهُ عَنْها اللَّهُ عَنْها اللَّهُ عَنْها وَمُحْرَمَة وَمَالِكُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْها الْمُعْرَبِ عَلَى اللَّهُ عَنْها وَمُولِكُونَ الْمُعْرَبُونِ النَّلُوا: إِنَّ النبي عَلَى الْمُعْلُوا عَلْمُ الْمُولِ لَيَالِ . فَلُوا اللَّهُ عَنْها وَمُؤْلُوا عَلْمُ الْمُولِ لَيَالِ . فَلَمْ عَلَى الْمُنْ لِيَالِمُ اللَّهُ عَنْها وَمُعْلَى اللَّهُ عَنْها وَمُولِكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِقِ الْمُعَلِي الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا الْمُولُولُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ ال

ن كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_ن

تَذْكُرُ نَذْرَهَا بِعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خِمارَهَا. رواهُ البخاري. أخ: (١٠٧٥)]

1079 وعَنْ عُقْبَةَ بِنِ عامِر (رضي اللّه عنهُ) أَنَّ رسُولَ اللّه ﷺ خَرِجَ إِلَى قَتْلَى أُحُدٍ، فَصلّ عَلَيْهِمْ بغد ثَمان سِنِين كالمودِّع للأخياءِ والأمُواتِ، ثُمَّ طَلَعَ إلى المِنْبر، أَخْد، فَصَلَّى علَيْهِمْ بغد ثَمان سِنِين كالمودِّع للأخياءِ والأمُواتِ، ثُمَّ طَلَعَ إلى المِنْبر، فَقَالَ: ﴿إِنِّي بِنِنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ، وَأَنَا شهيد علَيْكُمْ، وإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، وَإِنِّي لأَنظُرُ إلله مِنْ مَقامِي هَذَا، وإِنِّي لَسْتُ الْحَسْمَ عَلَيْكُمْ أَلْ تُشِركُوا، ولَكِن أَخْسَى عَلَيْكُمُ الدُّنيا أَنْ تَنَافَسُوهَا». قَالَ: فَكَانَتُ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظْرَةً لَمَا إِلَى رَسُولِ اللّه ﷺ. متفق عليه. لخ (١٣٤٤)، م(٢٢٩١)

وفي رواية: ﴿وَلَكِنْي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا، وَتَقْتَيَلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَك مِنْ كَانَ قَبْلِكُمْ﴾. قَالَ عُمْبَةُ: فَكَانَ آخِر مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَلَى المِنْبرِ .

وفي روَايةِ قال: «إنِّي فَرطُ لَكُمْ وأَنَا شَهِيدٌ علَيْكُمْ، وَإِنِّي واللَّه لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وإنِّي أُعطِيتُ مَفَاتِيحَ خَرَاثِن الأرضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الأرْضِ، وَإِنِّي واللَّهِ مَا أَخَافُ علَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بِعْدِي، ولَكِنْ أَخَافُ علَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا».

وَالمُرادُ بِالصَّلاةِ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ: الدُّعَاءُ لَهُمْ، لاَ الصَّلاةُ المعْرُوفَةُ .

١٨٧٠ وعَنْ أَبِي زَيْدِ عَمْرُو بِنِ أَخْطَبَ الأَنْصَارِيِّ (رضي اللَّه عَنْهُ) قَال: صلَّى بنا رَسُولُ اللَّه ﷺ الْفَجْر، وَصعِدَ المِنْبَر، فَخَطَبنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ، فَنَزَل فَصَلَّى. ثُمَّ صعِد المنبر حتى غَرَبتِ صَعِدَ المِنْبَر فخطب حَتَّى حَضَرتِ العَصْرُ، ثُمَّ نَزَل فَصَلَّى، ثُمَّ صعِد المنبر حتى غَرَبتِ الشَّمْسُ، فَاخْبرنا مَا كان ومَا هُوَ كِائِنٌ، فَأَغَلُمُنَا أَخْفَظُنَا. رواهُ مُسْلِمٌ آم: (١٩٨٧)]

١٨٧١ وعنْ عائِشَةَ (رضي اللّه عَنْهَا) قَالَتْ: قال النبي ﷺ: «مَنْ نَلْرَ أَنْ يُطِيع اللّه، فَلْيَطِغة، ومَنْ نَلْرَ أَنْ يغصِي اللّه فلا يغصِهِ». رواهُ البُخاري. [خ: (١٦٩٦)]

١٨٧٢ - وَعَنْ أُمْ شَرِيكِ (رضي اللَّه عنْهَا) أن رسُول اللَّه ﷺ أمرَهَا بِقَتْلِ الأوزَاغِ ، وقَال: «كَانَ ينْفُخُ علَى إِبْراهيمَ». متفقٌ عَلَيْهِ. (خ: (٣٠٧٧)، (٢٢٢٧)]

1AV٣ - وَعَنْ أَبِي هُريرةَ (رضي اللَّهُ عَنْهُ) قَال: قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: «مَنْ قَتَلَ وزَغَةَ في أُوَّلِ ضَرْبَةٍ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا في الضَّرْبَةِ الثَّانِية، فَلَهُ كَذَا وكَذَا حَسَنَةً دُونَ الأُولَى، وإنْ قَتَلَهَا في الضَّرْبَةِ الثَّالِئَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً».

وفي رِوَايةٍ: «مَنْ قَتَلَ وزَغًا في أُوَّلِ ضَرْبةٍ، كُتِبَ لَهُ ماثةُ حسَنَةٍ، وَفي الثَّانِيَةِ دُونَ

رياض الصالحين

ذَلِكَ، وفي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ». رواه مسلم. [م: (٢٢٤٠)]

قال أهْلُ اللُّغَةِ: الْوَزَغُ: الْعِظَامُ مِنْ سامَّ أَبْرِصَ.

1478 - وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ (رضي اللَّه عَنْهُ) أَن رسُول اللَّه ﷺ قَال: (قَال رَجُلُ: لأَتَصَدَّقَ بِصَدَقَة، فَخَرَجَ بِصَدَقَة، فَوَضَعَهَا في يَدِ سَارِقِ، فَأَصْبِحُوا يَتَحَدُّثُونَ: تَصُدُقَ اللَّلِلَة عَلَى سارِقِ، فَأَصْبِحُوا يَتَحَدُّثُونَ: تُصُدُق اللَّيلَة عَلَى شارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ، في يِدِ زانيةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ، في يِدِ زانيةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيةٍ!، فَقَالَ: اللَّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى رَانِيةٍ!! لاَتَصَدُقَنِ بِصدقة، فَخَرَجَ بِصِدقَتِه، فَوَصَعها في يد غَنِي، فأصبَحُوا عَلَى زانِيةٍ!! لاَتَصَدُق عَلَى عَنِي، فَقَالَ: اللَّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ علَى سارِقٍ، وعَلَى زَانِية، وعلَى غَنِي، فَأَتِي فَقِيل لَهُ: أَمَّا صدَقتُكَ علَى سَارِقِ فَلْعَلَهُ أَنْ يَسْتِعفُ عَنْ سِرِقَتِهِ، وأَمَّا الزَّانِيةُ فَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَعْنَى مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ اللهُ المَعْنَى عِلْهُ اللهُ الله

مالاً وعنه قال: كنا مع رسول اللَّه ﷺ في دعوة فَرُفِع إليه الذراعُ وكانت تُعجبه فَيْهُم منها نَهَسَ مَها نَهَسَ وقال: «أنا سيدُ الناس يوم الفِيَامَةِ، هَلْ تَدُرُونَ مِمَّ ذَاكَ؟ يَجْمعُ اللَّه الأَرْلِينَ والآخِرِينَ في صعيبِ وَاجِد، فَيَنْظُرُهمُ النَّاظِرُ، وَيُسمِمُهُمُ النَّاعِي، وتَدُنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمْ والْكَرْبِ مَا لاَ يُطيقُونَ وَلاَ يحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلاَ الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسُ بِهِ، أَلا تَرُونَ ما قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلا تَنظُرُونَ مَن يشْفَعُ لَكُمْ إِلى رَبْكُم؟ تَرَونَ إلى مَا أَنْتُمْ فِيهِ، أَلا تَرُونَ ما قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلا تَنظُرُونَ مَن يشْفَعُ لَكُمْ إِلى رَبُكُم؟ فَيقُولُونَ: يَا أَدُمُ أَنْتَ أَبُو الْبَسْرِ، فَيَقُولُ بَعْمَ النَّاسِ لِبَعْضِ: ابُوكُمْ آدَمُ، وياثُونَهُ، فَيقُولُونَ: يَا أَدُمُ أَنْتَ أَبُو الْبَسْرِ، فَيَقُولُونَ: يَا أَدْعَ فِيكَ وَلَى مَا قَدْ بَلَغَتَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَبُي عَمْبَ لَلْهُ مِنْكَ، وَإِنَّهُ مَقِلَا: إِنِّ رَبُكَمُ أَلُكُ مِنْ وَعَلَى اللَّهُ مِنْكَ، وَإِنَّهُ مَقَالَ: إِنَّ رَبُي عَمْبَ مَنْ فَعْلِي الْمَالِ إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوح، فَيَأْتُونَ نُوحا فَيَعْولُونَ: يَا نُوح، أَنْتَ أُولُ الرُسُل إِلى أَلْمَ فِيهِ، وَقَدْ سَمُاكُ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا، أَلا مُعْنَى فَيْوبِ الْمُوسُ بِعَدَهُ مِثْلُهُ، وَإِنْهُ نَهَانِي عَنْ الشَّعْرَى الْوَمْ عَضَيْل المُ يَغْضَب قَبْلُهُ مِثْلُهُ وَلَى يَغْمَى وَقَدْ سَمُاكُ اللَّهُ عَنْدا اللَّهُ عَنْدُا الْمُنْ الْمُ وَعَلْهُ مِنْ إِلَى الْمِرْعُ الْمَا الْمُولُونَ إِنْ الْمُولُ الرَّصُ الْمَا الْمُ وَعَلَى الْمُعْلُولُ الْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَاللهُ وَخَلِيهُ اللهُ وَعُولُ اللّهُ عَنْ الْمَا الْمُنُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُنُولُ الْمُ الْمُ الْوَلْمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُنُولُ الْمُنَا الْمُ الْوَلُولُ الْمُولُولُ وَاللّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُ اللهُ وَالْمُ الْمُولُ الْمُنُولُ الْمُنَا الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَا الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُو

رَبُكَ، أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَذْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ فَلَلُهُ وَلَنْ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلُهُ، وَإِنِّي كُنتُ كَذَبْتُ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، الْمَعْبُوا إِلَى مُوسَى. فَيأْتُونَ مُوسَى، فَيقُولُون: يا مُوسَى أَنْت رَسُولُ اللّه، فَشَلَكَ اللّه بِرِسالاَبِهِ وبكَلاَمِهِ على النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُكَ، أَلاَ تَرَى إِلى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُول: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْبَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبُ الْمَعْمُ اللّهُ وَكُلْمَتُ اللّهُ مِرْسالاَتِهِ وبكَلاَمِهِ على النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى مَثِلُكَ، الْا تَرَى إلى مَعْرِي، مَعْدَهُ مِنْ فَيْ مِنْ اللّهِ وَكُلْمَتُ اللّهُ وَكُلُمْتُ الْهَالِمُ إِلَى عَيْرِي، الشَّعْعِ لَنَا إِلَى وَبِيكَ، الْمُعْرِي اللّهُ وَكُلُمْتُ النَّاسَ فِي المَعْهِ. الشَّعْعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ. أَلاَ مَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ، فَيْعُولُ: إِنَّ رَبِي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلُهُ مِثْلُهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ، وَلَمْ يَغْضِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي الْمُعَلِقِلُ أَنْ إِلَى مُعْمَد عَلَيْكَ وَلَمْ يَعْضَبُ اللهُ عِنْهُ اللّهُ مِثْلُهُ مِثْلُهُ مِثْلُهُ مَنْهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ واللّهُ عَيْرِي، الْمُعْبُوا إِلَى عَيْرِي، الْمُعْبُوا إِلَى مُعَمِّد عَلَيْهُ فَوْلَا اللّهُ عَنْهُ مِنْهُ وَلَا مُعْمَد عَلَيْهِ فَيْ الْمُعْرِقُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ واللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وفي رواية: "فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَحَاتَمُ الأَنْبِياءَ، وقَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمُ مِنْ فَنْلِكَ وَمَا تَأْخُر، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ غَفَرَ الله لَكَ ما تَقَدَّمُ الْمَوْرِي، فَأَمْ يَفْتُحُ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ مَحَامِدِهِ، وحُسن فَأَنْطَلَقُ، فَآتِي تَحْتَ الْمَوْرِي، فَأَعْ مَنْ أَمْنِي، ثُمَّ يَفْتُحُ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ مَحَامِدِهِ، وحُسن النَّنَاءِ عَلَيهِ شَيْنًا لِمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدِ قَبْلِي، ثُمَّ يَقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَع رأسكَ، سَلْ تُعْطَهُ، وَالشَفَعُ تَشْفُعُ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنِّةِ وَهُمْ شُرِكَاءُ النَّاسِ فِيمَا مِن أَنْعُكُ مِنَ الْأَبُوبِ». ثُمَّ قال: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ المصراعَيْنِ مِنْ مَصارِيعٍ مِوى ذَلِكَ مِنَ الْأَبُوبِ». ثُمَّ قال: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ المصراعَيْنِ مِنْ مَصارِيعٍ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكُةً وَمَعْر، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَبُصْرَى». متفق عليه . لَهِ: (١٣٤٠)، م(١٨٤) الجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَمُعْمَى أَنْ الْمَعْ عَلْهُ مَا بَيْنَ المصراعِينِ مِنْ مُصَلِيعٍ وَالْبَنِي مَنْ الْمُورُةِ فَى أَنْمَلُكُمْ وَمُنْ وَمُعَلَى مَنْ الْأَبُوبِ مُنْ اللّهُ عَنْهُمَا) قَالَ: جاءَ إِبْرَاهِيمُ عَلَمْ الْمَاعِيل وَالْمِيمُ عَلَى مَا مُنْ مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مُومِعِ عَلْمُ مُنْ مُنْ اللّهُ عَنْهُمَا مِرَاكِ اللّهُ عَنْهُمَا مُونَ وَمُعَمَّ عَلْمُ مُنْ مَنْ اللّهُ عَلَى مَا مُنْ وَمُعَلَى مُنْ اللّهُ مَلْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ وَلُونَ وَمُعُمَّا عَلْكُ مُولِكُ مِنْ الْمُنْ عَلَى مُنْ اللّهُ الْمُولُقِيقُ إِلْهُ مِنْ أَعْلَى مُنْ اللّهُ الْوَادِي لِيْسَ فِيهِ أَنْ مُنْ وَلَكُ مَرارًا مُنْ مُنْ الْطُلُقَ الْ الْمُعْلِقُلُ وَاللّهُ الْمُولُولُ الْمُنَاقِقُ الْمُنْ الْمُولُولُ اللّهُ مُنْ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْولُولُ اللّهُ اللّهُ مُنْ الْمُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ ال

٤ \_\_\_\_\_\_ رياض الصالحين

الْبَيْتَ، ثُمَّ دعا بهَوُلاءِ الدَّعواتِ، فَرفَعَ يدَيْه فقَالَ: ﴿ زَيَّنَاۤ إِنَّ أَسَكَنتُ مِن ذُرَيَّقِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْجٍ﴾ حتَّى بلَغَ ﴿ يَشَكُرُونَ﴾ .

وجعلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيل تُرْضِعُ إِسْماعِيل، وتَشْرِبُ مِنْ ذَلِكَ المَاءِ، حتَّى إِذَا نَفِدَ ما في السُّقَاءِ عطشت وعَطِش ابْنُهَا، وجعلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يتَلوَّى - أَوْ قَالَ: يتَلَبَّطُ - فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيةَ أَنْ تَنْظُر إِلَيْهِ، فَوجدتِ الصَّقَا أَفْرَبَ جبَلِ في الأرْضِ يلِيهَا، فَقَامتْ علَيْهِ، ثُمَّ استَقبَلَتِ الْوادِيَ تَنْظُرُ مَلْ تَرى أَحدًا؟ فَلَمْ تَوْ أَحدًا. فهَبطَتْ مِنَ الصَّفَا حتَّى إِذَا بلَغْتِ الْوادِيَ، رفَعتْ طَرفَ ورْعِها، ثُمَّ سَعتْ سَعْيَ الإِنْسَانِ المجْهُودِ حتَّى جاوزَتِ الْوَادِيَ، ثُمَّ آتَتِ المرْوة، فقامتْ علَيْهَا، فَنَظَرتْ مَلْ تَرى أَحدًا؟ فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْع مَراب.

قَال ابْنُ عِبَّاسِ (رَضِي اللَّه عنهُمَا): قَال النَّبِيُ ﷺ: "فَلَالِكَ سَعْيُ النَّاسِ بِيْنَهُما". فلمَّا أَشْرفَتْ عَلَى المُرُوةِ سَمِعتْ صوتًا، فَقَالَتْ: صه - تُرِيدُ نَفْسها - ثُمَّ تَسمَّعَتْ، فَسَمِعتْ أَيْضًا فَقَالَتْ: عَدْ أَسْمعْتَ إِنْ كَانَ عِنْد موضِع أَيْضًا فَقَالَتْ: فَإِذَا هِي بِالملَكِ عِنْد موضِع رَمْزَم، فَبحتَ بِعقِبِهِ - أَوْ قَال: بِجِنَاجِهِ - حَتَّى ظَهَرَ الماءُ، فَجعلَتْ تُحوِّضُهُ وَتَقُولُ بِيدِهَا هَكُولُ المَّاءُ، وجعَلَتْ تُحوِّضُهُ وَتَقُولُ بِيدِهَا هَكُولُ، وجعَلَتْ تُحُوضُهُ وَتَقُولُ بِيدِهَا هَكُولُ المَّاءَ وَيُورُ بَعْدَ ما تَغْرَفُ.

وفي روايةٍ: بِقَدرِ مَا تَغْرِفُ.

قَال ابْنُ عبّاسِ (رضِيَ اللّه عَنهُمَا): قالَ النّبيُّ ﷺ: «رجم اللّه أُمْ إِسماعِيل لَوْ تَركٰت رَمَزَم - أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ المَاءِ، لَكَانَتْ زَمْزَمُ عبننا معِينا. قال فَشَرِبتْ، وَأَرْضَمَتْ وَلَدهَا. فَقَال لَهَا المَلكُ: لا تَخَافُوا الضَّيْعَة فَإِنَّ هَهُنَا بَيْنَا للْه يبنيه هَذَا الْفُلامُ وَأَبُوهُ، وإِنَّ اللّه لا يُضيغُ أَخلَهُ»، وكَانَ الْبيتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الأَرْضِ كَالرَّابِيةِ تأتيهِ السُّيُولُ، فَأَخُدُ عَنْ يعِينِهِ وَعَنْ شِمالِهِ. فَكَانَتْ كَذَلِكَ حتَّى مرَّتْ بِهِمْ رُفْقةٌ مِنْ جُرهُمْ، أَو أَهْلُ فَتَأْخُذُ عَنْ يعِينِهِ وَعَنْ شِمالِهِ. فَكَانَتْ كَذَلِكَ حتَّى مرَّتْ بِهِمْ رُفْقةٌ مِنْ جُرهُمْ، أَو أَهْلُ النَّوالِةِ فَي أَسْفَلِ مَكُةً، فَرَأُوا طَاثِرًا عانقًا فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الطَّائِر لَيْدُورُ عَلَى ماء، لَمَهُدُنَا بِهِذَا الوادي وَمَا فِيهِ ماءً!! فَارسَلُوا جِريًّا جَرِيَّيْنِ، فَإِنْ الْمَاءِ، فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهم فَاقْبُلُوا، وأَمُّ إِسْماعِيلَ عند الماءً، فَقَالُوا: أَتَأَذَيْنَ لَنَا أَنْ نَوْلُ عِنْدُكُ عَلَى المَاء، فَعَلُوا: أَتَأَذَيْنَ لَنَا الْمُاء، فَقَالُوا: نَعَمْ، ولكِنْ لا حَقَّ لَكُم في الماء، قَالُوا: نَعَمْ،

قَال ابْنُ عبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "فَأَلْفى ذلكَ أُمْ إِسماعِيلَ، وَهِي تُحِبُ الأُنْسَ». فَنزَلُوا، فَأَرْسُلُوا إِلى أَهْلِيهِم فَنَزَلُوا معهُم، حتَّى إذا كَانُوا بِهَا أَهْل أَبِياتٍ، وشبَّ الغُلامُ

ن كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_

وتَعَلَّم العربِيَّةَ مِنهُمْ وأَنْفَسَهُم وأَعجَبهُمْ حِينَ شَبَّ، فَلَمَّا أَدْرِكَ، زَوَّجُوهُ امرأةَ منهُمْ، ومَاتَتْ أُمُّ إِسماعِيلُ يُطالِعُ تَرِكَتَهُ فَلم يجِدْ إِسماعِيلُ يُطالِعُ تَرِكَتَهُ فَلم يجِدْ إِسماعِيل، فَسأَل امرأتَهُ عنه فقالت : خَرَجَ يبْتَغِي لَنَا - وفي رِوايةٍ: يصِيدُ لَنَا - ثُمَّ سأَلهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وهَيْتَتِهِم فَقَالَتْ: نَحْنُ بِشَرِّ، نَحْنُ في ضِيقٍ وشِدَّةٍ، وشَكَتْ إِلَيْهِ، قَال: فإذا جاءَ رَوْجُكِ، اقْرشي عَلْيَهِ السَّلام، وقُولي لَهُ يُغَيِّرُ عَتِيةً بابِهِ.

فَلَمَّا جاءَ إِسْماعيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْتًا، فَقَال: هَلْ جاءَكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ جاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وكَذَا، فَسَأَلْنَا عَنْكَ، فَاخْبَرْتُهُ، فَسَالْنِي كَيْف عَيْشُنا، فَاخْبرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ. قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعمْ أَمْرِنِي أَقْرًا عَلَيْكَ السَّلامَ ويَقُولُ: غَيْرٌ عَتبة باللهَ. قَالَ: ذَاكِ أَبِي وقَدْ أَمرنِي أَنْ أُفَارِقَكِ، الْحَقِي بأَهْلِكِ. فَطَلَقَهَا، وتَزَوَّج مِنْهُمْ أُخْرى.

فَلَبِثُ عَنْهُمْ إِبْراهِيم مَا شَاءَ اللَّه ثُمَّ أَتَاهُم بَعْدُ، فَلَمْ يَجِدُهُ، فَلَخَلَ على امْرَاتِهِ، فَسَأَلَ عَنْهُ. قَالَتْ: خَرَى يَبْنَغِي لَنَا. قَال: كَيْفَ أَنْتُمْ، وسالهَا عنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْنَتِهِمْ فَقَالَتْ: نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعْةِ وَأَنْتُ على اللَّهِ تَعالى، فَقَال: مَا طَعامُكُمْ؟ قَالَتْ: اللَّحْمُ. قَال: فَمَا شَرابُكُمْ؟ قَالَتِ: المَاءُ. قَال: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْم والماءِ، قَال النَّبِيُ عَلَى اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْم والماءِ، قَال النَّبِيُ عَلَى اللَّهُمْ وَعَالَى اللَّهُمْ فَيهِ». قَال: فَهُما لاَ يَخْلُو عَلَيْهِما أَحَدٌ بَغَيْرٍ مَكْ لَهُمْ فَيهِ». قَال: فَهُما لاَ يَخْلُو عَلَيْهِما أَحَدٌ بَغَيْرٍ مَكَّ إِلاَّ لَمْ يُوافِقاهُ.

وفي رواية : فَجاءَ فَقَالَ : أَيْنَ إِسْماعِيلُ؟ فَقَالَتِ الْمِرْأَثُهُ : ذَهَبَ يَصِيدُ، فَقَالَتِ الْمِرْأَثُهُ : أَلا تَنْزِلُ، فَتَطْعَم وتَشْرَبَ؟ قَالَ : وما طعامُكمْ وما شَرابُكُمْ؟ قَالَتْ : طَعَامُنا اللَّحْمُ، وشرابُنَا الماءُ . قَال : اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي طَعامِهمْ وشَرَابِهِمْ قَالَ : فَقَالَ أَبُو القَاسِم ﷺ : "بركةُ دخوة إبراهِيم" . قَالَ : فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ، فَاقُونِي عَلَيْهِ السَّلامَ وَمُريهِ يُمَبَّتُ عَنَبَة بِهِ المَّالِمَ وَمُريهِ يُمَبِّتُ عَنَبَة بِهِ المَّالَةِ عَلَيْهِ المَّالَقِي عَنْك ، فَأَخْبِرتُهُ ، فَسأَلَني كيفَ عَيْشُنَا فَأَحِبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيرٍ . قَالَ : فَاوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ ، ويأُمْرُكَ أَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَة بِابِك . قَالَ : ذَاكِ أَبِي وَانْتِ الْعَبَهُ ، أَمرني أَنْ أُمْسِكَكِ .

ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّه، ثُمَّ جَاءَ بعْد ذلكَ وإِسْماعِيلُ يبْرِي نَبْلاً لَهُ تَحْتَ دَوْحةٍ قريبًا مِنْ زَمْزَمَ، فَلَمَّا رَآهُ، قَامَ إِلَيْهِ، فَصِنِعَ كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوِالَدِ، قَال: يا ٤ \_\_\_\_\_ رياض الصالحين

إِسْماعِيلُ إِنَّ اللَّهَ أَمرني بِأَمْرٍ، قَال: فَاصْنغ مَا أَمركَ ربُّكَ. قَال: وتُعِينُني؟، قَال: وأُعِينُني، قَال: وأُعِينُني، وأَلِمَا وأَشَار إِلَى أَكَمَةٍ مُرْتَفِعةٍ على ما حَوْلها فَعِينُد ذلك رَفَعَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، فَجَعَلَ إِسْماعِيل يأتي بِالحِجارَةِ، وَإِبْراهِيمُ يبْني، حَتَّى إِذَا ارْتُفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهَذَا الحجرِ فَرَضَتَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ، وَهُو يبْني وإسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الحِجرَةِ وَهُما يقُولانِ: ربَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنِّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

وفي رواية: إِنَّ إِبْراهِيم حَرَج بِإِسْماعِيل وأُمُّ إِسْمَاعِيل، معَهُم شَنَّةٌ فِيهَا ماهٌ فَجَعلَتْ أُم إِسْماعِيلَ تَشْرِبُ مِنَ الشَّنَةِ، فَيَدِرُ لَبَهُهَا على صبِيهًا حَتَّى قَامٍ مكَّةً. فَوَضَعها تَحْتَ دَوْحَةِ، لُمُّ رَجَع إِبْراهِيمُ إِلى مَنْ تَتُوكُنَا؟ قَالَ: إِلَى اللَّهِ، قَالَتْ: رضِيتُ بِللَّهِ، فَرَجعتْ، وَجعلَتْ تَشْرَبُ إِبْرَاهِيمُ إِلى مِنْ تَتُوكُنَا؟ قَالَ: إِلَى اللَّهِ، قَالَتْ: رضِيتُ بِللَّهِ، فَرَجعتْ، وَجعلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَةِ، وَيَدرُ لَبَنُهَا عَلى صَبِيهًا حَتَّى لمَّا فَنِي الماءُ قَالَتْ: لَوْ ذَهبْتُ، فَنَظَرْتُ لَعلَى المَّاعِقَ لَمَّا فَي الماءُ قَالَتْ: لَوْ ذَهبْتُ، فَيَظَرْتُ لِمَّا بَعْقِيلُ الْمَوْتِ، فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا، قَالَ الْعَبِي الْمَوْقَ، وَلَعلَتْ ذلكَ أَشُواطًا، ثُمَّ قَالَتْ: لو أَحَدًا، فَلَمَّا بِلَغَتِ الْوادي سعتْ، وأَتَتِ المرْوةَ، وفَعلَتْ ذلكَ أَشُواطًا، ثُمَّ قَالَتْ: لو ذَمْبُتُ فَنَظْرَتُ مَا فَعَلَ الصَّبِيُّ، فَلْمَبْتُ، فَنَظْرَتْ، فإذَا هُوَ على حَالِمِ كَانَّهُ يَنْشَعُ للمَوْتِ، فَلَمْ تَنْ فَرَاتُ مِنْ فَعَلَى الصَّبِي مُ فَلَمْ تُحِسُّ أَحَدًا حَتَّى أَتَمْتُ صَبْعًا، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ، الصَّفَا، فَتَظَرْتُ مَا فَعلَ الصَّبِي، فَلَمْ تُحِسُّ أَحَدًا حَتَّى أَتَمْتُ صَبْعًا، ثُمَّ قَالَتْ: لَو ذَهَبْتُ، فَتَطْرَتُ مَا فَعلَ المَاءُ فَدَوشِتُ . فَقَالَتْ: أَخِفُ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ، فإذا جِبْرِيلُ عليه فَيَعلَتْ تَحْفِنُ . . . - وذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ. رواه البخاري بهذِهِ الرواياتِ كلها . لغ:

الدَّوْحَةُ: الشَّجَرةُ الْكَبِيرةُ. قولهُ: قَفَّى، أَيْ: ولَّى. وَالجَرِيُّ: الرسول. وَأَلَف، معناه: وجَد. قَوْلُهُ: يَنْشَمُ أَيْ: يَشْهَقُ.

المَّدِينَ سِعِيدِ بَنِ زَيْدٍ (رضِي اللَّه عنْهُ) قَال: سمِعتُ رسول اللَّه ﷺ يقُولُ:
 (الْكَمَأَةُ مِنَ المِنْ، وماؤُهَا شِفَاءٌ للْمَيْنِ». متفتَّ عليه. لخ: (١٤٤٧)، م (٢٤٤٩)]



## كتاب الاستغفار

## ٣٧١- باب الأمر بالاستغفار وفضله

قَالَ اللّه تَعالى: ﴿ وَالسّتَغَفِر لِذَ لِكَ وَلِلْمُؤْمِنِهِ وَالْمُؤْمِنِهِ وَالْمَعْدِدِ ١٩]. وقال تعالى: ﴿ وَالسّتَغَفِر اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَمُولًا وَمِيمًا ﴾ [النسو: ١٠١]. وقال تعالى: ﴿ وَمَال تعالى: ﴿ وَمَال تعالى: ﴿ وَمَال تعالى: ﴿ وَمَالَ عَالَى: ﴿ وَمَالَ تعالى: ﴿ وَمَالَ تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مُؤَمِّهُ إِلَى عَمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

١٨٧٨ - وَعن الأَغَرِّ المُزَنِيِّ (رضِي اللَّه عنهُ) أَنَّ رسُول اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّهُ لَيُغَانُ على قَلْبِي، وَإِنِي لاَسْتغْفِرُ اللَّه في الْيوْم مائة مرَّةٍ. رواهُ مُسلِم. [م: (٢٧٠٧)]

الله عن أبي مُريْرة (رضِي الله عنه ) قال: سمِعْتُ رسُول اللَّه ﷺ يقُولُ: «والله إلي الله عنه ) الله عنه ) قال: سمِعْتُ رسُول اللَّه عنه ) المنوم أكثرَ من سنبين مَرَّة ». رواه البخاري . [ج: (١٣٠٧)]
 ١٨٨٠ - وعنه (رَضِي اللَّه عنه ) قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: «والَّذي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ لَمْ تُلْنَيُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ الله تَعالى فَيغْفِرُ لهم ».
 تُذْنِيُوا، لَذَهُب الله تَعالى فَيغْفِرُ لهم )
 رواه مسلم . [ج: (١٧٤٩)]

۱۸۸۱ - وعَنِ ابْنِ عُمر (رضِي اللَّه عَنْهُما) قَال: كُنَّا نَعُدُّ لِرَسُول اللَّهِ عَلَيْهُ في المحلِس الواحِدِ مائةً مرَّة: «ربُ اغْفِرْ لي، وتُب عليَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوابُ الرَّحِيمُ». رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث صحيح (د (١٥١٦)، ت (٣٢٤٤)]

١٨٨٧ - وعنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رضِي اللَّه عنْهُما) قَال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "من لَزِم الاسْتِغْفَار، جعل اللَّه لَهُ مِنْ كُلُّ ضِيقِ مِخْرِجًا، ومنْ كُلُّ هَمَّ فَرِجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حينُ لا يَخْتَسِبُ». رواه أبو داود (د (١٥١٨) وهو حديث ضعيف]

- ١٨٨٣ - وعنِ ابْنِ مَسْعُودِ (رضِي اللَّه عنْهُ) قال: قال رسُولُ اللَّه عَيْهِ: "من قال:

رياض الصالحي

أَسْتَغْفِرُ اللَّه الذي لا إِلَهَ إِلاَّ هُو الحيَّ الْقَيُومَ وأَتُوبُ إِلَيهِ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّخفِ». رواه أبو داود والترمذي والحاكِمُ، وقال: حليثٌ صحيحٌ على شَرْطِ البُخَارِيِّ ومُسلم. [د(١٥١٧)، ت (٢٥٥٧)، والحاكم في المستدرك (٢٥٥٠)]

1 ١٨٨٤ وعنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ (رضي اللَّه عنهُ) عن النَّبِيِّ ﷺ قالَ: اسبندُ الاستِغفار أَنْ يَقُول الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لا إِلَّه إِلاَّ أَنْتَ حَلَقْتَنِي وَأَنَّا عَبْدُكُ وَأَنَا على عهْدِكُ ووغدِكَ ما استَطَغْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرٌ ما صنَغْتُ، أَبوهُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيْ، وأَبُوءُ بَذَنْبِي فَاعْفِرُ لِي الْمُنْورِ اللَّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ. من قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِتًا بِهَا، فَماتَ مِنْ يومِهِ قَبْلُ أَنْ يُمْسِي، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنّةِ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنّةِ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنّةِ». رواه البخاري، [خ: (١٣٠٦)] أَبُوءُ: بباءِ مضمومة ثُمَّ واو وهمرَةٍ مضمومة، ومُغْنَاهُ: أَقِرُّ وَأَعْرِفُ .

م١٨٨٥ وعنْ ثوبانَ (رضِي اللَّه عنهُ) قال: كَانَ رسولُ اللَّه ﷺ إذا انْصرفَ مِنْ صلاتِهِ، استَغْفَر اللَّه ثَلاثًا وقالَ: «اللَّهُمْ أَنْتَ السَّلامُ، ومِنْكَ السَّلامُ، تَبارَخْتَ يا ذَا للجلالِ والإِنْرامِ، قيلَ لِلأوزاعِيُّ - وهُوَ أَحدُ رُوَاتِهِ -: كَيْفَ الاسْتِغْفَارُ؟ قَال: يقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّه، أَسْتَغْفِرُ اللَّه، رواه مسلم. [م: (٥١٥)]

١٨٨٦ وعَنْ عَائِشَةَ (رَضِي اللَّه عَنْهَا) قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِيرُ أَنْ يَقُولَ قَبْل موتِهِ: «سُبْحانَ اللَّهِ والجمدو، أَسْتَغْفِرُ اللَّه وأَتُوبُ إلَيْهِ. متفقٌ عليه. [م: (١٨٤)]

١٨٨٧ - وَعَنْ أَنسِ (رضِي اللَّه عنْهُ) قالَ: سبِعْتُ رسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُتُ اقالَ اللَّه ﷺ اللَّه تَعَالَى اللَّه عَنْهُ) قالَ: سبِعْتُ رسُولَ اللَّه ﷺ اللَّهُ عَلَى مَا كَانَ مَنْكَ وَلا أَبَالِي، يا ابْنَ آدم إِنْكَ ابْنَ قَوْ بَلْ أَبِيلِ عَنْانَ السَّمَاءِ ثُم اسْتَغْفَرْتَني غَفْرَتُ لَكَ وَلا أَبَالِي، يا ابْنَ آدم إِنْكَ لَوْ الْبَيْتَني بِقُرابِ الأَرْضِ خطايًا، ثُمَّ لَقِيتَني لا تُشْرِكُ بي شَيْنًا، لاَنَيْتُكَ بِقُرابِها مَغْفِرَةً» . روه الترمذي وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. [ت (١٥٠٥)]

عنان السَّمَاءِ - بِفَشْعِ العيْنِ - قِيل: هُو السَّحَابُ، وقِيل: هُوَ مَا عنَّ لَكَ مِنْها، أَيُّ: ظَهَرَ، وقُرَابُ الأَرْضِ - بِضَمَّ القافِ، ورُويَ بِكَسْرِهَا، والضَّمُّ أَشْهَرُ - وهُو ما يُقَارِبُ مِلْها.

١٨٨٨ - وَعنِ ابنِ عُمَرَ (رضِي اللَّه عنهُما) أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَال: «يا مغشَرَ النساءِ تَصَدَّفْنَ، وآخْذِنَ مِنَ الاسْتِفْفَارِ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَخْفَرَ أَهْلِ النَّارِ». قالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: ما لَنَا

أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وتَكَفُرْنَ العشِيرَ، مَا رأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عقلِ ودينٍ، أَغْلَبَ لِذِي لُبٌ مِنْكُنَّ». قَالَتْ: ما نُقْصانُ الْعقْل والدَّينِ؟ قال: «شَهَادَةُ امرأَتَينِ بِشهَادةِ رجُلٍ، وتَمْكُثُ الأَيَّامَ لا تُصَلِّي». رواه مسلم. [م: (٧٧)]

## ٣٧٢- باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة

قال اللّه تعالى: ﴿ إِنَّ الشَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَهُبُونِ ﴿ اَتَفَلُومًا سِلَدٍ مَابِينَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي مَلُوهِم مِنْ يَلٍ إِخْوَنًا عَلَى سُرُورِ مُنْفَعِيلِنَ ﴿ لَا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم يَنْهَا مِسْمَوْمِينَ﴾ والمحجر: ٥٠ - ١٤] وقال تعالى: ﴿ وَبَعِبَادِ لا خَقْ عَلَيْكُمْ الْبَرْمَ وَلاَ أَنْتُر عَرَوْثُ ﴾ النّبن مَامَنُوا وقال تعالى: ﴿ وَبَعِبَادِ لا خَقْ عَلَيْكُمْ الْبَرْمَ وَلاَ أَنْتُر عَرَوْثُ ﴾ النّبن مَامَنُوا مُسْلِينَ ﴿ وَقَالُ مَعْلَى الْمَعْرَفِينَ وَاللّهُ عَلَيْهِم بِعِيمَالِ مِن مَا مَنْهُم وَلَا أَنْتُو فَي اللّهُ عَلَيْهِم بِعِيمَالِ مِن وَلِلّهُ وَلَوْمُ لَهُ وَلِمَا مَا مَنْهُم بِهِ اللّمَالُ الْمَعْرَفُ وَالْمُونُ فِيهَا خَلِيلُونَ ﴿ وَيَلّلُ الْمَعْرَفُ وَالرّمِونِ اللّهُ الْمَعْرَفُ وَالْمُومُ وَاللّهُ وَلِمَالِمُ وَلِيلًا الْمَوْتُ وَلَوْمُ اللّهُ مَنْهُم وَلَوْمُ وَلَوْمُ مَنْهُم مِنْ اللّهُ وَلَوْمُ وَلَا المُوتَ اللّهُ وَلَا اللّهُومُ وَلَمُ اللّهُ عَلَى الْمَوْتُ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَى الْمَوْتَ اللّهُ وَلَا مُولِينَ ﴾ المُعْرَفِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَمَنْهُ مِنْ الْمُؤْلِقُ وَلَوْمُ مِنْ مُنْهُ مِن وَاللّهُ وَلَوْمُ مِنْ الْمُؤْلُقُ وَلَوْمُ مُولِهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَوْمُ مِنْ الْمُؤْلُمُ عَلَى الْمَنْعُونُ فِيهَا مِنْهُ مِنْ وَلِيلًا مُولِينَ وَاللّهُ وَلَا مُولِيمَ فَي اللّهُ لِللّهُ وَلَا مُولِيمَ وَاللّهُ وَلَالًا مُؤْلُونًا وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ ا

وَقَال تَعالَى: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَنِي نَبِيرٍ ۞ مَلَ الأَنْرَبِي يَظْلُونَ ۞ فَتَرِفُ فِي وُجُومِهِمْ نَضَرَةَ النَّبِيرِ ۞ يُسْتَوَنَ مِن نَجِقِ مَنْخُنُورٍ ۞ حَسَّمُهُمْ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَاقِسَ الْفُنَسَيْمِونَ ۞ وَيَرَائهُمُ مِن تَسْنِيمٍ ۞ عَبَنا يَشْرُبُ بِهَا الْفُقَرُقِنَ﴾ [المعلنفين:٢٧-١٨]. والآياتُ في الباب كثيرةٌ مَعْلُومَةٌ.

1۸۸٩ وعنْ جَابِرِ (رضِي اللَّه عنهُ) قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَأْكُلُ أَهْلُ الجنّةِ فِيهَا ويشْرَبُونُ، ولا يَتَعَوَّطُونَ، ولا يَتَعَوَّطُونَ، ولا يَتَعَوَّطُونَ، ولا يَتَعَرُّطُونَ، ولا يَتَعَرُّطُولُونَ، ولا يَتَعَرُّطُونَ النَّفَسَ». أواه مسلم. [م: (۲۸۳۵)]

١٨٩٠ وعَنْ أَبِي هُرِيْرةَ (رضِيَ اللَّه عنْهُ) قَال: قَال رشولُ اللَّهِ ﷺ: «قَال اللَّه تَعَالَى: أَعْدَدْتُ لَعِبَادِيَ الصَّالَحِينَ مَا لاَ عَيْنَ رَأَتْ، ولاَ أَذُنْ سَمِعتْ، ولاَ خَطَرَ علَى قَلْبِ بَسَسَرٍ، وافحرؤُوا إِنْ شِيعْتُمْ: ﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَنْسٌ ثَا أَخْفِى لَمُمْ مِن قُرَةٍ أَعَيْنِ جَزَلًا بِمَا كَانُوا بِمَمَلُونَ ﴾ بَشَسرٍ، وافحرؤُوا إِنْ شِيعْتُمْ : ﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَنْسٌ ثَا أَخْفِى لَمُمْ مِن قُرَةٍ أَعَيْنِ جَزَلًا بِمَا كَانُوا بِمَمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧]». متفق عليه . [خ: (٣٢٤٤)، م (٣٢٤٤)]

١٨٩١– وعَنْهُ قَالَ: قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَوْلُ زُمْرَةِ يَذْخُلُونَ الْجِنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ

دياض الصالحين \_\_\_\_\_\_رياض الصالحين

لَيْلَةَ الْبِدْرِ. ثُمَّ الَّذِينَ يلُونَهُمْ علَى أَشَدُ كَوْكَبِ دُرِيٍّ في السَّمَاءِ إِضَاءَةً: لاَ يَبُولُونَ ولاَ يَتَعَرَّطُونَ، ولاَ يَتَعَلَّونَ، ولاَ يَتَعَلَّونَ. أَمْسَاطُهُمُ الذَّهَبُ، ورشحهُمُ المِسْكُ، ومجامِرُهُمُ الأَلُوةُ - عُودُ الطِّيبِ - أَزُواجُهُم الْحُورُ الْعِينُ، علَى خَلْقِ رجُلٍ واحِد، علَى صُورَةِ أَبِيهُمْ آدَم سِتُونَ فِراعًا في السَّمَاء، . متفقٌ عليه . [غ: (٣٢٤٥)، م (٣٨٣٥)]

وفي روايةٍ للبُخَارِيِّ ومُسْلِم: ﴿آنَيْتُهُمْ فِيهَا الدَّهَبُ، ورشْحُهُمْ المِسْكُ، ولِكُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، يُرَى مُخُّ سُوقِهُما مِنْ وراءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ، لاَ اخْتِلاَفَ بينَهُمْ، ولا تَبَاغُضَ: قُلُوبِهُمْ قَلْبُ رَجُل واحِدٍ، يُسَبِّحُونَ اللَّه بُكَرةً وَعَثِيبًا ﴾ .

1047 - وَعَن المُغِيرَةِ بْن شُغبَة (رَضِي اللَّه عَنْهُ) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَّهُ قَالَ: السَأَل مُوسَى رَبُهُ، ما أَذَى أَهْلِ الْجِنَّةِ مَنْزِلَة؟ قَالَ: هُو رَجُلٌ يَجِيءُ بِغَدَ ما أَذَخِل أَهْلُ الْجِنَّةِ مَنْزِلَة؟ قَالَ: هُو رَجُلٌ يَجِيءُ بِغَدَ ما أَذَخِل أَهْلُ الْجِنَّةِ مَنْزِلَة؟ قَلْلُ مَلْكِ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيا؟ فَيقُولُ: أَعُن رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَل النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ، وَأَخَذُوا أَخَدَاتِهِم؟ فَيقُولُ لَهُ: أَتُرضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيا؟ فَيقُولُ: رَضِيتُ رَبّ، فَيقُولُ فِي الْخَامِسَةِ: رَضِيتُ رَبّ، فَيقُولُ: هَذَا لَكَ وَعِشْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِنْكُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِنْكُ وَمُنْكُونُ وَلَهُ وَمِنْكُ وَمِنْكُ وَمِثْلُهُ وَمُنْكُ وَيْفُولُ وَمُ الْخَاصِةُ وَمُنْكُونُ وَلَمْ وَالْمُ وَمُنْكُ وَمُهُمْ عَلْونَ عَلَى الْحَلْمُ وَمُنْ عَلْمُ لَا مِنْ مُنْ وَلَمْ يَخْطُونُ عَلَى قَلْمِ بِسُولِكُ وَلَا وَلِهُ وَمُنْكُ وَلَا وَمُنْ عَلَيْهَا عَلَى الْعَلَامُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَمِنْهُ وَمُثَلِّهُ مِنْ وَلَمْ عَنْمُ وَاللّهُ وَمُنْ عَلَمْ مُنْ وَلَمْ عَلْمُ وَاللّهُ وَالْمُ لَلْمُ مُنْ وَلَمْ يَعْمُونُ عَلَى الْعَلَالُونُ وَلَمْ لِلْمُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَمْ مُنْ وَلَمْ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ مُنْ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ وَالْمُ لِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الل

- ۱۸۹۳ وعن ابني مشعُودِ (رضِي اللَّه عنهُ) قال: قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنِّي لأَغَلَمُ الْحِرْمُ أَهْل النَّارِ خَرْوَا اللَّهِ ﷺ: ﴿ فَإِنْ النَّارِ خَبُوا اللَّهِ عَلَى النَّارِ خُرُوا اللَّهُ عَزْ وَجُلُ اللَّهِ عَزْ وَجُلُ لَهُ: اذْهَبَ فَاذْخُلِ الجنَّةَ ، فَيأتِيها ، فَيَخْيَلُ اللَّهِ النَّهَا مَلاًى ، فَيتْرَجِعُ ، فَيقُولُ اللَّهُ عَزْ وَجُلُ لَهُ: اذْهَبَ فَاذْخُلِ الجنَّةَ ، فيأتِيها ، فَيَخْيَلُ اللَّهُ عَزْ وَجُلُ لَهُ: انْهَبُ فَاذْخُلِ الجنَّةَ ، فإنَّ لَكَ مِثْل مَشرَةِ أَمْثَالِها ، أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْل مَشرَةِ أَمْثَالِها ، أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْل مَشرَةِ أَمْثَالِها ، فَيقُولُ اللَّهُ عَزْ وَجِلُ لَلهُ اللَّهُ عَلَى مِثْلَ عَشرَةِ أَمْثَالِها ، أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْل مَشرَةِ أَمْثَالِها ، فَيقُولُ : قَلْكَ مَثْل مَثْل مَشرَةِ أَمْثَالِها ، فَي إِنْ لَكَ مِثْل مَشرَةِ أَمْثَالِها ، أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْل مَشرَةِ أَمْثَالِها ، فَيقُولُ : قَلْكَ مَثْل مَشرَةِ أَمْثَالِها ، فَي إِنْ لَكَ مِثْل مَشرَةِ أَمْثَالِها ، أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْل مَشرَةُ أَمْثَالِها ، فَي إِنْ لَكَ مِثْل مَشرَكَ أَنَى اللَّهُ عَلْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْ عَلْمَ اللَّهُ عَلْ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْلِكُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْلُكُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ عَلَى اللْمُلْلُكُ اللْمُلِلُكُ الْمُلْلِلُكُ أَلْمُ الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْلُكُ اللْمُلِكُ اللْمُلْلُولُ اللْمُلِكُ الْمُلْلِلْمُ الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُلْلُكُ اللْمُلِلْلُكُ اللْمُلْلِكُ اللْمُلْمُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلَ اللْمُلْمُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

١٨٩٤ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى (رَضِي اللَّه عنهُ) أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّ للْمُؤْمِن في الْجَنَّةِ

ن كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_

لَخَيْمةَ مِنْ لُؤَلُؤةِ وَاحِدةِ مُجوَّفَةِ، طُولُهَا في السَّماءِ سِتُونَ ميلاً، للْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ المُؤْمِنُ فَلاَ يَرى بغضُهُمْ بَغضًا». متَّفَقٌ علَيْهِ. [خ: ٣٢٤٣)، م (٣٨٣٨)]

المِيلُ: سِتَّة آلافِ ذِرَاع.

- ١٨٩٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ (رضِيَ اللَّه عَنْهُ) عَنِ النَّبِيُ عَنْ قَال: (إِنَّ في الْجَنَّةِ لَشَجرة يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجوادُ المُضَمَّرُ السَّرِيعُ ماِثَةَ سَنَةٍ مَا يَقَطَّعُهَا». متفقٌ عليه . [م: الشَّرِيعُ ما يَقَطَّعُهَا».

وَرَوَيَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا مِنْ رَوَايَةِ أَبِي هُرِيْرَةَ (رَضِي اللَّه عنه) قالَ: «يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلْهَا مِائِقَهُ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُهَا».

- الله عن النّبِي الله قال: (إنَّ أَهْلَ الْجنْةِ لَيْتَرَاءُونَ أَهْلَ الْهُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ
 - كَمَا تَتَرَاءُونَ الكَوْكَبُ الدُّرْيُ الْغَابِرَ فِي الأَنْقِ مِنَ المشرِقِ أَوِ المَغْرِبِ لِتَفَاصُلِ ما بَيْنَهُمْ».
 قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه، تلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ؟! قَالَ: (بلّى وَاللّذِي تَفْسِي بِيتِدِهِ رَجَالٌ آمَنُوا بِاللّهِ وَصَدْقُوا المُرْسلِينَ». مَنفَقُ عليه . [خ: (٢٥٢٦) م (٢٨٢١)]

١٨٩٧ - وعنْ أَبِي هُرِيْرةَ (رضِي اللَّه عنْهُ) أَنَّ رسُول اللَّهِﷺ قَال: «لَقَابُ قَوْسِ في الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمًّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَمْسُ أَوْ تَغْرِبُ». متفقٌ عليهِ . [ج: (٢٧٩٣)]

١٨٩٨ - وعنْ أَنَسِ (رضِي اللَّه عنهُ) أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ فِي الْجِنَةِ سُوقًا ﴿ يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعةٍ ، فَيَهُ وَيَعْ الشَّمالِ، فَتحفُو فِي وُجُوهِهِمْ وثِيَابِهِمْ ، فَيَرْدادُونَ حُسْنَا وَجَمالاً ، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ : وَاللَّهِ وَجَمالاً ، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ : وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بِعْدَنَا حُسْنَا وَجِمالاً ، رواهُ مُسْلِمٌ . (م: ٢٨٣٣)]

١٨٩٩ - وعنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ (رضِي اللَّه عنهُ) أَنَّ رسُولَ اللَّهﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيْتَرَاءُونَ الْغُرْفَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءُونَ الْكَوْكَبَ فِي السَّمَاءِ». مَتَفَقٌ عليه . [خ: (٣٢٥٦)، م (٣٢٠٠)]

١٩٠٠ وَعنْهُ (رضِي اللَّه عنْهُ) قَال: شَهِدْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجْلِسًا وَصفَ فِيهِ الْجَنَّةَ
 حتَّى انْتَهَى، ثُمَّ قَال في آخِرِ حدِيثِهِ: (فِيهَا ما لاَ عينٌ رأَتْ، ولا أُذُن سَمِعَت، ولاَ خَطَر على قَلْبِ بشَرٍ، ثُمَّ قَرأً ﴿ نَتَهَائَى جُنُوثِهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِج ﴾ إلى قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ فَلَا تَعَلَّمُ نَنْسٌ مَنَا

رياض الصالحين

أُخْفِيَ لَمُهُمْ مِن قُرَّةِ أَعَيْنِ﴾ . رواهُ البخاري . [م: (٢٨٢٥)]

1901 وعنْ أَبِي سِعِيدِ وأَبِي هُرِيْرةَ (رضِي اللَّه عنهُما) أَنَّ رسُول اللَّهِ ﷺ قَال: "إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجِنَّةَ بِنَادِي مُنَادِ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْبَوْا، فَلا تَمُوتُوا أَبَدًا، وإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَعْبُوا فَلا تَهْرَمُوا أَبِدًا، وإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا، فَلا تَهْرَمُوا أَبِدًا، وإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا، فَلا تَهْرَمُوا أَبِدًا، وإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا، فَلا تَبْوسوا أَبْدًا». رواهُ مسلم. [م: (۲۸۳۷)]

١٩٠٧ - وعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ (رضِي اللَّه عَنْهُ) أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَذْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنْةِ أَنْ يقولَ لَهُ: تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى ويتَمنَّى. فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَمنَّيْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعمْ فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَمنَّيْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعمْ فَيقُولُ لَهُ: هَلْ تَمنَّيْتَ؟ فَيقُولُ: نَعمْ فَيقُولُ لَهُ: هَلْ تَمنَّيْتَ؟ فَيقُولُ: نَعمْ فَيقُولُ لَهُ: وَإِنَّ أَمنَالِهُ مِعْهُ . رَواهُ مُسْلِمٌ . [م: (١٨٥٧)]

19.٣ وعنْ أَبِي سعِيدِ الْخُدْرِيِّ (رضِي اللَّه عنهُ) أَنَّ رسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ يقولُ لاَ لَمْ اللَّهِ عَلَى الْجَنْة، فَيقُولُونَ: لَبَيْكَ ربَّنَا وسغَدَيْكَ والْخيرُ في يديك. فَيقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيقُولُونَ: وما لَنَا لاَ نَرْضَى يا رَبَّنَا وقَدْ أَعَطَيْتَنَا ما لَمْ تُغطِ لَيْكَ مِنْ فَلَكَ؟ فَيقُولُونَ: وأَيُ شَيْءِ أَفْضَلُ مِنْ أَصَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيقُولُ: أَلاَ أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلَكَ؟ فَيقُولُونَ: وأَيُ شَيْءِ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيقُولُونَ: وأَيُ شَيْءِ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيقُولُونَ: وأَيُ شَيْءِ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيقُولُونَ: أُجِلُ عليكُمْ رضواني، فَلا أَسْخَطُ عليكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا». متفق عليه. [خ:

19.6 - وعنْ جرير بْنِ عبْدِ اللَّهِ (رضي اللَّه عنهُ) قال: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَظْرَ إِلَى الْقُمرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ، وقال: ﴿إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ عِيانًا كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمرَ، لاَ تُضامُونَ فَي الْقَمرِ، لاَ تُضامُونَ فِي الْقَمرِ، لاَ تُضامُونَ فِي الْقِيهِ». مُثَقَقٌ عَلَيْهِ. [ع: (٥٤٣٠)، م (٣٦٣)]

19.٥ وعنْ صُهَيْب (رَضِي اللَّه عنهُ) أَنَّ رسُول اللهِ ﷺ قَال: ﴿إِذَا دَخَل أَهْلُ الْجِنَّةِ الْجَنَّةِ عَلَى اللّهِ ﷺ قَال: ﴿إِذَا دَخَل أَهْلُ الْجِنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُولُونَ: أَلَمْ تُبيَعْن وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنْجُنَا مِنَ النَّارِ؟ فَيكشِفُ الْحِجابَ، فَما أُعْطُوا شَيْنًا أُحبَ إِلَيهِمْ مِنَ النَّظْرِ لَلْحَالَ الْخَلْدِ (١٨٥٠).

قَـالَ الـلـه تـعـالـى: ﴿إِنَّ الَّذِيبَ مَامَنُواْ وَكَمِلُوا الْمَبْلِحَتِ يَهْدِيهِمْ وَيُشَهِمْ بِإِيمَنِيمَ تَجْرِف مِن تَقْيِيمُ الْاَنْفَكُرُ فِي جَنَّتِ النَّمِيدِ ۞ مَقَوْنَهُمْ فِهَا شَبْحَنْكَ اللَّهُمُّ وَيَقِيَّتُهُمْ فِيهَا سَكَمُّ وَمَاخِرُ مُقَوْنَهُمْ أَنِ الْمُسَدُّدُ يَلُو رَبِّ الْمُنْكِينِ﴾ [يونس: ٩، ١٥].

الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي هَدانا لَهَذَا وما كُنَّا لَكَهْتَدِيَ لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللَّه . اللَّهُمَّ صلٌ عَلَى مُحَمَّدِ وعلَى آلِ إِبْراهِيم وبارِكْ علَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْراهِيم وبارِكْ علَى مُحَمَّدٍ

من كلام سيد المرسلين \_\_\_\_\_\_\_ 10

وعلَى آلِ مُحمَّلًو كَمَا باركْتَ علَى إِبْرَاهِيمَ وعلَى آل إِبْراهِيم إِنَّكَ حمِيدٌ مجِيد.

قَال مُؤلَفُهُ يحيى النوَاوِيُّ غَفَر اللهَ لَهُ: فَرغْتُ مِنْهُ يُوْمَ الاثْنَيْنَ رابِعَ عَشرَ شهر رمضَانَ سَنَةَ سَبْعِينَ وَسَتِّمانَة بدمشق.

وقال مراجعه ومصححه محمد تامر: انتهيت من قراءته ومراجعته - بفضل اللهِ تعالى - في ليلة السادس من شعبان سنة ١٤٢٧ من هجرة المصطفى ﷺ، والموافق لليلة الثلاثاء ٢٩/ ٨/ ٢٠٠٢م سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يغفر لي - ولمؤلفه وقارئه وناشره ولكل من أسهم فيه بعمل-: ذنوبتنا، وأن يُتِمَّ علينا سِتْرَه في الدنيا والآخرة، إنه وليَّ ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



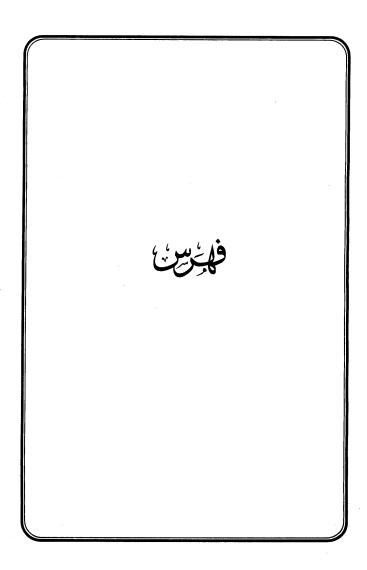

## الفهرس

| عن المنكر ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | - بابُ الإِخلاص وإحضار النّية في جميع         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ١٨ - باب في النهي عن البدع ومحدثات              | لأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية ٧.   |
|                                                 | ٢- باب التوبة١٠٠٠                             |
| ١٩ - باب في من سنَّ سنةً حسنةً أو سيئة ٥٨.      |                                               |
| ٢٠- باب في الدلالة على حير، والدعاء إلى         |                                               |
| هُدًى أو ضلالة٩٥                                | • •                                           |
| ٢١ - باب في التعاون على البرِّ والتقوى ٢١٠.٠    | ٦- باب التقوى٢                                |
| ٢٢- باب في النصيحة                              |                                               |
| ٢٣- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن             | ٨- باب الأستقامة٨                             |
| المنكر                                          | ٩- باب التفكير في عظيم مخلوقات اللَّه تعالى   |
| ٢٤- باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهي        |                                               |
|                                                 | وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على              |
|                                                 | الاستقامة                                     |
| ٢٦- باب تحريم الظلم والأمر بِرَدِّ المظالم ٢٩٠  | ١٠ - باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من       |
| ٢٧- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان              |                                               |
| حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم ٧٣٠٠٠٠٠            | تردد                                          |
| ٢٨- باب ستر عورات المسلمين والنهي عن            | ١١ - باب المجاهدة                             |
|                                                 | ١٢ - باب الحث على الازدياد من الخير في        |
|                                                 | أواخر العمر                                   |
| ٣٠- باب الشفاعة                                 | ١٣ - باب بيان كثرة طرق الخير١٠                |
|                                                 | ١٤ - باب الاقتصاد في الطاعة                   |
| ٣٢- باب فضل ضَعَفة المسلمين والفقراء            | ١٥ - باب في المحافظة على الأعمال ٥٣ ٥٥        |
| والخاملين٧٩٠                                    |                                               |
| ٣٣- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضَّعَفة   | وآدابها                                       |
| والمساكين والتواضع معهم وخفض الجناح             | ١٧ - باب في وجوب الانقياد لحكم اللَّه وما     |
| لهم۸۲                                           | يقول من دُعِيَ إلى ذلك وأمِر بمعروف أو نُهِيَ |

| - ۲۶ ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤- باب الوصية بالنساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٥– باب حقُّ الزوجِ على المرأةِ ٨٦ - باب فضل الرجاء ١٢٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٦- باب النفقة على العيال ٨٨ ٥٣- باب الجمع بين الخوف والرجاء ١٢٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٧- باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد ٨٩ ٥ - باب فضل البكاء من خشية اللَّه تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٨- باب وجوب أمره أهمله وسائر من في رعيته وشوقًا إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بطاعه الله تعالى وتهيهم عن المخالفة ٩٠ - باب فض الزهر في الدراء و ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٠٠٠ عني النجار والوصية به ١٠٠٠٠٠٠٠ التقلل منها مؤضل الذة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٢٠- باب بِر الوالدين وصِله الأرحام ٢٠٠٠٠ ٥٦ - الد، فيضه الأحديم، نه ١٠٠٠ تا ١١ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الله - باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم ٩٨ مالاة من ما القال الراح الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المراب فصل بِر اصدفاء الأب والأم والأفارب والمامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| والروجة وسائر من يبدب إحرامه ٥٠٠٠٠٠٠ ٩٠ - بياب القناء قروال وفي أفي الاقت مياد في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المعيشة والانفاق وذوالسول الله علي وبيان المعيشة والانفاق وذوالسوالان والمرورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.6.6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٧- باب توفير العلماء والكبار وأهل الفضل ٥٥- باب حماز الأخذ من غير مي أأتم لا يُمَا أُبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار البه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مرتبتهم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| والتعفف به عن السؤال والتعلق التحيير ومنجالستهم والتعفف به عن السؤال والتعرض الإعطاء ١٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وصحبتهم ومحببهم وطنب زيارتهم والدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الخب ثقة بالله تما المناسبة ال |
| ١٠٠ باب فطسل التحب في الله والتحت ٢٠ باب النم عن النما والقيم ١٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| the second secon |
| ب عرف الله تعالى العبد، ١٠٠٠ - ال التالة عالى الله تعالى العبد الله تعالى العبد العب |
| والتحت فلني السخلق بها والسعي في مما وستاء م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| n n :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٨- باب التحذير من إيذاء الصالحين والضَّعَفة من وجهه وصَرَفه في وجوهه المأمور بها ١٥٤. والمساكين ١٠٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| و الساح المام على المام المام المام المام على المام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٩- باب إجراء أحكام الناس على الظاهر ٢٦- باب دخر الموت وقصر الأمل١٥٥ وما وسرائرُهم إلى الله تعالى١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| و صوائرهم إلى الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١١٣١١٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ٣٤- باب الوصية بالنساء                        |
|-----------------------------------------------|
| ٣٥- باب حقِّ الزوج على المرأةِ ٢٥- ٢٠٠٠       |
| ٣٦- باب النفقة على العيال ٣٦- ٢٨٠             |
| ٣٧- باب الإِنفاق مما يحب ومن الجيد ٨٩         |
| ٣٨- باب وجوب أمره أهله وسائر من في رعيته      |
| بطاعة اللَّه تعالى ونهيهم عن المخالفة٩        |
| ٣٩- باب حق الجار والوصية به ٣٩-               |
| ٠٤- باب بِرّ الوالدين وصِلَة الأرحام ٢٠٠٠٠    |
| ٤١ - باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم ٩٨         |
| ٤٢ - باب فضل بِرّ أصدقاء الأب والأم والأقارب  |
| والزوجة وسائر مَن يُنْدَب إكرامه٩             |
| ٤٣- باب إكرام أهل بيت رسول اللَّه ﷺ وبيان     |
| فضلهم                                         |
| ٤٤- باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل      |
| وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار        |
| مرتبتهم۱۰۱                                    |
| ٤٥- باب زيارة أهـل الـخيـر ومجـالـستـهـم      |
| وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء          |
| منهم وزيارة المواضع الفاضلة                   |
| ٤٦ - باب: فضل الحب في اللَّه والحتّ           |
| عليهعليه                                      |
| ٤٧ - باب علامات حب اللَّه تعالى العَبْدُ،     |
| والحث على التخلق بها والسعي في                |
| تحصيلها                                       |
| ٤٨ - باب التحذير من إيذاء الصالحين والضَّعَفة |
| والمساكين١١٠                                  |
| ٤٩- باب إجراء أحكام الناس على الظاهر          |
| وسرائرُهم إلى اللَّه تعالى١١١                 |
|                                               |

| ٨٢- باب حث السلطان وغيره على اتخاذ وزير      | ٦٧ - باب كراهية تمني الموت بسبب ضُرٌّ نزل به |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| صالح وتحذيرهم من قرناء السوء ٢٧٦             | ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين ١٥٨٠٠٠٠      |
| ٨٣ - باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء      | ٦٨ – باب الورع وترك الشبهات ١٥٩              |
| وغيرهما من الولايات لمن سألها١٧٦.            | ٦٩ - باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو   |
| كتاب الأدب                                   | لخوفٍ من فتنة في الدين أو وقوع في حرام       |
| ٨٤- باب الحياء وفضله والحث على التَّخَلُّق   | وشبهات ونحوها                                |
| به ۱۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰    | ٧٠- باب فضل الاختلاط بالناس وحضور            |
| ٨٥- باب حفظ السر ٢٧٧٠٠٠٠٠٠٠                  | جُمَعهم وجماعتهم ومشاهد الخير، ومجالس        |
| ٨٦- باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد ١٧٩.      | الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور               |
| ٨٧- باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من     | جنائزهم                                      |
| الخيرا                                       | ٧١- بسأب الستواضع وخفض السجناح               |
| ٨٨- باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه      | للمؤمنين                                     |
| عند اللقاء                                   | ٧٢- باب تحريم الكبر والإعجاب ٢٦٣ ١٦٣٠        |
|                                              | ٧٣- باب حسن الخلق١٦٩                         |
| للمخاطب وتكريره ليفهم إذالم يفهم إلا         | ٧٤- باب الحلم والأناة والرفق١٦٧              |
|                                              | ٧٥- باب العفو والإعراض عن الجاهلين ١٦٨       |
| ٩٠ - باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي       | ٧٦- باب احتمال الأذي ٢٠٠٠ ١٦٩                |
| ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضِرِي    | ٧٧- باب الغضب إذا انْتُهِكَتْ حُرماتُ الشرع  |
| مجلسِه۱۸۱                                    | والانتصار لدين اللَّه تعالى ٢٧٠              |
| ٩١ – باب الوعظ والاقتصاد فيه١٨١              | ٧٨- باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم      |
| ۹۲ – باب الوقار والسكينة                     | ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم،       |
| ٩٣ - باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم       | والتشديد عليهم، وإهمال مصالحهم، والغفلة      |
| ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار ١٨٢     | عنهم                                         |
| ٩٤ - باب إكرام الضيف ١٨٣٠٠٠٠٠٠٠              | ٧٩- باب الوالي العادل١٧٢                     |
| ٩٥ - باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير ١٨٣ | ٨٠- باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير         |
| ٩٦ - باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه        | معصية وتحريم طاعتهم في المعصية ٢٧٣           |
| لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه ١٨٦.   | ٨١ - باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك   |
| ٩٧ - باب الاستخارة والمشاورة١٨٧.             | الولايات إذا لم يتعين عليه أو تَدْعُ حاجة    |
| ٩٨ - باب استحباب الذهاب إلى العيد، وعيادة    | إليه                                         |
|                                              |                                              |

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
|----------------------------------------------|
| ٦٧ - باب كراهية تمني الموت بسبب ضُرٌّ نزل به |
| ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين ١٥٨٠٠٠٠      |
| ٦٨ – باب الورع وترك الشبهات ١٥٩              |
| ٦٩- باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو    |
| لخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام        |
| وشبهات ونحوها بالمالية                       |
| ٧٠- باب فضل الاختلاط بالناس وحضور            |
| جُمَعهم وجماعتهم ومشاهد الخير ، ومجالس       |
| الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور               |
| جنائزهم                                      |
| ٧١- بياب الستواضع وخيفيض السجيناح            |
| للمؤمنينللمؤمنين                             |
| ٧٢- باب تحريم الكبر والإعجاب ٢٦٣             |
| ٧٣- باب حسن الخلق١٦٥                         |
| ٧٤- باب الحلم والأناة والرفق ٢٦٧١            |
| ٧٥- باب العفو والإعراض عن الجاهلين ١٦٨       |
| ٧٦- باب احتمال الأذي ٢٦٠٠٠٠٠٠                |
| ٧٧- باب الغضب إذا انْتُهِكَتْ حُرماتُ الشرع  |
| والانتصار لدين اللَّه تعالى١٧٠               |
| ٧٨- باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم      |
| ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم،       |
| والتشديد عليهم، وإهمال مصالحهم، والغفلة      |
| عنهم                                         |
| ٧٩- باب الوالي العادل١٧٢                     |
| ٨٠- باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير         |
| معصية وتحريم طاعتهم في المعصية ٢٧٣           |
| ٨١ - باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك   |
| Taladifik langer Hillert N H                 |

المريض والحج ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر، لتكثير مواضع العبادة ... ١٨٨ ٩٩ - باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم ..... كتاب آداب الطعام .... ١٠٠- باب التسمية في أوله والحمد في آخره ..... ١٠١- باب لا يعيب الطعام واستحباب مَدْحه .....مَدْحه ١٠٢- باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر ..... ١٠٣ - باب ما يقول من دُعِيَ إلى طعام فَتَبِعَه غَيْرُه .....غَيْرُه ١٠٤- باب الأكل مما يليه ووَعْظِه وتأديبِ مَنْ يسيء أُكْلَه ...... أُكْلَه .... ١٠٥ - باب النهى عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل في جماعة إلا بإذن رفقته ١٩٢ ١٠٦- باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع ..... ١٠٧ - باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها ....١٩٢ ١٩٣.... باب كراهية الأكل متكتًا ١٠٩ - باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع، وكراهة مسحها قبل لَعْقها، واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه، وأكلها، وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرهما .....١٩٣ ي ١١٠- باب تكثير الأيدي على الطعام ١٩٤٠. ١١١ – باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثًا

وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز بهن، وسلامِهن بهذا الشرط ٢١٤.... لبسه للنساء ...... ١٠٤٠ ١٣٨ - ١٣٨ باب تحريم ابتدائنا الكافرَ بالسلام، ١٢٣ - باب جواز لبس الحرير لمن به حكة ٢٠٤ وكيفية الرد عليهم، واستحباب السلام على أه ل ١٢٤- باب النهي عن افتراش جلود النمور مجلس فيهم مسلمون وكفار ٢١٥.... والركوب عليها ...... ٢٠٩ ٢٠٩ إدا قيام عن ١٢٥– باب ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدًا أو نعلا المجلس وفارق جلساءه أو جليسه ٢١٥..... أو نحوه ....... ١٤٠ ٢٠٥ باب الاستئذان وَادابه .....٢١٥... ١٢٦ - باب استحباب الابتداء باليمين في ١٤١ - باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن: من اللباس ...... نفسه بما يُعْرَف به كتاب آداب النوم ....... ٢٠٦ من اسم أو كنية وكراهة قوله: أنا، ونحوها ٢١٦ ١٢٧ - باب آداب النوم والاضطجاع والقعود ١٤٢ - باب استحباب تشميت العاطس إذا والمجلس والجليس والرؤيا ....... ٢٠٦ حمد اللَّه تعالى وكراهية تشميته إذا لم يحمد اللَّه ١٢٨ - باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس إحدى الرجلين على الأخرى إذا لـم يَخَفِ والتثاؤب .....٢١٧... انكشافَ العورة وجواز القعود متربعًا ١٤٣- باب استحباب المصافحة عند اللقاء ومُحْتبيا ...... ٢٠٧ .... وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ١٢٩ - باب في آداب المجلس والجليس . ٢٠٧ ولده شفقةً ومعانقة القادم من سفر وكراهية كتاب السلام ...... ٢١١ كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة ١٣١- باب فضل السلام والأمر بإفشائه ٢١١٠ عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد ١٣٢ – باب كيفية السلام ٢١٢....٠٠٠ دفنه ٢١٩... ١٣٣ - باب آداب السلام ٢١٩٠٠٠٠٠٠٠ ١٤٤ - باب عيادة المريض ٢١٩٠٠٠٠٠٠ ١٣٤ - باب استحباب إعادة السلام على من ١٤٥ - باب ما يُدْعَى به للمريض ٢٢٠.... تكرر لقاؤه على قُرْب بأن دخل ثم خرج في ١٤٦ - باب استحباب سؤال أهل المريض عن الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها ٢١٤... حاله ٢٢١.... ١٣٥ - باب استحباب السلام إذا دخل بيته ٢١٤ ٢١٤ - باب ما يقوله من أيس من حياته ٢٢١. . ١٣٦ - باب السلام على الصبيان ٢١٤..... ١٤٨ - باب استحباب وصية أهل المريض ومن

١٣٧- باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة يشق من أمره، وكذا بالوصية بمن قرب سبب

| موته بحد أو قصاص ونحوهما ٢٢٢                  |
|-----------------------------------------------|
| ١٤٩- باب جواز قول المريض: أنا وَجِعٌ، أو      |
| موعوك أو وارأساه ونحو ذلك، إذا لم يكن ذلك     |
| على سبيل التسخط وإظهار الجزع ٢٢٢              |
| ١٥٠ - باب تلقين المحتضر: لا إله إلا الله ٢٢٢  |
| ١٥١ - باب ما يقوله بعد تغميض الميت            |
| ١٥٢- باب ما يقال عند الميت وما يقوله من       |
| مات له میت                                    |
| ١٥٣- باب جواز البكاء على الميت بغير ندب       |
| ولانياحة                                      |
| ١٥٤ - باب الكف عما يرى في الميت من            |
| مكروهمكروه                                    |
| ١٥٥- باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور       |
| دفنه وكراهة اتباع النساءِ الجنائزَ            |
| ١٥٦- باب استحباب تكثير المصلين على            |
| الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر               |
| ١٥٧- باب ما يقرأ في صلاة الجنازة              |
| ١٥٨ - باب الإسراع بالجنازة١٥٨                 |
| ١٥٩- باب تعجيل قضاء الدين عن الميت            |
| والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك   |
| حتى يُتيقن موته٢٢٨                            |
| ١٦٠ - باب الموعظة عند القبر                   |
| ١٦١- باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند    |
| قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة . ٢٢٨ |
| ١٦٢ - باب الصدقة عن الميت والدعاء له ٢٢٩      |
| ١٦٣ - باب ثناء الناس على الميت ٢٢٩            |
| ۱٦٤ - باب فضل من مات له أولاد صغار ٢٣٠        |
| ١٦٥- باب البكاء والخوف عند المرور بقبوِر      |
| الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى اللَّه  |
|                                               |

| 270                                              | القهرس                                       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| تهجد بالليل أم لا ٢٥٨                            | ١٨١- باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من      |
| ١٩٩ - باب سنة الظهر ٢٥٨                          | تعريضه للنسيان۲٤٠٠                           |
| ٢٠٠ – باب سنة العصر ٢٠٠ – ٢٠٠                    | ١٨٢ - باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن        |
| ٢٠١- باب سنة المغرب بعدها وقبلها ٢٥٩             | وطلب القراءة من حَسَن الصوت والاستماع        |
|                                                  | ٢٤٠ لها                                      |
| ٢٠٣ - باب سنة الجمعة                             | ١٨٣- باب في الحث على سور وآيات               |
|                                                  | مخصوصة                                       |
| سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من    | ١٨٤ - باب استحباب الاجتماع على القراءة ٢٤٤   |
|                                                  | ١٨٥ - باب فضل الوضوء٢٤٤                      |
| ٢٠٥- باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة       | ١٨٦ - باب فضل الأذان٢٤٦                      |
| مؤكدة وبيان وقته۲٦١                              | ١٨٧ - باب فضل الصلوات ١٨٧ - ٢٤٧              |
| ٢٠٦- باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها              | ١٨٨ - باب صلاة الصبح والعصر ٢٤٨              |
|                                                  | ١٨٩ - باب فضل المشي إلى المساجد ٢٤٩          |
| عليها                                            | ١٩٠ - باب فضلُ انتظار الصلاة٢٥٠              |
| ٢٠٧- باب تجويز صلاة الضحي من ارتفاع.             | ١٩١ - باب فضل صلاة الجماعة ٢٥٠               |
| الشمس إلى زوالها والأفضل أن تُصَلّى عند          | ١٩٢ - باب الحث على حضور الجماعة في           |
| اشتداد الحر وارتفاع الضحى ٢٦٢                    | الصبح والعشاء٢٥٢                             |
| ٢٠٨- باب الحث على صلاة تحية المسجد               | ١٩٣- باب الأمر بالمحافظة على الصلوات         |
| بركعتين وكراهية الجلوس قبل أن يصلي ركعتين        | المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في    |
| في أي وقت دخل ٢٦٢٠٠٠٠                            | تركهنَّ٢٥٢                                   |
| ۲۰۹ - باب استحباب ركعتين بعد الوضوء  ۲٦۲         | ١٩٤ - باب فضل الصف الأوَّل والأمر بإتمام     |
| ٢١٠- باب فضل يوم الجمعة ووجوبها                  | الصفوف الأُوَل وتسويتها، والتراصّ فيها ٢٥٣.  |
| والاغتسال لها والطّيب والتبكير إليها والدعاء يوم | ١٩٥ - باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض       |
| الجمعة                                           | وبيان أقلُّها وأكملِها وما بينهما ٢٥٥        |
| ٢١١- باب استحباب سجود الشكر عند حصول             | ١٩٦ - باب تأكيد ركعتي سنة الصبح ٢٥٦          |
| نعمة ظاهرة أو اندفاع بَلِيّة ظاهرة٢٦٥            | ١٩٧ - باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يُقْرَأ |
| ٢١٢- باب فضل قيام الليل ٢٦٥                      | فيهما وبيان وقتهما٧٥٧                        |
| ۲۱۳ - باب استحباب قيام رمضان وهو                 | ١٩٨ - باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي         |
| التراويح۲٦٩                                      | الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان    |

| - الفهرس<br>- ال                                   | ٢١٤- باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                    | لاالیها ۲۲۹ باب قصل قیام نینه انقدر وبیان ارجی |
| •                                                  | ٢١٥ - باب فضل السواك وخصال الفطرة ٢٧٠          |
|                                                    |                                                |
| 1                                                  | ۲۱۶ - باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما    |
|                                                    | يتعلق بها                                      |
|                                                    | ۲۱۷ - باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل             |
|                                                    | الصيام وما يتعلق به                            |
|                                                    | ٢١٨- باب الجود وفعل المعروف والإكثار من        |
|                                                    | الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في          |
| -                                                  | العشر الأواخر منه٢٧٩                           |
| _                                                  | ٢١٩- باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد          |
| _                                                  | نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق        |
| كتاب الجهاد ٢٨٦.                                   | عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس      |
|                                                    | فوافقه۲۷٦                                      |
| والروحة                                            | ٢٢٠- باب ما يقال عند رؤية الهلال ٢٧٦           |
|                                                    | ٢٢١- باب فضل السحور وتأخيره ما لم يَخْشَ       |
| الآخرة يُغَسَّلُون ويُصَلَّى عليهم بخلاف القتيل في | طلوع الفجر                                     |
| حرب الكفار٢٩٧                                      | ٢٢٢- باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه         |
| ٢٣٦- باب فضل العتق ٢٩٧٠٠٠٠٠                        | وما يقوله بعد الإِفطار٧٧٠                      |
| ٢٩٨. باب فضل الإحسان إلى المملوك ٢٩٨.              | ٢٢٣- باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه         |
| ٢٣٨- باب فضل المملوك الذي يؤدي حق اللَّه           | عن المخالفات والمشاتمة ونحوها ٢٧٨              |
| وحق مواليه                                         | ٢٢٤ - باب في مسائل من الصوم ٢٧٨                |
| ٢٣٩- باب فيضل العبادة في الهرج وهو                 | ٢٢٥- باب بيان فضل صوم المحرَّم وشعبان          |
| الاختلاط والفتن ونحوها                             | والأشهر الحرم٧٧٩                               |
|                                                    | ٢٢٦- باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول        |
| <b>C</b> .                                         | من ذي الحجة                                    |
| T                                                  | ۲۲۷- باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء             |
| _                                                  | وتاسوعاء۲۸۰                                    |
|                                                    | ۲۲۸- باب استحباب صوم ستة أيام من               |
| ,                                                  |                                                |

| £YY ———————————————————————————————————             |                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                     | الفهرس                                            |
| ٢٥٧- باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين           | ,                                                 |
| الناس على جهة الإفساد ٢٣٦٠٠٠٠٠٠                     | _ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |
| ٢٥٨- باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس            |                                                   |
| إلى ولاة الأمور إذا لم تَدْعُ إليه حاجة كخوف        | كتاب الصلاة على رسول اللَّه ﷺ ٣٠٩                 |
| مفسدة ونحوها٣٣٦                                     | ٢٤٣- باب الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض           |
| ۲۵۹- باب ذم ذي الوجهين ٢٥٩-                         | صيغها                                             |
| ٢٦٠- باب تحريم الكذب ٢٦٠-                           | كتاب الأذكار ٢٠٧                                  |
| ۲٦١- باب بيان ما يجوز من الكذب                      | ٣٠٧ باب فضل الذكر والحث عليه                      |
| ٢٦٢- باب الحث على التثبت فيما يقوله                 | ٢٤٥- باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا              |
| ويحكيه                                              | ومضطجعا ومُحْدِثًا وجُنبًا وحائضاً إلا القرآن فلا |
| ۲۲۳ – باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور ۳٤۲.           | يحل لجنب ولا حائض٣١٣                              |
| ۲٦٤ - باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة ٣٤٢         | ٣١٣ باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه               |
| ، ٢٦٥- باب جواز لعن بعض أصحاب المعاصي               | ٢٤٧- باب فضل حِلَقِ الذكر والندب إلى              |
| ا غير المعينين٣٤٣                                   | ملازمتها والنهى عن مفارقتها لغير عذر ٣١٣          |
| ا ٢٦٦- باب تحريم سب المسلم بغير حق ٣٤٤.             | ٢٤٨ - باب الذكر عند الصباح والمساء   ٣١٩          |
| ١ ٢٦٧- باب تحريم سب الأموات بغير حق                 | ٢٤٩- باب ما يقوله عند النوم ٢٤٩                   |
| ۱ ومصلحة شرعية۱ ومصلحة                              | كتاب الدعوات                                      |
| ١ ٢٦٨- باب النهي عن الإيذاء ٢٦٨- باب النهي          | ٢٥٠- باب الأمر بالدعاء وفضله                      |
| ١ ٢٦٩- باب النهي عن التباغض والتقاطع                | ٢٥١- باب فضل الدعاء بظهر الغيب                    |
| ۱ والتدابر۱                                         | ٢٥٢ – باب في مسائل من الدعاء                      |
| ١ - ٢٧٠ باب تحريم الحسّد٢٧٠                         | ٣٢٩ ٣٢٩ كرامات الأولياء وفضلهم                    |
| ١   ٢٧١- باب النهي عن التحسس والتسمُّع لكلام        |                                                   |
| ً مَنْ يكره استماعه۳٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مَنْ يكره استماعه |                                                   |
| ٢ ٢٧٢- باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من           | اللسان                                            |
| ع غير ضرورة                                         |                                                   |
| ن ۲۷۳- باب تحريم احتقار المسلمين                    | <b>-</b> ,                                        |
| ن ٢٧٤- بياب الشهبي عن إظهار الشماتة                 |                                                   |
| ۲ بالمسلم ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰     | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |
| ٢ - ٢٧٥- باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في      |                                                   |
|                                                     |                                                   |
|                                                     |                                                   |

ظاهر الشرع ..... ٣٤٨ . ٣٤٨ - ٢٩٠ باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية ٣٥٨.... باب النهي عن الغش والخداع ٣٤٨... والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية ٢٧٧- باب تحريم الغدر ٢٩١٠ ٣٤٩ ٢٩١- باب تحريم الخلوة بالأجنبية ٢٥٩.... ٢٧٨- باب النهي عن المنّ بالعطية ونحوها ٣٤٩ ٣٤٢- باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء ٣٧٩- باب النهي عن الافتخار والبغي ٢٥٠٠٠ بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك -٢٨٠ باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ٢٩٣ - باب النهى عن التشبه بالشيطان ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور، أو تظاهُرِ والكفار .....٣٦٠ بفسق، أو نحو ذلك .......... ٣٥١. ٢٩٤- باب نهى الرجل والمرأة عن خضاب ٢٨١- باب النهي عن تناجى اثنين دون الثالث شعرهما بسواد .....٢٨٠ بغير إذنه إلا لحاجة وفي معناه ما إذا تحدث اثنان ٢٩٥- باب النهي عن القزع وهو حلق بعض بلسان لا يفهمه ...... ۲۰۱۲ الرأس دون بعض وإباحة حلقه كله للرجل دون ٢٨٢- باب النهي عن تعذيب العبد والدابة المرأة ..... والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على ٢٩٦- باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر قدر الأدب ...... ٣٦١... وهو تحديد الأسنان ..... ٢٨٣- باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان ٢٩٧- باب النهي عن نتف الشيب من حتى النملة ونحوها ........ ٣٥٤ اللحية ..... ٢٨٤- باب تحريم مَطْل الغني بحقٌّ طَلَبَه ٢٩٨- باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس صاحبه ..... ٣٥٤ الفرج باليمين من غير عذر ٢٨٥- بـاب كـراهـة عـودة الإنـسـان فـي هـبـة لـم ٢٩٩- باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خُفّ يُسَلمها إلى الموهوب له وفي هبة وهبها لولده واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائمًا وسلمها أو لم يسلمها، وفي هبة وهبها لولده لغير عذر ..... وسلمها أو لم يسلمها وكراهة شرائه شيئًا تصدق ٢٠٠- باب النهي عن ترك النار في البيت عند به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة، أو النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره ٣٦٣ كفارة ونحوها، ولا بأس بشرائه من شخص آخر ٣٠١- باب النهي عن التكلف وهو فعلُ وقولُ ما قد انتقل إليه ...... ٣٦٣. لا مصلحة فيه بمشقة ..... ٢٨٦- باب تأكيد تحريم مال اليتيم . . . . . ٣٥٩ . ٣٠٠- باب تحريم النياحة على الميت ولطم ٢٨٧- باب تغليظ تحريم الربا ٢٥٦٠٠٠٠٠٠ الخد، وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه،

٣٦٤...... الرياء ..... ٣٥٦. والدعاء بالويل والثبور ..... ٣٦٤...
 ٢٨٩- باب ما يتوهم أنه رياء وليس برياء . ٣٥٧. ٣٠٣- باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين

| أظافره حتى يضحي ٢٧٢                           |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ٣١٤- باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي         |                                                  |
| والكعبة والملائكة والحياة والروح، ونعمة       |                                                  |
| السلطان، وتربة فلان، وهي من أشدها نهيًا ٣٧٢   | ٣٠٥- باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو          |
| ٣١٥- باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدًا           | حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو           |
| ٣١٦- باب ندب من حلف على يمين، فرأى            | وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصورة في           |
| غيرها خيرًا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه،    | حائط وسقف٣٦٧                                     |
| ثم يكفر عن يمينه                              | ٣٠٦- باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو           |
| ٣١٧- باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة    | ماشية أو زرع۳۲۹                                  |
| فيه وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين    | ٣٠٧- باب كراهية تعليق الجرس في البعير            |
| كقوله على العادة: لا واللَّه وبلي والله، ونحو | وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب            |
| ذلكذلك                                        |                                                  |
| ٣١٨- باب كراهة الحلف في البيع وإن كان         | ٣٠٨- باب كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو        |
| صادقًا                                        | الناقة التي تأكل العَذِرة، فإن أكلت علفًا طاهرًا |
| ٣١٩- باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه اللَّه عز | فطاب لحمها زالت الكراهة                          |
| وجل غير الجنة وكراهة منع من سأل باللَّه تعالى | ٣٠٩- باب النهي عن البصاق في المسجد               |
| وتشفع به                                      | والأمر بإزالته منه إذا وُجِد فيه والأمر بتنزيه   |
| ٣٢٠- باب تحريم قوله شاهنشاه للسلطان           | المسجد عن الأقذار                                |
| وغيره؛ لأن معناه ملك الملوك، ولا يوصف         | ٣١٠- باب كراهية الخصومة في المسجد ورفع           |
|                                               | الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء             |
| ٣٢١- باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع      | والإجارة ونحوها من المعاملات                     |
|                                               | ٣١١ - باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا.   |
|                                               | أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد        |
|                                               | قبل زوال رائحته إلا لضرورة٣٧١                    |
|                                               | ٣١٢– باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإِمام     |
| ٣٢٤- باب كراهة سب الديك ٣٧٦                   | يخطب لأنه يجلب النوم، فيفوت استماع الخطبة        |
|                                               | ويخاف انتقاض الوضوء٣٧١                           |
| کذا ۲۷٦۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | ٣١٣- باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة            |
| ٣٢٦- باب تحريم قوله لمسلم: يا كافر ٣٧٦.       | وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو              |
|                                               |                                                  |

----- الفهرس ٣٢٧- باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان ٣٧٦ الصلاة .....٣٢٠ ٣٢٨- باب كراهة التقعير في الكلام بالتشدق ٣٤١- باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير وتكلف الفصاحة واستعمال وَحْشِيِّ اللغة، عذر .....٣٨٠ ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ٣٤٢- باب النهي عن الصلاة إلى القبور ٣٨٠٠٠ ونحوهم ..... ٢٧٧ .... ٣٧٧ المرور بين يدي ٣٢٩- باب كراهة قوله: خَبْنَتْ نفسي ... ٣٧٧ المصلي ...٠٠٠ باب كراهة قوله: خَبْنَتْ نفسي ... ٣٧٠ المصلي ٣٣٠- باب كراهة تسمية العنب كَرْمًا ٢٧٧ . . . ٣٧٧ - باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد ٣٣١- باب النهى عن وصف محاسن المرأة شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كانت النافلة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي سُنَّة تلك الصلاة أو غيرها .....٣٨١... كنكاحها ونحوه ..... ٣٧٨ ٣٧٨ عنام كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام ٣٣٢- بــاب كــراهـــة قـــول الإنـــــــان فـــي أو ليلته بصلاة من بين الليالي ٢٨١٠٠٠٠٠٠٠ الدعاء: اللهم اغفر لي إن شِنْتض بل يجزِمُ ٣٤٦- باب تحريم الوصال في الصوم وهو أن بالطلب ..... ولا يأكل ولا يشرب ٣٣٣- بـاب كـراهـة قـول: مـا شـاء الـلّـه وشـاء بينهما .....٣٨٠ فلان ..... ٣٧٨ ٧٣٠- باب تحريم الجلوس على قبر ٣٨٢... ٣٣٤- باب كراهة الحديث بعد العشاء ٣٤٨- باب النهي عن تجصيص القبور والبناء الآخرة ......٣٧٨ عليها ..... ٣٣٥- باب تحريم امتناع المرأة من فراش ٣٤٩- باب تغليظ تحريم إباق العبد من زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي ٣٧٩ سيده .....٣٨٠ ٣٨٢. باب تحريم صوم المرأة تطوعًا وزوجُها ٣٥٠- باب تحريم الشفاعة في الحدود حاضر إلا بإذنه ..... ٣٧٩ ... ٣٧٩ ا ٣٠٠- باب النهي عن التغوط في طريق الناس ٣٣٧- باب تحريم رَفْع المأموم رأسَه من الركوع وظلهم وموارد الماء ونحوها ٢٨٣.... أو السجود قبل الإمام ....... ٣٧٩ .٠٠٠ ٣٧٩- باب النهي عن البول ونحوه في الماء

| 173                                              | الفهرس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ٣٦٤- باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء          | ٣٥٥- باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتَلَقِّي     |
| الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه        | الركبان والبيع على بيع أحيه والخطبة على خطبته  |
| الاستعمالا                                       | إلا أن يأذن أو يَرُدُّ١٨٨                      |
| ٣٦٥- باب تحريم لبس الرجل ثوبًا مُزَعفرًا ٣٨٩     | ٣٥٦- باب النهي عن إضاعة المال في غير           |
| ٣٦٦- باب النهي عن صمت يوم إلى الليل ٣٨٩          | وجوهه التي أذن الشرع فيها ٣٨٩                  |
| ٣٦٧- باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه       | ٣٥٧- باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح       |
| وتَوَلِّيه غير مواليه٣٩٠                         | ونحوه سواء أكان جادًا أو مازحًا والنهي عن      |
| ٣٦٨- باب التحذير من ارتكاب ما نهي اللَّه عز      | تعاطي السيف مسلولا٣٨٩                          |
| وجل ورسوله عنه۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ٣٥٨- باب كراهة الخروج من المسجد بعد            |
| ٣٦٩- باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيًّا        | الأذان إلا بعذر حتى يصليَ المكتوبة ٢٨٦         |
| عنه                                              | ٣٥٦- باب كراهة رد الريحان لغير عذر             |
| كتاب المنثورات والمُلَح٣٩٢                       | ٣٦٠- باب كراهة المدح في الوجه لمن خِيفَ        |
| ٣٧٠- باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة             | عليه مفسدةٌ من إعجاب ونحوه وجوازه لمن أُمِنَ   |
| وغيرها                                           | ذلك في حقه                                     |
| كتاب الاستغفار                                   | ٣٦١- باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها          |
| ٣٧١– باب الأمر بالاستغفار وفضله ٤٠٩              | الوباء فرارًا منه وكراهة القدوم عليه ٣٨٧.      |
| ٣٧٢- باب بيانِ ما أعد اللَّه تعالى للمؤمنين في   | ٣٦٢ - باب التغليظ في تحريم السحر ٣٨٨           |
| الجنة                                            | ٣٦٣- باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى         |
|                                                  | بلاد الكفار إذا خِيفَ وقوعُه بأيدي العدو . ٣٨٨ |
|                                                  |                                                |